# فالمنابع المنابع المنا

المشهورب عُقُودِ ألجُمانِ يفِ شُيعًا عَ هَذَا الزَّمانِ كَمَالُ لِدِنَ بِي الْبِرَكَاتِ الْمُبَارِكِ بِلَاتْعَارِ الْمُولِيّ الْمُوفِّظُ فَيْ الْمُؤْفِّ فَيْ الْمُؤْفِّ فَيْ الْمُؤْفِّ فَيْ الْمُؤْفِّ فِي فَالْمُؤْفِّ فِي فَالْمُؤْفِّ

> تجقیق کاکی کے کماکی النجبوری المجکلد الثالث المجنء المرابشع

المحت وَعث: عَبْدًالعزيزيُّ إبراهيم بُن علي - عليت بُن مسَّلم بُن كَامِل

> منشورات مح رقايك بياون دارالكنب العلمية بسيار



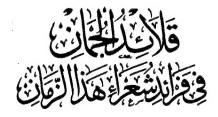

الكتاب: قلائد الجمان في قرائد شعراء هذا الزمان

المؤلف: ابن الشعّار الموصلي

المحقق: كامل سلمان الجبوري

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

عدد الصفحات: 3440

سنة الطباعة: 2005 م

بلد الطباعة: لبنان

الطبعة: الأولى



#### ستنشورات مخت رتعليث بينون



جميع الحقوق محفوظة Copyright

All rights reserved
Tous droits réservés

جميع حقسوق الملكيسة الادبيسسة والفنيسسة محفوظسسة

لسسدار الكتسب العلميسة بسيروت لبسنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمه أو إعادة تنضيد الكتاب كاسالاً أو مجزاً أو تسجيله على أشسرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوت أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشسر خطيساً.

## Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

## Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signé par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciares.

الطبعة الأولى ٢٠٠٥ م. ١٤٢٦ هـ

# سنس الكان العامية العامية

بكيرُوت - لبــــــكان

Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

الإدارة : رمل الظريف، شـــارع البحتري، بنايـــة ملكـارت Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., 1st Floor هاتف وفــاكس: ١٦١٢٦٠ - ١٦٦٢٩٥ (١٦١١)

فسرع عرمون. القبيسية، مبيني دار الكتب العلميسية. Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

صيب: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - ليثان رياض الصلح - بيروت ٢٦٩٠ ٢١١٧ هاتف:۱۱ / ۱۱۱ ماتف:۱۹ ه ۱۳۱۱ فساکس:۸۹۱۱ ه ۸۰۱۸۱۳

http://www.al-ilmiyah.com e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun-ilmiyah.com



## تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد، وآله الطيين، وصحبه المنتجبين.

وبعد:

هذا هو الجزء الرابع من كتاب:

قــلائد الجُمـان في فرائد شعراء هذا الزمان

حسب تجزئة المؤلف.

ويقع في ٢٧٥ ورقة، وجاءت ورقة الغلاف خالية من العنوان، والأرجح أن الورقة الأصلية قد تلفت وأبدلت بالورقة الخالية من العنوان.

وقد كتب على الورقة الأخيرة عبارة نصها:

«تم الجزء الخامس، ويتلوه في السادس إن شاء الله تعالى من اسمه علي . . . » ثم ينقطع الكلام لانتهاء الورقة ، ولعل بقية هذه العبارة موجودة في ورقة سقطت . والجدير بالذكر أن عبارة «من اسمه علي» مكتوبة بحبر مختلف عن حبر الأصل . وفي هذه العبارة خطأ واضح ، فالجزء المنتهي هو الجزء الرابع وليس الخامس!! .

وفي هذا الجزء والجزء الخامس الذي يليه، حدث اختلاط بين أوراق الكتاب، ويبدو ذلك بسبب تفرقها ثم تجليدها كيفما اتفق، وقد أعدنا ما اهتدينا لمعرفة محله، وما استفدناه من قائمة الأستاذ المحقق إبراهيم صالح

المحقق

المجانع مور كملصابيت الوا الولان بادراك معا الكلام في المناسبة علبتكا وانعطبه لمانؤ واللكالمفاظم مطفراللاصحا وصلعن لقص لعبدللغان الماسف للوث بخن انسفاع فه لأويتما داجا به سُطر فيرُفا بنجلا أربيه مرك نستى ئى مۇلىغ ساكەپەدىكەنى سەما لابىنىدا ھە*كىلىخ* 

ومهمل أعلوب باسهم المعلد فحشات فلنبحث إنداباب تعبليك المالك المافعة المعضمة من المسالك كركان فسق فليدم برسل وكاز جُسِز فوامه رابل سغين العلمال عموان سالت في الاعدال السابل. اضتنصيصب الزاكه فاعائله جاعات إبلى فعلنا للكعربغ بغراماد واركه بمضادل فطفنتك الورع ماصح اعطاوط لفاجلال إنتلمااليجودده بإسالجئ لمحاسك بكالعطاع لر فع ين على لنائهام سكانندي وا دفع المطب الرار سيح إنا الم المواطير ( وعنوا فرا المنته وعرف الحل فندرت يزيان تنتميا بدبي لدان بإنفالك افلننجما لمكمان ويجمه العطالس كأم لبس افل ونها بقل المجال النداسال للبرعة أوكنده مل عمل ذا بغاه ك نج ليداني مرصى في كادرادراي المحال مرامعي

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## [تتمة حرف العين]

## تتمة ذكر من اسمه عبد العزيز

#### [444]

عبدُ العزيز بنُ إبراهيمَ بن عليِّ بن عليِّ بنِ أبي حربٍ، أبي حربٍ، أبو الفضلِ بنُ أبي إسحقَ الموصِلِي (١).

يعرفون بالموصل ببيت الوالي.

كان والده يتقلد الوزارة بإربل، لسلطانها الملك المعظم مُظفر الدين أبي سعيد كوكبوري بن علي بن بكتكين ـ رضي الله عنه ـ، ثم قبض عليه وعلى أولاده، أواخر ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وستمائة.

وكان أبو الفضل ينوب عن والده في الوزارة، أيام ولايته، وأنفذه رسولاً غير مرّة إلى الدّيوان العزيز ببغداد . . . . . عظيمًا، وأنعم عليه . ولما توفي الملك المعظم مظفر الدين \_ رضي الله عنه \_ . أفرج عن والده وإخوته من الاعتقال، وكان في جملتهم ؛ فرحل عن إربل .

وكان عبد العزيز شابًا أبيض اللون، مُشربًا بحمرة، أشقر عَبْلًا وسيمًا ذا جمال ومنظر، مترفًا متجملًا في زيِّه من المتنعمين؛ يتأنَّق في مأكوله وملبوسه، ما لا يفعله أحد من الرؤساء / ٢أ/ في زمانه، يلبس الثياب المرتفعة الثمن، طلبًا للصِّيت والحشمة، وكان فيه كبر عظيم وتيه؛ مغرمًا معجبًا بنفسه ونعمته، حتى تجاوز في ذلك الحدود، وذلك الذي كان يشينه عند الناس. اجتمعت بعبد العزيز سنة خمس وعشرين وستمائة في إربل بداره، وأخبرني أنه ولد ليلة الأربعاء سابع عشر رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة بالموصل.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٦٩، نقلها عن القلائد. عيون التواريخ ٢٠/ ٣٥٥.

وأنشدني لنفسه: [من البسيط]

لاَ تُولِنيْ مِنْ أَيَاد طَالَمَا حَسُنَتْ فَرْنِيَ ٱللَّهِ مِنْ أَيَاد طَالَمَا حَسُنَتْ فَرْنِيَ اللَّهُ اللَّهِ سَبَقَتْ

وأنشدني أيضًا لنفسه (١): [من الطويل] إذا أمَّـت الآمـال كعْبَـة رفْـد كـمُ وَمَـنْ عَـذُبَـتُ منْـهُ المـوارَدُ ٱجْمَعَـتْ

حَتَّىٰ أُوَدِّيَ مِا أَسْلَفَتَ مِن نَعَمِمِ فَقَدَ مِن نَعَمِمِ فَقَدَ مُ مَا أَسْلَفَ مَا الْكَارِمِ

فَ لَا عَجَبُ أَنْ تَنْتَحِي بِ الرَّعَ الْبِ عَلِيهِ رِجِ اللَّ الوَفَ دِمِنْ كُلِّ جانبِ

#### [47 2]

عبدُ العزيزِ بنُ أبي عليِّ بن أبي غالبِ بنِ أبي عبدِ اللهِ بنِ أبي اللهِ بنِ أبي المجد، أبو الخير النحويُ الإربليُّ.

شاب أحمر اللون أشقر، أخبرني أنه ولد بإربل في صفر سنة / ٢ب/ ثلاث وستمائة ؟ وهو من فتيانها الأذكياء في زمانه، برَّز بفضله علَىٰ أشكاله وأقرانه، واشتغل مدَّة بفنِّ النحو والعربية، وحقق معرفته، ونظر في مسائله وأصوله، ثم حفظ شعراً كثيراً من أشعار المُحدَثين وغيرهم، وله شعر يسير.

أنشدني لنفسه ما كتبه متشفعًا إلى الوزير الصاحب شرف الدين أبي البركات المستوفي؛ في أقوام ألزموهم الولاية بإربل فامتنعوا منها، فنفاهم الملك المعظم؛ مظفر الدين أبو سعيد كوكبوري بن علي بن بكتكين \_ رضي الله عنه \_ فأقاموا بظاهر البلد: [من الخفف]

هَلْ لطعُن القَنَا وَوَقْع الحَديد أَمْ لشَرْب الطَّل وَنَيْل الأَمَانِي وَعَلَى وَعَلَى الأَمَانِي وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى الأَمَانِي وَعَلَى وَالمَن وَقَبْلَي وَقَبْلَي وَقَبْلَي وَلَكِنْ نَقَصَ الغَانِي التَّ عَهْدي وَلَكن وَلَكن عَبَّذَا وَصْلُنا ابنجد وطَّور وَلَك طَيف وَمَن العَيْس أَنْ يَدُو ورُك طَيف / آا/ أَوْ تَرَى طَلْعَة المُبَارك تَبُدُو

مثْلُ فعْلِ العُيون بي والقُدُود مَثُلُ فعْلِ العُيون بي والقُدُود مَثُلُ رَّشُفُ اللَّمَا وَلَثْمِ الخُدُودَ (كُمْ قَتَيْلَ كَمَا قُتلْتُ شَهِيْدَ) عَادَةُ الغَالِيَاتِ نَقَصْ العُهُود عَادَةُ الغَالِياتِ نَقَصْ العُهُود لي بعَيْشَ مَضَى بعَبْلَي زَرُود أَوْ يَعُود الوصَال بعَد الصَّدُود يُسْرِعُ النَّاسُ الْكُلُهُمُ للسُّجُود يُسْرِعُ النَّاسُ الْكُلُهُمُ للسُّجُود يَسْرَعُ النَّاسُ الْكُلُهُمُ للسُّجُود وَالنَّاسُ الْكُلُهُمُ السُّجُود وَالنَّاسُ اللَّهُ السَّمُ السُّجُود وَالنَّاسُ اللَّهُ السَّمُ السُّجُود وَالنَّاسُ اللَّهُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ وَالنَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمُ السَّمِ الْمُعَلَّمُ السَّمُ السَّ

<sup>(</sup>١) البيتان في ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٦٩. عيون التواريخ ٢٠/ ٣٥٥.

رُ لَـــهُ أَنْ يَكُــونَ بَعْـضَ العَبيْـد قَبْلَدهُ اللهُ مَا لَهَا مَا لَهَا مِنْ مَسزيد وَحَّـدَ اللهَ غَـايـةَ التَّـوحيـد يا مَالَاذَ المَلْهُ وف والمَجْهُ وو أَهْلَكَتْهُ مُ مَقَالَةٌ مَنْ حَسُود عَقَ رُوا النَّ اقَ ةَ الَّتَ عِي لِثَمُ وَ طيِّبُ العَيْدِش مثل حَبْسل البوريد

لَــمْ أجــدْ مَــنْ رَأَيْــتُ إِلّاً وَيَخْتَـا جَهـلَ المَجْدَ في الورَيٰ فهو لايو له يَسزَل مَنْصبُ الوزارة يَسدُعُسو حينَمَا بشَّرُوهُ بِالقُرَبِ منْهُ شَرَفَ السدِّين يساكثيس العَطَايسا خَاطب المَلْكَ في مَصَائب قَوْم أَخْرَجُ وَهُمْ مِنْ دَارِهِم مِثْلَ قَوم فإذا كُنْتَ ذُخْرَهِمَ صَارَ منْهُمَ كَلَّ هَدِذَا فَدِإِنْ صَفَحِتَ عَدِن العَبِد فقد حَدِلَّ فدي جنان الخُلُسود

#### [440]

## عبدُ العزيز بنُ عمرَ بن يحيى السّراج الإربلي، أبو العزّ.

كان شابًا سَريًا جميلًا، لطيف العشرة مع أصدقائه، محبًا لأهل الأدب والفضل، وكان ربما كلف خاطره وصنع قطعًا من / ٣ب/ الشعر لابأس بها، أنشدني منها جملةً، ولم تطُل به الأيام حتى اخترمته المنون، أكملَ ما كان شبابًا؛ وذلك يوم الاثنين عاشر رمضان سنة ثلاثين وستمائة بإربل. وكان مولده بها سنة خمس وستمائة ـ يرحمه الله تعالىٰ ـ.

> أنشدني لنفسه يهجو إربل: [من السريع] لا بسارك السرَّحمسنُ فسي بلسدة وَلا أقاله أم الله ركاياتها

> > وأنشدني لنفسه: [من المتقارب] .... مُسندْ صَسدةً الكسرى عَلَـــى كُـــلِّ حَــال وَإِنْ خَــانَنـــي

يُدْحَضُ فيْهَا الحَقُّ بالبَاطل وَلا سَقاها من حَياً هَاطل

جُفُ ون وَ أَنْحَلَن مِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله هُ وَ العَبْ دُلِي وَأَنَا عَبْ لُهُ

#### [441]

كانت ولادته بحماة، عاشر ذي القعدة سنة سبع وتسعين، له الحظ الموفور في إنشاء المنظوم والمنثور، والبديهة / ٤أ/ الحاضرة، والغريزة النادرة.

ومما أنشدني لنفسه، بلَّغه الله مُناه، وأسعده في آخرته ودنياه، وضاعف في إقباله، بمحمد وآله؛ هذه القصيدة الفريدة في الباري \_ سبحانه وتعالىٰ \_ ورسوله ﷺ وَجعلها خالصةً لوجهه الكريم، عملها حين قصد بيت الله الحرام \_ حرسه الله تعالىٰ :

[من الكامل] أرْسَلْتُ في الفَلَوات أنضاءَ السُّريٰ

ارسلت في العلوات الصاء السرى نعسم المُشتَرى

عندَ الهنات وَوَاهبي طيب الكري يَمَّمْتُ بابكَ أَنْ أُعُوو القَهْقَريٰ أنا ضيفُك الراجي وأنْ .... أرْضَى المُقلَّ حجَّى وَرَاضَ المُكْشرا أرْضَى المُقلَّ حجَّى وَرَاضَ المُكْشرا

تلُكَ المَكارِمُ كَثْرَةً أَنْ تُحْصَراً حَتَّى أَرَاكَ وَلَوْ وَرَدْتُ الكَوْ وَرَدْتُ الكَوْ وَرَدْتُ الكَوْرَا

مَلَكَ المُلُوكِ إليكَ مِنْ دُونِ السوري مَدَ مَ نَ دَا الثَّقَلَيَ بِنِ مَنْ لِكَ بَنظ رَة قدم ي لأوَّل خطوة أسعى إلَيك بها يَا باعشي بَعْدَ الوَفَاة وَصَاحبي إنّي أعَسوذُ بنُسور وَجْهاكَ بعْدَمَا أنا جارُكَ اللَّاجَي فَهالُ أنا آمنٌ أنا جارُكَ اللَّاجَي فَهالُ أنا آمنٌ أنت اللذي أغْنَى وأقْنَى والَّذي والَّذي جلّت صفاتُكَ أنْ تُحَدَّ وَقُدِّسَتْ ظميت إليك حُشاشةُ لا تَرْتوي

(١) في هامش الأصل: "فخر الدين".

ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

**(Y)** 

ترجمته في: مجمع الآداب في مجمع الألقاب ١/ ٢٣٢ وفيه: «... ذكره المبارك ابن الشعار في كتاب عقود الجُمان وقال: سمع الحديث على والده وعلى قاضي القضاة أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الأسدي، ودرس الفقه بحلب، وسافر إلى دمشق ثم إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب بمصر، ولما توفي المستنصر بالله واستخلف ولده المستعصم بالله بعثه رسولاً إلى بغداد ومدح الخليفة بقصيدة، وشرب منه شربة الفتوة، ولما أدى رسائته عاد إلى بلاده، توفي ببيت المقدس في شوال سنة ثلاث وأربعين وستمائة، وكان مولده بحماة سنة سبع وتسعين وخمسمائة». يقول المحقق: أن هذه الترجمة لم ترد في عقود الجُمان هذا.

وَعَلَمْتُ أُنَّكَ للخَطَايَا غَافِرٌ / ٤ب/ أضَعْ الجَبِيْنَ عَلَىٰ الثَّرَىٰ مُتَذَلِّلًا وأُقبِّلُ العَتَباتَ منْ شَغَف بها فَلَعَسلَّ لَيسلَ الهَجُرِّ يُقْضَى نَحُبُهُ وَيَعُصودَ قَلْبِهِ فِي المَسَرَّة آهلاً ياسَادَةً هَـزَمُواجُمُوعي في الْهَـوَىٰ بكُـــمُ حَلَفْــتُ لَيَظْفَــرَنَّ مُــؤَمِّــلْ يَا فَاطريْ كُنْ حَاضراً في خَاطري . . . . . القلوب عَلَى الْعُيُسُون وَإِنَّهَا هَاتُكُ نَاظِرَةٌ إِلَىكَ وَهَاده لا يَشْمَدت الأعْدَا فَمَدُحي فَائِزُ بَعْدَ ازْوراره من زيارة أحمر لله بَكَد أُقَلَّب مَن حَصَاهُ جَواهراً فيْدُ النَّهَارُ يَدواكِرُ وَأَصَائِكُمُ تُمْلَيُ السرِّيَاحُ رَسَائِلًا عَنْ بَسرِّه وَمَتَـــيٰ جَـــرَى . . . . مَـــرَكَـــتُ وألَذَّ خَوْفَ الخيف في قَلْبَ امْرَى، يا ليتَ شعرَي هَلْ تَعُودُ عَوارَفٌ صفر الرِّداء من التُّقَي وَسَلَبْنَتَى أيسامَ طيبةً فَسى خَفَسارة طيَّس لمَّا تَرَ الأبصارُ خلقاً مثْلَةُ فَتَبَارِكَ المَلِكُ الَّذِي أُحْيَا بِهِ كَمْ . . . . . أَبغيه وَعُدنتُ مُفَلِّساً

فَخَطُوتُ نَحُوكَ خَاضِعًا مُسْتَغْفِرا وَأُمْ رُخَدِي فِي التُّرابِ مُعَفِّر وَٱقَرُومُ فَسِي ٱفْنَاتِهِا مُسْتَغْفِرَا(١) وَصَبَاحَ يَسوم وصَالنَا أَنْ يُنشَرا فَلَطَ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَدَعُوا دُمُوعِي فَاسْتَجَابِتْ نُفَّرا بكُم عَلَيكُم قَدْ أتَكِي مُسْتَنْصِرا فَمَتَسى خَطَرْتَ يَحسقُّ لسى أَنْ أَخُطراً لَجَدِيْرَةٌ بِمَكَانِهَا أَنْ تَفْخَرَرا مَحْجُرَ وَبِيَّةٌ مَمْنُ وَحَدَّةٌ أَنْ تَنْظُرا وَلسانُ شُكْرِي عَاجِزٌ أَنْ يَشْكُرا وَخَرَجْتُ مِنْ حَلَبَ إلى أُمِّ القُري وَٱشَـــمُّ مسْكَــًا مــنُ ثَــرَاهُ ٱذْفَــرَا وَاللَّيْالُ لَا يَنْفَاكُ فيه مُقْمرا فَتَميْ لَ مِنْ أَرَجِ يَفُ وَقُ العَنْبَرَا نَاهِيْكَ فَي الدَّأْرَينِ ذَلكَ مَتْجَسرا / ٥١/ مسا أبسرَدَ الحَسرَّ الشَّديدَ لغُلَّة الحُسرَّ السَّدَيدِ إذَا تَحنَّفَ في حسرا حسر الأمانكي عندة أن يحسرا عَـرَّ فَتنـيْ عَـرَفَاتهَا وَالمَشْعَـرَا ثُوْبِ السرَّدَىٰ كسرَماً وَضن المنْسَزَرَا رَفَع المَنَارَة ذكرره والمنبَر مُذُكِنَّ في مُقَلَ العُيُسون وَلَا تَسرَىٰ مَيْتَ الهُلَدَيٰ ويله أماتَ المُنكَرِا فَرَجَعْتُ مِنْ شَرَوق إليه مُبكِّرا

أرْجِو الشَّفَاعَة منْكُ فيها مَعْسَراً أبدداً بفَضْدلَ الله أَنْ يَتَيَسَّدراً .... نَكبر إذا أتَكَى والمُنكرا](١) فَمَسدَدْتُ كَفَّاً فَسِيْ نسدَائسكَ أَبتَسرَا بحَقيْقَة البَيْت الحفيفَ عَلَى السُّرَىٰ أَوْرَدَتُكُ مُ لَنَّ نَار فكْري مَجْمَرا وَيَغَارُ مَنْهُ النَّبَّرِانَ إِذَا جَرَىٰ فَلَغَالَ كُسُرَ قُلُوبِنَا أَنْ يُجْبَرا واليدومَ عنْدَكَ لا يُبَالِي مساعَرا أرْجُو الشَّفَاعَة يومَ نَـأتى المَحْشَرا اللهُ فَضَّلَ هُ عَلَى كُكَلِّ السَّورَي وَالسِّزْبِ رَقِّ انْ إِذَا تَبَدَّىٰ مُبْدِرا وَأُعَادَ يَضْمُ رُمَا أَتَاهُ مُظْهِرً عبَر[اً] وفي أدَب أتَكَىٰ من قَيْصَرا وَالماءُ مِنْ يَده الكَرِيْمَة إذْ جَرَىٰ لَمَا أَتَاهُ . . . . لَ نَ يُنْكَرَا وَدَعَا البَرِيَّةَ بَدُوهَا والحُضَّرَا ذَاتِ المُهَيْمِ نَ مُنْ نِدِراً وَمُبَشِّرِاً لَــَكَ والبَحَــارُ تَمُــدُّهُ مَــم لَتَعَــلُّرَا أَسِداً وإِنْ طَهِ الْتُ كُنْتُ مُقَصِّر ا قَدْ قيْلُ كُلُّ الصَّيْد في جَوْف الفَرا مَا كُلُّ شَعْر يَسْتَكُ ذُهُ مُكَّرَا أُسِدَىٰ ثُنَاؤُكُ فَسُه فَحْرِ أَمُسْفِرَا وَعَلَـىٰ ضَجِيْعَيْلُكَ اللَّـذَيْسِن تَلُوزَرَا

من دُوْن قُرْبكَ لي بحَارٌ سَبْعَةٌ عَسرٌ لَقَاؤُكَ غَيْرَرَ أَنِّي آملُ [مَـنُ كَـانَ يُـؤمـنُ .... وَاخَجْلَتَا إِنْ زَاغَ عندَكَ مَهِ قفي أنْتَ الخَليَّقُ مَنَ الْخَليْقِة كَلِّهِا مَـنْ ذَا يُنَافُحُنَسِي وَذُكَرُكُ مَنْدَلُ ذُكرٌ يُعَارُ الْمَسْكُ طَيِّبَ عَرْفه يَّا سَيِّدَ الكَوْنَيْنِ هَلْ مِنْ نَظَرَةً / ٥ب/ قَـدْكَانَ عَبْدُكَ بِـالْعَـرَاء مُضَيَّعـًا أنَا لأئِذُ سِكَ مُسْتَحِدٌ عَائِذٌ لاَ يَنْثَنَـــَى أَمَلَـــى وَعَيْشــَكَ عَــنْ فَتَّـــى منْ دُوْن بَهْجَت مسَني شَمْس الضُّحي ٱفْنَــىٰ الَضَّــاَلاَلَ بصَـارِم وَبضَـامــر فى جَهْل كُسْرَىٰ إِذْ أَتِّاهُ كَتَأْبُهُ وَخُمـودُ نَـار الفُرسَ عنْدَ سُفُـوره وَتَحنَّهُ الفَاللَّ ارُوقَ بَعْكَ تَحَيُّهُ فَ يَا مَنْ أَعَادَ الدِّيْنَ أَيسَضَ نَاصِعاً وأقَامَ مُعْسوج الأمسور وقام فسي لَسو رَامَ ٱهْـلُ الْأَرْض ضَبْطَ مَنَـاْقَـبْ لَـمُ أَقْتَصِرْ حَتَّى عَلَمْتُ بِأَنَّنِي وَلَــٰرُبَّ بَيْــت ٱلْــٰفُ بَيْــت دُوْنَـــهُ تَحْلُو القَصِيْدُ فَلَوْ تُعَادُ تَجَمَّعَتْ لَبْ أَن المَ لَذَا دَجَ بِ أَ المَ لَا أَدُا دُجَ بِ أَنْ الْمُ الْمُ / ١٦/ فَعَلَيْكَ صَلَّىٰ اللهُ عَدَّ صَلاته

وَعَلَىٰ القَرابِ والصَّحابِ مثْلَمَا وَكسَا قُبُورُكُمُ سَحَائِبُ أَعْيُنِ عَدمَ النَّظيرَ فَلا يرزَالُ مُكَلَّلاً

قَدْ كَانَ فَضْلُهُ مُ لَدَيْكَ مُقَدَّراً تَهْ وَيُ لَقَدَ الْأَمْدِ مُ لَدَيْكَ مُقَدَّراً تَهْ وَيُ لَقَاءً أَخْضَراً بِالنَّهُ وِ النَّمِيْدِ مُجَوهَراً

وأنشدني لنفسه أسعده الله تعالى، في الله عبَّل جلاله وتقدَّست أسماؤه:

#### [من الطويل]

وَجُودُكَ أَدْنَى أَنْ يُحَادَ بِنَاعَنْهُ السِهِ انْتَهَا مَنْهُ السِهِ انْتَهَا مَنْهُ فَقُلُ لَيْ اللَّذِي أَرجُوهُ يَعْفُرُهَا مَنْ هُو فَقُلْلِي اللَّذِي يَخْشَاهُ أَوْ يَوْتَجِي صُنْهُ فَمَا قَالَ قَلْبِي يَخْشَاهُ أَوْ يَوْتَجِي صُنْهُ فَمَا قَالَ قَلْبِي قَطُّ عَنْ وَاحِد خُنْهُ جُزَافًا وَلَكَنْ بِالْوَفَا فِي الْخَفَّا زِنْهُ جُزَافًا وَلَكَنْ بِالْوَفَا فِي الْخَفَّا زِنْهُ

جَ الألْ الْ الْمُ الْ الْمُ اللهُ كُنْ الْ الْمُ اللهُ كُنْ اللهُ وَانْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَانْ اللهُ الله

وأنشدني أيضًا لما قصد الحجَّ ثم توجه إلى زيارة النبيِّ ﷺ وأنشدها عند قبره الشريف: [من الكامل]

فَ احْفَ ظُ جُفُ ونَ كَ هَيْبَةً أَنْ تَطْرِفَ ا فَ اغْضُ ضُ لَحَ اظَ كَ خَشْيَةً أَنْ تُخْطَفَ ا لله ذَل كَ مَ ا أَجَ لَ وَأَشْرَفَ ا وَاهْتَ فُ بشعركَ في مَديحِ المُصْطَفَىٰ يُغْنَيْ كَ صَدْقُ لَكَ في مَديحِ المُصْطَفَىٰ صَلَّى الْإِلَ هُ عَليه سَيْفًا مُرْهَفَ ا

وأنشدني لنفسه، في القاضي الإمام زين الدين أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن علوان الأسدي الحلبي، وهو يومئذ متولي الحكم بحلب المحروسة، أنشدها بعض الوعاظ بين يديه، وهي صورة دعوىٰ تعرض فيها بمديح السلطان الملك العزيز بن غازي بن يوسف \_ رحمه الله تعالىٰ \_[من الخفيف]

إِذَّعَكُ أَيُّهُ الإِمامُ المُرَجَّكُ حَاكمُ المُسْلَمِينَ قَاضِي القُضَاةِ الْأَعْدَى أَيُّهُ المُسْلَمِينَ قَاضِي القُضَاةِ أَنَّ هَا السلطَانَ خَيْرُ مُلُوكُ الأَرْضِ [طُرِرًا] ووَاحد العَرَانَ خَيْرُ مُلُوكُ الأَرْضِ [طُرِرًا] ووَاحد العَرَانَ خَيْرَمَاتِ

/ ١٧/ مَسالسكٌ حَسائسزٌ قُلُسوبَ رَعَسايَساهُ بسإحْسَسانسه وَبسالحَسَنَسات وَلَهُ شَسَاهِدَان عَسَدلان عَسدال فسني نَسوَال كَنيْلهَ سا والفُسرَاتَ لَـمْ يَبْعِ مَنْصِبَ الشَّرِيعَـة بالمالَ وَلا اعتاضً عَنْهُ بالتُّرَّهَاتِ ا الله عنه حُكْمَ أَتْقَكَىٰ السورَىٰ لِخَيْسِ بنِسي السَّذُنْيَا جَميعًا بِأُوْضَعِ البَيِّنَاتِ

وأنشدني لنفسه أيضًا، في القاضي زين الدين، واتفق يوم جلس للقضاء جاء الغيثُ متواليًا، وكثر مجيئه: [من المنسرح]

يَـومَ تَـولَيْـتَ كَثْـرةَ المَطـر قَدْ عَجبَ العَالَمُونَ إِذْ نَظِرُوا لَا تَعْجَبُ وا إِنَّهَ الْمَنْقَبَ لَـ الْمَنْقَبَ لَـ اللَّهِ خُصصٌّ بهَا دُوْنَ سَائِر البَشَرَ ر.. ٱمَّلَهَا الجَاهِلِونَ لَـمُ تَصِرَ تَكَدَّرُ الجَوْمِ أُم مَنْ مُشَارِكة فَهَ لِذِه نَعْمَ لَهُ ٱلإلَهِ ءَلَ لَى الْأَرْض طَهُ وِرٌ مِ نُ ذَلِكَ السَوَضَ رَ وأنشدني لنفسه: [من الكامل]

فَمنَ المُضيْع وَفعْله أنَّا أعْجَبُ أنَّا إِنْ عَجبْتُ لَمَن أَضَاعَ مَودَّتي يُرْجَىٰ وَلاَ فِيْ ٱلنَّاسِ شَخْصٌ يُصْحَبُ مَا فَي البَرِيَّة كُلِّهِم مِنْ وَاحِد

/ ٧ب/ وأنشدني من شعره أيضًا: [من مجزوء الكامل]

قَدُ كُنْتُ أُعْجَبُ أَنَّنِي وَ أَعْجَبُ أَنَّنِي وَ حَتَّالَى اللَّهُ اللْمُحْمِلُولَ اللَّالِمُ اللَّالِي الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فـــي ظـــلِّ شَمْــس لا تَغيْــبُ لَلْعَ الْحَبِ الْعَجَ بُ الْعَجَيْبِ أَلَا الْعَبِيْبِ الْعَجَيْبِ أَلَا الْعَيْبِ الْعَجَيْبِ الْعَجَيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ السَّكِّ وْبُ السريْ نُصُحُ تَكْنَدُ سُنُ طَرُفُ فَكُ وَعَلَيْكُ قَ تَكُوْدَحُ مُ القُلُكُ وبُ

وأنشدني لنفسه، ما كتبه إلى صديق له وقد اجتمع به يومًا: [من مجزوء الكامل] من حرز صَرف الدَّهْد حرصَا فَ إِذَا قَطَعُ تَ قَطَعُ تَ قَطَعُ تَ لَصَّ

تُدفي وَلا تَصْحيْفُهَا في الكيسس جمــَل مــنَ التَّنْجَيْــش وَالتَّــدْلَيــسِ

يَـوْمُ سَـرُوْرَهُ ليَقُ وْمَ عُ نُرُكَ بَعْ دَهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأنشدني أيضًا قوله: [من الكامل] جَاءَ الشِّتَاءُ وَلَيْسَ عندي جُبَّةٌ . . . . الله يُسون على يُكلِّ . . . .

حَتَّىٰ لَقَدْ أَلْبِسْتُ مِنْ نَسْجَيْهِمَا مَا ضَرْ نَسْجَيْهِمَا مَا ضَرْ فَقْرُ يَدلَمَنْ كَانَتْ لَهُ مَا ضَرْ فَقْرُ يَدلَمَنْ كَانَتْ لَهُ مَا ضَاقت عليٌّ يَدي وصدري واسع وَلاَرْكَبَنَ العيْسَ نَحْوَهُمُمُ عَسَىٰ

عَمْداً عَلَى شَرَف ثِيَابَ حَسِيْسِ نَفْسسٌ تَجُودُ غِنَّى بِكُلِّ نَفَيْسسِ ثَقَةً بِمَنْ بِيَدَدَيْهِ مُ تَنْفِيسِ يُدنِي لِقَاءَهُمُ رُكُوبُ العِيْسسِ

#### [444]

عبدُ العَزِيْز بنُ عبد الرحمن بنِ أحمدَ بنِ هبة الله بنِ أحمدَ بنِ عليِّ بن الحمدَ بن عليِّ بن الحسين بن محمد بن جعفر بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق \_ بتقديم الراء المهملة وضمة علىٰ الزاي المعجمة \_، أبو بكر الحمويُّ، المعروفُ بابنِ قرناصُّ (١).

من بيت معروف بحَمَاه شاهدتُهُ بحلب المحروسة في سنة ثمان وثلاثين وستمائة، وهو نازل بخانقاه القاضي بهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن نافع بن تميم بن شداد الأسدي الموصلي.

وسألته عن ولادته؛ فقال: ولدت في ليلة الجمعة تاسع عشر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وخمسمائة؛ فرأريته رجلاً عاقلاً لبيبًا فاضلاً متدينًا ذا سَمْت حسن وسكون، له يد في النظم والنثر، يتفقه على مذهب الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ وله رسائل مدونة، وشعر إلا أنه / ٨ب/ لم يثبت من أشعاره شيئًا، ولم يعترف بها لكونها غير مرضية عنده، فاستمليتُ منه أن أكتب شيئًا منها، فلم يُجب إلى ذلك وأبى، ثم أملى عليَّ هذه القصيدة اللامية، يمدح بها النبي على وقال: لو لم تكن هذه الأبيات مديحًا في الرسول على لما أنشدتك شيئًا من شعرى: [من البسيط]

لَهَا خُشُوعٌ وإغْراءٌ عن الغَرَل حمَى القَريضِ فَأَضْحَىٰ مِنْهُ فِي وَهَلِ

هَبَّتْ عُيُونُ القَوَافي مِنْ كَرَىٰ الخَطلِ وَٱصْلَـتَ الجِلُّ عَضْبًا منْهُ مُقْتَحماً

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «توفي في سنة أربع و خمسين وستمائة».

ترجمته في: مجمع الآداب ٢٦٧/٤ نقلاً عن القلائد. الوافي بالوفيات ١٩/١٥. ذيل مرآة الزمان ١١٩/١٨. شذرات الذهب ٥/ ٢٦٥. عيون التواريخ ٢٠/٩٨ - ١٠٠.

سَعَىٰ السَّرِيْعُ إليه سَابِقَ الرَّمَل وَٱقْبَلَتْ تَتَهَا الْحَطَّيَّةَ السِّرَّعِا لَهُ اليِّرَاعِ تَهْ زَأَ بِالْخَطَّيَّةَ السِّذُّبِلَ مَنْ لَمْ يَبُوَ منْ هُ بِالإِخْفَاق ذُو أَمَلَ عَلَى زَخَارِفَ هَاذُرَ لا عَلَى طَلَلَ بحَمْد من حَمْدُهُ منْ أَفْضَل الوُّسُلَ عَنْـهُ يَـدُ الشُّكْسِ مِـنُ قَـوْل وَمَـنُ عَمَـلَ لأمْسره فَعَنَستُ كَسالخُضَّعَ السذُّلُسَل بغَيْد رَ مَا عَمَدِ منْهَا وَلَدمْ تسزَلَ فَى كُلَّ بِرِّ وَبَحْر مُبْهَمَ السُّلُكَ لَمُسْتَقَدِ لَهَا جَدْيِدًا إلى أَجَلَ لَيل وَيُوْكِ فيه اللَّيلَ بالطَفَلَ أَنْهَارِهَا فَي أُديام السَهال والجَبَل تَظَلُّ فِي فَهُمَهُ الْأَفْهَامُ كَالظُّلَكَ لَـوَاقحاً مُنشَاتَ اللهَ للهَ الهَطلَ وَٱنْبَتَ ـ تُ ك ل زَوْج رَائ ق الأُح لَل وَ وَتَكْتَسِيْ وَشْسِيَ رَوْضٌ مُعْلَمَ الحُلَلَ تَظَـلُ عَـنْ كُنْهِـه الْأَفْهَامُ فَـيَ شُغُـلَ زمَامُهَا فَهْيَ تَشري وَهْيَ في عُقُلَ وَلَهُمْ تَكُسنْ مَعَهُ إَذْ كَسانَ فَسِي الْأَزَلَ تَحْوي البِحَارُ وَمُحْصَى الرَّمْلُ وَالسُّيُلَ لتُحْكَمَ العلمَ بالتَّفْصيل والجُمَلَ فَى كُنْهِه ثُمَّ عَادَتْ وَهْيَ كَاللهُ هَلَ وَمُدَّعَ دَرَكَا بِالعَجْرِ مُشْتَملَ وثُقِّفَتُّ من ضَالال الزَّيْعَ وَالمَيْلَ للنَّاس مَطُلَعُهُ مِنْ خَاتَهِ ٱلدُّسُلَ بهَـدْيـه أَفْتَـرَّ ثَغْـرُ الـدَّهْـر مَـنْ جَـذَكَ

وَنَافَسَتْ فيه أوزانُ العروض فَمَا كُلُّ يُسؤَمِّل بِالسَّعْبِي القَبُول لَدَىٰ فَسذَرْ يَسرَاعَسكَ يُسذريُ أَدْمُعسًا طلَسلاً وَاجْعَـلْ تَـوَسُّلَـهُ بِالصَّفْحِ مُفْتَتَحَـاً فَالحَمْدُ لله ذي الطَّوْل الَّذي قَصرتْ رَبِّ السَّمواتَ والأرْضَ الَّذي خَشَعَتْ / ١٩/ حَتَّىٰ قَضَاهُ نَّ سَبْعًا هُ نَّ مُمسَكَةٌ وَزُيِّنُتْ بِالنُّجُومِ الرُّوهُ رِ مُوضِحَةً وَسَخَّرَ الشَّمْسَ تَجري في مَفَازَتها يُسْرْجِي نَهَاراً فَلاَ يَنْفَكُّ يُسُوْلَجُ فَسي والأرَضُ بَعْدُ دَحَاهَا ثُمَّ فَجَّرَ فَسَى وَبِتَّ فِيهَا صُنُوفًا مِنْ بِدَائِع مَا وَللــريــاح انبعـاثٌ حيْـنَ يَبْعَثُهـا هَمَتُ عَلَىٰ الآرْض وَاهْتَزَّتْ لَـهُ وَرَبِتْ فَتُبْدِلُ البشر من بعد القُطُوب به صُنْعَ الإَلَى الَّذِي في كُنْه حِكْمَتِهُ وَهَــل تُحيْــطُ بــه عَلْمــًا وَفَــي يَــدهَ لَا قُطْ رَيَحْ ويْـه فــيَ الأَقْطَــارَ ٱنْشَـــاُهَــا وَعَالِمُ السِّرِّ وَالنَّجْوَىٰ وَغَامِض مَا وَقُلَدُرَةٌ ٱحْكَمَتْ إِنْشَاءَ فطُرَتَهَا / ٩ب/ سُبْحَانَهُ سَارَت الأَفْكَارُ جَائِلَةً فَبَيْنَ مُعْتَرِف بِالْعَجْنِ ذِي دَرك عَنَـتُ لعـرَّزَتَـهُ الْأَلْبَـابُ خَـاضعَــةُ بنُوْر مَعَسرفَة أهْدَاهُ فَجْسرَهُ هُدًى مُحَمَّدُ المُصَّطَفَءًىٰ خَيْسِ البَسِريَّة مَسنْ

في آخر الرسل ذَا فَضل عَلَىٰ الأُول وَخُصَّ بِالمُعْجِزَاتِ البّاهِ رَاتِ أَضَاءَتْ فِي البَصَّائِرِ ضَوْءَ الشَّمْسُ فِي المُقَلَ عَنَتْ لَدهُ أَرْؤُسٌ للحَقِّ صَاغِرةٌ أَلَى المَعَنْ مَنْ غَيْره للبيض وَالأسل م\_نْ آخَرِ منْهُ مَنْ وَمَكُنَّ وَمُ غُلْبِ إِذَا عَادً حَددُ السَّيْفَ ذَا فَلَلَ يَفُونُ أَنَّ شَاوُ مَدَاهَا نَاظَرَ الأَمَلَ لمَّا نَافَى عَنْ ذُرَاهُ نَافِي مُنْتَقَلَ وَعَادَ يُبْدِي أَنينَ المُدْنَف الوَجلَ منْ بَيْن أَنْمُلُه كالواكف الهَملَ لَلْغَيث تَبْسُطُ منْهُ السُّحْبَ كَالطَّلَلَ حَدَّ الْكِفَايَة مَا لَهُ يِكُف للرَّجُلَ للْوَقْتَ مِنْهُمُ شَفَتْ مَاكَانَ مَنْ عَلَلَ آيَاتَهُ نَسالَهَا عِسيٌّ وَلَسَمْ تَنَسلَ نَقْصَ البَلِيغِ تَعَاطَىٰ وَصْفُهَا الكُمُلُ ط و و لَكنَّ هُ أَسْ رَىٰ من المَسَل ٱثْنَكِ ٱلإلَـهُ عَلَـي ٱخْدِلاَقه الفُضُلَ إنْضَاء عَـرْم لصَوْن السدِّيْسَ مُبْتَلَكُ سُبْ لَ الرَّشُّ ادبقَ وم ضُلَّ لَ غُفُلِ السَّنْ قَبُلَ لَ عُفُلِ السَّنْ قَبَلَ لَ حَتى تَوْحَوْرَ لَيْ لَا لَغَي يَكُالُ فِي الشُّورَى بِفَحْرٌ هُدَى فَنِي إِثُّوهِ عَجِلَ أبادَ فَرُداً عَديدَ الجَحْفَل الرَّزُجل \_رحْملن أنْصَارَهُ في الحَرْبَ كَالْخُولَ طرْفُ اللِّسَان . . . . . غير ذي مَهَلَ يَغْدُو ضَنيلًا لَدى أوْصَافَه النُّبُلَ حُسْني من القَوْل تمحو سَيِّيء العَمل ل وَخَير م المكانا أشرو المكل ل

مَنْ خَصَّهُ اللهُ بِالرُّزِلْفَى فَارْسَلَهُ فَجَاءَهُمْ بِكَتَابِ ٱخْرَسَ اللُّسُنَ الفَصَاحِ وَعَسادَ غَنْه مُ جُسِذَاذاً حَسدُ ٱلْسَنَسَةَ وَحَــلُ مــنْ شَــرَف الإسْــرَاء مَنْــَزلَــةً وَانْشَــقَّ فِــي أَفْقَــهَ البَــدْرُ المُنيْــرُ لَــهُ فَضَمَّ لهُ رَحْمَ لَهُ منْ فَسَكَّنَ لهُ وَأَخْجَلَ الشُّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ وَطَالَمَا كُفلَتْ بالرِّيِّ إذْ بُسطَت / ١٠١/ وَطَالَما طَعَمَ الجَيْشُ اللَّهَامُ بِهَا وَطَالَما صَافَحَتُ مَنْ شَفَّهُمْ عَلَلٌ وَلَـوْغَـدَتْ ٱلسُـنُ الْآقْـلاَم مُحْصَيـةً إلَــى مكـارم أخـالاق تُبيَّنُ مَــن وَمُحْتَــذ فــي العُــلاَ وَالنُّبُّـلِ ٱثْبَــتُ مــنْ وَمَا الَّـ نَي يَبْلُغُ المُثْنِي عَليه وَقَدْ فَكُمْ يَنَزِلُ فِي رضَا الرَّحْمَن يَدْأَبُ في مُبَلِّغِــًا كُلَمَــَات الله مُـــَوضحَــةً والشِّرْكُ يجَمعُ فيَ فَضْل العنَّان فَمَا أفْديه من نَاصر لله مُنتَصر وَقَــلَّ ذَاكَ لَمَــنْ كَـانَـتْ مَّـلَائكَــةُالً وَلَيْتَ شَعْرِي إلى مَا يَنْتَهِي وَلَهَا وَكُــلُ نُبْــلَ مَقَــال رَامَ مـَـدْحَتَــهُ لَكِينَ مَدْحيَ لِنهُ جَهِّدَ المُقلِّ عَسَىٰ / َ١٠/ يَا خَيْرَ مَنْ أَعْمَلَتْ أَيْدِيَ الرِّكابِ لَهُ

إِنَّ الشَّقَاوَةَ عَاقَتْ شَائِقًا فَلَهُ يَسوَدُّ لَسو كسانَ فسي ذَاكَ المُقَسام لَهُ كَـم ٱنْتَحـي منـكَ ٱقْـدَامـًا مُكَـرَّمَـةً وَقَـــلَّ ذَاكَ لَمَــن لَــو كــان مُنتَعــالاً وَقَدْ سَرَتُ نَفَشَاتُ الصَّدْرِ يَحْمَلُهَا فَانْتَ خَيْرُ شَفيْع لِلأَنْام إَلَى فَسَلْهُ لِي أَجَلًا إِحُّمِادَ خَاتَمِه وَسَلْمُ وَصْوَانَهُ عَمِنْ وَالسِدَيُّ إِذَا ا مَنْ يُجيْبُ لِدَاعِيهِ وَقَدْ بَسَطَ أَدْعُسُوكَ دَعْسُوةَ عَبْسُد خَساً شَع فَسرق ٱلْهَاهُ عَنْ رُشْدِهِ تَشْدِهِ يَنْ وَيُنْ مُعْتَمَا وَحُكْمِهُ ٱشْتَاتَ ٱهْمِوَاء مُصَرِّفَيةً وَلَيْسَ تَعْنُولَهُ نَفْسٌ لَحُكْم هُدًى فكيف تُبُصرُ رُشداً مَنْ مَلَاهب / ١١١ً/ وَقَـدُ أَتَيْتُ كَ أَرجِ و لُظَّفَ صُنْعِكَ فَيي مُسْتَشْفع \_\_\_ ابشَفي \_\_ع لا يُ \_ردَّ إذَا صَلَّــَىٰ عَلَيْــَه الْإلَــهُ زَّادَهُ شَــرَفــًا وَ خَصَّ رُوْحَ ضَّ جَيْعَيْهِ بِرَوْحِ رِضًا وَسَسائسر الآل والأَصْحَساَب مَسا َهَتَفَستْ

نُسزُوعُ ظَمسَانَ مَمْنُسوع مسنَ النَّهَسل تَعْفَيْرُ مُسْتَغْفُر في اللَّكُلِّلُ مُنْجَدُلُ فَيَ ٱرْغَد الدِّكُلِّمَ بِالتَّعْفِيرِ وَالقُبَلَ وَّجْهِ لِللَّهِ لَقُلَلَ لَكُ فَعْلَلًا لَمُنْتَعِلْ رَجَاءَ عَفْ وبحَبْ لَ منْ كَ مُتَّصَـلَ عَفْ و الإلْ ه وَعَفْ وَ النَّائِكَ النَّفَ لَ وَعَاجَلًا لُطَّفَ صُنَّع مُصَّلَح حللتي دَعَاهُمَا ليَحِلاً أَكِرَمَ النَّكُول الرَّجَاءَ منْ لَهُ إِلَيه كُفُّ مُبْتَهِلَ ممَّا تَكَنَّفَهُ مِنْ سَالِفِ السَّزَلَ لَ لبُسطء تَسوُبتَ لَهُ مَسعُ سُسَرعَتَ الْأَجَسَلَ عَنَانَ آرائك في مَهْمَه الأمَلَ إِلَّا لَحَظَ لَهَا تَحْظَى بِهَ جَلَلَ أَحْكَامُهَا أبداً مَدْخُولَةُ العلرَل مُبَرَّ العَرْم من حَرولي وَمن حَيلي ي مَا رُجَّىت اَلأَرْضُ والآلَبابَ مِنْ وَجَل وَخَصَّهُ بَسَلام عَاطِر هَمَل (١) يُرْوي ضَريحَيْهُمُ اكالعَارَض الهَمَل ورُقُ الحَمَائِم بالأَسْحَار وَالْأَصَال

#### [474]

عبدُ العزيز بنُ محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خلف، أبو محمد بنُ أبي عبد اللهِ الأنصاريُّ، المعروفُ بابنَ الرَّفَّاءُ (٢).

<sup>(</sup>١) ماء همل: سائل لامانع له.

<sup>(</sup>Y) في هامش الأصل: «شرف الدين».

من أهل دمشق، وجَدّه عبد المحسن كان رَفّاءً، وكان والد عبد العزيز هذا، فقيهًا شافعيًا، يتولّىٰ القضاء بمدينة حماة.

وأبو محمد عبد العزيز نزل حماة واستقرَّ مقامه مرتزقًا بجراية المدرسة، يتناولها، وترقت به الحال إلى أن اتصل بصاحبها الملك المظفر أبي الفتح محمود بن محمد بن عمر بن شهنشاه بن أيوب بن شاذي، واستخصه من بين نظرائه وأشكاله وقدمه، وكان ينفذه رسولاً إلى البلاد الرومية / ١١ب/ والديار المصرية وغيرها، وجعله شيخ الشيوخ، وحظي لديه، وقُرَّبَ منه، ومشت أحوالهُ، واكتسب بالترسل وَفْراً صالحًا، وصار له نعمة واسعة.

صار إليّ من شعره قصيدة، ثم بعد ذلك خبرت أنه قدم حلب المحروسة في رسالة، فمضيت إليه، وهو نازل بظاهر المدينة، واستصحبت القصيدة، وكان اجتماعي به يوم الأحد سادس صَفر سنة خمس وثلاثين وستمائة.

وهو رجل رَّبعَةٌ، كهُّلُ إِلاَّ أن البياض غالب عليه، كثّ اللحية. وسألته عن ولادته، فذكر أنَّه ولد بُكْرَةَ يوم الأربعاء الثاني والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وثمانين وخمسمائة بدمشق.

ترجمته في: فوات الوفيات ١/ ٥٩٨ - ٢٠٠ . الوافي بالوفيات ٢ / ٥٤٦ - ٥٥٥ وفيه: "توفي سنة اثنين وستمائة". ذيل الروضتين ص ٢٣١ . ذيل مرآة الزمان ٢ / ٢٣٩ - ٢٧٧ . تالي كتاب وفيات الأعيان ٩٧ - ٩٨ . طبقات السبكي ٨/ ٢٥٨ . العبسر ٥/ ٢٦٨ . تمذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٤٣ . النجسوم المراهسرة ٧/ ٢١٤ - ٢١٥ ، ٢١٨ . المنهل الصافي ٧/ ٢٩٣ - ٢٩٩ رقم ١٤٤٣ وفيه: "توفي ليلة الجمعة ثامن شهر رمضان سنة اثنتين وستين وستمائة بحماة". شذرات الذهب ٥/ ٣٠٩ . بغية الوعاة ٢/ ١٠١ رقم ١٥٤٩ . تاريخ الإسلام (السنوات ٢٠١ - ١٦٠). مسالك الأبصار - خ/ ج٨ . مشيخة قاضي القضاة ابن جماعة ١/ ٢٣٣ ـ ٢٥٤ . المختصر في أخبار البشر ٣/ ٢٥٩ . دول الإسلام ٢/ ١٦٠ ـ ١٦٠ . الإعلام بوفيات الأعلام ٢٧٧ . المعين في طبقات المحدثين البشر ٣/ ٢١٩ . دول الإسلام ٢/ ١٦٧ ـ ١٦٩ . الإعلام بوفيات الأعلام ٢٧٧ . المعين في طبقات المحدثين رقم ٢٠٢٧ . الإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٥ ـ ٣٠٠ . السلوك ج١ ق٢/ ٢٢٠ . ذيل التقبيد ٢/ ١٢٣ رقم ٢٠٢٧ . الدليل الشافي ١٧٧١ وقم ١٤٣٧ . تأريخ ابن سباط ١/ ٤٠٩ . بداتع الزهور ج١/ ق١/ ٣١٩ . الأعلام ٤/ ٢٠ . عقود الجُمان للزركشي ١٨٣ .

له ديوان شعر «ديوان الشرف الأنصاري» مصور في مكتبة ليدن، وأخرى في مكتبة بيازيد الثاني رقم ٢٦٦٩.

وأخذ طرفًا من فقه الإمام الشافعي عن والده، ثم علىٰ تقي الدين عبد الله قاضي حماة، وسمع الحديث علىٰ جماعة كثيرة من المشايخ؛ كعبد المنعم بن الحراني وغيره، وتأدّب وقرأ القرآن الكريم علىٰ الشيخ أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي، وقال أشعاراً مستجادة في مدح وغزل وأوصاف، وغير ذلك، اشتهرت عنه، وتداولها / ١٢ أ/ الناس، ولم يكن في الوقت مجال لأعلق عنه شيئًا من قيله غير أني استنشدته القصيدة التي صحبتني فأنشدنيها، وهي مديح في الملك المظفر أبي الفتح محمود بن محمد بن عمر عماحب حماة - ثم قال لي مخاطبًا: أتيتني في وقت ضيق، ونحن على أهبة السفر غداة غَد، فإن وفق الله تعالىٰ بعد ذلك بالاجتماع علّقت لك مقطعات مختارة حسنة ما ينبغي أن تسطر في تاريخ.

وأنشدني مقطوعة لنفسه، كتبها إلى القاضي أبي الفضائل عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن أبي عصرُون، وقد أهدى له ديوان أبي نصر عبد العزيز بن نباتة الشاعر، والقصيدة هذه: [من الكامل]

نَظُرَ الغَرِيْقِ وَقَدْ أَجَدَّ فَرَاقِي النِّسَاقِ النَّهُ الْجُفُرِ وَلَا مَقَاتِ لَ الْعُشَاقِ وَالْمَيْسَاقِ وَالْمَيْسَاقِ وَالْمَيْسَاقِ وَالْمَيْسَاقِ وَالْمَيْسَاقِ وَسَلِيهِ مُصَدْغِ مَالَهُ مَسْ رَاقِي وَسَلِيهِ مُصَدْغِ مَالَهُ مَسْ رَاقِي وَسَلِيهِ مُصَدْغِ مَالَهُ مَسْ رَاقِي وَسُلِيهِ الْإِنْسَاقِ وَقُرْرِبَ عَتَابِنَا مِنْ سَاقَ وَلَيْسَاقِ وَقُرْرِبَ عَتَابِنَا مِنْ سَاقَ فَي الْعَنْسَبِ لَمَ تَنْفُرَقُ بِسُوقِ نَفَاقَ فَي الْعَنْسِ لَمَ تَنْفُرَقُ بِسُوقِ نَفَاقَ فَي الْعَنْسِ لَمَ تَنْفُرُ مَنْ بِسُوقِ نَفَاقَ فَي الْعَلَيْسِ لَمَ الْقُلْسُوبِ وَأَبِحُ رَالاَ مَسَاقِ لَمَ اللَّهُ اللَّرَقُ مَا اللَّرَقُ وَلَي اللَّهُ وَى وَأَسَاقِي وَرُدُ الْخَدَاقِ مَنْ اللَّهُ وَى وَأُسَاقِي وَرُدُ الْخَدَاقِ مَنْ اللَّهُ وَى وَأُسَاقِي مَنْ اللَّهُ وَى وَأُسَاقِي مَنْ اللَّهُ اللَّ

أهْدَى إلى الفَرائي المَعَاطِفَ الْأَشْوَاقِ الْمُسَالُفَ رَائِسَا الْفَرائيضَا الْمَعَاطِفَ أَهْيَفِ مَسْ لِي بِسرِيَّانَ الْمَعَاطِفَ أَهْيَفِ رَاعَسَتْ حَلَاوَتُ هُ وَرَاقَ جَمَالُهُ مِسْ مُبْرِيء رَاعَسَتْ عَيْوِنُ وُشَاتِنَا سِلْمَا فَكَبَّ مُسَالِه مِسْ مُبْرِيء بِسَقَيْمِ صَدِّ مَالُه مِسْ مُبْرِيء بِسَقَيْمِ صَدِّ مَالُه مِسْ مُبْرِيء بِسَقَيْمِ صَدِّ مُسَالِه مِسْ مُبْرِيء أَلْكُم مُلِكُتُه وَقَلِي وَعَفْتُ لِحُبِّه مَنْ عُيُونُ وُشَاتِنَا سِلْمَا فَكَمَ اللَّهَ عَلَي وَعَفْتُ المُسَلِّ فَكَارَضَتْ عَيْوِنُ وُشَاتِنَا اللَّهَا فَتَعَارَضَتُ وَتَعَارَضَتُ أَقْوِ الْنَا فَتَعَارَضَتْ أَقْوَ الْنَا فَتَعَارَضَتْ أَقْوَ الْنَا فَتَعَارَضَتْ أَوْ وَالْمَا وَلُكُمَا فَي وَالْمَا وَلُكُمَا فَي وَاللَّهُا وَلَيْكَاهُمَا وَلُكُمَا وَلُكُمَا وَلُكُمَا وَلُكُمَا وَلُكُمَا وَلُكُمَا وَلَا لَمَا اللَّهُ مَا مَنْ حُلُو الفُكَاهِمَةُ وَاللَّمَا وَلَا لَمَا اللَّهُ مَا مَنْ حُلُو الفُكَاهِمَةُ وَاللَّمَا وَاللَّهُمَا وَلَا لَمُنَالَى اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ حُلُو الفُكَاهِمَةُ وَاللَّمَا فَي مَنْ حُلُو الفُكَاهِمَةُ وَاللَّمَا وَلَا مَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ

وَاللهُ للْمَلِيكِ المُظَفَّرِ وَاقِيلِي وَ فَخَاره وَاللَّخُلْدِق وَالأَخْسَلاق سَلْب النُّفُ وس وَقَسْمَة الأرزَاق فَيُلِدِيْتُ فَي طَعْهَ الْشُّهَمِّ والسَّدِّرْيَساقَ للنَّـــَار فـــي الإنْضَـــاج وَالإحْـــرَاقُ الإفْراق أوْ كالشَّمْس فَي الإشراق فَحَوَى عَقيمَ المُلْكَ بِاسْتَحقَاقَ فَ النَّصْرُ تَحْتَ لوَائِهِ الْخَفَّاقَ مَا شَاءَ مِنْ خَيْلَ لَدَيْهِ عَسَاقَ حُمْسِرَ القَسَوَائِسِ بسَّالِسَدَّم المَّهُسرَاقَ مَا زال مَرَّاقَ عَالَمُ سَرَّاقَ عَالَمُ المُسرَّاقَ الخَطِّيَّ مثْلَ الخَلِطُّ في الأوراقُ رَقْ رَاق مَ اء الصَّفْحَتين رُقاق وَلهَامَهَا فَي بَيْضهَا فَاللَّاقُ مَا للْعَدَا مَنْ بَاطُل زَهَّاقُ وَالسَوَيْسلَ والإرْعَساد والإبسراق رَهْنَسِي حَسدَيْسِدَ قَسوَاضَسِ وَوَتَساقَ نَكَحَـتُ كَـرَائِمَهُ مُ بِغَيْسِرً صَـدَاقِ في خيسها كَالصَّيْدُ في الأَوْهَاقَ زََاكِـنِّي َالفُـرُوعِ مُطَهَّبُرُ الأَعْـرَاقَ لَــــمْ يَطْمَعُـــواً لغُبَــاره بلَحَــاقَ مَا زَال فيها أَسْبَاقَ ٱلسُّبَاقَ حَــدِّ إلــــي غَــايــاتهَــا تَــوَّاقَ أغْنَكَ العبادَ بِسَيْبَ السَّدُّفَ السَّافَ وَنَهِا أِهِ فَي البَشْرَ والإطْرَاقَ ضَاقَتْ عَلَيَّ مَسَالَكُ الآفَاقَ

قُبْحُ الصُّدُود تَقيْم عَيْنُ كَمَاله مَلَكُ تُكَامَلَ فَيَ بَهَاهُ وَحُدَةً وَقَدَىٰ تَحَلُّمَ سُخْطَهُ وَرضَاهُ في يُسردي وَيُحيي فَي وَعَكَاهُ وَسلَّمه لسطاهُ في التَّهْ ذيْب والتَعْ ذيْبَ مَا كَالغَيْث في الأزَّمَاتَ أوْكاللَّيثَ في / ١٣ أ/ عَقرَمَ الحَوَاضِنُ عَنْ سَليْلَ مَثْله وَٱمۡدَّ ثَــابِتَ جَــاشــه بِيقِينَــهَ شَهْمٌ يُحَمِّلُ في الخُطُوبِ هُمُوْمَةً سَــدَّ الثُّغُــورَ بِصَــدْرُ كُــلِّ مُسَــدَّد نَفَّاذُكُلِّ مُفَاضَة سَقَّىٰ بِهَاً وَبِكُــَـلِّ مَطْـــرُوْرِ الغِــّـرَارِ مُهَنَّـــد عَصب لَأبط ال الفَرَنْ جِ مُصَحْطِحٍ وكتَسائَسِ تَمْحُسُو بثَسابَسَ حَقَّهَسًا أهْدَتْ إلرَّىٰ الصيفَ الشَّتاءَ بسُحْبهَا تَركَتُ جُمُوعَ المُشْركِينَ لَجَمْعَهَا قَتَلَتْ كرَامَهُ مُ بلَلَ قَوَدَكُمَّا حَتَّىٰي أُعَادَ بِهَا ضَرَاغِمَ صينًدهم ٱعْيَاهُمُ قَاضِي العَزَيْمَةَ مَاجَدٌ فَإِذَا جِرَىٰ وَجَرَىٰ المُلَوكُ إِلَىٰ العُلَا / ٣٢ بِ/ وَتَيَقَّنُ وا أَنَّ المَكَ أَرِمَ حَلْبَ ةُ لَجَاوا إِلَىٰ الباس المُريْح وَلَجَّ في حَف ظَ البلادَ بسَيْف به الفَتَ الْ إذْ نَــَرْجُــوَهُ فــيَ إعْسَـارَه وَيَسَـارَه رَحْبُ الْنَّرَىٰ لَمَّا مُنيسَتُ ببعُدَه

والآنَ إذْ سَمَحَ السَّرْمَانُ بقُر بِه فَالشَّامُ شَامِي والعراقُ عراقي مَجْداً يُقُصِّرُ عَنْهُ جَهْدُ السراقَي مَحموَدُ يسا ابنَ مُحَمَّد فُقْتَ الوَرَيَ وَعَمَمْتَهُ مُ بِالجُودِ ثُلَّمَ خَصَصْتَنِي فَأَطَاعَ دَهْ مِي بَعْدَ طُوْل شَقَاقِي شُكْري وَلا مَسْعَايَ بِالإَخْفَاق مُ يَسرم نُطُقَى بِالفَهَاهَة عِنْ مَلَدَيْ أبقَ عَي مَدنَ الأطْواق في الأعْنَاق حتُ مَـنُ نَظُمـى عليـكَ قَـلائـداً · لَكنَّهِا تَفْنَى وَمَا ذَحي بِاقَ حتُ مَنْ جَلُواكَ أَنْفَسَ حُلَّة مَسَاذَا يَصُدُ قُصَائِدي عَنْ قَصْدهَا وَجَدَاكَ عَدنْ بسرِّي وَعَدَنْ إِرْفَاقِي بَدْرُ النَّدَيْ عندي بَاخْصَب مَنْبَت وَالْمَدْرُ عِنْدَكَ نَدَافِ وَالْمُدُرُ شَرُفَتُ بَنَاتُ قَرَائِحِي فَتَكَرَّمَتُ فَعَرَضْتُهَا فِي ٱشْرَف الأسْرَق وَ زَفَقْتُهَ الْهَالِمُ مَعَنَّا الْهَالِمُ مَعَنَّا الْهَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بقُدُوْم عيْدَ سيْقَ خَيْرَ مَسَاقَ أَغْرَقُ نَتَ فيهًا غَايَةَ الإغْراقَ / ١٤ أ/ قَلَّ دُتَّكَ في النَّحْرَدُرَّ مَوَاهب ضَحَّاهُ إِبَرَاهِيهُ عَنْ إِسْحَقَ قَيلَتْ ضَحَاكَ العُدَّاةُ قَيْبُ لَ مَا فَكَاسْعَكْ بنَحْرِ الظُّلْكِمِ والإظْكَارُ وَالأَعْكَاءُ وَالْإِنْعَكَامُ وَالأَعْكَاءُ وَالْإِنْعَكَامُ وَالإَمْكَانُ بلُهً م مُحَبَّسَة عَلى الْأَطْسِلَقَ لا زلْتَ تُطْلَقُ عِانيَا مِنْ خُبِسَه وَبَقَيْتَ مَلْكَاً لِلَخَالِأَئِوَ وَاحَداً تَسرْعَساكَ عَيْسنُ الْسوَاحِدُ الخَسلَّاقَ

## [ذكر من اسمه عبد الغني]

#### [444]

عبدُ الغنيِّ بنُ عبد الكريم بن نعمة بن مسرَّة بن كتائب، أبو محمد الخندقيُّ الثوريُّ لأمِّه وَلأبيه الشَّافَعيُّ.

أنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد القاهر بن هبة الله بن النصيبي، بحلب؛ قال: أنشدني أبو محمد الخندقي لنفسه: [من الخفيف]

يَا دَعِيَّ الحسَابِ سُحْقاً وَبُعْداً فَلَقَدْ زَدْتَ فِي الحَمَاقَة جِدًّا \_ل وَتَبُّني بَسُخْف عَقْل كَ مَجْدًا نَجْمُ لُ أَن مُ يَ لَوْلُ يُقَارِنُ سَعْدَا بَعجَ مُلذٌ كلانَ في الفَضَالَ المَال فَرْدَا / ١٤/ كَعْبَةُ الوَافِدِيْنَ فِي كُلِّ فَنَّ فِي إِلَى مَالِكَ أَسَابِهِ اَلْسَرَّكِ السَّبُ تُحدَى وَدَّ لَّوْ يَرْتَضي في النَّاس عَبْدَا وَعَـــلا رُتْبَــةً عَليّــه وَجَــدًا ساحب في ذُرَىٰ البَلاَغَة بُر، دَا \_ل فَمَا إِنْ رَأَىٰ لَـهُ النَّاسُ نـدًا كَ وَبَيْنَ الَّــذي بَــدا منْكَ سَــدًا أنَّ كَ اليَ ومَ بَيْنَا لَ لَ نُعَدًّا

رُمْتَ بِالْجَهْلِ تَعَرْتَقَعِي رُتْبَةَ الفَضْ وَالإِمَامُ السرَّشيَّدُ فَى الأرْض حَيِّ مَـنْ لَسهُ العُنْصُـرُ الـيَّزَكِـيُّ وَمَـنْ أَصْ مَا رَأَىٰ خطَّةُ أَبِنَ مُقْلَةً إلاَّ وكذا في الحساب فاق شُجَاعاً كه لنه طالب جنوى كنل فَضل فَاقَ سَحْبَانَ في البَلاغَة والفَضَّ فَدَع الحُمْدَقَ إِنَّ بَيْدِنَ دَعَد اويد وَٱغْنَهَ السرَّبعَ في السُّكُوت فيكُفي

وأنشدني ؛ قال: أنشدني لنفسه: [من الطويل]

لَئِنْ كُنْتُ لَنْمُ أَبِصِرْ دَمَشْقَ وَحُسْنَهِا فَحَسْسِي بِمَا قَدْ قُلْتُ عَنْها وَمَاسِه

وقال بالإسناد: [من الطويل]

إذَا شئت أَنْ تَحْظَى لِي بِرُوْيَة جَنَّة وَحُوْر مِنَ العَيْنِ الحَسَانِ صَبَتْ لَمَا فَبَادرٌ إَلَىٰ تلْقَا دَمَشْقَ فَإِنَّهَا

وَطِيبَةَ أَيَام بِهَا لِلأَفَاضِلِ يُحَدِّثُ عَنْهَا كُلُّ خَداف وَنَاعِلَ

عَلَىٰ الأرْض فيها كُلُّ مَا تَشْتَهي النَّفْسُ بَدَا مِنْ جَمَال حُرْنَهُ الجِنُ وَالإِنْسُ مَحَـلُ سُرُور النَّفْس طَابَ بِهَا الْأَنْسُ

تَرَاهُ مِنَ الْأَمْصَارِ مِنْ دُوْنِهَا حَبْسُ

وَقُهُمْ وَاغْتَنَهُمْ طَيْبَ الحَيَاةِ بِهَا فَمَا / ١٥ أَ/ وقال بالإسناد: [من السريع] يَها سَيِّداً فيهي عَصْهر نَها أَوْحَدُ قُهْل لهي: أَفْهي شَهرُع الهَهوَيٰ جَائِزٌ

وَقَدُرُهُ مِنْ دُونِهِ الفَرِوْقَدُ مُحَبُّكُمُ مَ يُبْعَدُ

#### [44.]

عبدُ الغَنيِّ بنُ يوسفَ بن عبد الواحد بن الحسن بن الحسين، أبو محمد البكريُّ المعروفُ بأبن المؤذِّن.

من أهل حرّان، شاب لَهِجٌ بقول الشّعر، واستكثر النظم منه، وامتدح به خلقًا من الأكابر والرؤساء، ولم يكن له حرفة سوى عمله والارتزاق به.

أنشدني من شعره كثيراً بحلب، ومما أنشدني لنفسه بحرّان في أواخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة: [من الطويل]

بَنْهُسِيَ مَسِنْ لَسِوْ مَسِرَّ بَسِرْدُ بَنَانِهِ عَلَىٰ كَبِدِيْ كَانَتْ شَفَاءً مِنَ الوَجِدِ نَبُسَيُّ سنا في فترة مِنْ جُفُونِهَ أَتَىٰ وصَلَال في دُجَىٰ شعَره الجَعَّدَ تَبَسارَكَ مَسِنْ أَنْشَاهُ لَلنَّاسِ فَتْنَةً وَصَيَّرنِي في عُبِّهُ أُمَّةً وَحُدي جَسرَىٰ جَعْفَراً سَفَّاحُ دَمْعِي تَشَوُّقًا إلى وَجْهَه الهَادي إلَى سَنَن الرُّشُدُ (۱) جَعْفَراً سَفَّاحُ دَمْعِي تَشَوُّقًا إلى وَجْهَه الهَادي إلَى سَنَن الرُّشُد (۱)

#### [441]

/ ١٥ ب/ عبدُ الغنيِّ بنُ محمد بن أبي القاسم بن محمد بن تيميّة ، أبو محمد الخطيبُ بنُ الخطيب أبي عبد الله الحرّانيُّ (٣).

قاضي حرَّان وخطيبها ونقيبها وعالمها وفقيهها على المذهب الأحمدي، له

<sup>(</sup>١) الجعفر: النهر.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «هو سيف الدين الخطيب».

ترجمته في: تاريخ الإسلام (السنوات ٦٣١ - ٦٤٠) ص ٤٠٤ رقم ٥٩٦. شدرات الذهب ٥/ ٢٠٤ رقم ٥٩٦. شدرات الذهب ٥/ ٢٠٤ - ٢٠٥. التكلملة لوفيات النقلة ٣/ ٥٧٠ - ٥٧١ رقم ٣٠٠٥. سير أعلام النبلاء ٣/٣ . الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٢٧٢ رقم ٣٢٦، ومختصره ٦٩. الدر المنضّد ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦ رقم ١٠٤٢. العبر ٥/ ١٦١. المنهج الأحمد ٣٧٦. المقصد الأرشد رقم ١٧٢.

ولأسلافه مكانة عند أهل بلده وجاه طويل، سمع الحديث كثيراً، وقال الشعر الحسن، وتوفي بحرًّان بكرة الأحد سابع عشر المحرم سنة تسع وثلاثين وستمائة (١).

أنشدني القاضي الإمام أبو القاسم عمر بن أحمد بن أبي جرادة الحنفي ـ أيده الله تعالىٰ ـ من لفظه، سنة أربعين وستمائة؛ قال: أنشدني القاضي الخطيب أبو محمد عبد الغني بن محمد بن تيمية لنفسه في الملك الناصر، صلاح الدين بن أبي المظفر يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف ـ سلطان حلب، خلد الله ملكه ـ وقد فتح حديثة حرّان من أيدي الخوارزميَّة ـ خذلهم الله تعالىٰ ـ سنة ثمان وثلاثين وستمائة. ووفد كبير الحرانيين عليه، مهنئين له، وهو فيهم، فخلع عليهم وأحسن / ١٦ أ/ إليهم، وأورد بين يديه في القلعة فصلاً في الهناء: [من الخفيف]

قَّدُ شَفَى اللهُ عُلَّهَ الآكبَ اد ببُلُ وغ المُنَى وَنَيْ لِ المُ رَاد وَبَهُ المُنَى اللهُ عُلَا المُ المُ وَتَبَدَّى السَّوَ السَفَ الميْعَادَ وَبَلَغْنَا المُنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال فيها:

فَتَهَ نَّ السُّرُورَ فَالَوقُ تُ مَصْفُ ولُ الحَواشي مُحَبَّرُ الأبراد الله تعسش . . . . فعسش ألْف عَام محكلً يَسوم عيد من الأغياد الأعتام الأشت شبط السُّلطان حقيًا وَمَا الأش بَسالُ إلاَّ طَبَائ السُّلطان حقيًا وَمَا الأش بَسالُ إلاَّ طَبَائ السَّلطان حقيًا وَمَا الأش بَسالُ الاَّ طَبَائ السَّلطان عَلَى المَّالِق المَساد فتَسولَ السَّعد في نَما وازدياد فتَسولَ البلاد وانهَ ض لبع رُم الله بعد الماس العين والتَّار والصَّال العين والتَّار والصَّال العين والتَّار به والتَّار والتَار والتَّار والتَار والتَّار وال

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «كان مولده في صفر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة».

وَتَحَقَّتُ إِنَّ السرَّعِيَّةَ فِي حَسرَّانَ قَدْ أُخْلَصُوْكَ مَحْضَ السودَاد فَتَسوَخَّ الإِحْسَادَ والأَضْدَادَ فَيْهِمُ وَالْغِ قَوْل الحُسَّاد والأَضْدَادَ يَسَالَهَا مِنْ سَعَادَة تَسَمُّ بُشُراهَا وَيَسابَر دَهَا عَلَسَى الأَكبَادَ يَسالَهَا مِنْ سَعَادَة تَسمُّ بُشُراهَا وَيَسابَر دُهَا عَلَسَى الأَكبَادَ

وأنشدني أيضًا؛ قال: أنشدني لنفسه، وقد خلع عليه السلطان الملك الناصر صلاح

وَتَقْصِيْسِرُهُ فِي كُلِّ حَالَ قُصَارَاهُ إِذَا جَادَهُ النَّهِ فِي كُلِّ حَالَ قُصَارَاهُ مِنَ الْمَنِ مَمَّنْ عَرَقَتْنِي عَطَايَاهُ مَن المَن مَمَّنْ عَرَقَتْنِي عَطَايَاهُ وَكَفَّلُ وَكَافًا عَلَى الْخَلْقِ جَدُواهُ يَسَدَ اللَّهُ مِن عَني مَعْ تَفَاقُم بَلْواهُ يَسَدَ اللَّهُ مِن عَني مَعْ تَفَاقُم بَلْواهُ سَاعُ بُلُواهُ سَاعُ بُلُوهُ مَن بُلُوهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّ الْقُصَاهُ بَلَغْتُ بِهَا مِنْ شَامِخِ العَرِّ الْقُصَاهُ عَلَى بَالْمَعُ الْكَرِيمِ مُحَيَّاهُ عَلَى بَاديك الكَريم مُحيَّاهُ فَوْادِيْ فَانْتَ اليَّومَ سَرِّي وَمَعْنَاهُ فَوَادِيْ فَانْتَ اليَّومَ سَرِي وَمَعْنَاهُ فَرَادًا لِللَّهُ مَرَلَا أَتَنَاسَاهُ وَلَا سَرَّ لِي اللَّهُ مَرَلَا أَتَنَاسَاهُ وَلَا سَرَّ لَي وَلَا اللَّهُ مَا الْمَارُةُ عُقْبَاهُ وَلَا سَرِي وَمَعْنَاهُ وَلَا سَرَّ لِي وَمُعْنَاهُ وَلَا سَرَّ لِي وَذَك رَلُكُ مَاوَاهُ وَلَا مَن شَعَنَى يَحْمَدُ الْمَدُوءُ عُقْبَاهُ وَلَا مَنْ مَن هَا مَا الْمَدُوءُ عُقْبَاهُ وَلَا مَنْ شَاعِيْ يَحْمَدُ الْمَدُوءُ عُقْبَاهُ وَلَا مَنْ مَا مَعْ فَيَالُو الْمَدْوَةُ عُقْبَاهُ وَلَا مَا الْمَدَوْءُ عُقْبَاهُ وَلَا مَا الْمَدَوْءُ عُقْبَاهُ وَلَا مَنْ مَا مَا الْمَدُوءُ عَقْبَاهُ وَلَا مَا الْمَدَوْءُ عُقْبَاهُ وَلَا مَا الْمَدَوْءُ عُقْبَاهُ وَلَا مَا الْمَدَوْءُ عُقْبَاهُ وَلَا مَا الْمُدُوءُ عُقْبَاهُ وَلَا الْمَدُوءُ عُقْبَاهُ وَلَا مُعَلَّا الْمُوالُوءُ وَمُعْمَالُوهُ وَلَا مَا الْمَارُةُ عُقْبَاهُ وَلَا عُلْمَامُ الْمُعْمَالُهُ الْمُسْرَاءُ عُقْبَاهُ الْمُعْرِقُ وَالْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْرِي الْمُعْمِي الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِي الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُوا الْمُعْمُ الْمُعْمِي الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُوا الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ

الدين - أدام الله دولته -: [من الطويل]
ب اي لسان يَشْكُ رُ العَبْ دُ مَ ولاهُ
وَكَيْ هَ يُطِي قُ الجَ رْزُ أَنْ يَشْكُ رَ الحَيَا
وَأُنَّ مِي لَمَ نُ اصْحَتْ عَلَيْه سَوابِغٌ
عَقِيدَ النَّ دَىٰ لا زَال جُ وُدُكَ جَائِداً
بَسَطْتَ يَدي حَتّى ظَنَنْتُ كَ قَابِضًا
وَعَلَيْتَ مِي حَتّى ظَنَنْتُ كَ قَابِضًا
وَعَلَيْتَ مِي حَتّى ظَنَنْتُ بَ بَانَّنْ مِي الْفَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلِي الْعَلْقِ الْعَلْقُ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقُ الْعَلْمُ الْعَلْقِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ اللّهُ اللّهِ الْعَلَى وَكُولُولُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ

### ذكر من اسمه عبد القادر

#### [444]

عبدُ القادر بنُ إبراهيمَ بن شجاعِ بن بقاءَ بن عليِّ بنِ أحمدَ بنِ محمد بن يحيى بن عرفجة ، أبو محمد البغداديُّ.

كان فقيهًا حنفيًا، عالمًا بالأصول، حسن النظر في الكلام، ومسائل الخلاف، وله معرفة بالمنطق والفرائض والحساب وعلم القراءات.

وجدتُ من شعره قصيدة مطولة بخط يده، يمدح بها أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبا العباس أحمد \_ رضوان الله عليه \_.

وكانت وفاة أبي محمد في رجب سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، ببغداد . أنشدني ولده إبراهيم ؛ قال : سمعت والدي ينشد لنفسه : [من البسيط]

وصَاحَ حَادِيُ المَطَايَا زُمَّتِ الإبلُ يَا بِئْسَ مَا عَوَّضُوا مِنْ بَعْدَ مَا رَحَّلُوا يَوْمَ النَّوَىٰ سَأَلُوا مَنْ ذَا الَّذِيْ قَتَلُوا قَلْبِيْ فَمُدُ مَلَكُوا جَارُوا ومَا عَدَلُوا قَلْبِيْ فَمُدُ مَلَكُوا جَارُوا ومَا عَدَلُوا حُبِّيْ لَهُمْ قَطَعُوا حَبْلِيْ وَمَا وَصَلُوا وكَيْفَ يَخْفَى وَدَمْعُ العَيْنِ مُنْهُملُ بِأُنَّ بِيْ وَبِوجِدِيْ يُضْرَبُ المَثَلُ بِأُنَّ بِيْ وَبِوجِدِيْ يُضْرَبُ المَثَلُ كُفُّوا المَلَامِ وَيُذْكِي جَمْرَهَا العَدُلُ حَرِّ المَلامِ وَيُذْكِي جَمْرَهَا العَدُلُ وَشَمْلُنا وَوُشَاةُ الحَيْ قَدْ عَفَلُوا وَشَمْلُنا وَوُشَاةُ الحَيْقِ المَعَدُلُ وَشَمْلُنا وَوُشَاةُ الحَيْقِ المَدَعَ قَدْ عَفَلُوا وَشَمْلُنا وَوُشَاةُ الحَيْقِ المَعْدُلُ وَشَمْلُنا وَوُشَاةً الحَيْقِ المَعْدَلُ وَشَمْلُنا وَوُشَا الْعُنْدِ وَالمُقَالُ وَشَمْلُنا وَوُشَا الْعُنْدِ اللَّهِ المَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ المَا المَّالُونُ وَالمُقَالُ وَالْمَقَالَ وَالمُقَالِ المَالِمُ وَالمُقَالَ وَالمُقَالَةُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ وَالْمَالَامُ وَالْمَالِمُ وَالمُقَالَ وَالمَّالَالُونُ المَالِمُ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ المَالِمُ وَالمَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ وَالمُقَالَى الْمَالِمُ وَالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي المَالِمُ الْمُعَلِي الْمَالِمُ وَالْمُعَالَى الْمُعَلَى المَالِمُ الْمُعْرَادِ وَالْمُقَالِي المَالِمُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ الْمَالِمُ الْمُعَلِي المَّلُولُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ الْمُعَلِي اللَّهُ المَالِمُ الْمُعَلِي المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَامِ المَالِمُ الْمُعَلِي المَالِمُ الْمُولِمُ الْمُلْمِالِمُ الْمُعَلِي المُعَلِي المَالِمُ المُعْلَى المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ الْمُولِمُ الْمُلْمِالِمُ الْمُلْمُ الْمُولِمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِالِمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِمُ الْمُلْمِالُولُولُولُولُولُولُولِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُلْمُولُولُولُولُولُولِ المَالِمُولِ الْمُعْلِمُ الْم

أ ١٧ بُ وَجْدُ أَقَامَ غَدَاقَ الجِيْرَةُ ارْتَحَلُوا وَوَكَلُوا بِالْمِاقِ عَدَرَّ اَدْمُعهَا لَيْست الله يُست الله يُسن الْفُسوا وَهَبْتُ لَهُمْ وَمَا الْفُسوا وَطَالَمَا وَصَلُوا حَتَّى إِذَا عَلَمُوا وَطَالَمَا وَصَلُوا حَتَّى إِذَا عَلَمُوا وَطَالَمَا وَصَلُوا حَتَّى إِذَا عَلَمُوا الْوُمُ كِتْمَانَ مَا بِي مِنْ جَوَى وَهُوى وَهُوى الْمُوا أَمْ كَيْسف أَكْتُمُهُ وَالنَّاسُ قَدْ عَلَمُوا الْمُعَلَّدُ الله يَسا مَعْشُر العُسلَّالُ حَسْبُكُم الله يَسا مَعْشُر العُسلَّالُ حَسْبُكُم أَمُ الله يَسا مَعْشُر العُسلَّالُ المَسبِّ يُسوق دُهَا لَكُانُ العَسلَّا وَالله المَّاسِ الله يَسا مَعْشُر العُسلَّالُ المَسلِّكُم مَا الله يَسا مَعْشُر العُسلَّةُ المَسلِّ المَسلِّ المَسلِّ المَسلِّ المَسلِّ المَسلِّ الله وَسلَّ الله المَسلِّ المَسلِّ المَسلِّ الله وَالسلَّ الله وَالله المَسلِّ المَسلِّ الله وَالله المَسلِّ المَسلِّ الله المَسلِّ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

أَوْ لَاحَ فَالشَّمْسُ يَعْلُونُ وَرُهَا خَجَلُ الْوَانُهُ وَرَيْعُ الدَّهْدِرِ مُقْتَبِلُ وَالسورَدُ زَاه وَشَمْلُ السوَصْلُ مُتَّصَلً خَلَيْفَة اللهُ مُولِي جُودُهُ جَلَكُ فَالقَفْرُ مُرْتَبَعٌ وَالفَقْرُ مُرْتَحِلُ بِمَا يَضِيْتُ التَّمَنِّنِيْ عَنْهُ والآمَلُ بَسَطْ وَ قَ زَالَ عَنْهَا الجَوْرُ وَالمَيْلُ وَهْمُ وأَصْغَرُهَا بِالنَّجْمِ مُتَّصِلُ بوَهْمه كادَ قَبْلَ الكوْنَ يَنْفَعَلُ يَبْغْسِيَ رضَّاهُ بحلْم زَانَـهُ عَمَـلُ يَثْنَسِي عَنَسانَ مَسراميسه وَلا وَجَسلُ بَ الحَرْبَ فَهُ وَ الشُّجَاعُ المُّقْدمُ البَطَلُ فكُ رِّ إِذَا ضَاقَت الآرَاءُ والحيَال بَالغَيْتُ ثَادَتْ عَليه حيْنَ يَنْهَملُ لَجَنَّهِ الخُلْدِلاصَابُ وَلا وَشَلَ قَيْدَتُ لهَيْبَتَهُ الأبطَالُ والخَولُ مَّا لَيْسَسَ تَفْعَلُهُ الخَطِّيَّةُ الشُّبِلُ تَحْكىي عَطَايَاهُ لا مَنْعٌ وَلا بَخَلُ وَلاَ تَسرَاهُ بِنَسارِ الحَسرْبِ يَحْتَفُسلُ عَادَ السرَّبَيْعُ بنَّارِ البَاسْ تَشْتَعِلُ لَجَادَهَا مِنْ نَدَاهُ الطَّيِّبُ الهَطُلُ بصَوْلَة رَهَبَتْهَا البيضُ وَالأَسَلُ لَعَسادَ أَسْرَعَ مَمْشَكَىٰ وَهْوَ مُمْتَكُ عَـنْ دَوْره لَـمْ يكَـدْ بـالـدَّوْر يَنْتَقَـلُ أو هَـمَّ بِـاَلخَطْب وَلَّكَىٰ وَهْـوَ مَنْخَـنلُ كَادَتْ لَهَيْبَتَ فَ الْأَقْدَدَارُ تَنْفَعَ لُ

إِذَا تَثَنَّ عِي فَغُصِ نُ البَان مجسَدُهُ / ١٨١/ وَالْــوَرْدُوَالآسُ وَالْمَثْثُــوَرَّ مُخْتَلــفٌ وَاللَّيالُ مُنْسَدِلُ وَالسَّوَقْتُ مُعْتَدِلُ يَحْكسى زمَانَ أبسى العَبَّاس أحْمَاده مَـولُــي عَـوارفُــه عَمَّــتُ رَعيَّتَـه مُولُس تَفَنَّنَ فَي إِحْسَانِه فَاتَّكِي مولَّى إِذَا جَارَتَ الْأَيَّامُ قَوَوَمَهَا مَوْلًى لَهُ عَرَماتُ لَيْسَ يُدُرُكُهَا مَـوْلَــى إذارامَ أَمْـرا عَـز مَطْلَبُـه يُقيْمُ في الآرْض حَدِّ الله مُجْتَهِداً مَّاضِيَ السِّنَان شَّديْدُ البَاْسُ لاَ هَلَعٌ نَبْتُ الجَنَان إِذَا نَارُ الْوَغَىٰ اضَطَرَمَتْ لَــهُ أَيَــادَ إِذَا قَــابَلُــتَ أَيْسَـرَهَــا كَانَّمَا النَّاسُ في أيَّام دَوْلته إِذَا سَـرَىٰ جَيْشُـهُ فَـي يَـوم مَعُـرَكَـةَ / ١٨ب/ بهمَّة لَـوْ بَـدَتْ يَـوْمَ الـوَغَـىٰ فَعَلَـتَ سَوَابِلُ الغَيْبِث في أهْدَاف وَابِلهَا يُسرَ أقب بالله فَسي أَدْنَسي رَعيَّتُه لُو أَنَّ أَدْنَى سُطاء في الورَى انْتَشَرَتُ لَـو اقْشَعَـرَّتْ فجَاجُ الأَرْض من ظَمَـا أُو اَسْتَطَالَتْ صُرُوفُ الدَّهُرَ قَوَّمَهَا لَوْ قَالَ للدَّهْرِ لاَ تُلْمِمْ بحَادثَة أَوْ مَرَّ بسالفَك السَدَّوَّار يَمْنَعُكُ أَوْجَازَ فِي اللَّهُ مِن يَوْمٌ . . . . . حائره أَوْ رَامَ مِكْنُ قَدَرَ حَتْمِ فَمَانَعَهُ

بجسْم حَيِّ لكَادَتْ منْهُ تَنْفَصلُ وَلَبِوْ دَرَىٰ لَبِمْ يَقُبِلُ إِلَّا هُبِوَ السِرَّجُبِلُ كالماء يبديه الرزق والأجل ظلامها واستنار السهال والجبال وَنَاصِرُ الدِّينِ بِالإِسْلامِ مُنْشَغِلُ يَـوْمَ اَلضِّرَابِ لَـهُ بِـالنَّصْـرِ قَـَدُ كَفَلُـوا مُسْتَبْشرٌ وَلُيُ وثُ الحَرْبَ قَدْ ذُهلُوا غَيْثُ مُغَيْثٌ كُريْمُ الخيْمِ . . . . ضَنَّتْ بَوَابِلَهَا الشَّحَّاحَةُ ٱلْهُطُلُ وَمَـنْ بَـدَوَّ لَتَـه قَـدْ عَـزَّت الـدُّوَلُ آيُ الكتَّسابِ وَوَحَسِيُ الله والسّرسُّلُ فَخْسِرٌ وَلَيْسَسَ لَهُسِمْ مِسْ فَخْسِره بِسِدُل يُهْدَىٰ الأنسامُ إِذَا مَا اسْتَحْوَدَ السَّزَلَ لُ لَمَّا بَدَا نُورُّكَ السَّارِي لَهُم أَفَلُوا صَبَ الْأنَامُ إِلَى الطَّاغُوت وَانْتَقَلُوا طوْعاً وْكسرُها وَدَانَتْ أَمْسَرَهُ الملَلُ فى الأرْض لولاك عَمَّ الخَطْبُ والخَطَلُ ضَاقَتْ عَلَيه فجاجُ الأرْض وَالسُّبُلُ لُطْفٌ وَإِلاَّ اقْتَرَاهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّوَعُلُ وَالمَيْتُ لَل وَحْسَ في بَيْدَائهَا أَكُلُ رَأْيَ الإمَام وَفيما أَيَّة نَارَلُ وا في الَغَيِّ وأَطَّرَحُوا الإسْكُرَمَ وَاعْتَزَلُوا وَعَانَدُوا اللهَ بِالطُّغُيَانِ وَاحْتَفَكُوا وَرَدَّ بِأَسَهُ مُ بِالخِزْيِ وَانْخَذَلُوا أَنْ لَيْسَ يَعْصِمُهُمْ عَنْ بَأْسِكَ القُلَلُ مِنْ بَعْد أُمْسَن وَذَاقُ واسُوءَ مَساعَملُ وا

أَوْ شَلَّ كَفَّ المَنَايَا بَعْدَ ما اتَّصَلَتْ يُخَبِّرُ اللَّحْظُ عَنْهُ أَنَّهُ رَجُلُ يُعْطي وَيُحْسِي بِلاَ مَن وَلاَ عَضَل طَابَتْ بسيْراته الدُّنيُّا وَزَاولَهَا جُلُّ المُلُوكَ بِدُونَ الدِّيْنِ قَدْ شُغلُوا / ١٩/ مَسلاَتُكُ الله ٱنْصَارٌكُ فَهُم لَيْتُ هِـزَبُـرٌ مكَـرٌ بُساسـلٌ بَطـلُ قَيْلٌ شُجَاعٌ مُطَاعٌ ضَيْغَمٌ قُدُمٌ به من الله نَسْتَسْقي الغَمَامَ إِذَا يَا نَائِ الله حَقَّا في بَريَّهُ وَمَسنْ أُوَامسرُهُ فَسرْضٌ بِسه نَطَقَسَتُ آباؤُهُ خُلَفاءُ الله وَهُلَوَ لَهُ مَ آل الـرَّسُـول وَأَعْـلاَّمُ الـوَرَىٰ وَبهـ ال السرسول وأعلام السوري وبهم مله السوري وبهم مله النُّجورَ و وَلكن النَّع شَمْسَهُ مَ أنْت الإمامُ الَّذي لَوْلا خلافتُه و أنْتَ الَّذِي خَضَعَتْ هَامُ المُّلُوك لَهُ ٱنْتَ الَّذَيْ طَاعَةُ الرَّحْمَ ن طَاعَتُهُ لَوْكَانَ في الأرْض إنْسَانٌ يُخَالفُهُ فَانْ تَدَارَك مَنَ جُود رَحْمَته وَصَـَادَ للـوَحْـشَ بَعْدَ العـزُّ مـأَكَلَـةً /١٩١٠/ أَمَا رَأَيْتُمْ أَحَاديْتُ اللَّهُ يُسْزَعَصُوا رَمَوا عَسَاكرَهُمْ بِالبَغْيِ وَاجْتَمَعُوا وَاجْتَمَعُوا وَاجْتَمَعُوا وَاجْتَمَعُوا وَاجْتَمَعُوا وَاحْدَانُ بَغْيَهُمُ مُ فَفَ رَقَ اللهُ مِنْهُ مِنْهُ مِ كُلِّلَ مَا جَمَعُ وا تَيَقَنُ وا بَعْ دَمَا حَلُّ وا مَعَ اقلَهُ مُ تَسزَلْسزَلستْ بهسمُ أعْلَسيٰ جَسوَاسَقههمْ

لاقَـوا مَنيَّتَهُـمْ مـنْ دُون مُنيَّتَهِمـمْ بَادَتْهُا مُ حَادِثَاتُ الدَّهُ رَمَا نَفَعَتْ وَأَصْبَحُ وا قَدُ أَبِ ادَ اللهُ مُلْكَهَ مُ سُوْءَ الصَّنيْعِ لَقُوا بَعْدَ النَّعيْمِ شَقُوا أتَاهُمُ مُ اللهُ بَالبَاْسَاء إَذْ جَحَدُوا تَنَعَّمُ وا وَطَغَوا في عَيشهم وَبغَوا يَا ابنَ البطاح وَيَا غَيْثُ النَّوَاح وَيَا عَامُ الرَّمَادَة مَشْهُ ورٌ لجَدُّكُمُ عَمم النَّبعيِّ وشَيْخ المَازمَيْن وَمَن / ٢٠١/ عَلَيْكُـمُ نُـزِّلَ التَنْـزِيْـلُ وَانْتَشَـرَتْ يَاصَاحِبَ الدَّهْ رِيَا مَنْ لا شَبِيْهَ لَهُ المُلْكُ فِيْكُمْ فَمَنْ مَلَكْتَهُمُ مَلَكُموا عشْ وَأَبْتَ وَأَسْمُ وَصِلْ وَأَنْعَمْ وَدُمْ وَأَنْل أَيِّامُكَ الغُسرُ لَا زَالَتْ مُخَلَّدَةً مَا غَنَّت الطَّيْرُ في غَنَّاءَ مُوْرقَة

بالرَّغْم وَادَّرَعُه وابسالنُّكُّ وَاشْتَمَلُوا تلك الأسرَّةُ والتَّيْجَانُ والحُلَلُ أَعَازُ مِنْ فَيْهُمُ مِالْهُوْن مُبْتَذَلُ في حَشْرهم مُ حُرِّقُوا بِالنَّارِ وَاشْتَعَلُوا خُفُوقَ مَلُولُكِي عَلَى بَاريه مُتَكُلُ فَ أَصْبَحُ وا بَعْدَ رَغْد العيْشَ قَدُ أُكَلُوا بَحْر السَّمَاح إِذَا أَجْر وَادُهُ بَخلُوا سَرَىٰ وَغَنَّتْ بَهُ الرُّكبَانُ والرَّجلُ لَــهُ السِّقَايَـةُ وَالإعْظامُ والنَّفَـلُ آيَاتُهُ وإليكُم حَجَّت الرسُّلُ في العَصْر قَوْلاً صحيحاً لَيْسَ يُنْتَحَلُ وَالفَضْلُ منسكَ فَمَنْ فضَّلْتَهُمُ فَضَلُوا فَ الأَكرَمُ ونَ لَمَ ا أُولَيتَ قَدْ خَجلُوا يَقْضي الزَّمَانُ وَلاَ يُقْضيٰ لَهَا أَجَلُ وَحَـنَّ صَـبٌّ بَـرَاهُ الصَّـدُّ وَالمَلَـلُ

#### [444]

عبدُ القادر بنُ أميري بن بُختيارَ بن الخَلِّ بن محمد بن داودَ بنِ عبد الله، أبو محمد بن أبي الخير الأشهيُّ والداً وأصلاً، الإربليُّ مولَداً ومنشأً.

كانت ولادته بإربل تقديراً سنة أربع وثمانين وخمسمائة، وتوفي بها حادي عشر جمادى الأولىٰ سنة إحدى وعشرين وستمائة، ودفن شرقها بمقبرة تعرف بمشهد الكفّ.

وكان والده رجلاً صالحًا من الفقهاء المتعبدين، محدِّثًا يلقَّب قطب الدين؛ وابنه أبو محمد اعتنىٰ بالحديث، فسمع منه كثيراً على جماعة / ٢٠/ على جماعة من المشايخ، وكان ذكيًا مطبوعًا، له طبع في النظم من غير اشتغال بالأدب.

أنشدني أبو عبد الله محمد بن أرسلان بن لاجين الإربلي؛ قال: أنشدني عبد القادر بن أميري لنفسه من قصيدة يرثى بها والده \_ رضى الله عنه \_: [من الطويل]

فَ أَضْحَ عَلَ عَلَى الهَ مَ أَضَرَبُ لَهُ لَازب بدَمْع كَمَا سَحَّتْ جُفُونُ السَّحَائَبَ وَطيْبُ أَمَان منْ صُرُوف النَّوَائَبُ وَتَعُليْ لَ نَفْسُ بِالظُّنُ وَنَ الكَوَاذَبَ لَهَا بِفُوادِيْ مَّشْلُ وَقْعِ الْقَوَاضِبَ بنَفْسَيْ أَبِيْ مَنْ غَالَبَ عِير آئيب لَمَالِكُ أَعْنَاق الوَرَيْ بِالمَوَاهِبِ

شَجَا قَلْسِيَ العَانِي فراقُ الحَبائِب وَسَحَّتُ جُفُرونَى بَعْدَ بُعْد أُمَّهُ مَ وُّكُنَّا جَميعاً فَسِي رِيَاضَ مُسرَّةً فَلَهُ يَبْقَ إِلَّا حَسْرَةٌ أَبْعُدٌ حَسَرَةً وَفُسرْقَـهُ قُطْسَبِ السِدِّيْسِ وَالسِدِيَ السَّذِيْ تَبَاعَدَ عَنَّا بَعْدَ أَنْ كَانَ دَانياً لَقَدْ كَانَ يَدْعُو لَيْكَ هُ وَنَهَارَهُ

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه في إنسان: [من الوافر]

لَنَا جِيْرَانُ سُوء لا نُبُالِي / ٢١/ رَجَوْتُ نَوَالَهُمْ مَنْ فَرْط جَهْلى لَقَدْ صَدَقَ الَّذِي قَدُ قَدالَ قَبْلَتِي أمن ذار الكلاب تُريْد عُظمَا رَجَوْنَاهُم يُعَيِّنُ ونَا فَبَاعُوا وَكَهُمُ أَنْهُ الْإِسَاءَةَ مِنْ أَنْهَاس عَتَبْنَا الْهُ مَ لَأَنَّهُ مَ جَوَارِيُّ

بصحَّته م لأنَّهُ مُ كسَالي (١) وَدُونَ نَسوالهم طعمن العسوالسي مَفَالَةً رَبُّ صَدِّقٌ في المَقَال: لَقَدْ أَطْمَعْتَ نَفْسَكَ بِالمُحَسَال هَدَايَاهُم بِأَنْوَاعِ الضَّالَالَ وَزَجْ رَهُ مُ الصَّوافِ نَ بَالنِّعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحُفْظُ الجَارِ مِنْ شَيَم المَوَالِي

وأنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد السيد بن أحمد الإربلي البغدادي؛ قال: أنشدني أبو محمد عبد القادر لنفسه في الوزير الصاحب شرف الدين أبي البركات المستوفى \_ رحمه الله تعالىٰ \_ وكان قد خرج ليلاً، فوثب عليه شخص سوء فضربه بسكين ليقتله، وانهزم فصادف في طريقه إنسانًا اسمه غزال، فقتله: [من الطويل]

وَقَاكَ السرِّدَىٰ: رَبُّ السورَىٰ المُتَعَالسي

عَجِبْتُ لَكُلْبِ أُمَّامَ اللَّيتَ بِالرَّدَى فَكَانَتْ فِدَاءَ اللَّيْتُ رُوْحُ غَرَال / ٢١ب/ بَاإِحْسَانَكَ الجَمِّ العَميْم إلى الورى

<sup>(</sup>١) كسالي: جمع كسلان.

بُّ رَسُول الله للمرء عصْمَةٌ وَأَلْ رَسُول اللهِ أَكَالَ مَاللهِ أَكَالَ مَا اللهِ أَكَالِمَ اللهِ أَك

#### [44 {]

# عَبدُ القادرِ بنُ مسلم بنِ سلامةَ بن أبي البُهاء الحَرّانيُّ (١).

وقع إليّ من شعره قصيدة مدح بها الوزير الصاحب شرف الدين أبا البركات المستوفي - رحمه الله كَ أنشدنيها عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر الإربليّ الحنفيّ؛ قال: أنشدني عبد القادر بن مسلم لنفسه: [من الكامل]

السدَّمع يُظْهر مُسا أُجرنُ وَأُضْمر والسُّقْم يَهْتكُ في الَّذي مَسا أَسْتُرُ لَـوْ أَنَّ قَيْسَاً قَيْسَ بَـي لَفَضَلْتَـهُ وَكُثَيِّرِ أَعَــدَا يَقَــلُّ وَيكْثُـرُ حَتَّى مَ تَجْحَدُ مُقْلَتَ الْ وَتُنْكِرُ بمُدَىٰ المَدَامِعِ فَوْقَ نَحْرِيَ تُنْحَرُ زُوْراً عَسَىٰ بَالنَّوم طَرْفَيَ يَظْفَرُ يَصْحُو مِنَ الشَّوْقَ العَنيْفَ وَٱسْكَرُ وَيَخُـونَ عَهـدي إِذْ وَفَيْـتُ وَيَغـدُرُ وَيَنَامُ عَنْ لَيْلَيَ الطُّويِسِلِ وَٱسْهَرُ مُتَجَنِّيًا عَنِّسَى تَصُـلُهُ وَتَهُجِـ يُصْفيْ كَ مَحْ ضَ وِ دَادِهِ وَتُكَلِّمُ والنَّارُ حَثُب وحُشَاثُ تَسَعَّرُ مــنْ فَــوْق أعْـللَاهُ هـَللَّالُ يُثْمـرُ وَالصُّدْعُ آسٌ والمُقَبَّكُ جَوْهَ لِهُ ورزنا لمُقْلَت فَ الغَ زَالُ الأَحْ وَرُ بَلْ قُلْتُ إِنَّكَ قَدْ حَكَاكَ الجُوْذُرُ رُمْ حُ وَمُقْلَتُ لُهُ الكَحيْكَ لَهُ خنْجَ رُ 

يَا مَانُ تُقَارُّ بِقَالَتَانِي وَجَنَاتُهُ كَمْ ذَا التَمَادَيْ فَيَ الصُّدُود وَعَبْرَتي مَاذَا يَضُرُّك لَوْ سَمَحْتَ بِسَزَوْرَة مَنْ لي بمُرَّ الهَجْر حُلْوَ وَصْلُهُ / ٢٢ أَ/ أَذْنُو فَيَنْعُدُ بَعْدَ وَصْلَ جَافِياً يَا مَنْ يَمِيْلُ إِلَى الْمَالَاكَةُ وَالْقَلَىٰ حَتَّى مَ لَا ٱلقَالَ إِلَّا مُعْرَضًا ألاً رَئَيْتَ لَرَثِّ حَسَال لَسمُ يَسزَلُ أمْسَىٰ غَرَيقًا في بحًار دُمُوعه يَا غُصْنَ بَان شَعْدَرُهُ أُوْرَاقُكُ خَــدَّاكَ وَرْدٌ واللَّـوا حِظْ نَــرْجِـسٌ حَكَتْ الغَزالَةُ نُورَ وَجْهلِكَ إِذْ بَدَتْ مَا قُلْتُ انَّكَ قَدْ حُكنَّتَ بَحُةً ذَر وَيْسِلاَهُ مِنْ ثَمِلِ المَعَالِطِ فَ قَدُّهُ في فينه ورد ككالسلاف مَلَاقه

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تأريخ إربل ١/ ٣١٠ ـ ٣١١. مجمع الآداب ٢/ ٢٢٧ رقم ١٣٧٨.

يَهْتَــنُّ مِــنْ مَــرَح الشَّبَــاب وَيَخْطِــرَ لَمَّــاً بَـــدَا فـــي مَشْيــــه يَتَبَخْتَــ فَحَلَتْ شَمَا لِللَّهِ وَرَاقَ المَنْظِرِ وَيُهَــــنُّزُ مـــنْ عطْفَيـــه لَــــدْنُ ٱسْمَـــ لشَقَائِق النُّعُمَان بَئْسَ المُناذُ مَّا لُمَتَناكِي وَلَكُنْكَ فيه تَعْلَلُ يَسا مَسنُ ٱطُسالَ مَسلامَ مَسَنْ لاَ يُقْصِ أبسا البَركسات أَضْحَسِيٰ يُنْصَرَ عَنْـهُ ٱحَـاديْـثُ المَكَـارِم تُسْطَـ عَــذْبٌ لمَــنَّ يَــرْجُــو نَــدَاهُ وَمَصْـ إلاَّ فَتَــــــــــــهُ يُثنــــــهُ عَلَيـــــــــهَ ويَشْكُـــــ صُحُفُ النَّدَىٰ في كُلِّ نَساد تُنْشَ لا ذِلْسِتَ تَعْمُدُ وَيَسِالنَّوَالِ وَتُغْمُدُ منْدُ يُنَابِيْكُ النَّدَى تَتَفَجَّ فَسِي أَرْض عَسافيَسة تَسُسِحُّ وَتَمْطُسِرُ أُو صُلْتَ فِي البَّاعْيِ فَإِنَّـكَ عَنْتَرُ ببَـــلاَغَــــة مَعْـــرُوفَـــة لا تُنكـــرُ وَإِذَا نَتَ ــرْتَ فَكَـــمْ رُؤُوسٌ تَنْثُـــرُ ؟ بيْنَ ضُ الصَّفَائِح وَالوَشيِّجُ الْأَسْمَرُ في النَّاس تُطَلِّقُ مَنْ تَشَاءُ وَتَأْسِرُ يُحْصِّىٰ الْحَصِّىٰ وَأَقَلُّهَا لا يُحْصِّرُ إِذْ كُلُّهُ حِمْ عَسرَضٌ وَٱنْسِتَ الجَسوْهَ رُ

فُض حَ القَضيْبُ بقَدَّه لَمَّا بَسِدا وَغَلِدَا الفُوَادُ بِالْسِرِهِ مَدِنْ أَسْسِرِه فَاقَ الغُصُونَ المايسَاتَ نَضَارَةً مسن سُود جَفْنيه يُجَسِرَّدُ أَبِيضٌ / ٢٢ب/ يَا مُنْذريْ بِالْعَذْلِ فِي مَنْ خَدُّهُ لَوْعَايَنَتُ عَيْنَاكَ خَلَطَ عِلْدَاده عَسدٌ المَسلامَسةَ فَهُسيَ لَسومٌ وَاقْتَصرَ لا تَخْذلَنِّي يَا عَذُونُ فَإِنَّ بِالمَوَّلَىٰ المَاجد الحَبْر الجواد وَمَن غَدتْ مَسازَالَ مَسنْ جَسَدُوكَىٰ يَسَدَيْهِ مَسوْردٌ بَحْدِرٌ عَلَدِي قَصَّاده مُتَدَفِّتَيُّ عَـمَّ الـوَرَىٰ بِالمَكْرِمُ أَت فَـلا تَـرَىٰ وَلَقَدْ طَوَيْتُ البيدَ نَحْدَوَ فَتَسَى لَـهُ يَسا عَسامسراً بسالمسال آمسال السوري لَ و أَنَّ كُفَّكَ صَافَحَتُ حَجر ٱخَدَتْ يَا مَنْ سَمَاءُ نَدَىٰ يَدَيْهِ لَهُ تَزُلُ إ، جُدْتَ للعَافِي فَإِنَّكَ حَالِمٌ اللهُ خَصَّاكَ دُوْنَ سَائِسِ خَلْقَهِ فسإذًا نَظَمْستَ نَظَمْستَ أَكْبَسَادَ العَسدَا / ٢٣ أ / يَا مَنْ لَهُ القَلِمُ الَّذِي دَانَتُ لَهُ يَا مَنْ إِذَا سَارَتْ كَتَانِيهُ كُتْبِه فُقْت الورَىٰ بفَضائل وَفَواضل بسكَ قَسامَستَ الأَرْوَاحُ أُرُواحُ السَوَرَيْ

[وقال في غلام عليه قَباء أزرق(١): [من الوافر]

<sup>(</sup>١) البيتان في تأريخ إربل ١/٣١٠.

وَبَدْرِ فِي دُجَكَىٰ شَعَرِ تَبِدًا يُقلُّهُمَا قَضِيْبٌ فِي كثيبِ فِي كثيبِ غَرِيْبُ الحُسْنِ يَطْلُعُ فِي قَبَاءً سَمَاوِيٍّ وَيَغْرُرُ فِي القُلُوبِ

وقال أيضًا وقد ودع محبوبًا له: [من البسيط]

وَدَّعْتُهُ وَحَشَايَ حَشْوُهَا حُرَقٌ وَمَدْمَعِي بِالَّذِي أُخْفِيْهِ قَدْ نَطَقَا وَدَّعْتُهُ وَحَشَايَ الْأَجْسَامُ حِيْنَ سَرَىٰ إِلاَّ وَروحَي وجسْمَي بَعْدَهُ اَفترقا](١)

#### [440]

عبدُ القادر بنُ زنكي بن بنيمانَ، أبو بكر الأشتريُّ.

يُنسب إلى الأشتر، أحد [أعيان] البلاد الجبلية.

فقيه شافعي المذهب، تفقه ببغداد على أبي القاسم بن فضلان وغيره، وحصل طرفًا من المذهب والخلاف، وتكلّم في المسائل وأعاد بالمدرسة النظامية، ثم درس بعد ذلك بالمدرسة التي أنشأها فخر الدولة أبو المظفر بن المطلب بعقد المصطنع، وولي النظر في أوقافها فلم تحمد طريقته، وعزل عن ذلك في جمادي الآخرة سنة ست وتسعين وخمسمائة.

وكان سمع الحديث من أبي المعالي بن الفراوي، وأحمد بن إسماعيل القزويني، ذكر لي أبو المجد إسماعيل بن هبة الله بن باطيش / ٢٣ب/ الموصلي، أنه شاهده بمدينة السلام في سنة ثلاث وستمائة، على قدم البطالة.

وجدتُ له قصيدة مزدوجة، ترجمها بكتاب التبيان في ذكر الفتوة والفتيان، وقدم من مشاهير الفتيان آدم، ثم تلاه في فتوة إبراهيم، ثم إسماعيل، ثم يوسف، وفتوة يوشع؛ وذكر الفتوة والفتيان في آي القرآن، وفتوة أصحاب الكهف، وفتوة النبي المصطفىٰ، والمرتضى، وفتوة الأخيار من المهاجرين والأنصار، وختمة بفتوة الإمام الناصر لدين الله، والثناء علىٰ المواقف المقدسة الشريفة الإمامية \_ زادها الله عزاً وشرقاً \_ وذكر حقيقتها وشروطها وأركانها وحسسة هيسسا وأضسدادهسا، ومسساهيسسة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. والبيتان الأخيران في تأريخ إربل ١/ ٣١٠. ومجمع الآداب ٢/ ٢٢٧.

محصولها، وقول العلماء الزُّهاد فيها؛ مثل: الجنيد بن محمد، وسهل بن عبد الله التستري، وأحمد بن حنبل، وإبراهيم النصر اباذي، وعمرو المكي، والحارث المحاسبي، والفضيل بن عياض، وأبي القاسم القشيري، وافتتحها بقوله في الثناء على الله تعالىٰ وعلى رسوله سيد/ ٢٤/ الأنبياء على: [من الرجز]

ثَنَاءُ رَبِّ العابِّرة القَدِديْمِ أُوْلَكُ لَدُىٰ المَقَالِ بِالتَقْدِيْمِ ثُـمَّ إلـيٰ تَـوْحيْده هَـدَانَـا فَالحَمْدُ لله الَّذي بَرانَا مُبْدِيْ الآقَالِمِ وَبِادِيْ النَّسَمِ مُصَـــوِّرُ الأَفْــالاَكُ وَالأَمْـالاَكُ مُ \_ زَيِّ نُ الْأَنْفُ \_ س بـ العُقُ ول مُقَسِّهِ الفُصُّهِ ولا تُصُولِ والأصُّهِ ولِ مُ وَشِح الأشبَ اح بالأرواح مُ ـــروً ح الأرْواح بــالأفــراح وَاضِع فَرْش الأرْض فَسوْقَ المَساء بَاسط أَرْض العَرْش في السَّمَاء مُوجد كُلِّ مَا سوَاهُ وُجدداً هُ وَ الَّدِي حُ قَ لَد اللهُ أَنْ يُعْبَدا مَــنَّ عَلَيْنَـا بِفُنُــون النَّعَــم مَقْسُوْمَةً وَلَهُ مَيْجُرْ في القَسَم عَــرَّفَنَا تَجَنُّ بَ الْآئـام شَـرً فَنَـا بملَّه الإسـادَم نَحْمَدُهُ حَمْداً كَمَا يَسْتَوْجِبُهُ وَالحَمْدُ منَّا هُ وَ أَيْضًا وَاهبُهُ

وهي تربو على مائتي بيت، وآخرها ما هذا شرحه:

أقول معتذراً إلى الحضرة الكريمة الشمسية \_ أكرمها الله تعالى: [من الطويل]

/ ٢٤ بِ خُزَانَةُ شَمْسِ الدِّينِ دَامَ ظَلَالُهُ بِهَا غَنْيَـةٌ عَـنْ كُـلِّ مُبْتَكَـر نَــدْر وَهَا أَنَا أَهُ لَيْتُ الجُمَانَ إِلَى البَحْر للذَا البَحرُ تَأتيه السَحَابةُ بالقَطْر

هُ وَ البَحْرُ إِلَّا أَنَّدهُ البَرُّ بِالوَرَىٰ بعَثْتُ لَـهُ مـنْ بَعْـض مَـا منْـهُ نَقْتَنـي

## [٣٣٦]

عبدُ القادر بنُ يحيى بنِ أبي القاسم بن أبي المعالي بنِ هود بنِ حمادِ بنِ أبي بكرِ بنِ خيبرٍ، أبو الفضل الحميريُّ البوازيجيُّ (^).

من أشهر بيت بالبوازيج، حفظ القرآن العظيم، وقال شعراً كثيراً، مدح به الناس، وما مدح أحداً إلا وعاد هجاه؛ وهو شاعر مجيد، سخيف الهجاء، خبيث اللسان.

أنشدني لنفسه؛ يمدح الإمام العلامة حجّة الإسلام كمال الدين أبا المعالي موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك الفقيه المدرس، الموصليّ الشافعيّ ـ رحمه الله \_: [من الطويل]

مَغَانيالصِّبَ الأزَال رَّبعُك غَانيَا عَدَتْكَ العَوَادِيْ مِنْ زَمَانِكَ وَاغْتَدَتْ نَشَرْتُ لَآلِي الدَّمْعِ فِيْكِ وَطَالَمَا

# / ٢٥/ ومنها:

يُسَائلُني عَنْ عَلَة مَا شَكَوْتُهَا وَيَابُكَى الهَوَى أَنَّ يَكُشُفَ السَّرْبَيْنَا وَكُنْتُ إِذَا مَا جَنْتُ أَسْمَاءَ زَائسراً فَأَذْنُو وَلَمْ يَشْعُرْ مِنَ الحَيِّ كَاشَحٌ إِذَا رُمْتُ مِنْ أَسْمَاءَ فِي اللَّيلِ خَلْوَةً كَانَّ ظَلَلَامَ اللَّيلِ وَكَلَ نَجْمَهُ كَانَّ كَيَا نَجْمَ السَّمَاء حَمَامَةٌ كَانَّ كَيَا نَجْمَ السَّمَاء حَمَامَةٌ كَانَّ كَيَا نَجْمَ السَّمَاء حَمَامَةٌ وَخَيْفَاء كَلَّفْتُ المَطيَّ اعْتَسَافَهَا وَخَيْفَاء كَلَّفْتُ المَطيَّ اعْتَسَافَهَا وَهَبَّتُ لَنَا رِيْحٌ مَن الأَرْض قَرَّةً

وَٱصْبَحَ خَالِيْهِ مِنَ النَّوْرِ حَالِيَا إِلَىٰ رَّبِعِكِ الْأَنْوَاءُ تُهُدِي الْغَوَادِيَا نَظَمْتُ بِوَصْلِ الغَانِيَاتِ الَّلَالِيا

إلَيه خَليلُ لَيْسسَ يَعْلَمُ حَاليَا فَيُصْبِحَ سرُ الحُبِّ للنَّاسِ بَادَيَا نَظُرُتُ يَمَيْنِيْ تَارَةً وَشَمَاليَا وَأَمْضي وَقَدْ سَلُّوا عَلَيَّ الْمَواضِيا تُنبَّهُ في جُنْحِ الظَّلَامِ الأَعَاديَا عَلَيَّ رَقَيْبًا أَوْبِهِ مَثْلُ مَا بِيَا تُهَيِّحُ لِلْاَعْدَاء لَيْسَلاَ حَمَامِيا فَكَدَّر مَنْ أَسمَاءَ مَا كَانَ صَافِيا وَهَبْتُ لِطُرْقِ الهُمُومِ رُقَادياً وَهَبْتُ لِطُرِّقِ الهُمُومِ رُقَادياً وَهَبْلَا وَقَدْ أَلْقَى الظَّلَامُ المَراسِيا وَلَا نَارَ إِلاَ جَاذُوةٌ فِي فُودَادِيَا

<sup>(</sup>۱) البوازيج: بلد فوق ما يقابل تكريت، قريب من مصب الزاب الأسفل إلى دجلة. انظر: معجم البلدان/مادة (البوازيج).

وَلاَحَ لَنَا وَهُنَا مِنَ الغَوْرَبَارِقٌ فَقُلْتُ لِصَحْبِي حَيْنَ عَايَنْتُ وَمُضَهُ فَقُلْتُ لِصَحْبِي حَيْنَ عَايَنْتُ وَمُضَهُ أَمَا فِي التَّي لاَحَتْ لمُوسَى بَلَتُ لَنَا أَمَا فِي التَّي لاَحَتْ لَنَا لَهُ لَوْ دَعَا بِهَا وَلَوْ أَنَّهُ يُسوْمَا تَحَدَّىٰ بفَضْلَه وَلَوْ أَنَّهُ يُسوْمَا تَحَدَّىٰ بفَضْلَه لَئِنْ كَانَ مُوسَى ضَلَّ طُوراً بقَوْمه لَا نَن كَانَ مُوسَى ضَلَّ طُوراً بقَوْمه لَا نَن كَانَ مُوسَى ضَلَّ طُوراً بقَوْمه لَهُ طُوراً بقَوْمه وَلَوْ أَنْسُهُ أَلْقَى عَصالًا من عُلُومه وَلَوْ أَنْسُهُ أَلْقَى عَصالًا من عُلُومه وَلَوْ أَنْسُهُ النَّي سَرَى في ركابِه وَلَوْ فَرَ إِنْسَانٌ مِن المَوت هَارَباً

أضَاءَتْ به الآفاقُ لمَّا أضَالِيَا وقَدْ بَسلَ بَالعَلل النسيم ردَائيَا منَ الطُّوْرِ أَمْ أَنْ وَارُ مُوسَىٰ أَمَامَيَا إلَىٰ سُبْله أَضْحَىٰ إلَىٰ الحَقِّ دَاعِيا لأعْجَزَ فَي الدُّنْيا قَريبًا وقَاصَيا فَإِنَّ كَمَال الدِّين مَا زَال هَادَيا عَلَىٰ شَمْعِ فَرْعَوْن لَمَا كلامً مُنَاجِيا ويَسْعَىٰ إلَىٰ أَكْنَافه العرَّ مَاشيا إلَىٰ ظلّه أَضْحَىٰ مَنَ المَوْت نَاجِيا إلَىٰ ظلّه أَضْحَىٰ مَنَ المَوْت نَاجَيا

وأنشدني أيضًا لنفسه؛ يمدح الملك الناصر صلاح الدين داود بن عيسى:

[من الطويل]

بَ الأع ذا المُلْك الَّذِي عَمَّ نَائُلُهُ وَسَالَمَ دَهُ رُّكَ انَ حَرْبًا وَأَصْبَحَتُ وَاقْبُلَسَتِ العَلياءُ تَسْرِيْ إِلَى فَتَى مَنَ القَوْمِ مِطْعَامِ العَشَيَّةَ والضَّحَىٰ فَيُحْيِيْ وَيُسَرِدِيْ جُودُهُ وَانْتقَامُهُ فَيُحْيِيْ وَيُسَرِدِيْ جُودُهُ وَانْتقَامُهُ فَيُحْيِيْ وَيُسَرِدِيْ جُودَهُ وَانْتقَامُهُ لَلْمُعْدِمِ الغنى فَيُحْيِيْ وَيُسَرِدِيْ جُودَهُ وَانْتقَامُهُ لَلْمُعْدِمِ الغنى المَثَلَّ المَلْكُ فَالْحَظُّ وَافَرٌ سَمَا بَحْرُ هَذَا المُلْكُ فَالْحَظُّ وَافَرٌ تُهَنَّى بِهِ اللَّهُ المُلْكُ فَالْحَظُّ وَافَرٌ لَهُ مَنْ المُلْكَ فَالْحَظُّ وَافَرٌ لَهُ المَّلِكَ اللَّهُ المَلْكُ فَالْحَظُّ وَافَرٌ لَهُ المَّلِكَ اللَّهُ اللَّهُ وَافَرٌ لَمَ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ اللْمُلْكِ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ اللْمُلْكُ اللَّهُ ا

ألا أينها الملك الدي سار خوفه الساسي م عَددُ السين السين الله المناف الدي الله المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنف ال

إلَى كُلِّ قَلْبِ ثُمَّ حُطَّتُ رَوَاحِلُهُ وَقَدْ نَحُلَتْ شَّوْقًا إِلَيْهَا مَقَاتَلُهُ فَصِيْحٌ بِهَ ذَا الدَّيْنِ مَا النَّصْرُ قَاتَلُهُ فَإِنَّ اللَّذِي فِي نَفْسه منْكَ قَاتَلُهُ قَنَاتُكَ في يَوْمِ السَوْغَيٰ وقَنَابَلُهُ فَولَّتُ كَعانات الفَلاة جَحَافَلُهُ سَحَابًا بِصَوْبِ المَوْت جَادَتْ مَخَايَلُهُ عَلَى كُلِّ هَامِ وَالنَّحُورُ جَدَاوَلُهُ يَسِيْعُ دَمَا حَتَّى تَبَسَزَل عَاملُهُ أَجَابِكَ حَقُ المُلك يَوْمًا وَبِاطَلُهُ وَأَنْتَ لَوَاءُ الدِّينِ وَاللهُ حَاملُهُ فَإِنَّ صَلَاحَ الدِّينِ في النَّاسِ فَاعلُهُ فَإِنَّ صَلَاحَ الدِّينِ في النَّاسِ فَاعلُهُ سَرَى نَحْور رَبِعِ الْآمليْنَ يُحَاولُهُ

وأنشدني لنفسه يمدح الوزير الصاحب شرف الدين أبا البركات المستوفي ـ رحمه الله ـ: [من مجزوء الرمل]

للْقَنَ اوَالقَ وَاضِ فِي الْحَفَظُ الْكَ الْكَ وَاعِ فِي الْحَفَظُ الْكَ الْكَ وَاعِ فَي الْحَدُو اَعِ فَي الْحَدُو اَعِ فَي الْعَيَ الْحَدُو اَعِ فَي الْعَيَ الْحَدُو اَعَ فِي الْعَيْفَ الْحَدُو اَعَ فِي الْمَعَ الْحَدُو اَعَ فَي الْمَعَ الْحَدُو اَعَ فَي الْمَعَ الْحَدُو اَعَ الْحَدُو الْحَدُو الْحَدُو الْحَدُو الْمَعَ الْحَدُو الْحَدُو الْمَعَ الْحَدُو الْحَدُو الْمَعَ الْحَدُو الْحَدُو الْمَعَ الْحَدُو الْحَدُو الْحَدُو الْمَعَ الْحَدُو الْحَدُو الْحَدُو الْحَدُو الْحَدُو الْحَدُو الْمَعَ الْحَدُو ال

يَ الْقَدُورِ الوسيَ الْأَقَ ارب وَ مَنْ الْقَدَ وَمِ الْأَقَ ارب وَ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ

مُ وْلَ عُ بِ الْسَرَوا بِ الْمَ وَاهِ بَ الْمَ وَاهِ مَ الْمَ مَ الْهُ وَرَاغَ بِ مَ الْمَ وَاهِ مَ الْمُ وَاغَ بِ مَ الْمُ وَرَاغَ بِ وَانْتَنَ مَى غَيْد رَخَ اللّهِ وَانْتَنَ مَى غَيْد رَخَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَمَ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنَالِ وَالْمُنَالُ وَالْمُنَالَ مَا مُنْ اللّهُ وَالْمُنَالُ وَالْمُنَالُ وَالْمُنَالُ وَالْمُنَالُ وَالْمُنَالُ وَالْمُنَالُ وَالْمُنَالُ وَالْمُنَالُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنَالُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ الللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

هَكَدَاكُ لَ قَدَابِ ضَ نَجْ لَ مَ وْهُ وْبَ يَمْمُ وَا لَحْ دَنَا كُ لُ رَاهِ بِ لاغْتَدَىٰ غَيْ رَخَائِ فَ لاغْتَدَىٰ غَيْ رَخَائِ فَ الْوَلَقَدُ لَ قُلْ تُ للْ رَكَا الْوَلَقَدُ لَ قُلْ تُ للْ رَكِا هُ وَمَغَ انْ تَ يَامُ يُرَافِهُ فَهُ وَمَغَ انْ يَامُ يُرَافِهُ فَهُ فَ اسْتَجِ بْ دَعْ وَةَ امْ رَى الْحَلْ مِ وَالنَّدِي الْمَ

وأنشدني أيضًا لنفسه: [من مخلّع البسيط]

مرراً أبرو مُرراً عَلَيْنَا الْهَاسُجُودُ فَظَالَ مَنَا لَهَا اللهُ اللهُ مَسْحُ فَظَالَ : مَنَا لَهَ اللهُ مَسْحُ فَقَالَ : مَنَا فَقُلْسَتُ : مَنَّا فَقَالَ : مَنَا لَامٌ ، فَقُلْسَتُ : مَنَّا فَقَالَ : مَا لِسِيْ أَرَاكُ عَنْهُ مَ فَقَالَ : مَا لِسِيْ أَرَاكُ عَنْهُ مَا فَقَالَ : مَا لِسِيْ أَرَاكُ عَنْهُ مَا فَقَلَ اللهُ عَنْهُ مَا فَقَلَ اللهُ عَنْهُ مَا فَقَلَ اللهُ مَا المُحميّا فقلَ لَا أَنْ المُصالِقُ اللهُ المُحميّا فقلَ النَّالِ فَي بُحُولِ المُصالِقُ فَي بُحُولِ المُصالِقُ فَي بُحُولِ المُصالِ فَي بُحُولِ المُصالِقُ فَي بُحُولِ المُصالِقُ فَي بُحُولِ المُصالِقُ فَي بُحُولِ اللهُ ا

وَقَدُ دُ تَجَلَّ تُ لَنَ المُ لَمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَ الْمَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الطَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي اللَّهِ الْمُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) أبو مرّة: كنية إبليس.

وَنَحْ نُ فِ مِي جَنَّ فِ الحُمَيَّ اللهُ مُنَ عُ فِ مِي دَوْحَهَ الحَمَ الْحَمَ الْحَمْ الْحَ

/ ٢٨/ وأنشدني لنفسه يمدح السلطان الملك الأشرف موسى بن أبي بكر بن أيوب: [من البسيط]

وَتَرْك مَا رُمتُ مِنْ لَهُو وَمِنْ طَرَب من السَّزَمَان ولَثْهَمَ السوَاصُّح الشَّنبَ تَكَيْسِنُ مِسْ رَهَبِ طَسُوراً وَمَسَنْ رَغَسَبَ كَانَّهَا طَلَعت صبحاً وَلَهُ تَعب بَ وَالرَّاحُ تَرْقُصُ في ثَوْبِ مِنَ اللَّهَبَ منَ الخُطُوبِ فَلَمْ تُفْرَعُ وَلَهُمْ تَشبَ لَلَنَّ اس من خَـ دْرهَ ا في مَنْظُ رعَجَبَ منَّا وَبَرْقَعَت الخَلِّيْن بِسَالحَبَبُ وَلَيْسِ مِنْ فضِّة كانَتْ وَلا ذَهَبَ يَحْظُ المُّبَالَخُ في وُصَف وَلَمْ يُصبَ لَوْ لَمْ تُملُ بِرُؤُوسِ الشَّرُّبِ عَنْ كَثَبَ وشُدَّراوُو قُهَا البَاقِيْ إلَى الصُّلُبَ بالطَّاس لا بالمَوَاضَي وَالقَنَا السُلُبُ حَرْبَ الْأَعَاجِمِ فَيَ الإِسْلَامِ وَالعَرَبَ فَلَيْسَ يَنْفَكُ بَعْدَ النَّهُ بِعِ نَهَبَ أَشْيَاعُ مُوسَىٰ عَلَىٰ الآعْدَاءَ بِالقُضُبَ وَسائِقُ الجَيْشِ بالخَطيِّ فَي العَقبَ أَنَّ التَائِفُ الْخُدرَ لاَ يُنْجِي مِنَ الهَرَبَ يَـومَ النـزَال كـأنَّ الخَيْسرَّ فـى العَطـبَ إلى صُدُور القَنَا خَوْفًا مِنَ الهَرَبَ لَوْلَمْ تَقَرَّ لَكَ الهَيْجَاءُ بِالرُّتَبَ

مَالِيْ وَذْكر الرُّبي وَالْمَنْزِل الخَرب لاَ أَبتَغِي غَيرَ رَشْف الكَاْسَ تكرمَاةً منْ كَفِّ رَاهبَة فيَ الوَصَّل رَاغبَة شَمْسِ تَسرَاءَتْ لَنَسا لَيْسِلاً عَلَسِي غُصَٰسنً ظَلَّتُ مُصَفِّقَةً بالرَّاح من طَرَبَ بنْتُ الرَّمَان الَّذِيْ مَا زَال يَعْصمُهَا حَتَّـىٰ إِذَا كَانَ مِنْهَا غَفْلَـةُ بَـرَزَتْ زَنَسَىٰ بهَا المَاءُ فَاصْفَرَّتْ لَهُ خَجَلاً رَقّت فَ لَا جَوْه ر المُست وَلا عَرضا حَتَّىٰ تَحَيَّر فيْهَا الواصفُونَ فَلَمْ تَخَالُ أنَّكَ فَي الإسْلَام تَشْربهَا لَـولا تَنَصُّـرُهَا في الكَاْس مَاسُبِيَتْ وَلا سَعَيْنَا إِلَى الحَانَات نَسْلُبُهَا /٢٨ب/ لَكنَّهَا أَعْرَبتْ عن كُفْرَهَا وَغَدَتْ صَالُواعَلَيْها، وَصَالَتْ في عُقُولهُمُ تَحَكَّمَتْ فيْهُمُ شُكْراً كَمَا حَكَمَتْ القَائدُ الجَيْشَ كَالآذِي يَتْبَعُهُ وَفَتْيَــة سَبَقُــوابـالطَّعْـن إَذ عَلمُــوا المُقْدِدُمُ ونَ وفَدِي الإقْدِدَامَ حَتْفُهُ مَ لَو أَنَّهُمْ جَزعُوا يَومَ الوَغَيَىٰ هَرُبوا أبت تَقَسر عَلَى جسم رُؤُوسُهُم

أعْلَامُهُمْ وَدَعَتْ بِالْوَيْلِ وَالْحَرَب صَوْناً فَلَبَيْتَهُ بَالفَيْكَ قَ اللَّجِبَ في سَاحِل البَحْرَ آجَامًا مِنَ القَصَبَ خَوْفًا فَكَانَ الرِّضَا في ذَلَكَ الغَضَبَ ضَرْبًا عَلَى هَامهم أَحْلَى مَنَ الضَّرَبَ قررَىٰ الأسنَّة وَالهنديَّة الشُّطبَ جَاءُوكَ فَانْقَلَبُوا فِي خَيْر مُنْقَلَبُ آياتُ موسى التي أَثْبُتْنَ في الكُتُبَ للقَـوْم فـي سَلَـب الأَرْوَاحَ والسَّلَـبَ وَعُلَّهُ مَ مَنْ حياضَ السرُّزُء والنَّوبَ صَدْرَ المَّجَرَّةَ ٱجْرَاهَا عَلَى العَقب كانَتْ لَهَا قَصَّبُ الخَطِّيِّ كَالعُشَّبَ كانَتْ كَأُسْد الشَّرَىٰ منْ شدَّة الكَلَبَ منَ الأسنَّة لَهُ تَفْتُرُ عَسَنَ الأسنَّة لَهُ مَا تَفْتُرُ عَسَنَ اللَّهَابَ وَمَنْ إِلَيْهِ أَنتهاءُ المَجْد وَالطَّلَبَ لي الظُّنُونَ وَأَشْكُو حرزَفَةَ الأَدَبَ

كُووُسُ الرَّاحِ فِي كَفِّ النَّدِيمِ ذَرَاْتُ بنُسوْرِهَ الْطُلَمَ الهُمُ وَمِ حَقيدَ رُ القَوْمِ فِي خُلُقِ العَظيمِ شَسرْبنَا بَيْسَنَ زَمْسَزَمَ وَالحَطَيْمِ فَنَغْسَرُقُ مِنْهُ فِي لُجَحِ النَّعِيْمِ

فَاسْتَسْلَمَتْ للعدا في الحَرْب إذْ نُصرَتْ نَادَاكَ والمُلْكُ قَلَ شَالَتُ نَعَامَتُهُ فَـــزُرْتَـــهُ وَرِمَــاحُ الشِّــرْك تَحْسَبُهَــا لَقَيْتَهُ مُ مُغْضَبًا فَانْقَضَّ جَمْعُهُ مُ ضَـرْبتَهِـمْ بِالظُّبَ حَتَّـىٰ نَثَـرْتَهُـمُ فَاقْبَلَ الوَحْشُ يَبْغي من أَمَاكنه علماً بأنَّكَ تُردي مَا يَميْرُهُمَ / ٢٩أ/ رَدَّتْ كَتَائبَ عَيْسَىٰ وَهُمَى طَائعَةٌ لَـمْ يُحْيِي أُمْـوَاتَهُـمُ لَكنَّهَا ظَهَرَتْ فَأَنْهِ لِ العُجْمَ فِي الهَيْجَاء مَا نَهَلُوا فَإِنَّ بَاسَكَ بَأَسٌ لَوْ قَلَافُت به وَاعْلَــمْ بِــأنَّــكَ إِنْ لَــمْ تَلْــقَ خَيْلَهُــمَّ إِنَّ الكَـلَابَ إِذَا لَـهُ يَلْقَهَـا ٱسَـدٌ وَجَمْ رَةُ الشَّرِّ إِنْ لَهُ عَطْفَهَا غَدَقٌ يَا أَيُّهَا المَلكُ المَيمُونُ طَائرُهُ إنِّي أَتَيْتُكَ أَبَعْيُ منْكَ مَا ضَمنَتْ

وأنشدني أيضًا لنفسه: [من الوافر] إذَا طَلَعَتْ وَلَيْ لُلْ الهَ مَ دَاجِي وَدَارَتْ بَيْنَنَا خَمْسَا وَخَمْسَا وَعَمْسَا وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَعَمْسَا و

/ ٢٩ ب/ وأنشدني لنفسه، وقد قصد بعض الرؤساء، فحجبه البواب:

[من الكامل] حَتَّىٰ كَفَانِيَ شَرَّهَا البَوَّابُ وَحَقِيْ رُبِرُكَ لِلأَّتِي حِجَابُ

مَا زلْتُ أَكرَهُ مِنْ جَنَابِكَ زَوْرَةً وَأَرَاكَ تَتَّخِدُ الحَجَابَ تَعَلُّلِلًا أَلْ تُسرَفَّعُ لهُ رُبسى وَهضَ الْأَنْ الْمُ سَرَابُ فَا الَّسَاءِ الْأَنْامَ سَرَابُ

قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ آلَكَ فِي الوَرَىٰ لَكِ فِي الوَرَىٰ لَكِينَ سُمِعْتُ بِأَنَّ جُمَوْدَكَ لُجَّةٌ

وأنشدني لنفسه في مغن يهجوه : [من المنسرح]

غَنَّى أَبِنُ أُخْت الزَّعِيْمِ وَالشَّرْبُ قَدْ فَمَا شَكَكُنَا وَقَدْ مَضَوا فَرَقًا وَرَجَّعَ القَوْلُ فَي بَقِيَّتِهِمُ وَهُدُو عَلَى جَهْلَدِهِ بِصَنْعَتِهِمَ

مري عليه الشَّرابُ فَانشَعبَا وَارَعليه الشَّعبَا اللهُّ مَانشَعبَا اللهُّ مَانشَعبَا اللهُّ عُبَال اللهُ عَبَال اللهُ عَبْدَ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَبْدُ عَبْدُوا عَلَيْهُ عَبْدُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَلَا عَلَا عَا عَلَيْهُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُوا عَلَيْهُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُوا عَلَيْهُ عَبْدُ عَبْدُ عَلَيْهُ عَبْدُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبْدُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبْدُوا عَلَيْهُ عَبْدُوا عَلَيْهُ عَبْدُوا عَلَا عَلَا عَبْدُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُعَالِمُ عَلِي عَبْدُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

وأنشدني لنفسه في مستنيب يهجوه: [من المتقارب]

كَانَّ أَبِنَ أَفْشِيْنَ فَصِي زِيْسِهِ فَتلُّكَ تُجمِّ لُ صَوْبَ الغَمَامَ لَسَهُ نَفَسسٌ بَارِدٌ يَابِسسٌ

رياحُ الشِّتَاءِ جَرَتْ بِالأَصيْلِ وَهَ لِأَصِيْلِ وَهَ لِأَمَّ العُقُرِ العُقُرِ العُقُرِ العُقُرِ العُقُرِ وَلَ يُسرِدُدُهُ فَرِي الخَفِيْفِ فِ الثَّقِيْلِ لَيَ

/ ٣٠أ/ وأنشدني أيضًا قوله: [من الوافر]

وَمُعْتَ لِللهِ القَلَّ وَالْخَلَادَةُ وَالْخَلَادَةُ مَنْ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللللللْ

أراك معساط ف الغُصْ ن السرَّشيْ قَ غَضِ صُل النَّقيْت الْحُدَقَ بِالشَّقيْت قَ عَضِ صُل النَّبِّ تُقَبِّ لَ مِنْ مَ دُرًا فِ مِعَ عَقيْت قَ يَصرُدُّ الطَّ العَيْس نَ إلَ لَى الفُسُوق يَض لَى المُهتَ دَيْس نَ إلَ لَى الطَّريْق فَعَضَ السَّريْت قَ فَضَ السَّريْت قَ عَلَى السَّريْت قَ فَضَ السرَّحيْت قَ عَلَى السَّرَحيْت قَ عَلْنَ السَّرَحيْت قَ عَلَى السَّرَحيْت قَ عَلَى السَّرَحيْت قَ عَلْنَ السَّرَاتِ السَّرَاتُ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّلُ المُهُ السَّرَاتِ السَّرَ السَّرَاتِ الْسَرَاتِ السَّرَاتِ الْسَرَاتِ السَّرَاتِ الْسَرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ الْسَرَاتِ الْسَ

وأنشدني لنفسه أيضًا: [من الكامل] قَدمَ السرّبيْسعُ بسورُده وبهَ ساره وتَسَوقً غُسرَّتَ مُ إِذَا أُبسَرزْتَهَ اللهُ وَرَنتُهَ اللهُ وَمَا للهُ وَمَا للهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

فَاسْتَجْلِ نَبْتَ السَّهْرِ فِي أَزْهَارِهَ للنَّاسَ إِنَّ السَّرَّاحَ مَسَنْ أَبكَارِهَ وَبَي أَزْهَارِهَ وَبَي أَنْ أَبكَالِهَ وَبَهَارِهَ وَبَي أَنْ لَيْلِهِ بِنَهَارِهَ وَبَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحُسْسَنٌ عَسِدَارِهَ وَسُيْلًا وَاللَّهُ وَحُسْسَنٌ عَسِدَارِهَ وَسُيْلًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُواللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُوالِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُل

وأنشدني أيضًا من شعره: [من الطويل] بَعَثْتُ إِلَىٰ المَوْلَىٰ الـوَزيْسِ شَكَايَـةً

وَٱظْهَــرْتُ فِيْهَـا مَـا تُجِـنُّ الضَّمَـائِـرُ

وَأنِّسِي مسنْ بعْسد المَسوَدَّة هَساجسرُ عَلَىٰ القَّرْب وَالنَّاْيِ المُفَسرُّق شَساكسرُ تَسَاوَىٰ الحَصَافيي جَوِّه وَالْجَسواَهِ رُ صَفَحْت عَسنِ الأَزْمَسان وَهْسي غَسوَادرُ علَىٰ كُلِّ مَكْسرُوه مِنَ الحُبِّ صَابِسرُ ليَعْلَمَ أَنِّسِي قَساطِعٌ حَبْسَلَ وَصلَهِ / ٣٠/ وَأَنِّي مَعْ هَجْرِيْ لَهُ وَاجْتنَابِهَ فَكَمْ مَوْطِن يَا أَبِنَ الْكَرَامِ لَلدَّيُكُمَ وَلَمْ أَنْسَ فَيْضَ الدَّمْعَ حِلْمًا لَأَنَّنِي وَلَمْ أَنْسَ فَيْضَ الدَّمْعَ حِلْمًا لَأَنَّنِي وَلَكَنَّنِي ٱحْبَنْتُكُمْ وَٱنْحَو الهَوَالهَوَى

وأنشدني لنفسه يمدح النقيب محيي الدين أبا طاهر محمد بن حيدر بن محمد بن زيد

الحُسيني الموصلي: [من الطويل] جَهِلْتَ مِنَ المَعْرِوفِ مَا أَنْتَ عَالَمُهُ وَمَا هَاجَ وَجُدِيْ مَعْلَمٌ بَانَ أَهْلُهُ وَقَفْتُ بِهِ وَالصُّبْحُ قَدْهَ رَمَ الدُّجَي وَللْطَيْسُر فَسِي شَجَسرَاتِه وَقُصُوره فَ أَسْبَ لَ ذَمْع مِي كَ العَقَيْ قَ وَأَسْلَمَ تُ سَقَتْ تُسرُب الأنْواءُ حَتَّى تَصَرَّمَتْ وَٱغْيدَ فَتَسان اللِّواحِظ لَوْ رَنَسا أغَارَ عَلَى أَلْبَابِنَا بِلَحَاظِهِ / ٣١أ/ إذَا البَوْقُ أَمْسَى ثَغَرُهُ مُتَبَسِّماً أرَىٰ اللَّهُ مَرَ للحُرِّ الكَرِيْم مُحَارِبًا فَيَخْفضُ لُهُ إِنْ رَامَ في النَّاسَاس رفْعَتَةً وَلَكَنَّ سَمْحًا تَسْلَبُ السَّهْرَ خُكْمَـهُ يَخُونُ إلى العَلْياء كلَّ كريْهَة لأَجْدَدُ أَنْ يَلْقَدِى الَّدَي لَا يَسُدُووْهُ وَإِنَّ ٱخَسا الإعْسدَامِ مَسنْ بَساتَ طَسالِسًا وَمُظْلَمَةُ الْأَرْجَاءَ قَفْر وَقَطَعْتُهَا تَجَهَّمَهَا وَاللَّيْالُ مُلْتِق جُرَانَهُ كَ أَنَّ نُجُ وْمَ اللَّهِ لِ نَدُورٌ خَمِيْلَة كَمَأُنَّ المَدُّجَمَىٰ سَارَ بِحِيِّ تَقَاذَفَتْ

إِذَا لَــمْ تَــزُرْ رَبْعـاً تَعَفَّــتْ مَعَــالمُــهْ وَلَكِنَّ عَهْداً في . . . . . تَمَانَمُهُ إِلَىٰ الغَرْبِ لمَّا سُلَّ بِالشُّرْقِ صَارِمُهُ تَرَنُّهُ مُ زَنْجِعٌ شَجَتَنعي طَمَاطمُهُ فُــوَّاديْ إِلَــيُ أَيْــديْ الحَمَــام حَمَــاتمُــهْ وَحَيَّاهُ مَـنْ نَـوْءَ السِّمَـاكيَّـن رَازَمُــهُ إلَى بَارح لانْهَال بالمَاء قَائمُهُ فَسرَاحَ وَٱلْبَسَابُ السرِّجَسال غَنَسائمُهُ حَكَتْهُ وَقَدْ لاَحَ الصَّبَاحُ مَبَاسَمُهُ وَإِنْ كِانَ بِالرَّغْمِ الكَريْمُ يُسَالمُهُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ حَقِّه وَهُلُو ظَالَمُهُ إِذَا بِـــــَـرَزَتْ آرَاؤهُ وَعَــــزَائمُــــهُ يُّصَادمُ ٱطْرَافَ القَنَا وَتُصَادمُ المُّسَادمُ من اللَّهُ م أَوْ يَعْنُ ولَهُ وَهُ وَهُ وَاغَمُهُ مَ زيْدَ عَنَّمَ في نَفْسه وَهْوَ عَادُمُهُ عَلَىٰ خَاضِبَكا. . . . . تَتْرُو قَوَادَمُهُ وَقَسِدْ لاحَ رَامَيْهِ وَطَارَتْ نَعَسائمُهُ تَفَتَّ حَ وَهْنَا وَالنَّهَارَكَمَ المُّك براكبهَا الأمواجُ وَالرَّكبُ عَائمُهُ

رسمنا السلاد الغبر لَمَّا تَغَشْمَرَتْ إلَـىٰ ذيْ نـدًىٰ يَنْهَــلُّ قَبْـلَ سُـوَاكه / ٣١ب/ منَ القَوْم لا المَعْرُوفُ فَيْهِمْ بِمُنْكُرِ وَلَوْ لَـمْ يَكُنْ مِنْ مَعْشَرِ طَـابَ حَيْمُهُـمَّ وَإِنَّ لَمُحْيِسِي الَـدِّيْسِ فَضَلًّا عَلَيهِ ۖ لَئَنْ فَخَرَتْ أَبنَاءُ فَهْرِ بِمَا بَنَتْ بكُمْ جَلَّ هَذَا البَيْتُ حَتَّى تَوَاضَعَتْ وَأَنْتُم منَ الهَادي إذَا انتسبَ الورك وَأَنْتُ مُ لَهَ لَا الَ لَّيِ نِ آلَ مُحَمَّدِ أُبوكُ مُ إِمَامُ المُتَّقِينَ فَمَنْ عَصَىٰ إمَامٌ لَهُ جبريْلُ مَازَالَ خَادماً وَلُولاً كُمَّ مَا قَامَ للدِّيْنِ مِنْبُرٌ بجَــدُّكُــمُ المَبْعُــوث جَلَّــتْ فُــرُوَعُــهُ وَكُنتُ مْ عَلَى الْآفَ اَق عَارِضُ رَحْمَة

وأنشدني أيضًا لنفسه من قصيدة يمدح بها: [من الوافر] لسَعْدِ فَكَ يَخْضَعُ الفَلَكُ الآثيرُ وَأَنْتَ الحَ الْآثيرُ وَأَنْتَ الحَ الْآثيرُ مَتَىٰ خَاضَتْ بِحَدِّ ظُبَاكَ حَرِبِ فَلَيْسِ لَهَ تَسَيْلُ بِهَا دَما مُهَجُ الْآعَادِيْ إِذَا افْتَرَعَ وَيَسِومَ ظُلَلَ مُسْودَ الحَواشي تَحلقه بِ وَيَسوم ظُلَلَ مُسْودَ الحَواشي تَحلقه بِ حَبَالُ اللَّهُ مَنْ الْآغُمَ وَقَدْ أَنْكُحْتَهُ مُ يَبْضَ المَواضي مَدن الآغُمَ وَقَدْ أَنْكُحْتَهُ مَنْ الهَامَ وَصَدرُبا وَكَانَ نَتَ وَكَانَ نَتَ

وأنشدني له: [من المنسرح]

إلَّى ابِن عُبَيد الله . . . . . رَوَاسمُــهُ كَمَا انْهَلَّ مِنْ نَـَوْءَ السِّمَـاكَيْـن رَازمُـهُ يُعَسادِضُدهُ ثُسمَّ اسْتَهَلَّتْ غَمَائمُدهُ يَـزُورُ اليتَـامَـيٰ قَـائـمُ الـدَّهْـر صَـائمُـهُ وَلَا البَــرْقُ مــنْ آلائهَــمْ خَــابَ شَــائمُــهُ كرَام كَفَتْهُ مُ فَيَ الفَخَارِ مَكَارَمُ كَمَا فَضَلَ الْحَيْ الْيَمَانِيَّ حَاتَمُ وَزَادَ عَلَـيْ مَا شَيَّـدَ القَـوْمُ هَاشُمُـ لدَيْمه المَعَاليْ وَٱشْمَخَرَّتْ دَعَائمُهُ يَــدَاهُ وَمَــا ضُمــت عَلَيْــه حَيَــازمُــهُ عَلَىٰ الخَصْم عَضْبٌ في يَدَ النَّصْر َقَائمُهُ أُوَامِرُهُ أُصَّلَتْهُ نَكَاراً جَرِراً تُمُكُهُ وَحَسْبُكَ فَخْراً أَنَّ جِبْرِيْلَ خَادمُهُ وَلا خَطَبَتْ أَعْسِرَأُبِهُ وَٱعَساجِمُهُ وَمن علمه دُوْنَ السورَىٰ قَالَ عَالَمُهُ بَوَارَقُ مُ مُحْمُ ودَةٌ وَهَمَ اهمُ هُ

وَأَنْتَ الْحَيُّ تَخْدُمُكَ الدُّهُورُ فَلَيْسَ لَهَا وَإِنْ هزمت ظُهُورُ إِذَا افْتَرَعَتْ بَكَارَتَهَا النُّكُورُ تحلقه بانْفُسهَا الصَّدُورُ جبالُ السرُّومِ قَابَلَها الصَّدُورُ مَن الأَغْمَاد وَهْمِي لَهَا خُدُورُ وَكانَ نَتَاجُهُنَ دَماً يَمُورُ

ربع الهوى ما وقفت في كثبه (١) وقفت في كثبه (١) وقفت عسن أهله تسائله أضحى خلاءً فَمَا به طَلَلْ لُهُ أَضْ عَلَى بعيشته كيسف يلسذ ألفت عي بعيشته والمسرء مسازال في تَقَلُبُهُ

وَقَدْ رَمَاكَ الغَرَامُ عَدِنْ كَثَبِهُ وَالسَدَّمْ عَدِنْ كَثَبِهُ وَالسَدَّمْ عَمَّهُ بِمُسْكَبِهُ وَالسَدَّعُ مَّهُ بِمُسْكَبِهُ وَالسَدَّعُ وَلَ عَنْ عَلَيْبِهُ وَالْعُمْ رُسَفُ رُ وَالسَدَّهُ وَلَ عَنْ عَلَيْبَهُ وَالسَدَّهُ وَلَ عَنْ عَلَيْبَهُ وَالسَدَّهُ وَالسَدَّهُ وَلَي نَهَبِهُ وَالسَدَّهُ وَالسَدَّهُ وَالسَدَّهُ وَلَي نَهَبِهُ وَالسَدَّهُ وَالسَدَّهُ وَالسَدَّهُ وَالسَدَّهُ وَالسَدَّهُ وَالسَدَّهُ وَالسَدَّهُ وَالسَدَّهُ وَالسَدَّةُ وَالسَدُونَ وَالسَدَّةُ وَالسَدَّةُ وَالسَدَّةُ وَالسَدَّةُ وَالسَدْمُ وَالسَدَّةُ وَالسَدَّةُ وَالسَدُّ وَالسَدَّةُ وَالسَدَّةُ وَالسَدَّةُ وَالسَدَّةُ وَالسَدَّةُ وَالسَدِّهُ وَالسَدِّهُ وَالسَدِّةُ وَالسَدِّهُ وَالسَدِّهُ وَالسَدِّهُ وَالسَدِّهُ وَالسَدِّةُ وَالسَدِّهُ وَالسَدْمُ وَالسَدُونَ وَالسَدْمُ وَالْمَاسُونَ وَالسَدُونَ وَالسَدَّةُ وَالسَدُونُ وَالْسَدُونُ وَالسَدُونُ وَالْسَدُونُ وَالسَدُونُ وَالْسَدُونُ وَالْسَالُونُ وَالْسَالُونُ وَالْسُونُ وَالْسَالُونُ وَالْسُونُ وَالْسَالُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسَالُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسَالُ وَالْسَالُونُ وَالْسَالُونُ وَالْسُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُونُ وَالْسُونُ

#### ومنها:

وَٱهْيَسفَ كَالقَضِيْبِ ٱهْدَىٰ لَكَ السِّرَّ مِنْ كَاسِه وَمِنْ شَنَبِهُ عَلَىٰ رِيَاضَ تَحْكِيْ الظَّلَامَ وَيَحْكِي نَوْرَهَا النَّيُّرانَ مَنْ شُهُبِهُ / ٣٢ب/ يُلْثِمُنِيْ كَاْسَهَا وَٱلْثِمُهُ صَحْبًا فَسُكْرِيْ بِهَا وَصَحْوِيَ بِهُ

#### [444]

/ ١٣٤/ عبد القادر بن أبي عبد الله الخياط والده من أهل دمشق - الدمشقي .

كان شابًا ذكي القريحة في قرض الشعر، وقرأ شيئًا من الأدب على شيخه أبي اليُمن زيد بن الحسن الكندى.

أنشدني الخطيب عبد الرحمن بن منصور بن / ٣٤ب/ جامع الدمشقي؛ قال: أنشدني عبد القادر بن العجيل لنفسه؛ يمدح شيخه تاج الدين الكندي، وهو زيد بن الحسن: [من الكامل]

وَانْدُبُ مَعَالَمَهُ مَنَّ بِالْعَلَمِ وَانْدُبُ مَعَالَمَهُ مِنَّ بِالْعَلَمِ وَبَدَتُ بُدُوراً فَي دُجَى لَمَ مَ تَسُرِي بُدُوراً التَّمِّ فِي الظَّلَمِ بَسُرِي بُدُور التَّمِّ فِي الظَّلَمِ بِالطَّبْرِ الْمُحَى غَيْرَ مُتَّهَمَ وَمَ الطَّلَمِ وَمُتَهَمَّ وَمَ الطَّبْرِ الْمُحَى غَيْرَ مُتَّهَمَ وَمَ الطَّلِمَ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْعُلِمُ الللّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أفض الدِّمَا بمَسرَابِعِ الأَدَمِ بسرزتُ غُصُوبًا فَسي كثيْب نَقاً وسَسرُوا بلَيْسلِ مُسَدْلِجيْسَنَ كَمَسا مَسا أَنْجَسَدُوا بَسِلْ أَنْهَمُ وا وَلَهَسا يَسا وقْفَسةَ التَّسوْديْسِعِ طُلْسَ بهَسا أَبكَسِيْ وَأَنْسَدُبُ ٱربعًا دَرَسَتْ

<sup>(</sup>١) الكَثَب: الأولى، موضع بديار طيء، والثانية: عن قرب.

حَيِّ الظِّبَاءَ بِحَيِّ كَاظَمَة وَاقَر السَّلاَمَ مَهَا بِنِي سَلَمِ مَنْ سَافَرِ بِالحُسْنِ مُلْتَثُمَ فَاقَ الهِ الآل وَغَيْر مُلْتَثَمَ مِنْ سَافَر بِالحُسْنِ مُلْتَثَمَ وَبَسَيْ فَ جَفْ نِ غَيْر مُلْتَلَم بِهَا فَكَ اللهُ لَيْلَ مَ فَا اللهُ عَيْر مُلْتَلَم بَلَهُ لَيْلَ مَ فَيْرَالِ مَنْ فَيْ اللهُ لَيْلَ مَ فَيْ وَلَهِ اللهَ لَيْلَ مَ مَنَ اللهُ لَيْلَ مَ مَنَ اللهُ لَيْلَ مَ مَنَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

# [ذكر من اسمه عبد القاهر]

#### [444]

/ ٣٢ب/ عبدُ القاهر بنُ الحسنِ بن عبد القاهر بن ثُمامةَ بنِ الحسينِ بنِ شَجَاعِ، أَبُو القاسمِ بَنُ أَبِي عليِّ الكلبيُّ، المَعروفُ بَابِنَ المُطَهَّرُ (١). المُطَهَّرُ (١).

كان في أجداده من يلقب بالمطهّر، أصله من حماة وجدّه عبد القاهر، كان خطيبها، وبنو عمّه قضاتها. وأبو القاسم ولد بدمشق في حدود سنة اثنتين وستين وخمسمائة؛ قرأ الفقه بها علىٰ القاضي محيي الدين (٢)، واشتغل بالخلاف علىٰ الخطيب الدُولعي، وسمع الحديث علىٰ أبي المفرج الثقفي وغيره، وعنده فضل، ويقول شعراً حسنًا.

شاهدته بدمشق بمسجدها الجامع شرقيه، يكتب بها المشروط، وهو أحد عدولها المتميزين، شيخنا كبيراً، طلق اللسان، وذلك في ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وستمائة.

ووجدته كثيراً ما يشكو من الزمان ويتظلم من أبنائه، وخُبِّرتُ أنه كان في أيام الملك المعظم عيسىٰ بن أبي بكر / ١٣٣/ ابن أيوب صاحب دمشق بخير وحسن حال، وله ثروة ويسار متجمِّلاً يتولى الأمر ناظراً فطمحت نفسه، وامتدت يدُه في مال السلطان، فتناول منه فوبِّخ عليه وحبس وصودر، فاستوصل منه عشرة آلاف درهم، فتضعضع أمره، ورقت حاله، وأثَّر الفقر عليه، وهو يجتدي بشعره صدور دمشق فيثاب علىٰ ذلك بأنزر شيء وأطفّه فيقنع به.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: مجمع الآداب ٧١/٥ نقلها عن القلائد. وفيه اسمه «عبد القاهر بن الحسين بن عبد القاهر». الوافي بالوفيات ٥١/١٩ ـ ٥٢. وفيه: «توفي بحماه سنة أربعين وستمائة». تأريخ الإسلام (السنوات ٦٣١ ـ ٦٤٠) ص ٤٤٢، وقيه اسمه: «عبد القاهر بن المطهّر بن أبي علي الحسن بن عبد القاهر بن شجاع».

<sup>(</sup>Y) في مجمع الآداب: «محيي الدين أبي المعالي، محمد بن علي بن [محمد] القرشي».

وقيل لي عنه: إنَّه يبيع لمنتحلي صناعة الشعر قصائد من نظمه ليمدحوا بها الناس بأحقر ثمن، يبعثه على ذلك قلّة ذات يده، والحاجة والإملاق، فالله تعالى يغنينا بفضله عمن سواه، إنَّه جواد كريم.

فارقته بدمشق وهو حيّ يرزق في سنة أربعين وستمائة، وذُكر لي أنه لحق باللطيف الخبير.

أنشدني من شعره في التاريخ المذكور: [من البسيط]

تَصَرُّفُ الدَّهْرِ في هَذَا الوَرَىٰ عَجَبُ وَحُكْمُهُ فَهِي بَنيْهِ مِنْ تَنَاقُضِه يُعْطِيْ وَيَسْلَبُ مَا يُعْطَى مُفَاجَاةً / ٣٣٣بُ/ وَقَلَا تَدَّبَرْتُ مَا قَلْا قَالَه مَثَلاً فَقَالَ حَيْثُ أُجَادَ القَوْلُ مُنْتَخِبً [مَا النَّاسُ إلَّا مَعَ الدُّنْيَا وَصَاحَبِهَا يُعَظِّمُ وْنَ أَخَا الدُّنْيَا فَإِنْ وَتَبَّتْ إِنْ يَسْمَعُوا الخَيْرَ ٱخْفَوْهُ وَإِنْ سَمعُوا وَأَحْرَرُمُ النَّاسِ مَنْ يَخْشَىٰ غَوَائِلَهُم وَلاَ تُصَاحِبُ مِنْهُمُ مُسَاحِبًا أَبِداً وَالصَّاحِبُ الوَغْدُ يُعْدِيْ مَنْ يُصَاحِبُهُ وَالْعَاقَلُ الفَطِنُ النَّدْبُ اللَّبِيْبُ وَمَن ، لا تَسرُكُنَسنَّ إلَسى السدُّنْيَسا فَسراحَتُهَا لأنَّهَا دَارُ آفَات سَلاَمَتُها مَا إِنْ بِخَيْرِ إِلَىٰ مَانْ يَنْتَهِى انْقَلَبَتْ تَاللهُ لَوْلًا عيالُ كُلُّهُ مُ حُرِمٌ طَلَّقْتُهَ اللَّهِ عَبْلَ مَا فَيْهَا يُطَلِّقُني بئسسَ الحَيَاةُ يَعُودُ المَرْءُ مُسْتَلَبَا / ٣٤/ هَذَا سَجِيَّةُ هَذَا الدَّهْرِ قَدْ ذَهَبَتْ

تَصَــرُّفٌ فيْــه مــنْ خُلْــف بــه رِيَــبُ أن التَنَاقُ صَ مَنْ له يَعْجَلُ العَجَابُ العَجَلِبُ ذُوْ خبْرَة قَول صدْق مَا بَه كذبُ مَعَانِيًا مثلُهَا فَي الشُّعْرِ يُنْتَخَبُّ فَكَيْفَمَا انْقَلَبَتْ يَوْماً بالله انقَلَبُوا يَوْماً عَلَيْه بما لا يَشْتَهَلَى وَتَبُوا] شَرّاً أَذَاعُوا وَإَنْ لَمْ يَسْمَعُوا كَذَابُوا ومَــنْ يُظــنُّ بَهــمْ شَــراً فَيَجْتَنَــبُ كَانَّهَا هُو في إعْدَائه الْجَوْبَ في كُلِّ حَالاتَ مُشْتَيْقَظٌ ذَربُ لَمَـنْ تُسَـالمُـهُ مـنْ أَهْلهَـا عَطـبُ إِلَّا بشَرِّ إِلَيْهَ بَعْدَدُ تَنْقَلَبُ كَـلِّيْ عَلَيْهِ نَّ شَـرْعًا بَعْضُ مَا يَجِب هَـذي الحَيَاةَ الَّتي بالمَوْت تُغْتَصَبُ منْهَا وَمَا حَازَ فَها للْعَدَا سَلَتُ فَ مِي أَهْل م وَعَلَيْهَ الهَّلُ م ذَهَبُ وا

وَلَسْتُ عَنْهُ بِرَاض، والسرِّضَا خُلُقِيْ وَالْعِلْمُ فِي صِغَرِّيْ مَازِلْتُ ٱطْلُبُهُ وَمَا بَرِحْتُ حَلِيْفَ الفَصْلِ فِي كَبَرِيْ وَقَدْ عَرَفْتُ بَنِيْ الدُّنْيَا كَمَعْرَفَتِي وقَدْ خَبُرْتُ أَنَى الدُّنْيَا كَمَعْرَفَتِي في القول الذي ما كانوا إذا صدقوا عَيْدُ مَنْ كانت الدُّنْيَا لَهُ فَإِذَا

وَإِنْ غَضِبْتُ عَلَيْهِ حُقَّ لِي الْغَضَبُ مَنْ أُهُله رَاعِياً يَا حَبَّذَا الطَّلَبُ مَنْ أُهُله رَاعِياً يَا حَبَّذَا الطَّلَبُ لَمَّ تَكَسَبُ لَمَّ تَكَسَبُ لَمُحْتَسَبُ التَّقْ وَىٰ لَهَا حَسَبُ نَفْسي إِلَىٰ حَسَبِ التَّقْ وَىٰ لَهَا حَسَبُ عَلَىٰ قُلُوبِ حَوَوْهَا اللَّهِ وُ واللَّعِبُ (١) وَالْفَعْلُ أَبِعَدُ مَا كَانُوا إِذَا قَرُبُوا وَلَلْعِبُ (١) وَلَيْعِبُ أَلُوا عَنْهُ وَانْجِذُبُوا وَلَّا عَنْهُ وَانْجِذُبُوا وَلَّا عَنْهُ وَانْجِذُبُوا

### [444]

عبدُ القاهر بنُ الفضلِ بنِ عبدِ القاهرِ بنِ محمدِ القرشيُّ، أبو غانمِ (٢٠).

من أهل حلب، كانت ولادته بها في شهر الله رجب سنة سبع وستين وخمسمائة، وهو عدل من عدولها، ويتولّى النظر في وقف المدارس، وهو شيخ طويل له حُرمة وقدر سمع حماد البُزاعي، وابن أخيه أبا الفوارس البُزاعي.

أنشدني لنفسه هذه الأبيات، وأوصىٰ أن تكتب علىٰ قبره بعد موته: [من الرمل]

بخطايَاهُ تَسوَىٰ فِسي لَحْدَهُ لَهُ لَيْ سَلَ يَعْدَهُ لَكُوْ مَا جَرَىٰ مِنْ بَعْدَهُ خَافَ مِنْ بَعْدَهُ خَافَ مِنْ تَاثَيْسِرِهِ فَسي بُسِرْدَهُ وَالثَّرَىٰ مُلْتَصِدَةٌ فَسَي خَدَّهُ وَالثَّرَىٰ مُلْتَصِدَةٌ مِنْ عِنْدَهُ مِنْ عِنْدَهُ مِنْ عِنْدَهُ مِنْ عِنْدَهُ

<sup>(</sup>١) في مجمع الآداب، بعده:

<sup>«</sup>إذا هُــم سمعــوا مــن فــاســق عيبـــة المسلــم غيبــة عنّــا بهــاطــربــوا» (٢) في هامش الأصل: «توفي بحلب في سنة ثلاث وخمسين أو أربعة وخمسين وستمائة».

## [48.]

عبدُ القاهر بنُ محمد بن الحسن بن عليِّ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد العزيز، أبوَ محمد البغداديُّ، المعروفُ بابن الفُوطيَ.

من حفاظ القرآن الكريم، ومن أهل المعرفة، طلق اللسان في الكلام إِذا شرع، وأخذ في المحادثة، وهو شاب أسمر ربع القامة.

اجتمعتُ به غير مرّة بالموصل وبغداد، ولم ينشدني شيئًا من أشعاره، وبعد ذلك عثرت له على هذه القصيدة البائية؛ يقولها في شيخه حين لبس الحرير ومال إلى رياسة الدُّنيا وزينتها، وحبّ المال والجاه والعزّ والحشمة والأمر والنهي، وطلب المناصب الدنيوية، وكان ينهىٰ عن ذلك كلّه ويزرى على من يروم بنفسه حبّ المراتب، وجمع المال ونهىٰ أصحابه ومريديه عن التعرض للدنيا. وكان قبل ذلك فقيراً مملقًا / ١٣٦/ على قدم التجرّد، واهداً في الدُّنيا، راغبًا في الآخرة، يلبس الصوف، ويسلك طريق الزهد، والانقطاع إلىٰ الله عز وجل - والاجتهاد والرياضة؛ فأنشأ أبو محمد هذه القصيدة، زاريًا عليه فيما صدر عنه.

ثم اجتمعت به بمدينة السلام؛ بالمدرسة الشريفة المستنصرية، وذلك في أواخر ربيع الآخر من سنة تسع وثلاثين وستمائة، فاستنشدته القصيدة جميعها وغيرها من شعره، وسألته عن ولادته، فذكر إنَّه ولد ببغداد ليلة الخميس الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة.

وسمع جملة من الحديث، ورأيت له طبعًا جيداً في الكتابة الإنشائية، وفصولاً أملاها على على، وتفقه على المذهب الأحمدي، وتأدّب، وتولى في الأيام المستنصرية، مشرفًا على منشر التمور: [من المنسرح]

لَيَيْتَ لُهُ مُقْبِ لِا عَلَ عِلْ السَّبَبِ لَـوْ لَـمْ تَكُـنْ مُسْرِعـاً إِلَـىٰ الـرُّتَـبَ فَمَـا صَبِرْتَ اصْطبَـارَ ذيْ أَرَبُ يَسا خُسْرَهَا صَفْقَةً عَلَىٰ النَّصَبَ شَيْخِ عِيَ أَيْ نَ الَّهِ نَعُلِّمُنَا السُّزُّهُ لِلهِ وَيَعْتَ لَّهُ مَ مَنَ القُرَبُ إلَــىٰ خُـرُوْج عَـنَ كُـلُ مُكْتَسَبَ فَضْ لَ التَّعَرُّيُ وَالْجُروعِ والسَّغَب في الصُّوف لُبْسًا لَهُ وَفيَي الجَسْبَ زََفيْ \_\_رُهُ قَلْ بَ كُلِّ مُ صِرْتَغَ بَ فَضْلَ قَميْص منْ أَكْثَف الحُجُبَ يَهِيْدِجُ هَيْدِجُ الجَمَال في الجَرَبَ حَتَّهُ عَتْقَدُنَاهُ زَاهَدَ العَسرَبَ أنَّ سَوَاهُ فِي السَّعْسِيَ لَمْ يَجِبِ منْهَا فراراً بشَدَّة الهَرَابَ يَخْدِدَعُنَا بِاكِيًّا عَلَى الخَشَبَ من شدَّة الخَوْف مَوْد الخُطَبَ يَصُولُ زَجْراً عَنْ كُلِّ مُحْتَسِبَ مُنْقَلِبًا بسالسَّمَاع وَالطَّسَرَبَ يَرَاهُ مَرَاهُ غَدائباً وَلَدمُ يَدؤُبَ لَيْسَ لَسهُ فسى السَوُجُسود مسنْ أَرَبَ ٱعْــرَضَ عَنَّهَـا إعْـرَاضَ مُكْتَئَـبَ عَـنْ رَاغـب فـيَ التُّـراث مُسْتَلـبَ شَكْسوَى فَقير عَلَى الدُّنَى وَصِبَ يَخْطُبُنَـا فَـنِّي خُشُـوْع مُنْتَحـب دَعَاهُ فِي رُتْبَة عَلَى السَّرُتَبَة

أُوَّلُ صَـوْت دَعَساكَ عَسنْ عسرض قَدْ كُنْتُ ذَاكَ الَّدِي يُظَنُّ بِهُ إِنْ كِانَ مَا قَدْ مُنخَّىتَ مُمْتَحَناً أُوْكُنْتُ مُسْتَخْفِياً سَعَيْتَ لَهَا لَهُا أيْنَ السِّذي لسمْ يَسزَّلْ يُسَلِّكُنَا أيْسنَ الَّسذَيْ لَهُ يُسمُ يسزَلُ يُعَسرِّ فُنَسا أَيْسِنَ الَّـذِّيْ لَسِمْ يَسِزَلْ يُسرَغُبُنَا وَٱيْسِنَ مَسِنْ كِسانَ مُسْزِعجِاً ٱسَفِاً وَٱيْسِنَ مَسِنْ كِسَانَ قَسَابِسَلاً نُسُكِسًا وَأَيْسِنَ مَسِنْ كِسَانَ فِسَى بِسِدَايَتِسِه وَٱيْسِنَ مَسِنْ غَسِرَّنَسَا بِسِزُّخُسِرُفَسِهُ وأيــــن ذاك . . . . . يُشْعـــــرُنـــــاَ / ٣٧أ/ وَأَيْسَنَ مَسِنْ لَسِمْ يَسَزَلُ يَسِذُمُّ لَنَسَا وَأَيْسِنَ مَسِنْ لَسِمْ يَسِزَل يُسوَهِّمُنَا وَأَيْسِنَ مَسِنْ لَسِمْ يَسزَل بِسأَدْمُعِسه وَٱيْسِنَ تلْكَ الأَنْفُسِاسُ صَاعَدَةً وَأَيْسِنَ مَسِنْ كَسِانَ فِسِي مَسِوَاعَظِهِ وَيَقْطَ عُ الْقَصَوْلُ لَا يُتَمِّمُ مَ الْ وَمَنْ يَرُ الشَّيْخَ بَعْدَ خُطْبَتِهِ فَيُقْسِمُ العُمْرِ ٱنَّصِهُ رَجُكُلُ لَسَوْ كَانَست الأَرْضُ كُلُها ذَهَبًا أَسْفَ رَ ذَاكَ النَّا مُ مُخْتَبِئًا وكسانَ ذَاكَ الصُّراخُ يُسزَعجُنَسا لَـوْكـانَ مَـوْلَـيٰ الآنَـامِ عَـايَنَـهُ أَيْقَ نَ منْ لَهُ بَعْ لَا الْقَبِّ وَلَ إِذَا

اءَ ظنَّا في كُلِّل مُقْتَرب ـرُّف وَالعـــزِّ وَأَمْــر يُطــاعُ فــي النَّسَـــ

<sup>(</sup>١) دلادله: ما تهدل منه.

# ذكر من اسمه عبد القوي

#### [481]

عبدُ القويِّ بنُ حَرَميٍّ بنِ وُهيبٍ، أبو محمدِ الأنصاريُّ الأَرْتَجيُّ.

من أهل مصر، كان شابًا أديبًا ذكيًا، روى عنه الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنقدي؛ أخبرني عبد العظيم المذكور آنفًا إِجازة؛ قال: أنشدني الأرتاجي لنفسه: [من مجزوء الرجز]

أَجْفَ النَّ اإِذْ عَبَ رَا دَمْ عِ عَلَيْ هِ قَدْ جَرَىٰ كررَ وَيْهُ انظَ رَا

#### [484]

فَقُلْ تُ : لاغ يَ رُوعَلَ إِي

فَ الشَّمْ سُن تُبُك في الطَّرْفَ إِنْ

عبدُ القويِّ بنُ عبد العزيز / ٣٩ب/ بن الحسين بن عبد الله بنِ المَجبَّابِ السعديُّ الأعلبيُّ، القاضي الأسعد، أبو البركاتِ بنُ أبي المعاليُ (١).

كان والده من المتصدرين في قرض الشعر، وإنشاء الرسائل بالديار المصرية، وابنه أبو البركات هذا كان شاعراً لطيفًا فاضلاً مليح النظم، جيد الشعر، حسن الأدب؛ ذا ذكاء وفطنة، توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۱۹/ ۲۲ وفيه: «توفي سنة إحدى وعشرين وستمائة». تأريخ الإسلام (السنوات ١٦٢ ـ ٦٣٠) ص ٦٥ ـ ١٧ رقم ٣٣. التكملة للمنذري ٣/ ١٣١ ـ ١٣٢ رقم ٢٠٠٢. شذرات الذهب ٥/ ٩٥ . حسن المحاضرة ١/ ١٧٦ ـ ١٧٧. لسان الميزان ٤/ ٤٨ ـ ٤٩. المشتبه للذهبي ١/ ٢٠٥. سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٤٤٢ ـ ٢٤٢ رقم ١٣٣. النجوم الزاهرة ٦/ ٢٥٩. العبر ٥/ ٨٣. المعين في طبقات المحدثين ١٩١ رقم ٢٠٢٩. نهاية الأرب ٢٩/ ١٣٠. مرآة الجنان ٤/ ٤٨. الإشارة إلى وفيات الأعيان ٢٣٦. الإعلام بوفيات الأعلام ٢٥٥. العسجد المسبوك ٢/ ٤٠٠ ـ ذيل التقييد ٢/ ١٤٣ رقم ١٣١٦. تاريخ ابن الفرات ١/ ٢٤. توضيح المشتبه ٢/ ٤٢ ـ ٣٤.

أنشدني أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار البغدادي بها، عن أبي البركات لنفسه: [من السريع]

أسكرني الحُبّ فما إِنْ أُرَىٰ وَهِمْتُ بِالظَّبْسِي فَمِنْ خَدِّهِ

يَاصَاحِ مِنْ سَكُرتِهِ صَاحِيْ وَرُدِيْ وَمِنْ سَكُرتِهِ مَاحِيْ

# وأنشدني عن القاضي الأسعد لنفسه: [من البسيط]

بحُـبِ ظَبْسِي مَلِيْبِ السَّلَّ والْحَـوَرِ حَتَّىٰ اغْتَـدَىٰ فَي هَـوَاهَا غَيْرَ مُسْتَتَرِ مِنْ مُهْجَةِ الشَّمْسِ يَحْوِيْهَا سَنَى القَمَرِ

وَظُيْبَة مِنْ ظَبَاء الإنْسِ هَادُمَة بَاتَتُ تُرَفِّعُ أَسْتَارَ الغَرامِ لَهُ فَبِاتُ الْعُجَابُ وَالْأَهْوَاءُ جَائِزَةٌ

# ومما وجدت من الشعر المنسوب إليه؛ قوله: [من الخفيف]

/ ١٣٩/ بين قلبي وبين عينك سرً كُلَم المستندي لأجلك عَسنْلُ كُلَم المستندي لأجلك عَسنْلُ الْمُلك عَسنَالُ حتى الْقُصد دَّنْنَي سهامُ عَيْنك حتى السي قلب وناظر وناظر في وصالك والهج أنت كالبَدْر في وصالك والهج ليّسنُ في مراسه وه وهو وصعب ليّسنُ في مراسه وهو وصعب مراسه وهو مراسي وكلا المُحسب مسع الممد لله قصرت بي وناظري ولساندي قصرت بي مَحبَّدي عَنْ مَدى سح أشتك علي علّت ياليك فها قلْد أشتك علي المخلاص منك فها منك بُدّ ليس لي في الخلاص منك سوى الصّب ليس لي في الخلاص منك سوى الصّب ليس لي في الخلاص منك سوى الصّب السي الله المناسوي المسلم الله المناسوي المناس المناسوي ا

فيسه للعساشقيس نَ طَسيٌّ ونَشْسرُ قَامَ لَسي مِسْ جَمال وَجْهِكَ عُلْرُ صَصَرَعَتْنَسَي وَغَسرَّنَسِي مَسَا يَغُسرُّ صَصَرَعَتْنَسَي وَغَسرَّنَسِي مَسَاءٌ وَخَمْسرُ صَرَعَتْنَسَكَ مَاءٌ وَخَمْسرُ مَسَلَّلُ فَسِي وَصَالَسَه وَهُسوَ مُسرُّ عَسَلُ فَسِي وصَالَسَه وَهُسوَ مُسرُّ عَسَلُ فَسِي وصَالَسَه وَهُسوَ مُسرُّ عَسَلُ فَسِي وصَالَسَه وَهُسوَ مُسرُّ عَسَلُ فَسِي وَصَالَسَه وَهُسوَ مُسرُّ وعُسْرُ وعُسْرُ وعُسْرُ وعُسْرُ وعُسْرُ وعُسْرُ وعُسْرُ وعُسْرُ مَسَكَ المَفَسرُ وعُسْرُ مَسِكَ المَفَسرُ بَاللَّهُ عَالَمَ فَا لَمَعَاطِفَ صَحْرُ ومُسَرُ المَعَاطِف صَحْرُ ومُسرُ مُسَلِّ فَلَيْسَنَ المَعَاطِف صَحْرُ ومُسْرُ مُسَلِّ فَلَيْسَنَ المَعَاطِف صَحْرُ ومُسْرُ مُسَلِّ فَلَا عَنَالَ مَا عَنَالَ مَا عَنْسَلُ وَلَا عَنَالَ مَا عَلَى مَنْسِرُ مَا ذَلِكَ ذُخْسِرُ مَالِيكَ وَنَعْسَمَ ذَلِيكَ مَنْسِرُ مَلِيكَ وَنَعْسَمَ ذَلِيكَ ذُخْسِرُ وَعُلْمِيكَ وَنَعْسَمَ ذَلِيكَ ذُخْسِرُ وَعَلَى مَنْسِلِكَ وَنَعْسَمَ ذَلِيكَ ذُخْسِرُ وَعَلَيْسَلِيكَ وَنَعْسَمَ ذَلِيكَ ذُخْسِرُ وَعُلَيْسَلُولُ وَنَعْسَمَ ذَلِيكَ ذُخْسِرُ وَعُلَيْسَ وَمَا عَنَالَ عَلَيْسَلُ وَعَلَى مَا ذَلِيكَ ذُخْسِرُ وَعَلَيْسَلُ وَلَيْسَالِ فَلَالِكَ ذُخْسِرُ وَعُلْمَالِ فَلَيْسَلُولُ وَنَعْسَمَ ذَلِيكَ وَنَعْسَمَ ذَلِيكَ وَنَعْسَمَ ذَلِيكَ وَنَعْسَمَ ذَلِيكَ وَنَعْسَمَ ذَلِيكَ وَنَعْسَمَ ذَلِيكَ وَنَعْسَمُ ذَلِيكَ وَنَعْسَمَ ذَلِيكَ وَنَعْسَمُ ذَلِيكَ وَنَعْسَمَ فَلَالِيكُ وَنَعْسَمُ فَلَيْسَلُولُ وَنَعْسَمُ فَلَا عَلَيْكُ وَمَنَالِ فَلَا عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَلْمَالِكُ وَنَعْسَمُ وَلَيكُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيكُ وَلَيْكُونُ وَلَيكُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيكُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيلُونُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلَعْسَمُ وَلَلْكُونُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَلْكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلَلْمُ وَلِيكُونُ وَلَلْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي وَلَيْكُونُ وَلِي وَلَيْكُونُ وَلِي وَلَيْكُونُ وَلِي وَلِيكُونُ وَلِي وَلَيكُونُ وَلِي وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِي وَلَمْ وَلِي وَلِيكُونُ وَلِي وَلِيكُونُ

# ذكر من اسمه عبد الكريم

#### [454]

عبدُ الكريم بنُ أبي السعادات / ٣٩ب/ بنِ كرمِ بنِ كنصا، أبو محمد البغداديُّ الحنفيُّ (١).

والد إبراهيم الذي تقدّم ذكره (٢)، نزل الموصل ولم يزل بها مقيمًا، إلى أن توفي عشية السبت ثامن جمادى الآخرة سنة ست عشرة وستمائة ودفن ذلك اليوم بمقبرة الجامع العتيق قبليَّهُ \_ رضي الله عنه \_ وكان قد جاوز الثمانين، وخدم الأمراء من بيت أتابك، وأنفذ رسولاً إلى عدّة جهات من قبلهم، وكان عندهم أثيراً مقبولاً ذا منزلة وحرمة.

وكان شيخًا طويلاً متواضعًا سخيًا، حسن المروءة، واسع النفس تفقّه على مذهب الإمام أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ.

وكان يقول أشعاراً رائقة، في أغراض تقع له، ومنها ما أنشدني ولده أبو إسحاق إبراهيم رحمه الله تعالىٰ. قال: أنشدني والدي لنفسه؛ ما كتبه إلىٰ أتابك نور الدين أبي الحارث أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي ـ صاحب الموصل رضي الله عنه ـ / ١٩٣٥/ : [من الخفيف]

بعد سَبعين و حجَّةً قد تَقَضَّت عند مَلْك جَمِّ النَّوال عظيم وَ مَلْك جَمِّ النَّوال عظيم وَ هَا النَّالُ وَ النَّقُ صلى وعبدُ الكريم عبد و النَّقُ الكريم

وأنشدني، قال: أنشدني والدي لنفسه ما كتبه في صدر كتاب إلى أتابك عزّ الدين بن مسعود بن مودود: [من الخفيف]

لا تُضعْني منْ بعد حفظ فَ يا مَا لَكَ رقِّي في حَادثي وقَديمي اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالكَريمِ أَنَا عَبِدُ الكريمِ أَنَا عَبِدُ الكريمِ

<sup>(</sup>١) ترجمته في: مجمع الآداب ٤/ ١٨٥ رقم ٣٦٣١، وفيه: «. . . بن كيصا. . ».

 <sup>(</sup>٢) ترجم المؤلف لولده (إبراهيم بن عبد الكريم بن أبي السعادات) في الجزء الأول برقم ٢٩.

# وقال أيضًا: [من السريع]

إِنْ مَسَّلِكَ الناسُ بسُوء فَكُلِنْ ودَعْ أَذَاهُ مِنْ وَتَلِي وَلَكُمُ اللهِ الله

وقوله: [من السريع] كُكِنْ ٱوْتَكِنَ ٱلناسِ بما في يَدِ الله وَدَعْ ميا في يَد الناس لا تَقْطَــع العُمْــرَ وَلا تُفْنــه لا يُسوحشَنْكَ البُعْدُ عنهُ مُ وإنَّ

وله في الشيب: [من المتقارب]

/ ٥ : ١٩٣ أ/ وقالوا: جَرِعْتَ لفَقْدالشَّباب نَعَانِي المَشيبُ إلى أُسْرَتِي ونادىٰ فَلَيَّتُكُ مُ سامعاً

لأبـــرجــاء لا وَلا يَــاسَ ساءَ فَفيْ اللهِ عَلَى اللهِ الله

بمــا قَضـــيٰ اللهُ بــه راضيــا

له تَجددُهُ أبداً كَافيا

فقلتتُ: ومَالييَ لمَا أجزَع ونَفْســـــى بصــــوت لـــــهُ مُفْظــــع و كُلُّكُ مُ إِنْ يَع مُ اللَّهِ يَسْمَ مَ عَ

/ ٥: ١٩٣ ب/ عبد الكريم بن يوسف بن الحسين بن محمّد بن العباس، أبو الكرمَ المَوصليُّ المعَروفُ بالمُهَذَّب الأَفطَس .

كان رجل زمانه في الدهاء والحيل، قد حاز كل فضل. وكان بصيراً بعلم النجوم، وتعبير الرؤيا، عارفًا بأمور الناس وأحوالهم، ذا يد باسطة في صناعة الشعبذة والنارنجيّات والسِّيمياء والطلسمات والكيمياء، وما يتعلق بهذه الأجناس الغريبة مع حفظه للحكايات الظريفة، والأشعار المستحسنة، وقول الشعر، ومعرفة الأدب.

وذكر لي عنه؛ انه كان مستهتراً بشرب الخمر، منعكفًا عليها. وكان متشيعًا مغاليًا؛ شاهدته غير مرّة. وهو شيخ يعلم نفراً من الصبيان / ٥: ١٩٥١/ الخطُّ في حانوت، ولم آخذ عنه شيئًا. وتوفى أواخر سنة ثلاث عشرة وستمائة.

أنشدني الشيخ الأديب أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن الخبّاز النحوي اللغوي الضرير، قال: أنشدني أبو الكرم عبد الكريم بن يوسف بن الحسين الموصلي المعلم

لنفسه يرثي كبشًا كان له: [من الكامل] لَهُ فُسيْ عَلَسَىٰ كَبُسشُ أَنسُستُ بِهِ قَصَدُ كَانَ لِسي خَلَّا أُسَرُّ بِهَ حَتَّسَىٰ إِذَا مَسا ٱشْتَسدَّ هَيْكَلُسهُ أَوْدَتْ بِهَ أَيْسِدِيْ المَنْوْن ضُحَّسَى الْمُنُون ضُحَّسَى

رَّ يَنْ مُ جُرَّ هُ وَبَ لَلْتُ مُجْرَّ هَ لِكُ مُجْرَة هَ دِيْ يَجْرِيْ كَمَجْرَىٰ السرُّوْحِ فِيْ الجَسَدِ عِنْ الجَسَدِ عِنْ دَيْ وَصَارَ كَجَبْهُ فَ الْأَسَدَ وَالمَ وَتُ لا يُبْقِي عَلَى عَلَى الْحَدِ وَالمَ مُوتُ لا يُبْقِي عَلَى عَلَى الْحَدِ وَالمَ وَتُ لا يُبْقِي عَلَى عَلَى الْحَدِ وَاللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### [450]

/ ٥: ١٩٥أ/ عبدُ الكريمِ بنُ محمد بنِ علوان بنِ مهاجرٍ ، أبو الفضلِ بنِ أبي المظفر الموصليُّ .

القَاضِي الفقيةُ المدرسُ الشافعيُّ (١).

كان والده من جلّة الفقهاء الشافعية بالموصل وعلمائهم. وابنه أبو الفضل أخذ الفقه عن والده، وقام مقامه في / ١٩٥٥٠ب/ التدريس بعده، ونظر في المسائل وتلمذ له جماعة. وكان من قبل قد حفظ القرآن العزيز، وسمع الحديث على أبي الفرج محمد بن عبد الرحمن بن أبي العزّ الواسطي.

وهو من أكبر بيت في الموصل في الجاه وكثرة المال واليسار والعلم، وقلّده المولى المالك الملك الرحيم بدر الدين عضد الإسلام والمسلمين أتابك أبو الفضائل غرس أمير المؤمنين \_ خلّد الله دولته \_ القضاء بالموصل سنة ثلاثين وستمائة بعد عزل القاضي أبي علي الحسن بن عبد القاهر بن الحسن الشهرزوري.

لقيتُ القاضي أبا الفضل بالموصل في شوال سنة سبع وعشرين وستمائة ؛ وسألته عن ولادته ، فقال : ولدت بالموصل سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة .

وأنشدني لنفسه: [من الطويل] وَأُضْمِ سرُ فِي نَفْسِيْ إِذَا مَا لَقِيْتُهُمْ أَبِثُ اللَّذِيْ ٱلْقَاهُ مِنْ ٱلَّمِ السوَجْدِ

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «محيي الدين».
 ترجمته في: مجمع الآداب ٧٣/٥ ـ ٧٤.

فتَبْسرُدُ أَنْفَ اسمِيْ وَيَخْف قُ سَاكني وَأَذْهَ لَ حَتَّى لا أُعيدُ وَلا أُبدي (١)

## [٣٤٦]

عبد الكريم بن منصور /٥:١٩٦١ بن أبي بكر بن علي بن إبراهيم بن جابر، أبو محمد الأثريُّ الباوشَناويُّ (٢).

ينسب إلى قرية من أعمال الموصل اسمها باوَشْنايا (٢٦)، وُلد بها في شهر الله رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. سمع الحديث الكثير واقتفىٰ أثره؛ فلذلك يُسمّي نفسه بالأثري. سمع ببغداد والشام والموصل وديار مصر وغيرها من البلاد، ولقي جماعة من القراء والفقهاء والمحدثين والعلماء.

وهو من حفّاظ القرآن العزيز وحملة العلم ورواة الحديث والمتفقهة، وله أشعار في الرقائق والزهديات؛ كتبت عنه بالموصل وبغداد (٤٠).

أنشدني لنفسه ما كتبه إلى كمال الدين أبي الكرم محمد بن علي بن مُهاجر الموصلي في غرض له: [من الكامل]

<sup>(</sup>١) البيتان في مجمع الآداب ٥/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تأريخ إربل ١/ ٤٤٧ ـ ٥١١. التكملة لابن الصابوني ص١٤. شذرات الذهب ٥/ ٢٠٨. المشتبه ص٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم البلدان/ مادة (باوشنايا).

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: «توفي في شوال من سنة إحدى وخمسين وستمائة ببغداد».

عنديْ لدُنيَا بَلْ بِهَا أَتَرَهَدُ مَرْضيَّة عندا مُرَىء يَتَعَبَّدُ في كُلِّ مَوْدِد شَهْوَةً تَتَوَوَّدُ وَعَقَابَ زَلَات لَهَا يَتَوَعَدُ فَضَالًا فَذَلِكُمُ الإِلَهُ الأَجْوَدُ (1) مَارَغْبَتِيْ فِيْ حَاجَة مِنْ رَغْبَة قَصْدِيْ زِرَاعَةُ مَا يَحَلُّ لطعمةً وَالله لَوَوْلاَ ذَا لَحِضْتُ كَحَائِضَ لَكنَّنَسِيْ أُخْشَكِي الإلَهِ وَمَقَّتَهُ جَادَ الإلَه عَلى الجَمِيْعِ بجُودِه

وأنشدني لنفسه، وذكر أنَّه عمل هذه الأبيات بديهة عقيب درسه عقيدة لبعض أصحاب الإمام مالك بن أنس\_ رضي الله عنه \_. وكان على منهاج السلف:

# [من مخلّع البسيط]

فَ لُمْ عَلَى دَرْسِهَ ابجِ لَهُ وَعَ نُ سَوَاهُ أَخَ الْهُ فَعَ لَمُ وَاهُ أَخَ اللّهُ فَوَدِّيُ وَسَنَّ المُصْطَفَ كَى المُصَوَّدِي فَعَ لِهِ المُصْطَفَ كَى المُصَوْدَي المُصَوْدَي بيبَ ذُلُ وُسْعِ وَفَ رُط جَهْ لِهِ مَن قَوْل جَهْم الله مَسنْ غَيْسِر رَدً مَصَ قَوْل جَهْم الله قَوْل جَعْد مَمَ وَه فَ مَن الْخَد وَةَ التَّعَلَي مَسَنَّ الْمُعْتَ لِكُلُ يُسْرِدُي مَن الْخَد وَةَ التَّعَلَي مَلِي الضَّالِ اللهُ الله

عقيد دَهُ المَ الك عي نُدورٌ وَاعْمد دُ إلَى مَ الَهَ ايُضَاهِ عِي نُدورٌ وَاعْمد دُ إلَى مَ الَهَ ايُضَاهِ عِي مَ الْهَ ايُضَاهِ عِي مَ الْمَ عَن رَبِّ هِ مَ اللَّكَ وَ الْمَ وَحَلَى عَن رُبِّ هِ مَا إلَيْ مَ أُوْحَدى فَا حَلْمَ وَالْفُ مَ الْفَلْ وَهَ ذَا فَصَاعْق دُ عَلَيْ وَالْفُ صَلْ سواهُ وَالْفُ صَلْ اللَّه اللْه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْلِلْلِلْلَالِي الْمُلْلِلْلَهُ الْمُلْلِلْلَالِي اللْمُلْلِلْلَهُ الْمُلْلِلْلَالْ

وأنشدني أيضًا لنفسه، يحرض على سماع سنن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: [من الكامل]

إذْ كانَ جَامِعُهَا إِمَامًا مُقْنعَا فَخَدَرَاهُ رَبِّيَ الخَيْرَ فَيْمَا أَوْدَعَا

سُنَانُ النِّسَائِيْ وَاجِبٌ أَنْ تُسْمَعَا فِيْهَا أُخَادِيَ النَّبِيِّ وَصَحْبِهِ

<sup>(</sup>١) القصيدة في تأريخ إربل ١/ ٤٥٠ \_ ٤٥١ ، وبعد هذا البيت : "صلّـــى علـــى مَـــنْ بـــالمـــدينــة قبــرُه ذاك النبـــيُّ أخـــو المحـــامـــد أحمــــدُ"

/ ١٩٧:٥ بِ/ اللهَ أَسْأَلُ أَنْ يُسَمَّ سَمَاعَهَا يَا طَالِبِيْ سُنَن النَّبِيِّ أَلا أَبشرُوا إِنَّ المَجَــَامِعَ فَــَىْ الْعُلْــوم كَثَيْــرَةٌ فَبهمَّاة المَوْلَكِي الأَجَالِ تَحَصَّلَتْ إِلَّا إِذَا ذَهَبَ تُهُ لَهُ وَرٌ عَ لَهُ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَ اللهُ يُصْحِبُ هُ السَّلَامَةُ وَالمَّالَ

وَالمَجْمَعُ الآثَارِ خَيْرٌ مَجْمَعَ ٱشْيَاءُ يَبْعُدُ مِثْلُهَا أَنْ يُجْمَعَا وَاللهُ يَاجُرُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله أُعْنَدِيْ بَهَاءَ الدِّيْنِ نَجْلَ الفَاضِلِ القَاضِي إلَى الخَيْرَاتِ يُلْفَى مُّسْرِعَا مَهُمَا أَقَامَ هُنَا وَمَهْمَا أَنْعَمَا

وأنشدني أيضًا لنفسه (١): [من السريع] وَٱدْنُ مِنَ الخَيْرَاتِ يَا قَاصِي عَساص هَسوَىٰ نَفْسسكَ يَساعَساصي لاَ تُعْقَلَ نُ عَسِنْ ذُكَ ر مَ وْلَ لَى السَوَرَىٰ وَلْيُكُسِن السِذَّكِسِرُ بِاخْسِلَاص

وأنشدني أيضًا لنفسه (٢): [من المديد] تُسبُ عَلْسىٰ عَبْدل فَعَمَالُ لَوْب هِ جَسازَيْتَ فَهَلكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله غَافِلُ عَمَّا يُرادُبه مَسْلَكَ العَاصِينَ قَدْ سَلَكَ

وقال يمدح الأئمة الثلاثة مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل / ٥ : ١٩٨١أ/

- رضى الله عنهم <sup>(٣)</sup> -: [من الرجز] وَقَاسَال عَبْدَ الكَريْسِم مَالكَا وَتَمْ لَدُحُ المُطَّلِبِ لَيَّ بَعْ لَدُهُ قُلْتُ لَـهُ: فَـالسَّمَــُعْ مَـديْحــىَ فَيْهُــمُ وَكَيْفَ لَا أَمْدَدُهُ أَشْيَاخَ الهُدَى أمَّا الإمَامُ الأصْبَحِيُّ مَالسكٌ فَقيْ لَهُ ذَارِ الهُجْ رَةِ المُفْتَ فِي بَهَ المُ

لا تَمْدُحُ الحَبْدِرَ الإمَامَ مَالكَا وَأُبِنَ هِلَال أَحْمَدَ المُبَارِكَا ( عَالَمُ المُبَارِكَا ( عَالَمُ الْمُبَارِكَا ( عَالَمُ الْمُ فَانَنَدُ لُلُّتُ لَكُم لَكُ لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ مَا رَكِا وْكُلُّهُ مَ لُلْحَتَّ كَانَ سَالَكَا فَحُيِّهُ لِلْقَلْبِ ٱمْسَهِيٰ مَسِالَكِا نَساهيْسكَ مسنَ فَخْسر لَسهُ بسذَلكَسا

فَهْ وَ الْمُحِثُ لِلْطُفِ عَنْ داً دَعَا

وَخُهِذُوا بِهَهِا تُكْفَهِ وَوَعِيهِ لِمُفْرِعَهِ

البيتان في تأريخ إربل ١/ ٤٥١. (1)

البيتان في تأريخ إربل ١/ ٤٥١. (٢)

القصيدة في تأريخ إربل ٤٤٨/١ ـ ٤٤٩. (٣)

المطلبي: الشافعي. (1)

نَجْهُ السرُّواة ذُوْ السوَقَسار لا تَسرَىٰ طُوبُ عَيْ لَهُ مِنْ رَجُ لَ مُوثِيَّد وَالشَّافِعِيُّ لَسَتُ ٱنْسَلِّي ذُكَرَهُ ذَاكَ الشَّرَيْفُ العَالِمُ الحَبْرُ ٱلَّذِيْ حَـوَىٰ التَّقَـىٰ وَالعلَـمَ غَيْرَ زَائلَع جَــزَاهُ رَبِّـي الخَيْـرَ عَــنْ صَنيْعَــةً وَالثَّالِثُ الِنَّ الِن حَنْبَلِ أَكْرُمْ بِهُ فسى محْنَسة القُسرآن وَالضُّسرْبِ ٱلَّسَديْ / ٥ : ٨٩١٠ لَوْ أَنَّهُ أَجَابَهُمْ فَيْ قَولَه قَامَ مَقَامًا لَهُ يَقُمْهُ غَيْسُرُهُ فَ أُعْظِم اللَّهُ مَّ فَ فِي جَوَارِكَ ا وَصَحْبَهُ وَالتَّابِعِيْنَ بَعْدَهُ وَاغْفُ رْ لَكِ اللَّهُ مَ ذَنْبِ يُ كُلِّمهُ

وقال أيضًا: [من الكامل] أَيْعَابُ مَنْ أَهْدَىٰ لَبَيْتَ نَبِيَّهِ بَيْتُ هُمُ مُنْفُ نُ النَّجَاة وَحُبُهُمَ هُم أَنْجُمُ الدِّيْنِ الحَنيْفَيِّ الَّذِيْ وَهُ م اله كَاةُ القَالِكُ وَنَ بِحَقِّه نَطَقَ الْكَتَابُ بِفَضْلِهِمْ حَتَّى لَقَدْ طُوبُى لَمَنْ طَابِتَ سَرِيْرَتُهُ لَهُمْ ذَاكَ ٱمْ لَرُونٌ حَازَ المَفَالَ اوْ فَجَنَّةُ الفَرْدُوسْ مَسْكَنْكَ وُرْكَمْ مَقَالَمُهُ منْهُ ـــمْ عَلِـــيٌّ ذُو الفَخَـــار مُتَبِّــرُ الفُجَــار أَمَّ الخَيْـــرَ فَهْـــوَ إِمَــامُـــهُ / ٥: ١٩٩ أَ أَ عَلَمٌ عَلَيْمٌ بِالعُلُوم مُعَلِّمٌ حَسَمَ الضَّلَال لسَانُهُ وَحُسَامُهُ

في مَجْلس العلْم لَدَيْه ضَاحكَا بَسالحَسَقٌ قَسوَّال بَسه طُسوُبسيٰ لَكَسا ٱلْتِ لَمَدْحيُّهُ خَلَيْلَهُ بَالكَا مَعَ الْعُلُومَ كَانَ بَرَّأْنَاسكا عَـنْ سُنَّـة المُختَار فَاعْلَمْ ذَلكَا وَعَظَّمَ الْأَجْرَ لَكَهُ هُنَالِكَا قُدْوَةُ أَهْلِ الحَقِّ لَنْ يُشَارَكا لجسمه في الله أضْحَيىٰ ناهكا تَبَكُلُ الْإَسْلَامُ كُفْرِا حَالِكَا وَناصَعَ اللهَ الكريْمَ المَالكَا فِيْ جَنَّةِ الخُلْدَكِ لَهُ تُسَوَابَكَ نَبِيّنَا وَآلَا وُ أَلَا مُكَالِمًا وَ كُلِ عَبْد كِانَ مِنْ عَبَاد كِا إِنْ لَـمْ تَجُـدْ كُنْستُ بِجُـرِمـيْ هَـاَلكَـا

مَـدْحـاً وَيُحْمَـلُ في القَضَاء مَـالأمُـهُ ريٌّ لمَـنْ فـيْ الجَهْـل طَـالَ أُوَامُـهُ شَرَعَ الإلَّهُ لَنَا وَهُرَهُمُ أَعُلَامُهُ وَهُــمُ الـــدُّعَــاةُ لَــهُ وَهُــمْ حُكَّــامُــهُ حَكَمَتْ بحكْمَتهِمْ لَهُمْ أُحْكَامُهُ وَإِلْكَ خِيامِهِ مَ أَضَامُ خِيامًا

يحْسِيْ قُلُوْب العَارفْ نَ كَلامُهُ وَالبَضْعَهُ النَّبويَّةُ الطُهْرُ الَّتي سَادَتْ نسَاءَ العَالَمْ نَ كَذَا أَتَى وَكَذَل كَ الحَسَنَان نَجْلَاهَا اللَّذا صَلَّى الإله عَلَيْهِمَ مَا أَوْرَقَتْ

ويُميْتُ أَجْسَادَ الطُّغَاة كَلاَمُهُ (١) إِنْ عُدَّ طَيْبُ النَّكِرِ فَهَ مَي خَتَامُهُ أَنْ عُدْ النَّقُ لِمَهُ فَحَيْ النَّقُ لِلْمُهُ فَحَيْ النَّقُ لِلْمُهُ بَهِمَا جَمَالُ العقَد ثُمَّ نظامُهُ شَجَر وَعَر دَوفَى الأَرَاك حَمَامُهُ شَجَر وَعَر دَوفَى الأَرَاك حَمَامُهُ

#### [Y\$Y]

عبدُ الكريمِ بنِ أحمدَ بنِ مُحمَّد الضريرُ البوازيجيُّ، أبو الفضلِ المقرىءُ المعروفُ بابن حرميَّة (٢٠).

نزيلُ الموصل وحرميّةُ كانت امرأةً يعرفون بها .

تفقه علىٰ أبي الفضل يونس بن محمد بن منعة الإربلي العقيلي، ومكث عنده اثنتي عشرة سنة، وقرأ عليه كتابي «التشبيه» و«المهذب» للإِمام أبي إِسحاق إِبراهيم ابن علي بن يوسف الشيرازيــ رضي الله عنه ــ.

ورأى القاضي أبا الفرج منصور بن الحسن بن علي بن عاذل بن يحيى البوازيجي / ٥ : ٩٩ ١ ب/ البجليّ الفقيه الشافعي غلام الإمام أبي إسحاق الشيرازي، وسمع المقامات على أبي سعيد محمد بن علي الحليّ \_ صاحب الحريري \_. وأخبر عنه أنه قرأها على الحريري ستين مرّة. وقرأ للسبعة على أبي بكر يحيى بن سعدون القرطبي، وسمع الحديث على القاضي الإمام تاج افسلام أبي عبد الله الحسن بن نصر بن خميس الجهني. وروى عنه أكثر مصنفاته ونبذاً من مصنفات غيره.

وكان ـ رحمه الله ـ يقرىء القرآن الكريم، ويفيد الناس، وتخرّج عليه عالم كثير إلى أن توفي بالموصل سنة إحدى عشرة وستمائة، ودُفن ظاهر البلد غربيّه بباب الميدان بمقبرة تعرف «بمكيكة»؛ وكان قد شارف المائة.

<sup>(</sup>١) الكلام: مفرده كلم وهو الجرح.

<sup>(</sup>۲) توفَي سنة ٦١١هـ.

ترجمته في: تأريخ إربل ١/ ٢٦٤. المشتبه ص٥٩.

وحدَّثني الشيخ العالم أبو العباس أحمد بن الحسين الأديب النحوي، قال: كان شيخنا أبو الفضل قيّمًا بتفسير القرآن خيّرًا ديِّنًا. وكان يقول لنا: إذا ألحدتموني وحثثتم عليّ التُراب، وانصرف الناسُ عنّي، فقفوا عند القبر يسيراً وآنسونيَ بذلك، وخلّوا بين الكريم وبين عبد الكريم.

/ ٥: • • ٢١٠/ وكان ينشدني أشعاراً كثيرة لغيره ولنفسه، ولم يعلق من شعره بقلبي طائل، فمما التقطت منها قوله من قصيدة: [من البسيط]

وَالشَّمْ لَ مُنْتَظِمٌ والدَّهْ رُمُلْتَكُمٌ وَالدَّهُ مُنْتَكُمٌ وَالدوَصُلُ مَلْمُولً وَنَحْنُ بِالْمَوْصِلِ الفَيْحَاءِ فِيْ زَمَن كَالَّهُ مَنْهَلٌ بِالسَّاحِ مَعْلُولُ

وقوله من قصيدة في مرثية : [من الطويل]

وْكُنْتَ لَهُمْ مُ كَاللَّيْتُ وَالغَيْتُ دَاتُما اللَّهُ مِنْتُ وَتُحِييِ بِالْوَعِيْدِ وَبِالْوَعْدِ

# [484]

عبدُ الكريمِ بنُ إِبرِ اهمِ بنِ عبدِ الكريمِ بنِ عبدِ الرحمنِ النفربيُّ الشاطبيُّ القَصَّارُ، أبو محمَد المَراكشيُّ.

كان رجلًا جليلًا، ذا نعمة واسعة، وثروة ظاهرة. يرحل إلى الملوك فيسترفدهم بأشعاره ولديه فضل ومعرفة باللغة والأدب، وله قصائد مطولات كثيرة، ولم يكن شعره سائغًا بل متوسطًا يظهر فيه التعسف.

أنشدني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن يوسف الغُرياني بحلب المحروسة، قال أنشدني أبو محمد / ٥: • • ٢٠٠ عبد الكريم بن إبراهيم لنفسه: [من البسيط]

وَمَـنْ فَضَـائلُـهُ أَحْلَـيٰ مـنَ السَّمَـ وَطَبْتَ ذُكْراً، فَقُلْتُ: الرَّوُّضُ بِـالزَّوْهُرَ قَدَبِ لَذَ جَمْعَهُ مُ بِ السِّذَّاتِ وَالقَدرَ بطيْب ذُكركَ في الإمسَاءَ والسَّحَرَ أبهَـىٰ فـواتـق مـنْ زَهْــر وَمــنْ زُهُــر أَحْمَيْتَ أَكْسُتَ مِنْ بيْضَ وَمِنْ صُفرِ يَا مَنْ شَمَائلُهُ أُحْكِي مِنْ القَمَر سَمَوْتَ قَدْراً، فَقُلْتُ: النَّجْمَ فيْ فَلَكَ يَا أُحْوَدَيُّ الوركى، وَالْأَلْمَعْتِي وَمَنَّ أُمَّا النَّوَادِيْ فَقَدْ عَمَّرْتَ سَاحَتَها مَاذَا ٱقُولُ وَقَدْ ٱلْبَسْتَنِيْ خُلَالًا ٱفَضْتَ ٱفْضَلْتَ فِيْ سِرٌّ وَفِيْ عَلَىن

حَسُنْتَ أَحْسَنْتَ فَيْ قُرْبِ وَفَيْ بَعُد أَوْلَيْتَ مِنْ مَنَىٰ جَلَّتْ جَلَّتْ كُرَبِيٌّ مَاذَا لِيُمْنَاكَ مَنْ يُمْن وَمِنْ مَنْن حَادَتُ عَلَى سَحَابٌ مَّنُ أَكُفَّكُمُ مَازَال وَاكفُهَا يَنْصَابُ فِي غَلَق بَ مُحْسنًا كُلِّ إِحْسَانَ بِلاَ كُلْب فُقْتَ الْأَكِارِمَ فِي سِرٍّ نُخُصِصْتَ بِلَّه هَــذيْ أَيَــاديْــكَ لا أُحْصِـىْ لَهَــا عَــدَداً /٥ : ٢٠١١ أَ قَدْ أَحْدَقَتُ وَأَحَاطَتْ بِي إِحَاطَةَ مَنْ لَبَّى وَطَافَ بِينْتَ اللهُ والحَجَر وَالشُّكْرِ فَرْضٌ عَلَيْه لازمٌ فَأَصَحْ مَا شَابِهُ دَخَلُ كَلَّا وَلا خَلَلْ شُكْرِيْ لنُعْمَاكَ شُكْرُ الرَّوْض للْمَطر ٱوْشُكْرُ عَبْدلمَ ولَكَ كَانَ أَعْتَقَاهُ أَوْكَ الغَرِيْتَ لَمَا أَنْجاهُ مِنْ خَطر ٱوْكَالسَّقَيْسَمَ لبُرْء إثْسَرُهُ فَسرحٌ لَوْكِانَ للشُّكُرِ شَخْصُ يَا مُنَّى أَملًى حَتَّىٰ تَسَرَاهُ وَتَسَدْرِيْ أَنَّنَىٰ رَجُلُ السَّمْعُ يَشْكُرُ لِلأَصْوَاتَ مَا حَسُنَتْ لَكِنَّهِ وَ فِي ضَمِيْ رَيْ وَالكَهِ لَامُ مُحَدِّلٌ بِلِسَانِ الخُبْرِ وَالخَبِّرِ لَوْحَلَّ شُكْرِي وَسُطَ البَحْرِ في مَدَد ٱوْحَــلَ فــيْ فَلَــوَات تُــرُبهَــاً حَجَــرٌ

مَنَحْتَ ٱنْحَلْتَ مِنْ وَفْرِ وَمِنْ بِدُر نَمَيتُ وَتَمَّيتُ كَرَوْض مُرُّزهر نَضر مَاذَا ليُسْرَاكَ مِنْ يُسُّرِ وَمَ فَاطُلَعَتْ فَيْ أَكْفِّيْ وَكُوْ حَيةَ البيار حَتَّىٰ . . . . . بَنَانِيْ بِالنَّدَىٰ الهَمر وَمُغْنِياً كُالُ إغْنَاء بِالْأَقْسَلَرُ فَأَنْتَ مِنْ مَأْلَكَ مَا أَنْتَ مِنْ بَشَرِ (١) مَا يَنْقَضَى سَرْدُهًا أَوْ يَنْقَضَى عُمُرِي لسَمْع شُكْر كَمشْلَ السِّمْطَ بِالسَّرَر صَفَا صَفَاءً يَمينُ زُ المَاءَ فَكِي الغُدُرَ أَوْ مُقْتِ رِلغنَّ مَى وَافَ مِنْ عَلَى مَا لَكِي وَطَ رَ أَوْ شُكُرُ حَام لصَفْ والسَّلْسَ ل الخَضر أَوْ كَالطَّليْتَ لَمَنْ نَجَّاهُ مَنْ ضَرَرَ أَوْكَ الكَرِيْمَ لَضَيْف جَاءً مِنْ سَفَرَ أَوْكَ النَّـزِيْفَ زَمَ انَّ النَّـوْرِ لَلْسَّكَـرِ (٢) حَثًّا بِلَا مَهَلِ نَصًّا عَلَكِ الْآثُسِ يُسرَىٰ لَجِنْتُ بِهُ فِيْ ٱحْسَنِ الصُّورَ شُكْرِيْ لَكَ الدَّهْرَ شُكْرُ السَّمْعَ وَالبَصَرِ وَالعَيْنُ نُ تُشْكُرُ طُول الدَّهْرَ للنَّظَرَ

مألك: مَلَك. (1)

النزيف: السكران. السكر: الخمرة.

يَبُثُ هُ بَيْنَ أَهْلَ البَدُو وَالحَضَر نَصَّ الحَديث لأَهْل العلَّم وَالنَّظر نَظَمْتَ شُكُراً لَهُ نَظْمَاً عَلَىٰ صُورَ أُوْصَافُهُ كَأَشْتَهَارِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ<sup>(١)</sup> نَجْــل لأَحْمَــدَذَيْ الآثَــار والأثَــر بــه الكَّتَابِـةُ فــيُّ الإيْــرَادَ وَالصَّــدَرَ · فَابْسَنَ العَميْد وَمَا يَحْسويْهُ مِنْ غُسرَرَ عَبْدَ الحَمَيْدَ وَكُلُّلُ قَـالَكُهُ العُصُرَ لمَا أنَارَتْ مَن الإبداع وَالغُررَ عَلَـت محـاجَتها للْبيْـضَ والسُّمُـرَ أَذْرَتْ بِـوَشْـي الـرُّبـيُّ وَالـرُّوْضُ والحبَـرَ وَهْـوَ النِّهَايَـةُ فَيْمَا شَاعَ مَـنْ خَبَـرَ حَكَتْ أنْسَأملُ أُ حَسرُفًا مَسَعَ الكبَسر كَمَا الدلَّالِيءُ بُعْضٌ مِنْ نَدَىٰ البَّحَرَ مَنْ قَدْ سَمَا وَعَلاَ دَأْبًا عَلَىٰ السُّوَر (٢) وَمُخْــرجُ العُسْــربــالإيْسَـــار واليُسُـــر صُنْوُ الغَمَامَة فَيْ صَوْب وَفَيْ هَمَ بَــدُرٌ ٱحَــاطَ بِـه جَيْـشٌ مَــنَ الــزُّهُــر وَجَالِبَ النَّسُرَ فيْ ورْدَ وَفي صَدر وَٱرْبِعُ بِهَا تَاْمَنَانُ مِانْ سَطُوهَ الغيَرَ ُبستَّـانُ أَمْـن بـلاَ شَـيء مـنَ الـَذُّعُـرَ فَلَيْسَ يُدُرُّكُهَا شَيءٌ مَلَدَىٰ العُمُسِ وَفْسَقَ الطِّسرَاد بسلاَ شَسيء مسنَ الكَسدَر / ٢٠١:٥/ الشُّكْرُ ٱحْسَنُهُ مَا كَانَ قَائلُهُ يَنُصُّه بكَلَام مُرْتَضَّىٰ حَسَنَ وَقَائِلَ قَالَ: فيْمَنْ ذَا الثَّنَاءُ فَقَالٌ فَقُلْتُ فَيْ النَّدسَ العدِّ الَّذِيْ شُهرَتْ مُحَمَّدَ بِن نَحَيَل مَن سَمَا قَدَراً للْعَالِمُ العَلَم الصِّنْديْد مَنْ شَرُفَتْ فَاقَ البَديْعَ بِمَا قَدُ حَازَ مِنْ بُدُع وَالصَّاحِبَ المَلكُ وَالصَّابِيُّ وَقَبْلُهُ مُ رَاعَــتُ بَـرَاعَتُــهُ الكُتَّـابُ قَـاطبَــةً إِنْ ٱشْرَعَتْ فيْ حجَال الطِّرْس عَاملَهَا لَـوْلا . . . . يَـدَيْهُ للْيَـرَاعِ لَمَـا إِنَّ الكتَسابَةَ بعض مسن مَنَ مَنَاقبه الطَّيْــُبُ الخيْــم وَالمَيْمُــوْن طَـائــرُهُ / ٥ : ٢٠٢أ/ مُفَرِّجُ النَّهِيْتِ وَالْسَلاُ وَاءُ قَدْحَمَيَتْ الكَامِلُ الذَّاتِ فِيْ خَلْقِ وَفِيْ خُلْق كَ أَنَّ طَلْعَتَ لَهُ وَالسَّعْ لَدُ خُلَفَّ بِهَا يَا طَالبَ الخَيْرِ فيْ بَدُو وَفيْ خَضَر يَمِّهُ لَتُونُهِ فَهُهِ وَلَهُ مَرَبُعُهُ رَوْضٌ أُرِيْصِضٌ بِلاَ لَِصِوْلاَ لَمُعْتَاذِر ٱنْدُ ارُ ٱسْعُدَه حَلَّتْ سَاحَتِهَ ـُ إِنْ تَلْقَدُهُ تَلْسَقَ آمَساً لا مُجَمَّعَسةً

<sup>(</sup>١) الندس: الفَهم، الكيس. العد: الماء الذي لا ينقطع.

<sup>(</sup>٢) السُّور: جمع سَوْرة، ما طال من البناء.

مَـنْ أُمَّـهُ مَـرَّةً فـيْ الـدَّهْـر وَاحـدَةً ثُــمَّ الصَّــلاَةُ عَلَيْــه صَيِّــًا غَــدَقــًا

قَدْ ٱشْبَهَ تْ فَيْ خُسْنَهَ ا

أَوْ حُسبً مَسنَّ مُسذَّنَسف

/ ٥: ٢٠٢ب/ كسلاً وَمَسا إِنْ ٱشْبَهَستْ

ٱلْقَــىٰ عَصَـاهُ فَلَــمْ يَبْــرَحْ وَلَــمْ يَســر لازال يَصْعَددُ في سَعْدد يُسَاعده تَتَرَىٰ عَلَيْده مَع الآصَال وَالبُكْر ما غَرَّدَ الطَّيْرُ يَوْماً في ذُرَىٰ سَحَر

# ثم ختم هذه القصيدة بهذه الأبيات: [من مجزوء الكامل]

خُصِدْهَ اللَّهِ عَصِدةً بِالشُّكْسِرِ تَنْطِقُ وَالنَّنَا ط رُف ا كحي لا قسد رنسا بَعْدَ التَّبَاءُد قَدْ ذَنَا 

# وقال: [من المنسرح]

لا زَال ذَاكَ المَقَ اللهِ اللهِ السَّمَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله مَـــا أَكْتَحَلَــتُ مُقْلَــةٌ بضَـــوْء

يَهْمَــيْ عَلَــيْ قَــاصــديْــه هَمْيَــا وَٱقْبُلَ تُ بِ الشَّبَ ابِ لَمْيَ ا

وأنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد القاهر بن هبة الله بن النصيبي بحلب، قال: أنشدني أبو محمد عبد الكريم بن إبراهيم لنفسه: [من الكامل]

وَالحُرِرُ لا يَرْضُ بِغَيْرِ صَرِواب مُتَظَلِّم من ظالم عَصَّاب أوْ طَارف شَيئاً من الآنْشاب فَاتُابُهُ ضَعْفَيْنِ مِنْ . . . . . . فَ الصَّبْ رُيَفْتَ حُ مغلقات البَاب يُعْطَوْنَ أَجْرَهُمُ بِغَيْرِ حَسَابُ فسي السرَّعْد وَالتَّنْزيْس وَالأَحْرَاب

إصْبِرْ عَلَىٰ مَضَض الرَّزَمَان وَعَضَّه فَالصَّبْرُ ٱحْسَنُ مَكْسَبِ الكَسَّاب وَالصَّبْرُ أَجْمَلُ بِالفَتَكِي وَبفعْله كهم من فتسى في الأرض حُرِّ مُقتر كَمْ يَتَّسركُ مِسنْ مَسالِسه مِسنْ تَسالِسد من بَعْد ذَا جَبْرَ الإلَـهُ مُصَابَـهُ فَاصْبِرْ هُدِيْتَ وَلا تَخَفْ مِنْ عُسْرَة فَالصَّابِرُوْنَ هُمُ غَلَا فِيْ فَرْحَة / ٥ : ١٩٤ أ/ يكْفيْكَ أَنَّ اللهَ ذَاكِرُ فَضْلهِمْ

# [484]

# / ٥ : ١٩٤ أ/ عبد الكريم بنُ أحمدَ بن مقلّد بن أبي الفرج بن عبد المنعم بن جُليق، أبو الفضل التغلّبي الجشمي المنعم بن جُليق، أبو الفضل التغلّبي الجشمي المنعم بن جُليق،

شاب قصير من أهل حماة، استوطن حلب. ورأيته بها ينسخ الكتب اللّطاف والمتوسطة بالأجر. ويكتب القصص في باب مسجدها الجامع؛ ومن ذلك معيشته وارتزاقه.

ويُعاني قول الأشعار الغزلية، وله في نظمها طبع مُؤات، ويقول منها المقطعات والقصائد. وذكر لي: أنَّه تأدّب علىٰ أبي الحسن علي بن محمد السخاويّ النحويّ المقرىء، وربما أحوجه وقته إلىٰ الاسترفاد بالشعر.

أنشدني لنفسه، وكتبه لي بخط يده: [من الكامل]

خَبَ رُ الْغَضَ الْمُ نَشْ رُهُ الْفَيّ الْحَمَى مَسْنَداً يَسْرَهُ الْفَيّ الْحَمَى نَقَلَتْ هُ عَنِ الرَّشَا الَّذِيْ سَكَنَ الحمَى يُرْوَى عَنِ الرَّشَا الَّذِيْ سَكَنَ الحمَى المَرْوَى عَنِ الرَّشَا الَّذِيْ سَكَنَ الحمَى الْمَوَى عَنِ الرَّشَا الَّذِيْ سَكَنَ الحمَى الْمَوَقَدُ اللَّوَاصُلُ فِي الْكَرَى الْعَدُ طَرَرَقَتُ وَالمُحَصَّ بَيْنَنَا وَلَقَدُ طُرَوتُ اللَّهُ وَالمُحَصَّ بَيْنَنَا وَلَقَدُ طَرَرَات مَجَ الهِ لَلْ وَمَفَ اوِزُ للْنَيِّ رَات مَجَ الهِ لَلْ يَسْرَات مَنَا المُحرِيْنَ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) ترجمته في: مجمع الآداب ٧٣/٥ نقلها عن القلائد. وذكر فيها أنه أصله من حلب، بينما يذكر ابن الشعّار \_ المصدر \_ أنه «من أهل حماة، استوطن حلب». ولذ بدمشق سنة ٥٦٢، وتوفي بحماة سنة ١٤٠هـ.

وَأَغَسنَ نَسْتَجُلَّ مُحَسَاسِ وَجُهِهِ كَالشَّمْسِ فَيْ الإشْرَاقِ يَجْلُوكَ أُسَهَا كَالشَّمْسِ فَيْ الإشْرَاقِ يَجْلُوكَ أُسَهَا نَسَزَلَتْ بَسَأَرْجَاء الصَّدُوْرِ فَسرَجَّلَتْ شُرِبَتْ لِخُسْرَانِ العُقُولُ وَلَمْ يَسَزُلُ وَوَشَلَى بِسَأْسُرِ الغَسرَامِ الغَسرَامِ لِشُرْبِهَا

وقال أيضًا: [من الوافر] حَدِيثَ لَ أَيُّهَا النَّشْرُ العَليْلُ / ٥ : ٣ أَكُمُ أُهَجْتَ بِذْكُرِهِمْ ثُمَلًا بَعَقْلَيْ نَسِيْــمٌ هَــبٌ مــنَ هَضَبَات نَجْــد سَرَىٰ مَسْرَى الخَيَسال لَهُ حَثَيْتًا وَلَمَّا أَنْ تَواقَفْنَا لِعَتْبِ فَلَـمْ يَشْعُـرْ لـوَجْـد كَيْفَ يَشُكُـوً وَلَكِنَّا سَالُنَا أُهُ حَدِيثًا فَــرَوّى مَـارَوَىٰ مِـن بَيْن رَيَّا وَعَـرَّضَ بِالطُّلُـوْلَ فَجَـدا وَجُـدي سَقِينُ جَبِلَكِيْ حَمَاهُ وَالمُصَلَّكِيٰ إذَا ضَحكَــتُ بَــوَارِقُــهُ بَكَتْهَــ فَكَ مَ شُقَّتْ بِهَا لَحَياً جُيُوبٌ لَهَا وَاد عَزِيَنُ الجَارِيُ عَلَى تَسرىٰ الأَحْسَزَانَ تَطْسردُهَا حُسُزُونٌ تُغَـازُلُ أَغيرُنَ النُّولِ أَغيرُ النُّالِي النُّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النّ كَانَّ المسك ضَوَّعَ في قُرَاهَا / ٥ : ١٨٣ ب/ فَهَذَا الطَّيْرُ مَنْ طَرَب يُغَنِّي

لَهْ وا وَيُجْلَى مِنْ يَدَيْهِ السراحُ لِلشُّهُ بِ مِنْ شَهَبِ الحَبَابَ مُبَاحُ لِلشُّهُ بِ الحَبَابَ مُبَاحُ هَمَّ اتَحَلُ مَكَانَه الأَفْسَرَاحُ (١) هُمَّ انَّه الأَفْسَرَاحُ (١) في السَرَاحِ خُسْرَانُ العُقُولُ رَباحُ ثَمَ اللَّهُ وَل رَباحُ ثَمَ اللَّهُ وَي فَضَاحُ لَا اللهَ وَي فَضَاحُ اللهَ وَي فَضَاحُ اللهَ وَي فَضَاحُ اللهَ اللهُ اللهُ

إلَى قَلَسْتُ أَجْهَالُ مَا تَقُولُ فَانْتَ لَدهُ شَمَالُ أَمْ شَمُولُ لَــــهُ أَرَجُ تُفَتَّقُـــهُ القَبُــول (٢) وَمَــا للبَــدر لَــو لاهُ دَليْــل تَشَابَهَ تَ الصَّبَابِيةُ وَالنُّحُولُ وَلا أنَّ اللُّتُشَوق مَا أقُولُ عَسنِ الأَحْبَابِ إِذْ أَزَفَ السرَّحيْلُ مَعَاهد هَا . . . . السُّيَّ وْلُ لأَنِّ عَن مُكَن تُتَمُّ هُ الطُّلُ وَلُ أَجَ شُّ الرَّعْد مَ وَّارٌ هطُ وْلُ عُيُونُ سَماً مَدَامعُها هُطُولُ وَجُرْتُ بِالنَّسِيْمُ لَهَا ذُيُولُ وَيَعْدُنُّ فِي خَمَا تُلْده الخُمُولُ وَإِنْ صَعُبَ تُسَهِّلُهَ كَا السُّهُ وَلُ فَهُ لَنَّ بِهَا صَحِيْحَاتٌ وَحُرِولُ وَسَلْسَكَل فَيْ البُطْوْن السَّلْسَبِيْكُ وَهَدَا الغُصِّنُ مِنْ ثَمَدِل يَمَيْدُ

 <sup>(</sup>١) هذا البيت والبيتين اللذين سبقاه في مجمع الآداب ٥/ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) القبول: ريح الصبا.

اصي أَرْضَهَا العَاصِيْ فَتَثْنِي يَنُحْنَنَ وَمَا أُصِبْنَ بِفَقَد إِلْفَ فَتَسْفَ حُ دَمْعَهَ لَا فَ يَيْ خَدَدَّ رَوْضً

# وقال أيضًا: [من الخفيف]

أتُرانعيْ منْ لَـوْعَـة الحُـبِّ نَـاجِعِيْ أُمْ لَقَلْبَ مِنْ مُجَبِّ رُّ بَعْ لَا كَسْ فَ وَحَتِّ الْهَوَىٰ وَعَهْد التَّدَانيُّ مَا دَهَانِيْ إِلاَّ صُلُودُكُ عَنِّكِيْ وَالَّـــذيْ غَــَـدَا ٱسَّمُـــهُ كــفَ صَبْــر يَا غَلَزَالاً كنَاسُهُ في فُوَاديُّ عُدْ إِلَى وَصْلَى القَدِيْمِ وَلا لا تُطَعُ فَدِيَّ لاَ تُمِيًّا مِنْ بَنِيْ السَّهُ السَّهُ مِ مُسَرِّاً حَدِيْثَهُ أَوْ مُفَاجِيْ مــن صـــ أوْدي . . . . فـــي اللَّجَــاج وَاثْنَن عَطْفَ الوَصَال نَحْوِيَّ وَقَلِّلْ ثُــمَّ زُرُنْـيْ عَسَـيْ تُسَكِّـنُ مَــا بِــيْ / ٥ : ١٨٤ أَر وَتَعَلَّمُ مِنْ لُطْف أَخُلَق نَجْمَ الدِّيْسَنِ رَبِّ الفَضَائِلِ بِنَ سِرَاجِ فَهْوَ كَالرَّاحِ صُفَّقَتْ فَكَسَاهَا لَـوْذَعِـيٌ لَـوُلاهُ قَـدْ كِانَ بِابُ الفَضْلَ وَالجُرودَ مُحْكَمَ الإِرْتَاجَ هُ وَ لَيُّ قُدُورَةٌ بِنَظْمِ القَوَافِيُّ غَيْدرَ ٱنِّدَى ٱخَافُ منَّهُ عَتَابًا حيْن أهْدى إلى عَلَاباً فُراتاً لَيَّ سَنَ هَدَا عَادَات مثالي وَحَاشَايَ وَلَكَنْ دَهْرِيْ أُحَالَ مَ زَاجِيَّ ُ كُلَّمَاً رُمْتُ منْهُ مَنْجَكَى أَتَانِيْ وَرَمَانِيْ بَنُوهُ مِثْلَ أَبِيْهِا مَ قَدْشُغِلْنَاعِنْ مَدْحِهِمْ بَالْأَهَاجِيْ سوَّدُوا أوْجُهُ المَّحَ المسكدَوالآعُ سرَاض فسيْ رَدِّ قَاصَد بساحْتيساج ثُمَّ صَانُوا تِلْكَ الجُسُومَ الْخَسِيْسَاتِ لِلْبُسِسِ الحَسِرِيْسِ وَالسَّدِيْبَ إِجَ

\_\_\_, نَّــاتُ ثُكُـــه ْل وَلَا أَوْدَىٰ بِهِ نَّ جِوْى دَخيْلُ أريْ ضَ دُونَ له الخَدِّ الْأَسيْلُ

بغَــزَال مُمَـرَض الطَّـرْف سَـاجــيْ

كَيْفَ يُسرْجَى ٱنْجَبَارُ صَدْع السُّرَجَاج

وَافْتِقَارِيْ إِلَىٰ اللَّوْفَا وَٱخْتِيَاجِيُّ

بَعْدَ مَا كُنْتُ لِلتَّوَاصُلَ رَاجَعِيْ

حيْنَ أَضْمَرْتُهُ بِلَفْظِ الْأَحَاجِيْ

فَهُ وَ فِيهِ مُصَدِّورٌ وَمُنَاجِكُ

تَعْدِلُ عَنْ حُسْنِ ذَلِكَ المنْهَاج

من حنين وكروعة وأنزعاج

سَّاطِعُ النُّوْرِ مُسْتَطَابُ الْمَرَزاجَ

كُلُّ دَرِّ مِنْ بَحْدِهِ الْعَجَّاجَ

حيْن أَضْحَكِ مُثَقِّفًا لأَعْوجَاج

يُورثُ القَلْبَ شُعْلَةَ الإِنْضَاجَ

ثُـمًّ قَابَلْتُ هُ بِملَحَ أُجَاج

منْ أُهُ ضيْ قُ وَلُهُمْ يَجُدُ بِانْفُ رَاج

جَـوَادٌ لكُـلِ عَاف وَلاجـي إلَّـــىٰ حيَّــنَ يسْــرة مــنْ نتَــاج أُديب المسن نُطْفَ الله المُشَاجِ عَيْد مَا قَدْ بَعَثْتَ الله بالسرَّواج يَارَجَائِيْ وَعُمْلَدَةَ المُحْتَاجِ

إذْ مَا لسَالِف عَصْره إخْلَافُ وَظِبَانُ أَنْ أَنَا لَا أَنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّافُ بَــُ أُرِيْجِــه مَشَتَــى لَنَــا مُصْطَـافُ بَالْكُفِّنَا وَتَرُوحُ وَهْمِيَ خَفَافُ بِالكَاْسِ . . . . الرَّاحِ وَهْـيَ سُـلاَفُ فَكَ أَنَّمَا هِ عَي فِي الكُورُوس رُعَافُ يَغْشَىٰ سَنَاهَا الجَوْهَرُ الشَّفَافُ من غُصْن بائنة حَاجز ٱعْطَافُ وَيَسيْ رُليْ للَّهِ وَالمَط مَعْ عَجَافُ لا يَعْتَ ريْ ه النَّقْ صُ وَالإجَحَ افُ أحْشَايَ صرَّفَ السُّمِّ وَهُوَ زُعَافُ بالوصل لكن واوها أستئناف مَ نُ تَيْه مَ لَمُتَبَّ مِ إِنْصَافُ فَكَ أَنَّهَ القَرَوام الْمَادُ وَجَنَعِيٰ عَلَيْهُ البَارِقُ الخَطَّافُ بَعْضاً وَكُالُّ عَتَابِنَا ٱلْطَافُ وَمَـع العنَـاق بنَـا تُقَـى وَعَفَافُ

وَلأَنْتَ المَنْجَلِي وَفي ظلِّكَ المَلْجَا فَساغْف رِ السَّذَّنْسَبُّ وَٱعْسِفُ عَسِنْ زَلَّسة العَبْسِدَ وَدُمْ فِسِيْ مَسَسَرَّةٍ وَاْبِيَهَ /١٠٤٥٥ ب/ ثُمَّ كُنْ قَانعًا منَ الكُلِّ بالْبَعْض فَوَحَقِّ البَارِيْ المُصَوِّر إنْسَانًا لَيْسَ تَحْوِيْ يَلِي وَلا البَيْسَتُ عندى فَاقْبَلْ الْعُذْرَ ثُبَمَّ صَدِّقْ يَمَيْنَيْ

وقال أيضًا: [من الكامل] ذْكُرُ التَّلْفُ عَيْ بِالظِّبَاء تِلْأَفُ أيَّامَ لَهُ وكَ مَعْ جَاذِرِ جَاسِمٍ إِذْ رَوْضُ أَرْضَ حَمَــاةَ زَاهَ زَاهِ زَاهِ تَغْدُوْ الكُوَّوُوسُ من المُلدَام خَفيْفَةً حَمْدِ رَاءَ مُشْبِهِة تَدُورَ أُدَخَدَ ـزجَـتْ فَـرَاقَـتْ فَهُـيَ نُـوْرٌ سَـاطـعٌ وَسَبَقْتُ لهُ حَتَّى غَدَا وَلقَلَدُه وَتَنَرْجَسَتْ لَحَظَاتُهُ فَقَتَلْنَ فِي الْعُشَاقَ مَا لاَ تَقْتُلَلَ الْأَسْيَافُ رَشَا أمن الأَثْرَاكُ كُلُّ حَدِيثه / ٥: ٥٨١ أ/ لا يَستَقرُّ عَلَىٰ رَبيْع وَاحدَ مُتَنَقِّ لُ كَ البَدْرَ إِلاَّ أَنَّ لَكُ يَسا مَسنْ عَقَساربُ صُسدْغسه تُهُسَدي إلَسىٰ لَـوْ أَنَّ صُـدْغَـكَ وَاوُ عَطُـفَ جُـدُتَ لِيْ لله أسمَ إِن أَحْ وَرُ مَا عَنْ لَاهُ أَسْمَ إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله تَحْميْه سُمْرُ السَّمْهَ رِيَّة فيْ الوَغَيٰ فَسَقَى الحَيا زَمَنا نَعَمْتُ بوَصْل وَلَيَالِكًا بِثْنَا نُعَانِينًا بَعْضُنَا وَمَعَ الْهَوَىٰ لا يَسْتَخفُ بنَا هَوَى

أَشْكُ و إِلَيْ فَيَشْتَك فِي مِنْ مِثْل مَثْل مَنْ مُثَل مُنْعَفٌ لَا مِنْ مُحَبِّ لَـ هُ بَوَصَل مُشْعَفٌ يَا حُسْنَ هُ ثَمَ راً وَلَكِ نْ كَيَّفَ لِي

وقال أيضًا: [من الطويل]

هُ وَ البَرْقُ يَبْدُو في الدُّجُنَّة من ذوى إِذَا أَقُدَ حَتْ أَيْدِي الغَمَامِ زِنَادَهُ إِذَا أَقُد حَتْ أَيْدِي الغَمَارَ الجَفْ نِ مَاطراً أَنَّ عَنْ أَنُ وَالْمَن الجَفْ نِ مَاطراً أَرَى كُلَّ مَن يُعْزَى إِلَى الوَجْدَ قَلْبُهُ وَوَجْدِي يَنْمَسى وَالغَرامُ مُجَدَّدٌ وَوَجْدِي يَنْمَسى وَالغَرامُ مُجَدَّدٌ لَنَا وَنِيْرانَ حَيٍّ مِنْ حَمَاةً بَدَتْ لَنَا فَيَ وَنِيْرانَ حَيٍّ مِنْ حَمَاةً بَدَتْ لَنَا فَيَا وَلَيْ مِنْ حَمَاةً بَدَتُ لَنَا المَحْسَا وَيَعْمِلُونَ وَصَالَهُ عَلَى كُلِّ مُعْتَادَ الوَحَى ضَامِ الحَشَا لَا كُثَيْبِ وَصَالَهُ بِلَادٌ إِذَا مَا ذُبَتُ مِنْ شَلَّة الجَوى المَعْنَى لَهُ العَاصِيْ فَيَعْطَفُنِي لَهُ وَلَدُ وَالنَّي مُنْ فَا العَاصِيْ فَيَعْطَفُنِي لَهُ وَلَدُ وَالنَّي مَنْ العَارَقُتُهَا آدَمٌ وَقَد وَالنِّي لَمُشْتَاقً إِلَى هَضَبَاتِهَا العَالَمُ فَي المَاتِهَا العَالَمُ فَي المَاتِهَا العَالَمُ وَقَد وَالنَّي لَمُشْتَاقً إِلَى هَضَبَاتِهَا العَالَيْ فَا الْكُونِي الْمُنْ اللَّهُ العَالِي هَضَبَاتِهَا العَالَا فَا الْكِيْدُ الْكُونِي الْمُشْتَاقُ إِلَى هُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ يُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ

شَعَفًا وَنَحْنُ لَدَىٰ الغَرَامِ كَفَافُ يَوْمِاً وَلاَ لِي عِنْدَهُ إِسْعَافُ بِقُطُوفِ تُعَطَى يَدِيْ قَطَاف

دَان لِن حُراكُ م بِه كَبِدِي يُكُونَى فَالَاحَ عَلَى بُعُد مَنَ الْغَايَة القُصْوَى فَالَاحَ عَلَى بُعُد مَنَ الْغَايَة القُصْوَى يَسْبِحُ اللَّهُ الْفَاسِحُ الْأَنْسِوَا يَسْبِحُ الْأَنْسِوا الْأَنْسِوا بَهَا وَلَعَمْرِيْ مَا الصَّبَابِةُ كَالدَّعْوَىٰ وَنَحْنُ عَلَى الْأَكُوار نَرْ تَقْبُ الْأَصُوا وَنَوْتَقُبُ الْأَصْوَا وَنَوْتَقُبُ الْأَصْوَا وَمَعْمَد اللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَالأَهْلَ وَالمَشْوَى وَعَهْدَ الصَّبَا وَاللَّهْوَ وَالأَهْلَ وَالمَشْوَى وَعَهْدَ الصَّبَا وَاللَّهْوَ وَالأَهْلَ وَالمَشْوَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَا عَدُوى فَي مَنْ عَلَى اللَّهُ وَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَلَا عَالَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللْهُ الْعُلِي الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللْمُولِي الْمُعْلِى اللْهُولِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللْعُلِي اللْمُعْلِى اللْمُعْلِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْهُولِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي

### ذكر من اسمه عبد اللطيف

#### [40.]

عبدُ اللطيف بن عليِّ بن عليِّ بن هبة الله بن محمد بن أحمد، أبو الفتوحِ بنُ أبي طالبِ، المعروفُ بابنِ البخاريِّ (١).

وأهل العراق يصغِّرونه فيقولون / ٥: ١٨٦١/ ابن البخيريِّ.

كان من أبناء القُضاة العلماء؛ مولده بأقصرة من بلاد الروم في يوم الثلاثاء سلخ ذي الحجة سنة خمس وسبعين وخمسمائة. ونشأ بمدينة السلام وقرأ الفقه على مذهب الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ على أبي القاسم يحيى بن فضلان البغدادي، واشتغل بالأدب على أبي العباس أحمد بن هبة الله الزاهد النحوي البغدادي.

قلده أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبو العباس أحمد ـ رضي الله عنه ـ قضاء بغداد شرقيها وغربيها مع قاضي القضاة عماد الدين بن الدامغاني. ثم انتقل إلى النطارة في البلاد العراقية؛ ثم صار صاحب المخزن المعمور، ولم يزل على ولايته إلى أن مات يوم الجمعة ثالث وعشرين ربيع الآخر سنة سبع عشرة وستمائة ببغداد.

وكان متجاهراً بالفساد والفسق متظاهراً بهما، كثير الظلم للكبراء وأصحاب الثروة والمال من المتصرفين والرؤساء، شديد السطوة عليهم؛ مصراً على الشرب والإنعكاف عليه؛ لم تكن له سيرة محمودة في ولايته. يرتكب المحارم، ويستبيح / ١٨٦٠٠/ الأموال، ويقتل النفس التي حرّمها الله، قليل الرحمة للمسلمين. قد نزع الله الرأفة من قلبه؛ إلا أنّه كان مع ذلك متميزاً في علم الحساب والمساحة، مليح الخط. كتب على أمين الدين أبي الدرّياقوت بن عبد الله الموصلي - رضي الله عنه -.

وله شعر مشهور والذي وجدتُ منه قصيدة خمرية يغني بها المغنون، وتتداولها

<sup>(</sup>١) ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة ٣/ ١٠ \_ ١١ رقم ١٧٣٤. تاريخ الإسلام (السنوات ٦١١ \_ ٦٢٠) ص ٣٥٤ رقم ٤٥٨. المختصر المحتاج إليه ٣/ ٦٦ رقم ٨٦٤.

الألسن ببغداد\_ وفيها ألفاظ ساقطة \_أولها: [من البسيط]

عَسرِّجْ بِسدَيْسِرِ حَنْيَنَا أَيُّهَا الْجَانِيُ وَلُحْ فَإِنَّ عَذُوْلِيْ فَيْهِ يَلْحَانِيْ وَالْسَرِّ وَالْسَرِّ وَاقْرِئْهُ السَّلامَ وَلَلْشَّمَّاسِ مُسرَّانَ (١) وَالْسَرَّ وَاقْرِئْهُ السَّلامَ وَلَلْشَمَّاسِ مُسرَّانَ (١) وَالْسَاقِ فَ وَالْخَمَّارِ مَارِيْ وَشَمْعُوْنَ وَشَمْعَان وَالْمُحَان عَنِ الشَّيْخِ مَتَّى وَالأَسَاقِ فَ وَالْخَمَّارِ مَارِيْ وَشَمْعُوْنَ وَشَمْعَان وَحُصَّهُ بِاللَّهَ بِاللَّهَ عَنِ اللَّهَ مِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْ

#### ومنها يقول:

#### [401]

عبدُ اللطيفِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللطيفِ بنِ بدلِ القاضي التبريزيُّ . من أبناء القضاة .

كان إمامًا بارعًا فقيهًا فاضلاً في صناعة النظم والنثر ؛ عربيّه وفارسيّه .

ومن شعره من صدر كتاب يشتمل على نظم ونثر ما كتبه إلى جلال الدين أمجد بن عبد الملك الوركاني جوابًا له في شعبان سنة ثماني عشرة وستمائة:

أتَانِيْ كتَابٌ مِنْ فَرِيْد زَمَانِهِ إِمَامٌ خَبِيْرٌ سَابِقٌ فَرِيْدَ بَيَانِهِ

<sup>(</sup>١) القلاية: مسكن الأسقف.

كتَّابٌ لَوَ أَنَّ الدَّهْرَ يُبْصِرُ مَا حَوَىٰ وَقَدْ مُتُّ عَطْشَانًا مِنَ الشَّوْقِ نَحُوْكُمْ /٥: ١٨٧ ب/ فَقَامَ وَأُحْيَانِي وَآمَنَ مُهْجَتِيْ فَلاَ زَالَ فِيْ طَوْد مِنَ المَجْدِ شَامَخِ

كَمَنْ غَاضَ فِيْ قَلْبِ البَوَادِيْ زُلاَلُهُ كَمَا أَنْصَبَّ مَنْ بَعْدَ الْأُوَامِ سَجَالُهُ يُبَعَّدُ عَنْ عَيْنِ الكَمَالِ كَمَالُهُ

#### [٣٥٢]

# عبدُ المجيد بنُ الحسنِ بنِ الخطَّابِ بنِ بدلٍ، أبو الحسنِ المُراغيُّ.

من فضلاء أذربيجان، وأفراد أدبائها، كان غزير الحفظ، عالمًا بالأدب، مبرزاً في اللغة والشعر، ولم يكن أحد في زمانه يضاهيه، فيما يتعاطاه من الفنون الأدبية، وصنعة النظم والنثر والتصنيف.

وكان أوحد وقته في معرفة شعر أبي الطيب المتنبي، وعلمه بمعانيه وتفسيره، وشرح عدَّة كتب منها شرح اللمع، وشرح ألفاظ عبد الرحمن، وشرح سقط الزند، وشرح الأنموذج لأبي القاسم الزمخشري، وشرح / ٤٠ب/ كتاب أفكار الأبكار للرشيد وطواط، وشرح كتاب لأبي النضر العتبي.

وشرع في شرح سرّ الأدب لأبي منصور الثعالبي، لم يتممه. استشهد في شوال سنة سبع وعشرين وستمائة، بقرية من قرىٰ أربل ـ رحمه الله تعالى ــ.

أنشدني الفقيه زين الدين محمد بن أشكري بن محمد بن أشكري المراغي؛ قال: أنشدني عبد المجيد بن الحسن المراغي لنفسه، من قصيدة طويلة يذكر فيها خراب مُراغة حين قدمها التتار \_ خذلهم الله تعالى \_ وتغلبوا عليها وخرَّبوها، وانتهبوا أموالها، وسبوا الذراري، وقتلوا عالمًا عظيمًا: [من الكامل]

حُرِمَتْ جُفُونِي منْ هَدُوِّ غِرَارِيَ ونَفَادُ دَمْعِي مِنْ أَبكَائِي دائمًا وَعُقُودُ عُمْرِيَ اليومَ تَمَّتْ خمسَةً والشَّيْبُ شامَلُ عارضي ومَفَارِقي مَا صَارَ لولا تلكَ رأسي أغبَراً اوَمَا رأيْتُهُمُ أَنَّ طُووَانَ السرَّدي

وصَميه من نعيه قسرار بمَدَدامع حسال البُحاء غسزار بمَدامع حسال البُحاء غسزار وبها تَنساه على أكثر الأغمَدار لطَليْعَة طَلَعَت بجيشش بسوار فسالجيشش يَقْدُمُ هُ مُثَارُ عُبَارَ فَبَارَ أَخَدَد المَدراغة من هَجُوم تتارَ

/ ٤١ أ/ جَيْدُ شُ لُهَامٌ مَشْرِقَيٌّ أَقْبَلُوا كانَ المراغَةُ كالسفينَةُ أُغْرِقَتْ في النُّصْف منْ يومين قَدْ ظَفرُوا بها فَظَهِيرةُ الأحد ابتداء حصَارهم هَجَمُ وا وقد أخ ذوا أعالَي سُورَها نصَبُوا المَجانتَ تحتَ بُرْج واحَد أحجارُها رَقَّتْ وشَفَّتْ حُر مَاةً والنَّقْبُ يِاخُذُ مِنْ حَجِارة أُسِّه بسُقُ وط ارتف عَ الغُبَ ارُ وَرَاعَ أَهْ لَمَّا رأى الكُفّارُ سُوراً خَالياً صَعَدُوا إليه رافعينَ لهواءَهُهمه لَجَاتُ إلى وار الهُمَام إمام ديـ فَ أَجَ ارَهُ مَ وَوَقَ الْهُ مَ فَوَداره وأطابَ قَلْبَهُ مُ بِطَيِّبِ وَعْدَهُ فَحَمَاهُمُ يسوماً وليسلاً كامسلاً / ٤١/ وَغَدا الثلاثة إِسْتَدَارُوا حَوْلَها فَسَمِاءُ غَيْثِ السَّهَ مَ تُمْطِرُ دارَهُ وَعَلَا لِيَمْنَعَهُ مُ أَعَلَا لِيَمْنَعَهُ وَاره دَخَلُوا وَقَد طُفرُوا سِهَ في داره قَتَلُوا جميعَهُ مَ بِأَذُنكَىٰ لحظَةَ

وقال أيضًا: [من الكامل]

رحلَ الشبابُ وما اعْتَبَرْتَ مِنَ العبَرُ وأُخُو الصِّبَا تَصْفُو مشَارِبُ عيشَه أيسنَ الطَّراوَةُ والطَّللاوَةُ والصِّبَا أومَا رأيستَ الغُصْنَ عندرَبيعه حتى يُغَيِّرَهُ خريفُ خَريفَهِ

مُتَمَ وِّجينَ تَمَ نَعَكُم الْأَبِحَار في لُجَّة من عَسْكَ رجَ رَار قَهْ راً بِحُكْ مَا السواحدُ القَهِ ار والأَخْــَــُدُ فــــيَ الإثنيـــنَ شَـــَرُّ نَهَـــارَ بمَجَانات يَمْطُونَ بَالْأحجار ليلاً وَيُونِي شُعْلُهُ مُ بحصَار كالثَّوب تحت مَددَقَّةَ الْقَصَّارَ فَانْهارَ في بَدُن كُجُرُف هَارَ \_ل الحَقِّ فَالنَّحَدَرُّوا إلى الأسوار وَهُ وِيَّ بُرِج سِاقط مُنْهَارَ قُصَّادَ قَتْل السِّزُ مُسرَةً الأبسرارَ \_\_\_ن الله آلاَفٌ مــنَ الأَخْيَـارَ قساضَ لحَسقً إجَسارَة وَجسوار إِذْ قِـالًا أُحْمِيكُــَمْ أنَـا فَــَي دَارِيَ عَـنْ نــاب قَـوم كــالكــلاب ضَــوَاري كسأحساطسة ألهسالات بسالأقمسار مَطَـرَ السمـاَ بـالصَّيِّب الممْطـارَ فَلَهُ مْ تَيَسَّرَ فَتْحُ بَابَ السَّدَارَ فىي نسْدوَة ومَشَايات خ وَذَرَارِي ما من مُجير عندَهُ مُ وَمُجَار

وأتَىٰ المَشيْبُ وما انْتَبَهْتَ علىٰ الكَبَرُ وإذا تسزَعْسَزَعَ شسانَها شَسوْبُ الكَسَدَرُ هيهاتَ منكَ أغَسارَها جيسشُ القَسدَرُ يَحْلسو بسزينَسة زَهْسره فسوقَ الشَّجَسرُ عسنْ حسالِسه بيسد الحَسوادِثِ والغيسرُ

وإذا تـولُّـيْ الأربعـونَ وقَـدُ دنَـاالـ يا أيُّها الرُّ فَقَاءُ حانَ رحيلُنا دنياً كم ليسسَ المُناخَ لراً كسب عــزَمَ الــرحيــلَ بنــاظــر مُتَــزَوُّدُ / ٤٢ أ/ هـ انحـنُ سَفَّرٌ نحْـوَ أَبعُّـ دغـ ايـةً سارتْ قروافلُنا إليها قَبْلَنا بَقيَتْ لدَيْسا بعددَهُم آثارُهُم

وقال أيضًا: [من الكامل] إعْلَمْ بِأَنَّكَ لا أبالكَ في الذي يَاعِامِ أَلِيدنيا أَتَعْمُ رُّ منزلاً إنَّ المنميَّاةَ لا تُوامِرُ مَن أَتَاتُ والمــوتُ شــيءٌ أنَــتَ تعلــمُ أنَّــهُ والمـــرءُ يسكنُهــا ويعلـــمُ أنَّـــهُ ولقد درأي ت معاشراً وعَهد دتَهُم ورأيــتَ سُكَّــانَ القُصُّــور ومَّــالَهُــمْ جمَعُ وا فَمَا انْتَفَعُ وا بـذاكَ وأصبحوا

خمسون صاحبُها يقول على غَرر: فَتَاهَّبُ وا فِالآنَ ميقاتُ السَّفَرْ مَا حَلَّ حتى فيه أَشْعرَ بالخَطرْ نَظَرَ المُروَدِّع والمُفَرَارِق للْحَضرِرُ في كُنْهها حارَتْ عيونُ ذَوَي النَّظُرْ منهم إلينا قط مارجك الخبر وكذاكَ يبقي بعدنسا منَّا الآئسرْ

أَصِيحُــتَ تَمْلكُــهُ لغَـْـرِ كَ خـازنُ لم يَبْتَ في مع اَلْمَنيَّةَ ساكنُ في نفسه يَوماً ولاَ تَسْتَاذنُ حَــــقٌّ وأَنــــتَ بـــــذُكـــره تَتَهَـــاوَّنُ عنها إلى وَطن سنواهاً ظاعن ُ فَمَضُوا وأنتَ مُعَّايِنٌ ما عَايَنُوا بعدَ القُصُور سوى القُبُور مَسَاكِنُ وهُم بما اكتسبوا بداك رَها أسن

#### [404]

عبد المجيد بنُ محمدٍ بن منكدٍيمَ بنِ عبد العزيزِ ، أبو المعالي بنُ أبي الفرج الرزودباريُّ الهَمَذانيُّ .

/٤٢/ كان فقيهًا شافعيّ المذهب، مناظراً فاضلاً، أخذ بأطراف من العلوم الدينية ؛ كعلم الأصول والخلاف والفقه وغير ذلك.

وله شعر كثير ؛ أنشدني بإربل في شعبان سنة ثمان وعشرين وستمائة:

[من الوافر]

أحـن مُرق المستهام إلـ العراق حنين المُستَهام إلـ العراق

إذا حمّ لَ التسراب السريّ منها رعي اللهُ الأحبّ قَ شَمّ جَلَّ مَى اللهُ الأحبّ قَ شَمّ جَلَّ مَى بهم تَحلُ و الحياة وفي نَواهُم من تَحلُ و الحياة وفي نَواهُم مليما تَنَ السَوا سالمين لهُم سليما الفُت على الصِّبا حُبّ التَّصَابي سُقيت مُدامَة الأشواق حتَى الضَّام على النَّوى ظُلْما صَريحا فما وَجُد أكتنَ ابي فما وَجُد أكتنَ ابي فلا قياسي الأباعد ما أقياسي فلا قياسي الأباعد ما أقياسي سيرجع غيارباً نَجْمُ التَنَائيي

مَرَتْ نَارُ الأسيٰ ماءً المَاقِي (١) نهارُ وصالهِمْ ليلَ الفراق نهارُ وصالهِمْ ليلَ الفراق ممساتُ عَيْشُنَا مُسرُّ المَسدُّ المَسدَّ المَسدَّ المَسدَّ المَسدَّ المَسواهُمْ ما لَهُ في الناس رَاقي (٢) فقد فني الطبا والحبُّ باقي فقد فني الطبا والحبُّ باقي بفيض مَدامعي جَرت السواقي وأحملُ في الهوى غير المُطاق ولا عَهْدُ الشياق كالمُعاق ولا عَهْدُ الشياق كالمُعاق ولا لاقي الأقاربُ ما ألاقي وتطلُعُ شارقًا شمسُ التَّلاقي

/ ١٤٣/ وأنشدني أيضًا لنفسه: [من الطويل]

يُجَــرِّعُنــي دَهْــرِي سَمــومَ هُمــومــه سَــاً طُهْــي وَهُــرِي سَمــومَ هُمــومــه سَــاً طُهْــي وَلَمُــرْتُ نِيــرانَ ظُهْمِــه

وأنشدني لنفسه: [من الكامل]

وقلبي سَقيمٌ مِنْ أَلِيمٍ سُمُسومِهِ

يُ رُوَىٰ بَعَ ذُب زُلاَلها حَوْذانُهُ تَصْطَادُ آسادَ الشَّرَىٰ غِرْلاَنُهُ يَحْكِي رشَاقَ قُدُودهِمْ أَفْنانُهُ تحكي رشَاقَ قُدودهِمْ أَفْنانُهُ تحكي رشَاقَ قُدودهمْ أَفْنانُهُ عُقدَتْ علىٰ شمس الضَّحَىٰ تيْجانُهُ تُجُرِي شَابيبَ الغَمامِ بَنَانُهُ تَجُدُوهُ عُرَى أَوْجُهه وَسَنانُهُ أَصَمَى لاَفْقَدَة البَرايَا شَانُهُ

<sup>(</sup>١) مَرَت: استدرتْ وأرسلت.

<sup>(</sup>٢) سليمًا: لديغًا.

<sup>(</sup>٣) تكرر هذا الشطر في البيت السابق.

رَيَّانُ مِنْ مِاء المَلَاحِة فَائِقٌ يَخْتَالُ فَي حُكَلِ البَهَاء وَقَدَّهُ تُمْلِي وقدْ سَحَرَ القُلُوب بطرفه المحبر دُرِّيُ ثَغْر لَوْ تَكَشَّفَ مَوْهَنَا عَسَلِي ريت بَسارِد يَشْفَى مَوْهَنَا عَسَلِي ريت بَسارِد يَشْفَى بِهِ هَسَلِي مَنْ شُغُل بِهِ مَ طابت مَساحب ذَيْكه وَتَارَجَتُ سَكَنُوا العُذَيْبَ فَقُلْتُ مَنْ شُغُل بِهِمْ أَخْفَى هِواهُ غَيْبِ أَقُلْتُ مَنْ شُغُل بِهِمْ أَخْفَى هِواهُ غَيْبِ آنَ لَمَدْمُعَي البغي وليسس سوى الحبيب طبيبه في يارُب ليل بَتُ مَطْرُودَ الكَرِي

وأنشدني لنفسه من أبيات قصيدة: [من الكامل]

والسدي لنفسه من أبيات فطيده . [م ولكم رَشَفْتُ رُضاَبها ومُدامَهُ فَرَجُ الهُمومِ بها وَبِي منها الأسىٰ يا مَوْردَ الماء السُّزلال حُرِمْتُهُ بينَ الضُّلُوعِ مِنَ الصَّبَابِة جَدْوةٌ بينَ الضُّلُوعِ مِنَ الصَّبَابِة جَدْوةٌ خطررَتْ بنا والليالُ دَاجٍ نَفْحَةٌ فَعَمَتْ خَيَاشِهمَ الرَّفاق ونَبَهَتْ / ٤٤ أَرُ شُعفَ الفؤادُ بها لعلَميْ أنَّها وَلَربُ ليل جُبْتُ سَتْرَ ظَلامه ضاهَتُ كُواكبُهُ بَنَادقَ عَسْجَدَ والبدرُ يَنْفُحُ في السُّري فكأنَّهُ

في حُسنه ثَمال الصِّبا نَشُوانُهُ كالبان مَاسَ بسُحْرَة أُغْصائُهُ وَحْياعلَى عُشَّاقِه ٱجْفائِهُ للعاشقين مَحَا الدَّجَى لَمَعَانُهُ ذن فُ الهدوى ظَمْآنُهُ بالمسك من أصداغه أرْدَانُهُ نعْمَ العُذَيْبُ [وَ]حَبَّذَا سُكَانُهُ تَسْكين قَلْب دائم خَفَقَانُهُ شَوقاً تُسَاهرُ ناظري شُهْبَانُهُ شَبَّتْ على قُلُل الرَّبى نيرانُهُ

من ثغرها وك الأمها لم يُمْرَجِ
مَ الْ الحَشَا ناراً ولمّا يُهْرَجِ
بَرِدُ فَلَمَا هِذَا الْحَشَا الْمُتَوَهِّجِ
مهما جَرى ذكراهُم تَتَاجَّجِ
مهما جَرى ذكراهُم تَتَاجَّجِ
الْرَجَيْنَ كَنَفْ عَ الْعَنْبَرِ الْمُتَابِّرِ الْمُتَابِ الشَّجِي
الرَجَيْنَ كَنَفْ عَ الْعَنْبَرِ الْمُتَابِّرِ الْمُتَابِ الشَّجِي
الرَجِ الْحُلِيِّ ومُقْلَمة الصَّب الشَّجِي
المُتَابِ الحُليِّ ومُقْلَمة الصَّب الشَّجِي
الرَجِ (١) الحُليِّ ومُقْلَمة الصَّب الشَّجِي
المُولِمَ المُحليَّ عَلَى صَحْدِنِ مِن الفَيْرُوزَجِ
المُسَاحِ وَسُطرَوْض مِنْ رَياض بَنَفْسَجِ
السَّرَتُ على وَسُطرَوْض مِنْ رَياض بَنَفْسَجِ
صَبْ يَرومُ الرَّحِبَ بِينَ الْأَبْرُجِ (٢)

<sup>(</sup>١) فغمت: ملأت.

<sup>(</sup>٢) شعف: شُغف، أي أحبّ.

<sup>(</sup>٣) ينفج: يثور ويسرع.

وَاللَّيْ لُ مَسْدودٌ عليه طريقُهُ يَحْ والشُّهْبُ حُيْرىٰ في السماء كأنَّها وفْ والبرْقُ يلمَعُ في خَبَايَا مُرْزَنة ك حتى بدا ضوءُ الصباح كأنَّهُ ن

وأنشَدني أيضًا لنفسه: [من الطويل]
لقد أبرزُوا أسرار عَيْنَيْ وأحرزوا
فَهُمْ حَلَّلُوا بِالبَيْنِ حَيْنِي وَحَرَّمُوا
كما أوْقَدُوا بِالهَجْرِ بَيْنَ جَوانِحي
فَمَنْ ذَا رأى مثلي مِنَ الناسِ هَاتُمًا
/ ٤٤ب/ وَمَنْ أَينَ مِثْلِي في هَوَأَكُمْ مُتَيَّمٌ

يَحْبُو حَسِراً كالوليد الأعْرَجِ وفْدٌ يُضِلُّهُ مُ الصَّدى عنْ مَنْهَجِ (١) كالسيفِ صُمِّمَ في دلاص مُدَجَّجِ نارٌ على شَرَفٍ تَشُبُّ لِمُدْلِحِ

غَزَ الْأَعظيماً في المَلاَحة شائه علي عنساقاً كان يَسدُنُو أَوَانُه علي عنساقاً كان يَسدُنُو أَوَانُه سَعيراً بَدا في عَارضيه دُخانه إذا ذُكر الخُللَّانُ يَدْمَعُ شَانُهُ (٢) إذا دُمَعُ شَانُهُ إذا مَسَحَ الآمانَ تَدْمَعَ شَانُهُ إِذَا مَسَحَ الآمانَ تَدْمَعَ شَانُهُ

وأنشدني من شعره من أبيات: [من الكامل]

سُفْياً لأيَّامِ السربيعِ فإنَّهُ وشَى الحَيَا قطعَ السرياضِ كأنَّما حَكَتِ البُّروقُ وَمِيضَ بِيْضٍ فَارَقَتْ

ومنها يقول:

وتسرى هَـزيـمَ الـرَّعْـد فـي جَنبَـاتـه والقَطْـرُ فَـي وَسْطِ الشَّقيـقِ كَعَبْـرَةً

ومنها قوله:

تتَرَنَّحُ الأغصانُ مِنْ نَفَسِ الصَّبَا

زانَ البسيط بحُلَّه خَضْراءِ أَهْدَىٰ لهُ الحَبَراتِ مَّنْ صَنْعاءِ أَهْدَىٰ لهُ الحَبَراتِ مَّنْ صَنْعاءِ أَجْفَ انْهَا فَدِي بُهْ رَةِ الظَّلْماءِ

كالطَّبْلِ يُضْرَبُ غُدُوةَ الهَيْجاءِ تجسري خِللال المُقْلَةِ السرَّمْداء

كتَـرنُسُ النَّشَوان مـنْ صَهْبَاء

<sup>(</sup>١) الصدى: العطش.

<sup>(</sup>٢) شانه: مفرد شؤون، عروق الدمع.

## ذكر من اسمه عبد المحسن

#### [408]

عبدُ المحسن بنُ عبد الله بن الحسين بن رواحةَ بن إبراهيمَ بنِ عبد الله بِن رواحةَ، يُكنَى أبا الخَيْرَ بنَ أبي محمدِ الحمويُ الأنصارَى .

وقد تقدَّم نسبه. / 80 أ/ على الاستقصاء، عند ذكر ابن أخيه (١)، وهم بمدينة حماه من بيت جليل في العلم والأدب، دخل حلب في أيام سلطانها الملك الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيوب، وقلَّده كتابة الجيش والعَرْض والأقطاع، وكان عنده شيء من علم الفقه؛ ويقول اليسير من الشعر.

أنشدني أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة الحموي؛ قال: أنشدني عمِّي أبو الخير لنفسه: [من السريع]

في حَلَب أصبَحْتُ مُسْتَضْعَفً لامَ الله عليه اولا جَاهُ يَسْتَنْصُ رَحًا سَفَ اهَ قَ والنَّ اصِ رُاللهُ

#### [400]

عبدُ المحسن بن عبد الله بن أحمدَ بن محمد بن عبد القاهر بن هشام، أبو القاسم بن أبي الفضلِ الطوسيُّ الموصليُّ الخطيبُ. وقد مرَّت أشعار أخيه (٢) وولديه (٣) متقدمًا.

كان اسلافه خطباء الموصل، وكذلك أولاده، وهو من بيت العلم والخير

<sup>(</sup>١) وهو (عبد الله بن الحسين بن عبد الله) ترجم له المؤلف في الجزء الثالث برقم ٢٥٩.

 <sup>(</sup>٢) ترجم المؤلف لأخيه (أحمد بن عبد الله) في الجزء الأول برقم ٤٥.

<sup>(</sup>٣) ترجم المؤلف لولديه: (عبد الله بن عبد المحسن) في الجزء الثالث برقم ٢٦٠، و(عبد الرحمن بن عبد المحسن) في الجزء الثالث أيضًا برقم ٢٨٦.

/ ٥٤٠/ والخطابة.

وأبو القاسم كان شيخًا بهيًا لطيفًا، حسن المنظر، متواضعًا للناس، من صلحاء أمة محمد \_ على الموصل، وحمل عنه على عنه على عنه وغيرهما، وحدث بالموصل، وحمل عنه الحديث.

وكان له قبول عند الناس وقدر جليل، وحرمة وافرة، ولي منه إجازة كتبها بخطُّه، وله أشعار حسنة.

وكان مولده بالموصل ليلة الثلاثاء عاشر رجب سنة ثمان وخمسمائة، وتوفي بها ضاحي نهار يوم الخميس منتصف شهر بيع الأول سنة اثنتين وعشرين وستمائة ـ رضى الله

أنشدني الخطيب أبو الفضل عبد الله؛ قال: أنشدني والدي من شعره ما قاله على لسان أتابك نور الدين أرسلان شاه تبن مسعود بن مودود، وقد جاءته سفينة من أمير المؤمنين الناصر لدين الله - رضى الله عنهما -: [من الكامل]

إِنْ كَانَ أَتْحَفَنِي الإمامُ سَفينَةً تُنْجِي من البَحْر الخضَمِّ الزَّاخر

فْتَمَسُّك عِي بعُرَىٰ السولاء لبيَّت مسفَّنِ النَّجَاةِ مِنَ الْعَذاب الآخِرَ

/ ٤٦أ/ وقال يُهنِّي القاضي حجَّة الدين أبا منصور المظفَّر بن عبد القاهر الشهرزوري بمجلس الحكم: [من البسيط]

> تَهَنَّهُ مَجْلساً لمَّا قَعَدْتَ به بِه مِنَ العَدْل أبِ الَّ قِد ٱفْتُتَحَـتُ مَـنُ كِانَ يَبْسُطُ آمِالًا وَيَقْبُضُها

قامت صُرُوفُ الليالي عنكَ تَرْتَحلُ كَمَا بِه سُدَّخُرْقُ الدِّين والخَلَلُ فأنت لازلت مَبْسُ وطًا لَكَ الأمَلُ

> وقال يهنيه بالعيد: [من مخلّع البسيط] تَهَـنَّ بالعيديَاجَوادُ عادَتْ عليكَ الأُعيادُ حتلى وَدُمْ ـــتَ فـــي نعْمَــة وَخَفْــض وقال يُهنِّي بمولد: [من البسيط]

ما مثل أُ قَاطُ من جَاواد تَنَسالَ مسا شنْستَ مسنْ مُسراد رَغْمِاً على أنْسف الأعسادي

مُبَشَّ رِ بِسَعَ ادَات وإقْبَ اللهُ مُبَشَّ لِ بَسَعَ ادَات وإقْبَ اللهُ لَا خَيَّ بَ اللهُ فيك الدَّهُ مِنْ آمَ الدِي

بَنَتْ لهُمُ الآباءُ مِنْ شَرَف الذَّكسرِ جُمدُودُكَ همذاغاية المَجْدِوالفَخْرِ

ف اغْتَنَمْهِ افَعَ نْ قلي لِ تَفُوتُ واقْتَنِ عُ بِ الكَفَ اف يكُف كَ قُوتُ مِي افكُ لُ عَمَّ اقلي لِ يَمُوتُ

وله إلى ولده أبي أحمد يستوحش له عند انتقاله إلى المدرسة: [من الطويل] لقد مُلكَتْنيي من فراقك وَحْشَةٌ يكادُ لها نُسورُ الغَرَاكِ

يكادُلها نُـورُ الغَـزَالَـة يُظُلَمُ ويَجْهَـلُ قلبي كُـلَّ ما كانَ يَعْلَمُ ولا سَاغَ لــي إلاَّ وإيَّـاكَ مَطْعَـمُ

\_ دَّار عَنْکُمْ لا عَيْمَ فيه يَطيبُ \_ بُكُلِ داء طَبيبُ

وله إلَى أتابك نور الدين أرسلان شاه بن مسعود، وقد شرف أرباب الدولة، ولم يُشَرِّفه: [من السريع]

يا مَلكاً ليسسَ لَه تَساني ؟
أَمْ تَقْتَضَيْ مَنْعي وَحرْمَاني ؟
تَجْعَلَنَسي منَه بَطُ وْفَانِ قَانِ تَجْعَلَنَ في العالَم سُلْطاني قَانِتَ في العالَم سُلْطاني تَشْريفَ نُورِ الدِّينِ رُسُلان مُبَدِد لَلْ رُبح مِي بِخُسُرانَ مُسَلان برَعْم أَنْفُ الحاسِد الشَّاني

لَــكَ الهنـاءُ بِمَيْمُـون نقيبَتُــهُ وَلِي هَناءً بِمَا بُلِغُـتُ مِّـن أُمَـلِ وَلِي هَناءً بِمَا بُلِغُـتُ مِّـن أُمَـلِ

وقال يمدح: [من الطويل] وكُــلُّ بَنــي مَجْــد لمَجْــدهــمُ بمـا /٤٦ب/ وَأنـتَ بَنَيْتَ المَجْدَحتَى سَمَتْ بـه

وقال أيضًا: [من الخفيف]
مُسدَّةُ السورْد مُسدَّةٌ ليسسَ تبقيىٰ
وَاطَّرِحْ ما يكونُ مِنْ فَضْلِ عَيْشِ
وانْتَهِنَ فُرْصَةَ التَّوَاصُلِ فَي الدُّنَ

تَنكَّرُ في عَيْنَي لَهَا كُلُّ مَا أَرَىٰ فلا كانت اللَّنيا ولا أنت حاضرٌ وقال أيضًا: [من الخفيف]

وفال ايضا. ومن الحقيف ا عَيْشُنا طَيِّبُ ولكن تَّبُعْدَ الـ انتُمُمُ جُنَّدِي إِذَا أَعْظَلَ لَ الخَطْ

أمْ كي فَ ذاكَ استَجَ ازُوا؟ بِ الْ دُونَ مُلْكِ اللّهِ حَارُوا! وَمَ اللّهِ اللّهِ مَجَ ازُوا! وم الله من الله والله مَجَ الله وأن من أن من أن الله الله وأن من أن من أن الجَ وأزُ وف ي يَ لَذ يُ لَا اللّهِ وَازُ وَكَ مَجَ اللّهِ وَازُ وَكَ اللّهِ وَازْ وَكَ اللّهِ وَازْ وَكَ اللّهِ وَازْ وَكَ اللّهِ وَازْ وَكَ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

فَفَاضَتْ علىٰ الخَدَّيْنِ منكَ دُمُ وعُ بِشَسافٍ إذا لسم يَجْسرِ فَيسهِ نَجِيسعُ

كَ لَهُ مَلِي وَمَنْظُ رِعَجَ بِ فَكَ عَلَى مَلِي عَجَ مِنْظَ مِنْظَ مِنْ فَالْعَ مِنْظَ مِنْ فَالْعَ مِنْ فَا على خيام الأعْجَام والعَربَ وَرُتُبَة قَدْعَلَتْ على الرَّتَ بِ

نَ سَارَت الأَظْعَالُ الْمُ اللهُ ا

وقال أيضًا: [من مجزوء الخفيف]
كيف ادَّعيٰ الحقّ قصومٌ
مساحاز مُلْكَكُ قصومٌ
أنت تالخليف تُحقَّ عَلَّ الخليف قَصَلُ الخيليف قَصَلُ الله وَعْسَدي البَعْ عَلَيف قَصَلَ المَّاسِ ال

/ ٤٧/ وقال أيضًا: [من الطويل] أشاقَكَ بَرْقُ بِالحِجازِ لَمُوعُ وَهُمْ اللَّهُ عَلَى الرَّبَعِ مُقْفِراً وهيهاتَ ليسَ الدَّمْعُ في الرَّبَعِ مُقْفِراً

وقال أيضاً: [من المنسرح] مَجْلسُنا قدْ حوىٰ من النُّجُب خَيْمَتُنا هسذه لهسا شَرَفٌ بها أناسٌ أوْلو حِجْسى وَنَدى

وقال أيضًا: [من مجزوء الرجز]
ياسائ ق الأظْعَان أيْد رفْق أَفْ مَن الْأَظْعَان أَيْد رفْق أَفْ مَن الْأَظْعَان أَيْد رفْق أَفْ مَن اللَّهُ مَا لَهُ عَنُهُ مِن مَا لَهُ مَا لَمُ مَا لَهُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَالِمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا مُنْ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَا مُوالِمُ مَا مُعُمْ مُعْمُوا مُوالِمُ مَا

وَهُ الْكُثْبَ الْكُثْبَ الْكُثْبَ الْكُثُبَ الْكُورَ الْمَ الْكُثْبَ الْكُثُبِ الْكُورِ الْمَ الْكُثِ الْكُثِ الْكُثِ الْكُرَ الْكُ الْمُعَمِيعُ غُدُرَانُ اللهُ عُمْ اللهُ ال

وله إلى قاضي القضاة أبي الفضائل في إيوان استجدَّه: [من البسيط]

عًلَه أب العَدْل والإنصاف إيْ وَانُكُ شَاوُتُهُ واسْتَرَقَّ النَّاسَ إَحْسَانُكُ فَي النَّاسَ إَحْسَانُكُ في الدَّسْت والثَّاقبَاتُ الشُّهْبُ أعُوانُكُ فَجَمْعُ شَمَّل المَعَالي والهُدى شَانُكُ

وأنتُ مُ النُّرْهَ فَ للنَّاظِرِ فَبَادرُوا في حالنَا الحاضِر منكُمُ فَلا هُنِّيْ بَهَا ناظَرِي مُغْبَرَّةٌ مُعِ رَوْضِهَا النَّاضِرِ إِنْ كَانَ إِيْسُوانُ كَسْسِرىٰ عَالِياً فَلَقَدْ الْوَرَىٰ فَلَقَدْ الْوَرَىٰ فَلَقَدْ الْوَرَىٰ فَلَقَدْ الشَّهَ الْسُورَىٰ فَلَقَدْ الشُّهَ مَا جَلَسْتَ بِهِ فَسُدُمْ لِشَمْلِ الهُدىٰ والدِّيْنِ تَجْمَعُهُ فَدُمْ لِشَمْلِ الهُدىٰ والدِّيْنِ تَجْمَعُهُ فَا مُدَمْ لِشَمْلِ الهُدىٰ والدِّيْنِ تَجْمَعُهُ

وقال أيضًا: [من السريع]
أنتُ م سُرورُ القلب والخَاطر لا تَكُمُ لُ النُّ وَهَا النُّ بِكَمَ اللَّهُ اللَّ بِكَمَ اللَّ المَسَرَّات إذا مَا خَلَت مُنكًم والأرضُ قَفْر رُّ مَا خَلَت مِنكُم مُ

وقال يمدح شاعراً: [من الطويل]

أيسا نسائسراً دُرَّا ونساظسمَ عقْده شَاوْتَ الأَلْسَى فَاقُوا الأَنَّامَ فَصَّاحًةً شَاوُتَ الأَلْسَى فَاقُوا الأَنَّامَ فَصَّاحًةً مَا مُعَداً مَعَداً مَعَدا مَعَيسنَ كَانَّمَا مَعَدا مَعَسنَ كَانَّمَا لَهَا أَرَّجٌ في الحَيِّ إَنْ هي أَنْهدتُ فَصَاحبُها يُنْبيكَ قُسَا وَجَرُولًا فَصَاحبُها يُنْبيكَ قُسَا وَجَرُولًا يُصِيلًا فَا مَا فَاه بالنَّظُم نَاطقًا يُرْبيكَ أَنْ اللَّهُ اللَّاعُم نَاطقًا

وَمُسْتَخْرِجَ المعنى وَمُرورِيَ زَنْده بِما حَاكَ مِنْكَ الفكْرُ مَوْشَيَّ بُرْدَه فَرَوْشَيَّ بُرْدَه فَلَوَيْ مَوْشَيَّ بُرْدَه فَلَوَيْ مَوْشَيَّ بُرْدَه فَلَوَيْ مَا اللَّهُ الْفَرْدَ وَالسَّلْسَيل وَبَرْده سَقُو اقر قَفًا كالسَّلْسَيل وَبَرْده تَفُروق على بان الأراك وَرَنْدة وَلَا فَإِيرَادُهُ يُغْنِيكَ عَرَنْ عَبْد وَدُه ليَظُم أَوْ نَظْم عَقْد وَدُه لييدا بعقد النَّظ مِ أَوْ نَظ م عَقْد وَدَه لييد

وله في شمس الدين علي بن أبي غالب السَّلاميّ : [من السريع]

بَحْسرُ النَّدَىٰ في مَـوْجهِ الغالب: قُلْستُ: عَلَـيُّ بِـنُ أَبَـي غَـالَـبِ أكرمْ بِهِ مِـنْ جَـالِـس رَاكبِ نَقْصَ الـزَمَان الغابَر الَّـذَاهبِ للقَسانِع المُعْتَر والطَسالِبِ هامٌ عَلَـى السَّالِب والـواهبِ في القَعْر منْ جَـوْهرِكَ الشَّاقبِ قال فُراتُ الشامِ لمَّا جَرىٰ مَنْ ذَا الذي يَعْلُو على صَهْوَتي وقد عُملاً منْ فوق حَراَّقَة ذاكَ الذي إنْ نَقَصَ البَحرُ في ذاكَ الذي إنْ نَقَصَ البَحررُ في فَجُرودُهُ لاَ يَعْلُوكَ مِنْ جُروده وكيف لا يَعْلُوكَ مِنْ جُروده تَجُودُ ودُ بِالماء وتُخفي الذي

وقال في صبيِّ: / ٤٩ب/ صعد المنبر تجاه الكعبة الشريفة وأذَّن العشاء:

[من الوافر]
لنابُدُرُ حكى بَدُر التَّمامِ
حَكَتْ صُدْعَيْهِ مِنْ نُون ولامِ
حكى الحَرَّ المُنضَّدَ في النَّظُامِ
بوَجْهاكَ إِذْ سَفَرْتَ عن اللَّشَامِ
عن المَصْباحِ في جُنْحِ الظَّلامِ
جوازَ الصَّيد في البَلَد الحَرامِ
نُهينَا فيه عَدنْ سَلِّ الحُسَامِ
تُحَلِّلُ حُرْمَةَ البيت الحَرامِ

وَتَنْهَ رُ سِائليكَ وقدْ نهاكَ الـ وتَنْهَ رُ سِائليكَ وقدْ نهاكَ الـ وتَنْهَ سَرْطَ المَحَبَّة أَنْ تُجَازِي أَفَ سَي شَرْطَ المَحَبَّة أَنْ تُجَازِي مَلكُ تَ الحُشْسَنَ أَجْمَعَ هُ فَهَالاً نَجُ ودُ بِانْفُ سِ منَّاغَ مَوال نَجُ ودُ بِانْفُ سِ منَّاغَ مَوال نَجُ مَرات حَجِّ لاَ جَمَرات حَجِّ وَتَكْرِعُ مِنْ حَيَاضِ الحُسْنَ ريَّا فَصَلاً تُلُم الحَجَيجَ إِذَا الشَرَأُ بَوا وظُنُ واأَنَّهُ الْحَجَيجَ إِذَا الشَرَأُ بَوا وظُنُ واأَنَّهُ الْحَجَيجَ إِذَا الشَرَأُ بَوا وظُنُ واأَنَّهُ الْحَجَيجة إِذَا الشَرَأُ بَوا وظُنُ واأَنَّهُ الْحَجَيجة إِذَا الشَرَأُ المَوا وظُنُ واأَنَّهُ المَّالِكُونِ المُسَالِ والمَالِحُولِ والْحَجِيعِةُ إِذَا الشَرَأُ المَوا وَظُنُ واأَنَّهُ اللَّهُ الْحَجَيبة عَلَيْ فَمَالُ واللَّهُ والْحَجَيْدِ والْحَجَيْدِ والْحَجَيبة إِذَا الشَرَأُ الْحَالِقُ والْحَجَيْدِ والْحَجَيْدِ والْحَجَيْدِ والْحَالَ والْحَجَيْدِ والْحَبْدِ والْحَجَيْدِ والْحَجَيْدِ والْحَجَيْدِ والْحَجَيْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدُ والْمُنْ الْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدُ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدُ والْحَبْدِ والْحَبْدِ والْحَبْدُ والْمُنْ وَالْمُعْرِدُ والْحَالَالُ والْحَبْدِ والْمُنْدُ والْحَبْدُ والْحَبْدُ والْمُنْدُولُ والْمُنْدُ والْحَبْدُ والْمُنْدُولُ والْمُنْدُولُ والْمُنْدُولُ والْمُنْدُولُ والْمُنْدُولُ والْمُنْدُولُ والْمُنْدُولُ والْمُنْدُولُ والْمُنْدُ والْمُنْدُولُ والْمُنْدُول

غَدُوا يَتَحررَّ جُدونَ عن الأثامِ عَلَمَ الأَثامِ المُسْتَضَامِ اللهُ عَدن انْتهَ الر المُسْتَضَامِ مُحبَّ انْتهَ الر المُسْتَضَامِ مُحبَّ انْتهَ الْقَطَاعِ وانْصرامِ عَدُلُدتَ مَعَ التَّحَكُم في الأنامِ وتَبْخُلِ أنتَ حَتَّى بالسّلامِ فَاصْبَحت القلوب بها دَوَامي ونَجْرعُ فيكَ كاستات المَلامِ ونَجْرعُ فيكَ كاستات المَلامِ الله المُلامِ الله المُلامِ الله المُلامِ الله الله المُلامِ الله الله المُلامِ الله الله المُلامِ الله الله الله واسْتِ المُلامِ الله الله واسْتِ الله المُلامِ الله واسْتِ الله المُلامِ الله واسْتِ الله المُلامِ الله واسْتِ الله واسْتُ الله واسْتِ الله واسْتُ الله و

وله عند وداع والده إلى الحج: [من السريع]

جَرَّعَني السَّهُ مَنْ فسراقكُمُ وَدَدْتُ أَنَّ الحمَامَ عَساَجَلَنسي قسَدْ كانست الأرضُ قَبْسلُ واسعَةً وَأَبْتَهَجَستْ مَسَنْ منَّسى مسرابعُها

ك أساً مرير الحمام أعن أبها من قَبْل يَقْضي عَلى الشربها فضاق بسي مُسذ بسان أرْحَبُها وَخيفُها وأزْدَها مُحَمَّبُها

وله إلى ولده بكة\_حرسها الله تعالى \_[من الطويل]

إذا مَا سَرَتْ رِيحُ الصَّبَا مِنْ دِيَارُكُمْ أُنَا اللهُ أَرْتِ أُرضَ أُحبَّتَ ي

وله إليه أيضًا من أبيات: [من الطويل] بعُدْتَ فَالاَ عَيْسَ مُّ يُسَرُّ ولاَ حَسَّا / ٥٠ مِن وَخَدَتي فَرْداً أَنيسيَ وَحْدَتي فَإِنْ كنتَ أَوْحَشَّت اللَّيْسارَ وأهْلَها وإنْ كنتُ مُ غُيِّتُ مُ عَسنْ نَسواطسري وَأَوْحَشْتُ مُ الأَوْطانَ فَهْسِيَ عَوَاطِلُ

ومنها قوله:

ولله ذاكَ الشُّغ بُ لمَّا حَلَلْتَ هُ

وَجَدْتُ لَمَسْرَاها على كَبدي بَرْدَا وَجَدْتُ لَمَسْرَاها على كَبدي بَرْدَا فَقُولِي لَهُمْ والله ما نَقَضَ العَهْدَا

تَقَرُّ ولا مَرْأَى يَرُوقُ لنَاظري الأَسري الله الله الله الله وفكري مُسَامري الله المَسَامري لقد أنسَتْ أرْجَاء تلك المَشَاعر في المُسَامري في المُسَاعر في المُسَام الحُسلال وسط الضَّمَائِر عَفَا رَسْمُها مِنْ دَمْعِي المُتَحَادِر

ومَا ذا حَواهُ مِنْ عُلِدٌ ومَا تاسر

وله إلى مَنْ عاتبه على أكل القطائف: [من الخفيف]

مَسا تَفَسرَّ دْتُ بِسالقَطَسائسف عنْگُسمْ لا تَظُنُّ وا أنِّ عِي يطيبَ بُ لَدِي العَيْدِ أَوْ إِذَا مَا سُقيتُ مِنْ دُونكُم ما

وله إلى القاضي بهاء الدين بن شداد: [من الكامل]

لَـمْ يُخْطني دهْري بخَلْوَة ساعَـة فَتَسَأُمَّلُسُوا مِسَا فِسِي ضَمَيسِرِي تُسِدْرُكُسُواً بين القلوب تَفَاوُتٌ وتَنَاسُبُ

وله في غرض: [من الرمل] / ١٥أ/ أُكتُ مُ الحُب ولكن أَدْمُعي يا هـ الألو تَجَلَّىٰ في ضُحَّىً يَا خَلِي البال قَلْبي مُمْتَلِ نَــمْ هَنَيئًا فَــرُقَـادي نـافــرٌ

وله على وزن ما ذكرت: [من الرجز] إذْ حَسادثَ اللهُ السلَّهُ عنَّا نُسوَّمٌ يُا حادي الأظعان رَفْقا إنَّما تمشي الهُ وَيْني في السُّري فإنْ بَدَتْ لا تَحْسَبُ وا أنَّ انْقَضْنَ عَهْ لَكُ لَهُ مُ أَشْفَقُ تُ إِذْ سَارُوا على ركابهم مُنُّسوا بوَصل فَلَيَسالي هَجْرَكُم أُكاب دُ الهِ مَ نَهاري كُلِّهُ كَانًا مساكسانَ مسن اجْتمساعنسا / ٥١/ إِنْ غَرَّبُوا كَانَ الهَـوَىٰ مُغَرِّبًا إِنْ كنتُ أَضْمَرْتُ لكُمْ غَدْراً فَلا

حـــاشَ لله كيــف ذاكَ وأنّــيٰ ؟ ــشُ إذا كُنتُ مُ بعيدينَ عنَّا ءً زُلالاً أنِّ سي بَ سه أتَهَنَّ ك

حتى أُبتُ إليكُمُ أَشْجَاني بصَفَاء ذهنن سرَّ ذا الإدْهَان لا تَعْبَ أُوا بِتَبَ اعُدد الأبدان

مُكَّمًا نَمَّاتُ عليه ظَهَرا أُخْجَالَ الشماسَ فَولَاتُ قَهْقَاراً منك والعين تُعساني السَّهَارا مُسذْ هَجَسرْتُسمْ لجُفُ ونسي هَجَسرا

فيها كرعْنا العيش صَفْوا ريِّقا وَشَمْلُنَا المجموعُ مَا تَفَرَقا مناسم العيش يَطَانَ الحَدقَا كُنْتُ الحمَالُ لَهَا تسيرُ العَنَقَا بعددَ الفرراق أوْ حَلَلْنا مُوثَقَا من حُرِّ أَنْفَاسي أَنْ تَحْتَرَ قَا لَّــمْ تُبْــق مــنْ رَوْحــيَ إلاَّ رَمَقَـا حُــزْنَــًا وفَــي الليــل أَعَــانــي الأرَقــا حُلْمٌ تَقَضَّىٰ أَوْ خَيَالُ طَرَقَا أَوْ شَرَقُ مُ اكسان الهوى مُشَرِقًا مُنيْتُ بعددَ البَيْنِ منكُمْ باللَّقَا

وَقَفْتُ فَي الأطْلال مِنْ بَعْدهِمُ النَّحِيرَةُ الغَادُونَ مَرَا ضَرَرَةُ الغَادُونَ مَرَا ضَرَرَةً الغَالَم الجيررَةُ الغَادُونَ مَرَا ضَرَا ضَرَةً الغَالِمُ العَهْد مُقيمون فَهَالْ نحرنُ على العَهْد مُقيمون فَهَالْ تَحَرَّرُب الواشُونَ أَحَرَابِاً بِنا

#### ومنها:

حتى رأيْتُ الحادثَات أُحْدَقَتْ يَا راكباً يَقْطَعُ أَجْرَوازَ الفَلا يَمْ مَرَحُ فَي زَمَانِهِا كَانَّها تَمْرَحُ فِي زَمَانِها كَانَّها

وقال من أبيات: [من الكامل]
ماكان ضَرَّكَ لوْ مَنَنْتَ برَوْرَة أعْرضَت حتى قيلَ إنَّكَ هَاجرَّ أصْبُوا إذا بَرقٌ تَالًا سَقَ باللَّوىٰ

وقال في قدوم صديق له: [من الكامل] / ٥٢أ/ ضَاءَتْ بكَ الحَدْباءُ حينَ قَدمْتَها وتَضَـــوَّعَـــتْ أَرْجَــاؤُهــا فكَــأنَّمـــا

وقال أيضًا: [من مجزوء الوافر]
سَلِ الأطْلِلُ لِلَّهُ سُعُدَىٰ وَلِلَّمْ مُعُلِلًا لِللَّهُ سُعُدَىٰ وَلِللَّمْ مُعُلِلًا أَمَّ مُلَالًا لَعَهَدِ اللَّهِ اللَّهُ مَلَّالًا أَمَّ الْوَرَّتُ كَشَيْ بِإِللَّهُ مَلِلًا أَمْ الْوَرَّتُ كَشَيْ بِإِللَّهُ مَلِلًا أَمْ الْوَرَّتُ كَشَيْ بِإِللَّهُ مِللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِي الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

أسأل جَرْعَاءَ الحميٰ والأبرقًا لَوْ وَعَدُوا أَوْ وَدَّعُوا بِالمُلْتَقَيٰ لعَهْدُكُمْ مِنْ بعد تَفْسريتَ بقَا وَٱفْتَسَرَقَ العَالَمُ فَينا فِرَقَا

بشَمْلنا وسَهُمُها قَدْرشَقَا بَعَسْرَة تَعْدُو . . . بالأَفُقَا بَجَسْرة تَعْدُو . . . بالأَفُقَا خَدالطَها طَيْفُ جُنُونٍ طرَقًا

وشَفَيْتَ قلبًا بالصَّبَابَة مُكْلَمَا وَبَخلَتَ حتى بالجوابَ مُسَلِّمَا وَهْنَا وَهاجَ على الرُّبِيُ مَتَسَنَّمَا

مِنْ بعد ما كانتْ كَلَيْسِل عاتِمِ عَبَقَتْ نَسَوَاحِيهِا بِنَشْسِرٍ لَطَائِمٍ

نَ وَتْ عَ نُ أَرضِنَ ابُعْ دَا وكانت ت تحفَ ظُ العهدا وَشَ عَيْ واش بناعَمْ دَا وَشَ رْعَا كَانَ مُسْ وَدَّا رَفَ رْعَا كَانَ مُسْ وَدَّا وبان اللّه وي قَددًا وورْداً قانيا اللّه وي قَددًا وورْداً قانيا الله وي قَددًا عن مَسْ عاشق أرْدَى وكم مُسْ نُ كامِ مِنْ المِسْ أَبُدى فَهَيْهَ اتَ تَ رَىٰ نَجْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ م لا ضَــــالاً ولا رَنْــــدَا / ٥٢ ب/ أب اسَعْد عَد عَد الكَ السَلْمَ أَن جُرتَ على سُعْد دَى \_\_\_\_ع حت\_\_ى تَلْثِ\_مَ الصَلْدَا عسر الك اليروم أَنْ تَهُ الله الم

إلَّا البكاءُ وقَـرْعـي السِّنَّ مـنْ نَـدَمـي إلاَّ جَـرَتْ أَدْمُعـي مَمْـرُو جَـةً بـدَم

ك ف عن عن المنسب وغَــــرامـــي المُسْتكــــنّ لَمَ لامِ في َ مَهُ أَدْل مِي لَمَ لَمُ اللهِ في مَا لَمُ اللهِ في مَا لَمُن مِي اللهِ في مَا لَمُن مِي اللهِ في اللهِ اللهِ في اللهِ الل ونهاري بـــاري بـــالتَّمَّةُ ـــي ط اف غُصن يُّ التَّنَّ سي مُّ التَّنَّ سي مُّ التَّنَّ مِن السَّرِ السي عَن مِن السي

لا أستطيعُ أُبِثُّ السوَجْدَ والكَمَدَا آليت أنْ لا أرى منْ بعْدُكم أحَدا ونحن فيها نُقَضِّي عيشَةً رَغَدا عنكُمه فَلل كُتُبِاً منكُمه ولا صَدَدا

تَـــزَوَّدْ مــنْ صَبَـا نَجْــد وَرُحْ رائحَ ـ قَ الضَّ اللَّ فَكَـــن تُشَــق بَعْد اليــو فَسُدِ فَ أَدُنْ تُكرابُ السرابُ وَبَلِّعْ بعض أشْرواقي

وقال أيضًا: [من البسيط]

والله مسالي أنيس بعد فُرْقَتكُم ولا ذَك رْتُ لَيَ الينا التي سَلَفَت

وقال من أبيات: [من مجزوء الرمل] أيُّها العادل رفقاً أنت خِلْو مِنْ سُهَادي أنـــتَ ذُو قلـــب خلـــيّ لَيْتَ تُصْغِي بِاعَ لَهُ وَلِي لَوْ شَهِكَ العيشَ لَمَّا إنَّ يـــوُمــاً فيــه سـارُوا أَقْطَ عُ الي لَي بَفَكْ ر / ٥٣ أ/ يُوسُف يُّ الحُسَّنِ والأعُ

وقال أيضًا: [من البسيط] شَوْقي إليكُمْ يفوقُ الحَضْرَ والعَدَدا وَجَفْنُ عيني غَضيْضٌ منْذُ فارَقَكُمْ لله أيَّا مُنا والسدارُ جامعَ لَهُ مَا كنتُ أحْسبُ أَنَّ الدَّهْرَ يُبْعَدُني هَا السِّيارُ بنا تَدنُو فيَنْتَظمُ الشَّمْلُ الشَّتيتُ بكم فيها كما عُهدا عندي فَيَرْجعَ قلبٌ كمانَ قدْ فُقدا على حَسرارة قلب كُلَّما أبرَدَا أنَّىٰ وَجَفْنَانِي بعدَ البَيْنِ ما هَجَدا غَضًّا رَطيبًا فإنَّ الصَّبْرَ قَدْ نَفدا

أمْ هــل أرأكــمْ وعبــدُ الله يُقْــدمُكُــمْ إذا تَـذَكَ حرْتُكُم وَهَنا وضَعْتُ يَدي أراقب النَّجْمَ لاطيْفٌ فَيَطْرُقَنِي بالله عُودُوا يَعُدْ غُصْنِي بقُرْبكُمُ

#### [٢٥٦]

عبدُ المحسن بنُ حَمُّودٍ؛ هـو أبـو الفضـل عبـدُ المحسِّن بـنُ حمود بن المحسن بن عليِّ / ٥٣ب/ بن يوسَّفَ التَّنوخيُّ (١).

من إنشاء حلب، كانت ولادته بها في سنة سبعين وخمسمائة (٢).

يُعرف والده بالحجّار، كان عاميًا يقطع الحجارة، ويبيعها ويرتزق بها، ومنها كانت معيشته، وكذلك أخوه ولم يكن من بيت فضل ونشأ أبو الفضل هذا مُحبًّا للعلم، راغبًا في تحصيله، استظهر أولاً الكتاب العزيز، وقرأه للسبعة، وجوَّد قراءته ثم إلى غيره من الكتب الأدبية والشعرية، كالمقامات الحريرية وحماسة أبي تمام، ودرس الأدب والنحو، واطلع على كثير من أخبار الناس وأيامهم، وسمع الحديث النبوي كثيراً، ولقي المشايخ وأخذ عنهم بحلب، وتولَّع بقول الشعر فبلغ فيه مبلغًا لم يبلغه أحد من أبناء زمانه، وتقدَّم على عامة معاصريه فيه .

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٣٨/١٩ ــ ١٤٠. فوات الوفيات ٢٣ ـ ٢٥. تأريخ الإسلام (السنوات ٦٤١ ـ ٦٥٠) ص١٨١ ـ ١٨٦ رقم ٢٠٨. العبر ٥/١٧٧. سير أعلام النبلاء ٢٢٥/٢٦ ـ ٢١٦ رقم ١٣٣. تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٣٢. النجوم الزاهرة ٦/ ٣٥٣. شذرات الذهب ٥/ ٢٢٠. مرآة الزمان ٨/ ٧٥٧. ذيل التقييد للفاسي ٢/١٥٣ رقم ١٣٣١ وفيه: «عبد المحسن بن محمود» وهو خطأ. تأريخ آداب اللغة العربية ٣/ ٢٢. إيضاح المكنون ١/ ٤٩١ ـ ٢/ ٥٢٣ . كشف الظنون ١٧٥٨ . إعلام النبلاء بتأريخ حلب الشهباء ٤/ ٣٨٦\_٣٨٣ رقم ٢٠٣. هدية العارفين ١/ ٦٢١. معجم المؤلفين ٦/ ١٧٢. تأريخ الأزمنة للدويهي ٢٢٦.

في هامش الأصل: «توفي إلى رحمة الله تعالى؛ عبد المحسن المذكور بدمشق المحروسة في نهار السبت الرابع والعشرين من شهر رجب الفرد سنة ثلاث وأربعين وستمائة ، ودفن بظاهر باب تُوماً .

ثم تعاطى الكتابة الإنشائية، وصناعة الترسل، فبرز في ذلك، وأجاد وفتح مكتبًا بحلب، يعلّم فيه الصبيان، فبقي مدة في التعليم ثم عزله.... والسفر عن الوطن، فتوجه إلى دمشق طالبًا لخدمة / ١٥٤/ الملوك، في سنة تسع وتسعين وخمسمائة، فاستقرَّ مقامه بدمشق، وتردَّد إلى الإمام تاج الدين الكندي، فقرأ عليه جملة، وصحبه مدة واستفاد منه أدبًا وفضلاً كثيراً، فنبغ بدمشق واشتهر أمره، فحينئذ استكتبه الملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن أبوب لدولته، فلم يزل يكتب له الإنشاء إلى أن توفي المعظم، فخدم بعده مولاه الأمير عز الدين إيبك المعظمي واستوزره.

ثم طلبه الملك الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمد بن أبي بكر بن أبوب، فصار غليه، فأكرمه وقرَّبه وصحبه إلى الديار المصرية، ثم انفصل عن خدمته، وانضاف إلى الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود بن أبي بكر بن أبوب، ثم فارقه، واتصل بخدمة الملك المنصور ناصر الدين أبي طاهر إبراهيم بن شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي حاحب حمص وهو الآن في خدمته، وكاتب الإنشاء لدولته.

واجتمعت به بحلب، يوم الجمعة تاسع عشر جمادي الآخرة من سنة ثمان وثلاثين وستمائة.

/ ٤٥ب/ وأنشدني جملة وافرة من أشعاره، أنا أذكرها بعد ذلك \_ إن شاء الله تعالى \_ وسمعت عليه جزءاً من الحديث النبوي، وأجازني جميع رواياته ومقولاته، وكان قدومُهُ صحبة مخدومه الملك المنصور حين وردها معاونًا ومساعداً، ومنجداً للسلطان صلاح الدين يوسف بن محمد بن غازي \_ صاحب حلب \_ لمّا تغلب الخوارزمية \_ لعنهم الله تعالى \_ على أكثر البلاد الشامية والفراتية، ونهبوا . . . . واستباحوا حريمها، وكذلك . . . . وجملة من القرى وأفسدوا وعاثوا فيها، فنصره الله عليهم، وبدد شملهم، وأكثر منهم القتل والأسر؛ فكان الله لهُ ناصراً ومعينًا بمحمد وآله أجمعين .

وذكر لي أنه؛ اعتنى بتأليف كتاب عجيب في فنّه، حسن الترتيب، لم يسبقه أحد من الأوائل الذين عُنوا بهذا الشأن إلى ما وضع؛ وهو عشرون كتابًا؛ كل كتاب يشتمل على أغراض وفصول وأبواب، ويكون مجموع ذلك الكتاب ستين مجلداً، سمّاه:

«أخاير الذخائر من جواهر الجماهر».

/ ٥٥أ/ وذكر لي أنه ألَّف كتبًا غير ذلك منها كتاب «الروضة الممرعة في فضائل الأئمة الأربعة» وكتاب «مفتاح الأفراح في امتداح الراح» قصره على شعره، ورتَّبه على توالي الحروف، وديوانا أشعاره ورسائله مدخلات في عشرة أجلاد.

وهو رجل قد حاز فضيلتي الكلام؛ نظمًا ونثراً، وبرز في صناعتهما، من أكتب الناس في وقته، وأعلمهم بقوانين الترسل، وأساليب الكتابة، وأجود الكتَّاب شعراً، نقى في نفسه، يميل إلى أهل الصلاح والدين؛ حسن الطباع كريم الأخلاق.

أنشدني عبد المحسن بن حمّو د لنفسه: [من الخفيف]

عَدِّ عَدْ نُرِيْنَ بِ وعَدْ أسماء واسْقني من سُلافَة صَهْبَاء خَنْ دَريس كالشمس قَدْ نَشَرَ المَنْ وَ جُعلَيها كواكب بَ الجَوْزاء نالَهَا الطُّرْفُ في النُّزجاجة لَكنْ وكانَّ الحُبَاب حين عَالاها من يَدَي شَادن إذا ما تَجَلَّىٰ / ٥٥ب/ خَضَّبَتْ كُفَّهُ المُدَامَةُ فَاسْتَغْ بنْتُ كرم إذا اللئيمُ احْتَسَاها وَٱتْـلُ مـنْ وَصُّفها على الشُّرْبِ ذُكـراً كُلُّ مَعنىً يَكَادُ يضحَكُ بَالصَّهْ إنَّما لَــــ لَّةُ الحياة شَبَاب

> وأنشدني لنفسه: [من الخفيف] لا تُطع في المُدام قَوْل مُدَاجي قَهْ وَةً تَصْرِفُ الهُمُ ومَ عَن الشُّرِ ومتى ما دَجَا الظالامُ كَفَانا تَبْسرُزُ الشمس حيْسنَ تَبْسرُزُ في الكا تَوَّجَتْها يَكُ المرزَاجِ بتاج

ف اتَه الكَفُّ فَهْ مَ مثْلُ الْهَبَاءَ في كُوس قَدْ جُمِّدَتُ مِنْ هَواءَ عَــرَقٌ فـ وقَ وَجْنَـة حَمْـراء غَـارَ مـنْ وَجْهـه هـلَأُلُ السَّمـاءَ نــــي بَـــ لألائهَــا عَــن الحنَّـاء عَلَّمَتْ ۖ هُ خَ لَائِتِ قَ الكُّرِّمِاءَ نَفَحَتْ مُ قَرِراً عَلَيْهِ الشُّعِدِ الشُّعِدِ اعَ بَاء فعْلَ الصَّهْبَاء بِالنُّدَمَاء وشَـــَرَابٌ علـــى غنَّـــى وغنَــاءَ

وأدرْها صرْفاً بغير مرزّاج بَ إِذَا ٱشْرَقَتْ وراءَ السُّرَجَاجِ نَـورُهـا فـي الـرُّجـاج نـورَ السِّـراجَ سات والليلُ مُظْلمُ الْجُنْم وَالليلِ مُظَلم من حُبَاب يا حَبَّادَا من تساج

واحِ بالسرَّاحِ فَهْسيَ خيسرُ عسلاج سَراحِ للشاربينُ كُلُّ رَتَاجً أُكَحَـل الطَّرْف أغْيَـد مغْنَـاجَ هُ كَنَمْكِ بِدَتْ مَسِن فِيوَقَ غِياجَ سدُّ بسرَّدْف مُسوَقَّ ررَجْ سرَاجَ جَادَ لي بالذي أنا منه راجي

لا تُكَدِّرُ صَفَاءَها بالماء . . . . تُجلسى حَنَادسُ الظَّلْمَاءَ ءُ خُمَار فَدَاوه بَالسَدَّاء مَا تَولَّى عَنَّاً مِنَ السَّرَاءَ مسنْ مُسدَام غَسرُبسنَ فَسِي النُّسدَمَاءَ بعدد مَحْدلً في السروح والأعْضَاء وثلاثاً يسأتين غير بطاء -- لُ بـالطَّرْف أوَّلُ الإغَّفَ اء لَـــنَّةُ العيـــش النُّمـــدَام ومَـــا اللَّــنَّةُ ۚ إلاَّ فــــى ســـاعَــَــة الإَنْتشَــاءَ \_\_رُقُ بيسنَ الإصباحَ والإَمْساءَ

وطائسرُ السدَّوْح فيه قَدْ صَدَحها عَطَّــَرَ جَـــوَّ ٱلسمــَــاء إذ نَفَحــــا مَخْمُ ورُ أُغْفَ افسى بُرُده لَصَحَا هُبُّوا فَوَجْهُ الصِاحِ قَدَّ وَضُحَا أَفْلَ حَ مَ نُ راحَ في مُصْطَبِحَ ا كالدِّعْص أعْيَى في وصَفه الفُصَحا يَسْتُــرُهُ عَــنْ وُشَــاتــهُ ٱفْتَضَحــا

عالج الهَامَّ حينَ يَعْرضُ للأرُّ تَفْتَحُ الرَّاحُ حينَ تُجْلَى إلى الأف إِنْ تَكُسِنْ ٱفْسَدَتْ صَلاَحَ الدِّيَانِ وَٱسْقنيها من كَفِّ ظَبْي غَرير / ٥٦ أَلُ دَبُّ مِنْ فوق وَجْنَتَيُّه عَلَاراً كُلَّمِــا مَــَاسَ قَــَدُّهُ كــَادَ يَنْقَ وإذا الــراحُ هَــنَّز عطْفَيْــه سُكْـراً

وقال أيضًا وأنشدنيه: [من الخفيف] يا مُديرَ السُّلافَة الصَّهْبَاء وأدَرْها صَفْراءَ صرفاً إذا. . . . قَهْ وَةً إِنْ يُصِبْكَ مَنْ شُرِبِها دا يُقْبِ لُ الكَاسُ حير نُقْبِ لَ منه كُلِّما أَطْلَعَ السُّقَاةُ شُمُوسًا مَا الحيا بالرُّبِي بِأَنْفَعَ منها فإذاما شربت منها شلاثا فَعَلَتْ فَى لُبَابِ لُبِّكَ مَا يَفْعَ فَاسْقنيها حتكى تكرانكي لأأف

وقال أيضًا وأنشدنيه: [من المنسرح] /٥٦/ وافعي وجنبح الظلام قد جَنَحا وللنَّسيم العليـل طيْبُ شَذاً وَبلَّ لَ الْقَطْ رُ ذَيْلَ لَهُ فَلَ وال والدِّيْكُ يَدْعُو مِنْ فَوْق منْبَره فَبَادرُوا الصبحُ بسَالصَّبُوحَ فَقسدُّ أَهْيَ فُ كَالْعُصْ نِ آدَهُ كُفَّ لِلْ لــولاظــلامٌ فــي ليــل طُـرَّتــه

لغَيْد و ذاكَ الفع ال مَا صَلُحَا الْمُسا مَا صَلُحَا الْمُسَا مَسرَحَا الْفُسد وَ الصِّبا مَسرَحَا الْفُسد وَ حَالُ الْفَسد وَ حَالَ الْفَسد وَ حَالَ الْفَسد وَ الْفُسد وَ الْفُسد وَ الْفُسد الله عَلَى الله وَ الْفَسد الله عَلَى الله وَ القَلَى الله وَ الله وَ الله الله وَ الله والله والله

وأج ب داء ي الصّبُ وحِ
قَدُ تُ سولُ عَلَيْ للجُنُ وحِ
ن تَبَ دَتْ في المُسُ وحِ
فَّ عِي المُسُ وحِ
فَّ عِي يَسدَيْ سَاقَ مَلَيْ حِ
بَسَنَ عِي البِ رُقِ اللَّمُ وحِ
بَسَنَ عِي البِ رُقِ اللَّمُ وحِ
قَبْ لِ ن وحٍ قَ ومُ نُ وحِ
تَبُ كَي دَمَ الظَّبْ عِي السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّقِ السَّلَةِ السَّلِي السَّلَةِ السَّلِي السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِي السَّلَةُ السَّلِي السَّلِي السَّلَةُ السَّلِي السَّلَةُ السَّلِي السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِي السَّلِي السَّلَةُ السَّلِي السَّلَةُ السَّلِي السَّلِي السَّلَةُ السَّلِي السَّلَةُ السَّلِي السَّلَةِ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَةُ السَّلِي السَّلَةُ السَّلِي السَّلَةُ السَّلَةُ السَلِي السَّلَةُ السَلِي السَّلِي السَّلَةُ السَّلِي السَّلَةُ السَلِي السَّلَةُ السَّلِي السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِي ال

وقال أيضًا وأنشدنيه: [من مجزوء الرمل]

وقال أيضًا وأنشدنيه: [من الوافر] / ٥٧/ أدرْ يسا مُنْيَسةَ النَّفْسسِ وصَسرِفْ لَيْلَنسا بسالصِّرْ وُ لَيْلَنسا بسالصِّرْ ولا تَمْسزِجْ بهسا مساءً فسانَة النَّفْ مُسدَام عنسدَ النَّفْ مُسدَام عالَ عسرىٰ مُسدَام عسرىٰ

وَطَهَّ رَهِ ام نَ السرِّجُ سِ اه اعَ نِ الحسَّ نظ امَ اللَّهُ وَ وَالْأَنْ سِ لَطُ وَلَ المُكُ ثَ وَالْحَبْ سِ وَوَلَّ عَيْ طَ الْسَارُ النَّحْ سِ

وإني لَفي شُغْل بِلَذَّتها عنك من الله عنها كيتف يقبلُه منك بكف غُلام أهْيَف من بني التُوك بكف غُلام أهْيَف من بني التُوك يُمازجُ تَقْطيباته لَي بالضّحك يَمازجُ تَقْطيباته لَي بالضّحك وَسَوْرتُها أفعال مُقْلته تَحْكي أَتَت بنسيم السرَّوْض أَوْ نَفْحَة المسْك حَبَابًا كَدُرٌ قَدْ تَبَدَّدَ مِنْ سَلْكَ حَبَابًا كَدُرٌ قَدْ تَبَدَّدَ مِنْ شَلْكَ وَعَايَنْتُ ذَا أَوْ بَعْضَهُ تُبْتُ مِنْ نُسُكِي

فقد جنوب الشرية المسكا ذكيا المسلما المسكا ذكيا المسلما المسكا ذكيا تسروح بها عن الفصحى غنيا نسرى بدر الدلاجي منها حييا قسواما يُخجل الغصن السرويا بتلحيين يُعيد المنيات حيا المناحية ومراز وجناها وردا جنيا وردا جنيا وردا جنيا ورنظم سا الحبيا الحبيات الحبيات المحبيات المحبي

ف أَفْنَ فَى السدَّهُ سرُ جسدَّتَهِ ا ولَطَّفَه اإلى فَى أَنْ دَقَّ مَعْنِ ت تسراه احَيْثُم احَلَّ ت ف إِنَّ الكَاسَ قَدْ صَحَّت وطي رُ السَّعْد قد دواف في

وقال أيضًا، وأنشدنيه: [من الوافر]

نَديمي قُسم إلى شُسرْب الحُمَيّا
وقد الْهُدتُ صَبَا نَجْد إلينا
وَغَنَّتُ في فُسرُوعِ الأَيْكُ عُجْمَّ
وَحَيَّنَتُ في فُسرُوعِ الأَيْكُ عُجْمَّ
إذا هَسزَتْ مَعَاطِفَها أَرَتُنا
إذا هَسزَتُ الحيَّ منْ شُكْر وتَشْدُو
وتُبُدي منْ ثَنَاياها أَقْحُواناً
مُجَاجَةُ نَغْرها الوضَّاحِ أَحْلى
جُلَتْها في النَّرْجاجِ لَنَا عَرُوساً
يُريكَ مُديرُها في الكاس .....

مَبَّتْ على روض فاهُدتُ منه رَيَّا

إذا نَسَمَستْ حَسِبْستَ السريسحَ هَبَّستْ

وقال أيضًا، وأنشدنيه (١): [من المجتث]

إلى الوصال وُصُول بــالله هَـــل يــا مَلُــول م ن ري ق في كَ سَبياً، أَمْ هَـــلُ إلـــي سَلْسَبِيــل صلْني فماذا التَّجَافي ؟ مَـــنُّ ذا الجَمَّـــال جميـــلُ سَاءَتْ لَبُعْ دَحَالِ اللهِ وَلسِيتُ عنكُ أُحُسِولُ أَنْ لي سَسَ عنكَ عُصدُولُ قض فينا عتداك فينا إلىك حين تَمين تَمين فه لُ نَنَ عَيْ قَدِ لَكَ اللَّهِ مِنْ شَمْ اللَّهُ مُمَّ ول عَلَى اللَّهِ مَنْ مُمَّ ول عَلَى اللَّهِ مُنَا أَمْ شَمَّ ول م\_\_\_و لايَ ه\_\_ا أن\_\_ا م\_\_\_نْ خَصْـ وهمه فمرق أدى مسن طهر إنْ كنستُ تُنكسَرُ أنّسي بِمُقْلَتِيْ كَ قَتِيَ ـــَـــــ فَّهَ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ب\_يْ م\_نْ هَ\_وَاهُ دَليكِ \_\_\_ الهوى مَا يَهُ ول (٢) / ٥٥ أ/ لكن يهونُ على الغَمْ

وله من أبيات: [من المديد]

وأهْيَف كَقَضيب البان مَيَّساسِ ناديتُ لَمَّا بَدا والكأسُ في يده

رقيت جسم ولكن قلبه قسسي

وأنشدني لنفسه، بحلب المحروسة تاسع عشر جمادى الآخرة، سنة ثمان . . . . وستمائة من قصيدة مطولة، امتدح بها النبي \_ ﷺ \_ يقول فيها \_ في وصف الناقة بعد أبيات كثيرة \_ : [من البسيط]

رَحْلُ على ظَهْرِها مِنْ بعدُ مُحْمُولُ ويَغْتَدي وَهُو لَلتَّرْحَال مِرْحُولُ

حتى إذا بَلَغَتْ قَبْسِرَ النبِيِّ فَللا وكيفَ يَبْلِغُ [مِنْ] هنذا المُقامِ مَطَاً

<sup>(</sup>١) في الوافي ١٤٠/١٩، أحد عشر بيتًا منها.

<sup>(</sup>٢) الغمر: الكويم، الواسع الخلق.

لَــهُ علـــي كُــلِّ خَلْــق الله تَفْضيــلُ من الإلمه وتكريكمٌ وَتَبْجَيكُ لَمَا ٱقْتَفَىٰ الرُّشْدَ قَابِيلٌ وهَابِيلُ لَمَا انْجَلَىٰ عَنْ ذوي التَّضليل تَضْليلُ مَا فُكَّ مِنْ رُبِقَة العصْيَانَ مَعْلُولُ علي العُلَداة وَمَلَنْ عَلاداهُ مَخْلُدُولُ وَذُو الشفاعة ما في ذَيْن تاويلُ ضَلُّوا فَلَلُّوَا ولَهُ تُغْنِ الْتِماتَيلُ بالصِّدق والحسقِّ تسوراةٌ وإنْجيلُ خَلْتٌ وهـ ل لكـ الله تبديك وحكْمَــةٌ ومــواعيـظٌ وتفصيــلُ كمَا تالهُ أمين الله جبريل لأنَّه عُهِ فَ ن إله العررش مَنْقُ ول ناء تَخُبُ بِيَ الْقُودُ المَرَاسِلُ بيلم الضّريَح الذي يَحْويكَ تأميلُ يَــرُوحَ وَهْــوَ بِعَفْــو الله مَشْمُــولُ يَخيْبُ مَنْ فيهَ رَبَّ الخَلْقَ مَسْؤُولُ أَنْ يَغْتَدي وَهْوَ بِالغُفْرِانَ مَغْسُولُ مَـريـرُهُ فـي سبيـل الله مَجْـدُولُ وبانَ للناس تحريكمٌ وتحليلُ والعدل مُتَسَعُ والنُّصَعُ مَبْ ذُولُ وفي الخلكائي مَمْرُورٌ ومَعْسُولُ أَنْ رَاضَها لَـكَ أَصحابٌ وتَـذْليك عَـوْل الـذي قُلـتَ جيـلٌ بعـدَهُ جيـلُ

يا طَيْبَ طِبْت بِقَبْر فيك ساكنُهُ قب رتلق يَ بَيْتَ أَحَالًى في م رضا فيْده النبسيُّ الدذي لـولا نُبُرَّوَّتُهُ / ٥٩ بُ/ فيه النبيُّ اللذي لـولاهـ دَايَتُـهُ فيه النبعيُّ الذي لولا شَفَاعتُهُ هــوَ الـولــيُّ فَمَــنْ والاهُ مُنْتَصــرٌ ذو الحَشْر يُروردُهُ في الحشر أُمَّتُهُ أبادَ أهلَ التَّمَاثيل الدنينَ بها لقد هُدانا إلى دين لَهُ شَهدَتْ وجــــاءَنــــا بكــــلام لَا يُبَــــدُّلـــهُ فيـــه بيــــانٌ وأمثـــالٌ ومَــــرُحَمَـــةٌ تَسلاعَليْ الناس وَحْيَّا جَلَّ قائلُهُ كـ لامُــهُ الصـدقُ لارَيْبٌ يُخالطُـهُ إلىكَ جنَّتُ رسولَ الله منْ بكَد وليـسَ شَـاغـرُ تَسْليمـيَ عَليـكَ وَتَقُـُ لَعَــلَ وزْريَ إذا مـا زُرْتُ قبـركَ أَنْ عساكَ تُسُال رَبُّ الخَلْق في فَمَا فقد تَدَنَّسَ عرْضي بالنُّنُوب عسىٰ / ٦٠١/ يا صَفْوَةَ الله منْ هذا الأنام ومَنْ أَوْضَحْتَ سُبُل الهدي والدِّين فاتَّضَحَتْ فالحق مُتبع والصدق مُستمع طاَبتْ خَلاَتقُكَ اللَّاتِي حُبيتَ بها وَرُضْتَ بِاللُّطَفِ أَخْلَاقًا جَمَحْنَ إلى لُوْ كنتَ فَظَّا عَلَيظَ القول ما اتَّبَعَ الـ

\_وَلْـيُّ عنـكَ وولَّـيُ وهْـوَ إِجْفيـلُ(١) سَانُ النَّصاري وأقْيَالَ بَهَالِكُ أبال فيه رفاق وتيسير وتسهيك كما أنارَ ذُجَلَىٰ الظُّلْمَاء قنْديلُ مُنَافِق قَلْبُهُ بِالغِشِّ مَلَدْخُول إلا امر و و كافر بالله ضلِّه الله ضلِّه الله ضلِّه الله فإِنَّمَا دِيْنُهُ شَكٌّ وَتَعْطيلُ تُــراب قَبْـر نَبِـيِّ اللهِ تَقْبِيـلُ عنها بَمَدْحِ رَسَولِ اللهِ مَشْغُولُ ولا مَدَديتُ لسَانيٌ فيدَهُ مَنْحُولُ وفي غُده سو في الميسزان تَثْقيلُ \_\_ ات\_ى مُكَفَّرةٌ والحَـجُ مَقْبُرولُ للجاحدين لَها وَيْكُلُ وتَنْكيكُ وقولُمهُ من عبير الصدق مَجْبُول عن شَرْح جُمْلَت و تَعْيَا التَّفَاصيلُ كما تَقيهام لدى الهَيْجا السّرابيلُ وإنْ حَبَوْا فَهُمُ السَّدَّأَمَاءُ والنِّيلُ وَهُمْ أَيُوتُ لِهِمْ سُمْرُ القَنَا غَيْلُ فيهم وإنْ أطنَبَ الحُسَادُ مَفْضَول ذَوُو الأكساليل قسراً والأكساليك لمَّا استَطالَت على الحقِّ الأباطيلُ بحَـدِّ سيفهم عنه الأضاليكل فَمُلْكُهُ مِنْ مَثْلُ والعررشُ مَثْلُ ول لَــمْ يَنْشَـن القــرْنُ إلاَّ وَهْــوَ مَعْلُـولُ

وانْفَضَّ منْ حولكَ الأقوامُ وارتَجَعَ الـ دانت لَدينكَ أحبارُ اليهود ورُهُ وليسس فيه على أربابه حَرجٌ أنارَ شرْعُكَ فيناكُكَ أَدَاجيَة ما يُنكرُ البَعْثَ والإِرْسَالَ غَيْرُ عَمَ وليسسَ يَجْحَدُ آيات أتينت بهاً وكُلُّ ناقض أمْر أنَّتَ مُبْرمُهُ يا طيْبَ طُوبِكَىٰ لَمَنَّ ٱدْنياهُ فَيْكَ إِلِي قُولي لكيْكي بِأَنِّي حَيثُمَا بَرَزَتْ / ٦٠ ب/ مَا خُبُّ قلبي لهُ دعوىٰ أُنَمِّقُها مَديحُدة اليومَ تَفْضيلُ لقائله بسه أرجسي إيسابسي سسالمسًا وخَطير جاءَ السرسول بايات مُبيَّنكة مَـنْ ذا يُكَـلِّبُ مـا جـاءَ النبِّـيُّ بــهُ هـ و الـذي خُتمَـتُ رُسْلُ الإلـ هَ بـ هَ من مَعْشَر قَـدُ وقَـي أعـراضَهُـمُ كَـرَمُّ إَذا احْتَبَ وَّا فهم ألأطْ وادُراسيَةً وهُمه غُيُوثُ لهمه أحْوالُهُمهُ مَطرٌ قومٌ إذا فُوضلُ واكانَ الأفَاضلُ ما ذَو و عَمَائهُ مَ قَدْ ذَلَّتْ لَعَ زَّتِها ومَهَّــدُوا السدِّيـنَ والإســلامَ وانْحَسَمَـتُ وَدَوَّخُووا كُولً مَلْك لَدَمْ يَدِنْ لَهُدمُ من كُلِّ قَرْم إذا مَا القَرْنُ بَارزَهُ

/ ١٦١/ أمضى سلاح معاديهم إذا اعْتَقَلُوا الـ مناذا أقولُ وإنَّ أَسْهَبْتَتُ في ملا لــولاهُــمُ هَــدمَ البيــتُ العتيــقُ وقــدُّ عادُوا وقدْ عادَ في التَّضليل كيدهُم تَرْمى باحجار سجِّيل تُغَادرُهُم، هـُلُ مَثْلُ مَجْدُكُمُ آلُ النبيِّ لَـهُ مَجَدُّكُمُ آلُ النبيِّ لَـهُ مَجَدُّ مَشيدٌ قُدريَّ شُ شَيَّدَتْهُ لَكُمْ فخرراً بَدلكُم آل النبيِّ فقد أَدْرْكتُ مُ من ذُرى العَلْياء منزلَة إذا صفَاتُكُم أنسى القُرانُ بها صلَّىٰ الإله عليكهم ما بدا قمر " ثم الصلاة على أصحابه فبهم وعنهُ مُ رضيَ السرحمنُ إنَّهُ مُ همم الألبي بسايع بوه تحست أيكتم أنصارُ ديْن الهُدىٰ ما فيهُمُ كُشَفُ / ٦١ ب/ بَشَدُّهم شيْدَرْبعُ الدِّين وَهُ وَ إلى هُم الغياث إذا ما استناج دُوا وهم الد شُوسٌ مَغَاويرُ خَوَّاضُونَ في لُجَمِ الد صيْدٌ صَنَاديدُ ٱنْجَادٌ جَحَاجِحَةٌ إِذَا يَنَسِالُسُونَ لا يَسْزُهَسَاهُسُمُ فَسَرَحٌ خوفَ الإطالة ما استَوْعَبْتُ مَدْحَهُمُ أرجُ و من الله إسْعَ افسي لِحُبَّهُ مُ وٱسْالُ اللهَ تسزُويدي التَّفَسَىٰ بهسمُ

وأنشدني أيضًا: [من الطويل] إذا مسا سَفيسهُ القسومِ أوْسَعَنسي شَتْمسًا ومسا الفَسَرُقُ عنسدَ النساس بينسي وبينسهُ

\_\_رِّم\_احَ للطَّعْـن تسليـمٌ وتَخْـذيـلُ قد جاء في مدحهم وَحْيٌ وتنزيلُ وافاه قومٌ عُصَاةٌ فيهم الفيل وأرْسلَتْ فوقَهُم طيرٌ أبابيل إذا رَمَتْهُ مُ كَعَصْف وَهْ وَ مَا أَكُ وَلُ في الجاهليَّة والإسلام تأثيلُ ما شانَ شاهَدَهُ جُبْنَ وَتَبْخَيْلُ أَدْرُكتُ مُ ما وَنَتْ عنهُ البَهَالَيلُ تُنْمىي فَيَعْجَدُ عَنْ إِدْراكها القيلُ فمَا الله في بعدد أن تُثني الأقاويل يسري ومنزله قلب وإكليل قد كانَ للدِّين تَتْميمٌ وتكُميلُ أرضَوْهُ والأجررُ عَندَ الله مَكْفُولُ وللم لائك تكبير وتهليل ولًا مَعَازيكُ فَي الهَيْجَا ولا ميكُ يسوم القيامة مَعْمسورٌ وماهُاسول خُيُون سائلة بالجُود إنْ سيْلُوا حُروب لُـدٌ مَقَاويلٌ مفَاضيلُ غُـرٌ ميَّامينُ أَمْجادٌ مَبَاجَيلُ ولا يَنَسالُهُ مَ حُسْزُنٌ إذا نيْلُسوا فَرَّبُما شانَ بعضَ القَوْل تَطُويلُ فإِنَّ حُبَّهُ مُ أُجُرٌ وتَنَويلُ فإنَّهُم نعم يدومَ الفَاقَة السُّولُ

كظُمْتُ لهُ غَيْظي وأوْسَعَني حلما إذا قال لي شَتْما فقُلْتُ لهُ شَتْما

وله وأنشدنيه: [من المجتث]

لا تَعْتَ بِ اللَّهُ مُ رَحِمُ للا وَانَّمُ النَّالِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللل

وأنشدني له: [من الوافر] / ٦٢ أ/ تَجَنَّبُ مااستُطعْتَ عنِ الخلائقُ فــأعْــوزُ مــا تــرىٰ فــي النــاس شَخْصــًا

وأنشدني لنفسه: [من المنسرح] حيَّاهُ مَحْبُروبُ لنفسه بُنَرجَسَة كَالَّ مُصْفَرِدً مُحبًّ لَّودُ مُحبًّ

وقال أيضًا: [من السريع]
لا تُطُلِعِ النساسَ على سرِّكِ ا إِنْ تُفْثِ مِهُ كُنستَ ٱسيراً لَسهُ

وقال وأنشدنيه: [من الكامل] رَشَقَت فُؤادي عَنْ قسيًّ حواجب فكانَّ حاجِبَها الأَزَجَّ وقَدْبَدَا

وقال في غلام راكب أشهب، وأنشدنيه: [من مخلّع البسيط]

ولاب سَ حُلَّ قَ الجَمَالُ الْغَنَّ تَ عَسَّنِ الْقَسُوسِ حَاجِبَاهُ الْغَنَّ تَ عَسَّنِ الْقَسُوسِ حَاجِبَاهُ / ٦٢ بِ/ وَافْتَرَسَ النَّاسَ منهُ لَيْتُ مَ مَرَّ على مَا شُهَ بِ فَقُلْنَا مَا مُنْ أَنْبَتَ الْغُصْنَ فَي كَثِيْبٍ مَنْ أَنْبَتَ الْغُصْنَ فَي كَثِيْبٍ

وكتب وهو بدمشق، يتشوق حلب وأنشدنيه: [من البسيط]

عَرِّجْ على حلب واسْ أَلْ مغانيها سَقَى رُبِي حَلَبِ سُحْبٌ رَوَائِحُها

فَمَاعلى السَّدَّهُ رعَتْبُ وليسسَ للسَّدَّهُ مُسرِ ذَنْ بُ

فَهَجْرُ الخَلْقِ مِنْ كَرَمَ الخَلائِقُ خَلِيَّ القلبِ أَوْ خِيلًا مُسوافِّتْ

منْ بَعْد طُول الجَفَا فَأَحْيَاهُ يَصِاهُ يَصِاهُ مَنْ بَعْد طُول الجَفَا فَاحْيَاهُ مَنْ اللهِ الْمُ

يوماً ولا تُخرِجْه عَنْ صَدْركا وإِنْ تَصُنْ حَدَركا

فَهَعَلْنَ فيه وفي غير الواجبِ نُونُ أَجَادَتُها صِنَاعَةُ كاتِبِ

بمَ اسْتَحَلَّتْ دَمي ظُلْمًا غَوَانيها تَهُمي إذا ٱقْلَعَتْ عنها غَوَاديها

من كُلِ وطفاء دَان فَضْلُ هَيْدَبها كُلُمْ قَدْ نَعِمْنا بِلَا تُدَات الشباب بها أبيد أبيدا بها أبيد كَلُ نَسا ملكُ غَاز مَحساسنُه أبيد كَلُ لَنسا ملكُ غَاز مَحساسنُه تَدَبَّرتُ دولَة الإسلام واعْتَصَمَت أعطاه قُلْعَتَها الشَّهْباء خسالصة غلَت على ساثميها قَبْلَه وَعَلَت فَلَيْسَ يَحْكيه فَي خَلْق ولا خُلْق فَلَيْسَ يَحْكيه فَي خَلْق ولا خُلْق أبيت على خاطبيها فَهْي شامخة ألَّ أبت على خاطبيها فَهْي شامخة ألَّ / ١٣٠ ألى من المحاء الجوواعتَجرتُ

مُنْحَلَّةٌ في نضواحيها عَرزاليها في عيشة طاب مُخْليها لجانيها ما يُطُرفُ الطَّرْفَ مَنَّا عَنْ مَسَاويها به العواصم واعْتَرَّتْ صَياصيها دونَ الملوكَ فأعطى القوس باريها تباركَ الله مُعْليها ومُعْليها ملكُ ولا قلعةٌ في الأرض تَحْكيها بشَحْبها فَهْ يَ أحمى من دَراريها

#### [٣٥٧]

# عبدُ المحسنِ بنُ إسماعيلَ بنِ حمدانَ، أبُو عَليِّ الجَزْرِيُّ.

شاعر كاتب عند شيء من علم النحو والأدب، وهو يكتب الإنشاء لصاحب الجزيرة المعمورة، الملك المعظم محمود بن سنجرشاه بن غازي بن مودود بن زنكي:

وَوَرْدُّزَهِا أَمْ ذِي الشقائِ فَ خَدْاهُ ولِيلُ دَجِي أَمْ قَدْ تَعَقْرَبَ صُدْغَاهُ وليلُ دَجِي أَمْ قَدْ تَعَقْرَبَ صُدْغَاهُ نَسِيمُ الصَّبَا في آخر الليل سُكْناهُ وكم عاشق مثلي رماهُ فأصْمَاهُ نأى وحياتي نظرة من مُحيَّاهُ لَعَلِي المَّوَّ مَدْ مُحيَّاهُ لَعَلِي المَّوْقِياةُ لَعَلِي المَّوْقِياةُ وَهُلي المَّوَيَاهُ عَسَاهُ رآهُ أَمْ تَحَمَّ مَلَ رَبَّ الغَلي وَهُنا فَحَيَّاهُ وَمُنافِعُ الليل وَهُنا فَحَيَّاهُ وَانْظُر وَهُ وَعَلَيْكُ وَانْظُر وَهُنَا فَحَيَّاهُ وَانْظُر وَهُنا فَعَيَّاهُ وَانْظُر وَهُ وَعَلَيْكُ وَانْظُر وَهُ وَانْظُر وَانْظُر وَهُ وَعَلَيْكُ وَقَالَ وَهُ الْمُؤْمِنَا فَحَيَّاهُ وَانْظُر وَهُ وَعَلَيْكُ وَانْظُر وَهُ وَعَلَيْكُ وَانْطُولُ وَهُ وَانْظُر وَانْ فَعَيْدَاهُ وَانْظُر وَانْ فَعَيْدَاهُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُولُ وَانْطُولُ وَيَعْلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُولُ وَانْعُلُولُ وَانُولُ وَانُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَانْعُولُ وَالْعُلُولُ وَ

ومن شعره: [من الطويل]

سُيوفٌ بَددَتُ أَمْ سحْرُ بَابِلَ عيناهُ
وَصْبِحَ تَجلَّحَىٰ أَمْ ضياءُ جَبِينِهِ
رَسَا قَدَّهُ غُصْنَ مِنَ البان نَاصَرَّ رَمَانِي فِنَاصُمانَي بِسَهْمِ لِحَاظِهِ
رَمَانِي فَاصْمانِي بِسَهْمِ لِحَاظِهِ
رَمَانِي فَاصْمانِي بِسَهْمِ لِحَاظِهِ
رمي ومَمَاتِي لحظَةٌ مِنْ جُفُونِهُ
واسْتَنْجِدُ الْعَيْنَ القَريحةَ للكَرَيٰ
وأهْوَى نَسِيمًا هَبَّ مِنْ نَحْو أَرْضِهِ
وأهْوَى نَسِيمًا هَبَّ مِنْ نَحْو أَرْضِهِ
برُوحي أَفْديه وما ملكَتُ يَدي

وما أتمنَّا أو لفُحْ شو لا خنا لقد كذب الواشون بي وتقولُوا لبسنا عَفَافًا وارْتَديْنا بمثله سألزم نفسي حَمْل مالا تُطيقُهُ وأركبُ أهوالا تَجُوب بي الفلا

ولكنَّني أهوى مَلاحة مَعْناهُ وفَاهُ ولكنَّني أهوى مَلاحة مَعْناهُ وفَاهُ وابأنِّي بتُ مُرْتَشفاً فَاهُ وعَفْنَا الخَناهُ وعَفْنَا الخَناهُ وأَنفْنَاهُ وأَخملُ في . . . . . ما ليس أقواهُ إلى بَلد لا تَعْرفُ الريحُ مَسْراهُ

#### [404]

عبدُ المحسنِ بنُ أحمدَ بنِ عبد الله بنِ محمدِ بنِ عيسى بنِ جامع، أبو محمدِ بنِ أبي العباسِ العقريُّ.

وقد مرَّ شعر والده(١)؛ وهو موصليُّ المولد والمنشأ.

أخبرني أنه ولد يوم الثلاثاء عاشر صفر سنة ست وتسعين وخمسمائة، درس فقه الشافعي ـ رضي الله عنه ـ على جماعة بالموصل وبغداد، وقرأ الأصول والخلاف والفرائض والحساب، وتميَّز على أقرانه، وجلس بعد أبيه لتدريس / ٢٤أ/ الفقه، وقام مقامه.

وله شعر؛ أنشدني لنفسه ما كتبه إلى الأمير الكبير أمين الدين أبي الماكرم لؤلؤ بن عبد الله البدرى: [من الوافر]

أمنستُ بَسوائِسقَ السزمسنِ الخَسوُونِ وهَ لَ عَلقَتْ يميني وهَ لَ عَلقَتْ يميني فتى حازَ الفضائلَ والمعالي تفسرَّدَ بسالعَ لاء ولا نظير تفسرَّدَ بسالعَ الجميع فَن فَأَصبحَ جامعاً لجميع فَن أمين السدِّين لا زِلنا المُهني

ونِلْتُ مُنَاي بالمولى الأمين بحبل مِنْ مودَّت متين بحبل مِنْ مودَّت متين بحب وتُقَدى ودين بحب وتُقَدى ودين بحب وتُقَدى ودين تقَدَّمَ فيمَنْ تَقَدَّمَ في القُرون تقَدَّمَ في القُرون تقَدَّمَ في الأنام مِن الفُنون بين الفُنون بين النُّن ورُوز حيناً بعد حيْن بعد حيْن

<sup>(</sup>١) ترجم له المؤلف في الجزء الأول برقم ٥١.

# [ذكر من اسمه عبد الملك]

#### [404]

/ ٥: ١٨٧ ب/ عبد الملك بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن المحمن بن طاهر بن مَحمد بن أبي علي الرحمن بن علي بن يزيد الكرابيسي ، أبو المظفر صاحب الشافعي - رحمه الله (١) -.

وهو من أشهر أصحابه، وله قول في مذهبه، له في سيف كتب هذه الأبيات عليه، وقدم للسلطان الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب، في سنة ثلاث وثلاثين وستمائة \_ ومولده سنة إحدى وتسعين وخمسمائة \_: [من الخفيف]

برقُ متني إذا سَنَاهُ تَبَدَّى مِنْ سَحَابِ العَمودِ سَحَّتْ دِمَاءُ بيمينِ الغياثِ خفيتُ حَتَّى ظَنْ مَا خفيتُ أنِّسي هَواءُ كسادَ نَهُ ري يفيضُ ماءً في يَدمنْ نَدًى بها في ماءُ

وقال أيضاً في دبوس حديد خالي الباطن وفيه قطعمة حديد إذا نكس

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «قرأ الفقير إلى الله تعالى، علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر الشافعي عفا الله عنه، هذه الترجمة على صاحبها. . . الشيخ الإمام العالم الصدر الكبير زين الدين عبد الملك بن عبد الله المذكور مدّ الله في عمره. وذلك . . . المحروسة في خامس رمضان سنة أربع . . . . ».

يقول المحقق: علي بن المظفر: أديب متفنن شاعر، عارف بالحديث والقراءات، من أهل الإسكندرية، ولد سنة ١٤٠٠هـ/ ١٣١٦م. له: "التذكرة الكندية" خمسون جزءاً في الأدب والأخبار والعلوم، و «ديوان شعر» في ثلاثة مجلدات.

ترجمته في: عقود الجمان للزركشي ٢٢٧. الدرر الكامنة ٢/ ٢٠٤. فوات الوفيات ٢/ ٨٧. النجوم الزاهرة ٩/ ٢٣٤. شذرات الذهب ٦/ ٣٩. البداية والنهاية ١٨/ ٧٨. لسان الميزان ٢٦٣/٤. الأعلام ٥/ ٢٣.

وفيه أيضًا: «توفي المذكور \_ رحمه الله \_ بالقاهرة في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة أربع. . . . و ستمائة، ودفن شمالي الشافعي \_ رحمه الله \_ بتربة كان قد أنشأها».

/ ٥ : ١٨٨١ أ/ تمشى فيه فيسمع لها حسٌّ ، وكذا إذا استوى . . . . في التاريخ :

[من السبط]

أَذَابِ لَهُ فَفَ وَادى بَعْ ذَهُ قَلَ قُ وبساطسنٌ كُلُّسهُ مسنْ ذَوْبسه طَسرَقُ

حـس حــديــد ولكــنْ بــأسُ مَــالكــه خَـلا فلَـمُ يَبْعَقَ إلاّ ظـاهـرٌ حَسَـنٌ

وقال في الورد في شهور سنة ستّ وعشرين وستمائة: [من البسيط]

إذا تَنَاهَتُ بِمَكْفُ وَف مِنَ الشَّرَرَ

كَأَنَّمَا أَحِمَرُ الرَّورُد اللَّذِي نُظمَتْ حَبَّاتُهُ الصُّفْرُ فيه عندَ ذي النَّظر نسارٌ مُسوَرَّدَةٌ تَسرُمسَي مُضَسرَّمَها

وقال في اللينوفر في التاريخ: [من البسيط]

عندَ الصباح إذا ما لاحَ في الوركَ والماءُ منْ تَحْتها يَنْسَابُ كالشَّفَقَ لَيْنُ وفَرِ خَضِلٌ يَحْكي لِرامقه نُجُبومَ جَبوُّ بَسَدَتْ في الأرضَ سياطَعُتُّ

وقال في دُمّل أصابت الأمير شهاب الدين بن مجلى بن مروان الهكاري ـ رحمه الله ـ

في ركبته في شهور سنة عشرين: [من البسيط] / ١٨٨٠ ب/ أَظُّ نُّ دُمَّ لَ مُوسىٰ عندَ رؤيَّتِه 

خافَتْهُ فاجْتَمَعَتْ منْ عُظْم هَيْبَه وَقَبَّكَتْ شَفَتَاهِا عَيْسَنَ رُكَّبَتَهُ

وقال في الدواة والأقلام في التاريخ: [من الطويل]

ووالدَّة أوْلادُها ليسسَ فيهمُ إذا ظَمنُ وَارَوَّتْهُ مُ من رُضَابها

دماءٌ ولا لَحْمَ عليهممْ ولا جلْمُ فَيُنْتَجُ منْ هُ في المورَى الحَلُّ والعَقْدُ

وقال في العذَار في التاريخ: [من الرجز]

إذْ لَـــمْ يَـــرَوا مُعْجـــزَةَ العـــذَار واعَجَباً من غَفْلَة الحُضّار كــــأنَّـــة والخَـــدُّ ذُوَّ أَحْمـــرَارَ بنَفْسَ جُ مُنَفَّ لَدُّ فِ سِي نَسار

وقال في فَوَّار في شهور سنة اثنتين وعشرين وستمائة: [من المتقارب]

وفَـــوَّارَة مــاؤُهــاكـاللُّجَيْــن جَمَـاداً تُـــذَوَّبِـهُ فَهْـــوَ يجـــري تُصَعِّـــــــُّهُ كَقَضيــــب قَـــــويـــــمَ وتَنْثُـــــرُهُ نَثْـــــرَ مَنْظُـــــوم دُرِّ

وقال في مليح اسمه عيسي في التاريخ: [من السريع]

يُعيدُ مَنْ ماتَ لَهُمَ حَيَّا وه و السذي يُحيسى إذا حَيَّسا

عادة عيسلى بالسوري أنَّسه / ٥ : ١٨٩ أ/ والآنَ عيسـي في الهـوي قاتلي

وقال في لوزة مرود بعثها مُحبُّ لحبيب: [من السريع]

.... منها بقُرب التَّاكَقُ لها من الضَّمِّ وضَيْم العنَاق واطفسىء بمساء السوصسل نسأرَ الفسراقُ

يَعَثْبَ بِاللِّوزَةِ مَقْبِرُ ونَهِ أَ وقلت: ياليتَ لنّا مثلَ مَا ف امْنُنْ على الصَّبِّ بما يَرْتُجي

وقال في دير سمعان \_ وهو دير كبير، كثير الآثار، هائل البنيان، وهو ببلد حلب من غربيها \_في شهور سنة ثمان وعشرين وستمائة: [من البسيط]

> يا دَيْسرَ سمعانَ دارَتْ فيسكَ دائسرةٌ ٱخْنَتْ عليهم صُروُفُ الدَّهْرِ فانْقَلَبُوا

هي الرَّدي طَحَنَتْ فيكَ الأَليٰ ذَهَبُوا صرْعَمى فلا فضَّةٌ أغْنَتْ ولا ذَهَبُ

كَشْفُ الرُّمُ وزوحَلُّ عَقْد المُشْكل نَــزْرٌ وتهــرَمُ فــي الــزمّــان المُقْبَــلَ يا أَكُلُونَ وهُمِيَ تُريدُ شَرِيلًا الما أَكُولُ نَلْنَدُ أُلكِنْ مَدع تَنَائِي المَنْزِلَ وقال في النار في التاريخ: [من الكامل] يا أيُّها الحَبْرُ الذي من شأنه ما بنْتُ دَهْر في الصَّبَاياعُمْرُهَا / ٥ : ٩٨١ب/ وَبَنَاتُها في صَدْرها منْ جسْمها ونَـودُها فـي بعدها وبقُربها زارَتْ بـــــــــنادُ . . . . . . . . .

وقال في حمام حياضها رخام أصفر ، في شهور سنة اثنتين وعشرين وستمائة :

[من السريع]

يُسرَىٰ بها السرَّائسي عَجيبَ العَجَبْ كَفضَّـــــة ذائبَـــة فـــَــي ذَهَـــبْ

حَمَّا مُنا اليومَ حَوَتْ نُرْهَةً مياهُ هَا تجري بأحرواضها

وقال في يوم غيم وثلج كثير، هبَّت فيه ريح شديدة باردة كشفت السماء ونبت الثلح على الأرض، في شهور سنة ثلاث وعشرين وستمائة: [من البسيط]

وَجْهِ أَلسمَاء تَجَلُّ عَي بِارِزا نَضراً وكانَ عَنَّا . . . . . السُّحْب مُحْتَجبا

ٱظُـنُّ إِذْ صَفَّقَتُ فيه السرياحُ رَميى به على الأرض منْ إيقاعه طربا

وقال أيضًا في نزول الثلج في التاريخ: [من المنسرح]

/ ٥ : ١٩٠ أً/ كأنَّما الثَّلْجُ في الفَضَاء إذا بالسريح منه الجَنَاحُ ينتشرُ 

رَجْــلُ جَــرَاد أنثــر سـاكنهــا

وقال أيضًا في الثلج ونزوله في التاريخ: [من البسيط]

الجَوْتُ وَبُ لُجَيْنِ مَرَّ مُرْتَدِياً فَحُفَّ مِنْ مُجْتَدي الدُّنيا بِأَطْماع وحين أمْسكَ أُبخًلا وما وصَلَتْ إلى تَنَاوُله الأهواءُ بالبَاعَ أثارَت الريحُ منهُ ساكناً فَلَهُ يَنْثَالُ فيهامُ بَانْصَاف وأرباعَ

وقال في كمة صقر أو بازي ُكتب عليها هذان البيتان، وقدمت للسلطان الملك العزيز ـ تغمده الله برحمته ـ في شهور سنة تسع وعشرين: [من الكامل]

أناكُمَّةٌ صَغُرَتْ وجَلَّ مَحَلُّها فَبَدَتْ لَوَامِعُها كَنَجْهم زاهسر وَبِلَمْسهَا الملكَ العرزيزَ تَعَرَّزَتْ فكأنَّما للعَرِّز فسوقَ النَّاظُر

وقال في مليح في عنقه خال، في شهور سنة سبع وعشرين: [من البسيط]

/٥: ١٩٠ ب/ العُزُ بَدْرٌ ولكنْ ليسَ شَامَتُهُ مَسْرُوقَةً منْ دُجُعَى صُدْغَيْه والغَسَق وإنَّما حَبَّةُ القَلب التي احْتَرَقَتْ في حُبِّه عُلَّقَتْ للظُّلْم في العُنُوقَ

وقال في مغن حاذق في الضرب للدف في التاريخ: [من المنسرح] ك أنَّم الع زُّ حينَ يَضْ ربُ بِ الكِ الكِ أَس ضُ روباً تَطيرُ بِ النَّفْ بَدْرٌ مُنيرٌ على فَضيبَ نَقَاً يَخطفُ بالبَرُق بَهْجَةَ الشمسس وقال في مليح يحزُّ بطِّيخًا ويفرِّقه على جماعة يهوونه في التاريخ :

[من المتقارب]

ه\_وتْ لطَلْعَتِهِ الشمِسسُ ذلَّهِ

أياعاذلاعَد ومشقى لمَنْ أتَعْذِلُ فَي عَشْرَقَ بَدُر غَدًا يُقَسِّمُ فَي عَرَاشقيه أَهَلَهُ

وقال في مليح كان بين جماعة، وفيهم خادم أسود فأخذ يده وجعلها في يده، في التاريخ: [من السريع]

لا تَعْجَبُ واللبَ دُر إِنْ صَافَحَ تْ كَفَّ اهُ جَوْراً كَ فَ ذا العَبْدِ

(١) الطار: آلة طرب كالدف.

فالدَّهْ رَلا يَبْعُدُ عندي بَانْ يَجْمَع بَيْن الرِّيْم والقرد

/ ٥ : ١٩١١/ وقال في مليح في عنقه حرز ذهب في التاريخ: [من الوافر]

إشارةُ حسرْزِ عسرِّ السدِّيسِ لَمَّا بَدَا للنَّاظِيسِ مَسنَ النُّضَارِ مُسنَ النُّضَارِ مُسَنَّ النُّضَارِ مُتَسرْجِمَةٌ بَالَّنِي سوفَ أَرْمي قُلُوبِ العساشقينَ بِسَهْمِ نَارِ

وقال فيه، في التاريخ: [من البسيط]
لا تَحْسَبُوا حِرْزَ عِنِّ السدِّينِ حِينَ بَدَا في جيده مِنْ لُجَيْنِ صِيغَ أَوْ ذَهَبِ لا تَحْسَبُوا حِرْزَ عِنِّ السُّينِ آرْصَدَهُ ليرَجْمَ شيَطَانِ قَلْبِ العَاشِقِ الوَصِبِ لكَنْ شِهَا لَا يَالْتُ العَاشِقِ الوَصِبِ

### [٣٦٠]

عبدُ الملك بن علي [بن] أبي صالح بن عبد الكريم بن المفضَّل بن أبي شيبة القرشيُّ العبدريُّ (١).

من بني شيبة أصحاب السدانة لبيت مكة \_ حرسها الله تعالى \_ من أهل مَنْبج .

كان رجلاً من الرؤساء الأجلاء، رفيع القدر، عالي المحل، كبير المنزلة عند السلاطين، كثير الاحترام؛ واستوزره الملك المنصور أبو المعالي محمد بن عمر بن شهنشاه ـ صاحب حماة ـ وقرب من قلبه. وكان ينفذه إلى / ١٩١٥ب/ أطراف البلاد رسولاً، فيكرم لأجله ويبجّل ويحترمونه. وكان أولاً قد خدم الملك الظاهر غياث الدين وتمكن منه، وعرض عليه عدّة ولايات فلم يجبه إلى ذلك. وكان وزيره سِراً وسيره رسولاً إلى عدّة جهات، وبعده اتصل بالملك المنصور.

وبعد موته ارتحل إلى مدينة منبج. وكان مع ذلك واسطة خير عند من يلوذ به، كثير المروءة والعصبية، كريمًا أريحيًا ذا نفس واسعة، ونعمة وافرة. ومات ولم يدَّخر شيئًا إلاّ قليلًا، لم . . . . . . ببعض ما كان عليه من الديوان. وكان مقصد من يرد عليه، لا يردّ آملًا، ولا يخيب سائلًا.

وكانت ولادته في حدود سنة خمس وخمسين وخمسمائة. وتوفي في ربيع الآخر

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٨٣/١٩.

سنة ثلاث وعشرين وستمائة بمنبج ـ رحمه الله تعالى ـ.

بابلٌ من لَحاظها والهنْدُ \_\_وي إلـــى مَنْبــج غَــرامٌ وَوَجْـــدُ ب حماها تشفي العيكون الرممد (١) تَسى دَوَانسى الجَنسىٰ قطسافٌ شَهْدُ والمَغَاني بهاركَابٌ وَجُرْدُ ٱلسفَ الجسْسَمُ تُسربهَ عَبْسَلَ ٱنْ يسألَسفَ لَحْمسي وَالعَظْسَمُ منّسيَ جَلْدُ حَـوْمَـةَ الهيـم حيـنَ يُشْـرَعُ ورْدُ ك فَ رُوْيَ اللهُ بَغْيَت بِي والقَصْلُ وَدَعَانِي للوَجْدِهِ النِّكَ دَعْدُ جع ماض منكَنَ لعَي أوْ يُسردُ مَصور يومًا إلى فُراها ويَغْدُو

فمن شعره قوله: [من الخفيف] حَـــيِّ حَيَّاً بِمَنْسِجٍ فيه هِنْدُ إِنَّمَا يَبْعَاتُ التحيَّاةَ مَانُ نَحْ وَتَـوَخَّ الحَنيـنَ فيهـا فَمَـنْ تُـرْ / ٥ : ١٩٢ أ/ مَرْبِعُ الحَيِّ بِاللِّدَانِ ولَذَّا والغَـوَانـي فيها ظباءٌ عيـنٌ وتُسرَانسَي أحُسومُ شَسوْقسًا إليها هَــلْ لَنــا عَــوْ دَةٌ إلــي طيـــ رَيَّـا يا خَليك يَّ خَلِّيان فَما طا أسلمانسي إلى الغرام بسَلْمَسي ياً لَيْسلاتنا بمَنْسِجَ هَالْ يَسرُ أمْ يسروحُ السرِّكسابَ بسالمَلسك المَنْ

### [411]

عبد الملك بن يوسف بن عبد الملك بن رستم بن محمد بن علي، أبو الوليد الديلمي الحلبي.

كانت ولادته في السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ست وستين وخمسمائة؛ [شيخ كبير السِّنِّ به عرج، شيعي المذهب من المغالين في الولاء، يميل إلى نوع الأدب والشعر؛ وعنده محفوظ جيد من نظم ونثر. وكان في بدء أمره يسافر تاجراً إلى الديار المصرية.

وهو ذو طبع مؤات في عمل الأشعار . غير أنَّ أكثرها مرذول نازل يحذو فيها حذو ابن الحجاج في السخف والهجاء، فلم أثبت منها شيئًا لسقوطها ورداءة ألفاظها سوى

<sup>(</sup>١) الأبيات في الوافي ١٨٣/١٩.

أبيات كتبها إلى الملك الظاهر](١).

أنشدني لنفسه. وكان قد قفل من الديار المصرية عقيب الغلاء الشديد الذي أصاب الناس / ٥ : ١٩٢ سنة تسع وتسعين وخمسمائة، وفي صحبته ملاعق من . . . . . أهداها للسلطان الملك الظاهر غيّات الدين \_ رحمه الله تعالى \_ ويسأله قضاء حاجة عرضت له فكتب المملوك عبد الملك يقبل الأرض، ويُنهي أن هذه الملاعق الأربع: [من الطويل]

وَجُسوعًا فقىالتْ: ليت رَبعكُم قَفْرُ أم انْتَهَكَتُكُم بسالغَسلا والجَسلا مصررُ أم ارْتَحَلُّوا واسْتَوْطَنَ الجُوعُ والفَقْرُ قَضَيْتُ ولَـنْ يُقْضَـىٰ عَلَـيَّ بــه شَهْـرُ سوىٰ باخل فى ربْىح رُوْيَت دُسُرُ مَـوَائـدَهُ فـاسْتَطْعمـي واطعمـي . . . . .... لا يُستَطاعُ لها حَصْرُ ف إقْطَاعُهُ جَهِ وإيْصالُهُ وَفْرُ ونسائليه لا راعَنسي فيهمسا السدَّهْسرُ تسأجَّجُ نيراناً وَمَنْبَعُها بَحْرُ وقىدْ حَفَّها إذْ خفْستُ فسي . . . . . . فَبُشْرَاكَ إِذْ لَا قُلَّ مِنْ مَالِكَ البشْرُ غيَاثيَّة بالسَّعْد يَخْدُمُهَا النَّصْرُ قَـــلائـــدُهَــا مــنْ دُرِّ مَنْظُــوْمــه بكــرُ

شَكَتْ ظَمَا لَمَّا تَوَتْ فِي فِسَائِنا رُزءْتُ م بمَ وْت أَمْ رُزءْتُ م بف اقَدة قضى الجُودُ والأجْوادُ والـزَّادُ نَحْبَهُـمْ فَكُمْ أَنَا فِي ضَنْكَ مِنَ الجوعِ لَيْتَنِي وَتَبِّال رّبع لا أرى فيه مَتْجَراً فَقُلْتُ لها كُفِّي سأعْطيك مالكياً مَع الفَلَك الدَّوَّار دَارَتْ برزْقنا هوَ المَلكُ الغازي الغياثُ بنُ يوسُف هـو الملك المُحيى المُميتُ ببَاسه مَلِيكٌ يرى في الحرب أسْهُمَ عَرْمه فقالت، وقد أطْلَقْتُ طَوْعًا سَرَاحَها / ١٤٠/ وَمَا عُسْرَةٌ فَاصْبِرْ لَهَا إِنْ تَتَابَعَتْ لئن نلت مَا مَنَّتني من طعامه وَعشْت سَعيْداً لا تُضَامُ بِدَوْلَة وتُكنْت الَّذي أهْدَى بُكُوْراً عَرَائسًا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

#### [٣٦٢]

عبدُ المنعم بنُ عمرَ بن عبد الله بن أحمدَ بن خضر بن مالك بن حسانَ، أبو الفضلِ الغسانيُّ السِّنديُّ الجِلْيانيُّ الحكيمُ الأديبُ.

كانت ولادته بقرية، تدعى جليانة من قرى غرناطة من مدن الأندلس، في سابع المحرم سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة.

/ ٦٤ب/ وكان صاحب رياضة وحكم ومعرفة قوية بالطبِّ والأدب والعروض والنحو؛ وله تصانيف في علم الرياضيات والتشريح.

وكان شاعراً مُطيلاً متوسعًا في الشعر، متمكنًا من القول، طاف البلدان واخترق الآفاق، ثم سكن بأخَرة في دمشق في أيام الملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب بن شاذى ـ رضيً الله عنه ـ، وتوفي بها في صفر سنة إحدى وستمائة.

أنشدني شيخنا أبو الخير بن أبي المعمر التبريزي المحدِّث؛ قال أنشدني الحكيم أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن حسّان الغساني - رحمه الله - لنفسه، يمدح الملك الناصر صلاح الدين، ويهنئه بفتح بيت المقدس؛ وكان فتحه ليلة السبت السابع والعشرين من رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة - حرسه الله تعالى وحماه بمنّه ولطفه -: [من البحر الطويل]

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۲۱۹/ ۲۲۲ ـ ۲۲۲. فوات الوفيات ۲/ ۳۰ ـ ۳۷. ذيل تأريخ بغداد لابن النجار الم ١٧٤ ـ ١٧٤ ـ ١٧٦ ـ ١٧٤ . التكملة ٥/ ٥٠ . تحفة القادم (جمع إحسان عباس) ص ١٢٨ ـ ١٢٩ . المقتضب من تحفة القادم ص ٩٠ . تأريخ الإسلام (السنوات ١٥٠ ـ م ٢٠١) ص ١٢٠ ـ ١٢١ رقم ١٣٥ وص ٣٩٦ رقم ٥٠٥ . سير أعلام النبلاء ٢١ / ٤٧٦ ـ ٤٧٧ رقم ٢٤٠ . نفح الطيب ٢/ ٢١٤ ، ٦٢٥ ـ ٢٣٢ . طبقات الأطباء لابن أبي أصببعة ٢/ ١٥٧ .

طبع من مؤلفاته: «ديوان المبشرات والقدسيات»، جمع وتحقيق عبد الجليل عبد المهدي، عمان ١٩٨٩، وحقق عبد الله علي ثقفان بجامعة الرياض كتابه: «ديوان الحكم وميدان الكلم» ـلم يطبع بعد.

وخَيِّسَ منها المُصْعَبَ المُتأبِدا(١) بِأِنَّ اختصاصَ الحَظِّ لله مَوْحَدا وهيز مسنَ الشُّه بالنَّوائيبَ مُصْعداً وَنَقَّبَ اللَّهُ اللّ وفَهَّمَا أسمى الفضائل مَحْمَدا ويَدْنُو على بُعْد المَقام تَودُدُ حُلى مالك قدْ أَتْلَعَ . . . . فَرْقَدا ويَقْطَعُ آناءَ الدُّجَيْ مُتَهجِّدا ويُنْفِ قُ أَمْ وَال . . . . فَتَنْفُ دا وحياطَ ضُرُوبَ الخَلْقِ خَبْرِ أَومَ وْفَدالْ) وأصْفَى لَكُلِّ مِنْ عَطِاياهُ مَوْدِدَا فَلَهُمْ أَدْرَ بَحْسِراً مَهِ لَلناس أَمْ يَهُدا وما المَجْدُ إلا في الشجاعة والنَّدَىٰ فَيُعْجِزُنِا شَاواً ويَشْالَىٰ مُمَجَّدا بددائع نظم وامتداحاً مُخَلَدا كما لم نَجدْ مَلْكاً يُضاهي المُقَلَّدا تف اصيلَ إعْجَاز وَوَشْيَا مُنَجَّدا مَعِان كماتَ رُمنِ الأشعَّةُ أَنْجُدا وحكْمُّـة أمثال وعلمـًا مُنَضَّـدَا جَعَاجِعَ أصروات وَلَغُرواً مَفَنَّدا ليَحْضُرَ في ميدانً سَحْبَانَ مُنْشداً تُعَلِّمُ طُللَّبَ النَجِاحِ التَّسَرَدُّدَا فماراقَ وَصْفَا فاق صيتاً مُنَددا

لقدد أوْسَعَ اللهُ الفُتُ وحَ بعامنا أمور نبَت عنها العُقولُ وأَذْعَنَت / ١٥/ تَحَرَّكَ شَخْصاً حَرَّكَ الأرضَ جائلاً وَلَقَّبَهُ بِالنَّاصِرِ المَلْكِ يِـوسُـف وٱلْهَمَاءُ حُسْنَ الشَمائِلَ مُجْمَالًا يَسزيد وعلى عُظْم المَسرام تَسوَاضُعاً أتَتُ لُهُ وُفُ ودُ الخافقين فَعَاينُ وا يُنَــوِّعُ أثنـاء النهـ ار سياسَـةً ويَسرْمُ فَ أحسوال المَدائسَ حافظاً أحاط بمُلك الأرض خُبْرَ رأوقُوَ فَوفَّىيْ بَفَضْلَ مِنْ قَضَايِاهُ مُتْرَعًا وأَرْوَتْ نُفُسوسً السائلينَ بَنَانُـهُ سَطَ ابحُسام واسْتَرقَّ بأنْعُم فَنَمْ لَدُ حُدِّ اللهِ وَيُعْطِي تَبَرَّعاً رأيت عُلاهُ مالهاً . . . . مثلها فَقَلَّـدْتُـهُ سلْكـاً عـزيـزاً وَجُـودُهُ كذا فَلْيَكُنْ صَوْغُ القَريض مُسَمَّطًا / ٦٥ب/ ولَفْظًاكماتحكيَ الـدُّرارِيُّ تحتَـهُ قررائر أحروال ومعكرم سيرة إذا الشُّغُـرُ لم يَحْكُ العلومَ فقدْ حَكَى ولىولا اصْطناعُ الحَلْم لِم يَكُ بِاقِلُ لأَوْجُده أَربابَ السَماح طَلَلَوَةٌ وقيمة قَدر الشيء قيمة دُكر

<sup>(</sup>١) المتأبد: المتوحش.

<sup>(</sup>٢) المَرْفَد: المعونة.

فَسيرتُهُ تبقيلُ حَيّاً مُتَوردا ويَرْقَىٰ لَها الدَّيّانُ في الحُكْم مُسْنَدا وكم جاهد في الحرْص ما نالَ مَقْصَدا إذا انْتَشَرَتُ أُعْيَتُ نَجِيبًا ومُنْجِدا فلله ذاك القَسْمُ ما كانَ أُسْعَدا! لقدْ طَابَ مولوداً وُبُوركَ مَوْلدَا بني أَصْفَر سَبْيًا وقَتْلًا تَعَمُّكَ فما كانَ لولا اللهُ يَخْلُصُ مَعْبَدَا وللنَّاصِر المنصور غَبْطَتُـهُ غَـدًا وأَسْعَدَ مَمُّنُدوح وأبهَدر مَحْتدا ومنْ طَعْم بَرْد الماء عَذْبًا على الصَّدَىٰ يَلَدُ لُهِ اعْهِدُ الصِّبَ امْتَجَدُدا ف أبسُطُ أبسُطَ الحَميَّة في النَّدَىٰ وك لُ قصيد ألف صَرْب تسرَدُدا وقدْ بَذَّ غَايات السَّوَابَق في المَدَى وَحَـلَ بناصَوتُ العُلَا فَتَجَسَّدَا سَمَا كُـلً عال وهُ وَيرْتَادُ مُصْعداً وُكِ لَّلُ انتهاءً في تَعَاليه مُبتَكَا

فَيُسْقَى يَهِا الظَّمْانُ للعلْم مُسْنتاً ينسأل الفتسى بسالصبسر مَقَسُومَ حَظَّه عَجبْتُ من الأيام تُطُوى كَمَائناً وكَنتُ أركُ ذا الفتحَ مَنْ قَسْم يـوسُكَ ولله يــــومٌ هَـــــَلَّ فيـــَــه ولادَّةٌ لفي مطهراً مَنْ طَهَّرَ القُدْسَ واحَّتَوىٰ هوَ المسجدُ الأقصىٰ وُهُمْ شوكةُ الوغىٰ /١٦٦/ هنيئًا لبيت القَـدْس ألآنَ طُهْـرُهُ فيَا خير مَمْ لُوح وأطُهَ رَ مُحْتَبِسى مَديحُكَ أَحْلَىٰ في فَمِّي منْ جنَىٰ المُنىٰ وأشهي سَماعًا من حديث حَبَائب أسامرُ فيكَ الشِّعْرَ مُسْتَمْتِعًا بَــهُ أُودُّ لَــَو أَنَّ البيــتَ ألْــفُ قَصيــدةَ وكيفَ اقْتصَارٌ في مدائح يـوسُفً سرى وه و نور قاه ر بَلطافة ولـوْلـمْ يَلُـحْ للنـاس مـَا عَلَمُـوا فَتَّـيُّ فَكُلُّ الْبِتَدَاء في مَعَاليه مُنتهًى

وأنشدني قاضي اليمن لعبد المنعم بن حسّان: [من مخلّع البسيط]

بخط ب منه مُقَام محكم من بسل وسّع الكُهم شهر مُعَمّم شهر عَمّ شهر عَمّ من واغقد له بسالمنكبين واخته لا بسل البُخ اري ولا بمُسل م وجَمْع لا لا وعَقْد لَكُهم ألس مُ الكُهم الكهم الك

يا ساهراً في اقتناء علم المنطل المنط

وقال أيضًا: [من الوافر]

عجبْتُ لخُطوة حصلَتْ لقوم لهَ مُ زَيِّ وألقَ الْبَعظَ الْمَ عظَ الْمَ ونالُوا مَا أرادوا بالدَعاويٰ فقدْ ضاعَ اجتهادُ أخيى التَّحَرِّي

تعَسافُ سُلُوكَهُم همَم السرِّجَال وَهُم في الجدِّ من همَجِ السرِّجال كمسا نَسال المُبَسرِّزُ في الخصَسال إذا حصَسلَ التَّقَسدُّمُ بِسالمُحَسال

وقال وأنشدني عنه الشيخ الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن البغدادي؛ قال أنشدني عبد المنعم لنفسه؛ وقد سئل عن إعراض زيارة الأكابر والرؤساء (١٠): [من الكامل]

قسالسوا نسراكَ عسن الأكسابسر تُعْسرضُ قلستُ السِّرِيسارةُ للَسزمسانِ إضساعَسةٌ إنْ كسانَ يسومسًا لسي إليهسمْ حساجَسةٌ

وس واكَ زَوَّارٌ لهُ مَعَ مَعَ مَعَ وَضُ وإذَا مضى وقستٌ فما يُتَعَوَّضُ فَبِقَدْرِ ما ضَمِنَ القضاءُ تُقَيَّضُ

/ ٦٧ أ/ أنشدني شهاب الدين القوصي، بمنزله المعمور بدمشق في المحرم سنة أربعين وستمائة. أنشدني عبد المنعم الحكيم لنفسه: [من المتقارب]

به م أبدا الدهر منه ن داءُ ومهما قرر السده منه منه داءُ ومهما قرر بن فَنَفْ مَن تُسَاءُ ويل ويل ويل ويل ويل والمحال ما لايشاءُ ول وكان حارسَهُ نَ القَضَاءُ

أشَد أب لاء السرجال النسا إذا ما بع لن فعيش ش يسوء كالم النسا يكُلِّف ن ذا المال ما لا يُطيق ويقض ن لأب د ما يشته ين

وأنشدني، قال أنشدني لنفسه: [من البسيط]

قبالوا نسرى نفسراً عند الملوك سَمَوا وأنستَ ذو همَّة في الفضل عَالية فقلتُ باعَوا نَفوساً واشتَرَوْا ثمناً قددُ يُكْرَمُ القِرْدُ إعجاباً بِخِسَّتِهِ

ومالَهُمُمُ همَّمةٌ تسمو ولا ورَعُ فَلَمْ ظَمَئْتَ وهُمَّ في الجاه قد كرَعُوا؟ وصُنْتُ نفسي فلمْ أخْضَعْ كما خضَعُوا وقدْ يُهَابُ لفَرْط النَّخْوَة السَبُعُ

وأنشدني: قال أنشدني من شعره: [من الكامل]

<sup>(</sup>١) القطعة في نفح الطيب ٢/ ٦٣٦.

إِنْ قِيلَ مَنْ فَحْلُ الرجالِ فقلتُ في ذَرِبٌ بِتَقْلِيسبِ القلوبِ مُجَساذِبٌ

/ ٦٧ ب/ وأنشدني أبو الفتح بن أبي الغنائم بن أبي بكر البغدادي؛ قال أنشدني عبد المنعم بن عمر الجلياني لنفسه بحلب: [من الطويل]

وصفْراءَ لولا نَفْحُها ومَدَاقُها مِنَ الماء فيها للْحَبَابِ عَمَائِمٌ وقال أيضًا: [من الكامل]

حاول مَفَازكَ قبلَ أَنْ تتَحَوّلا إِنَّ المَنيّةِ لَفْظُهُ

ومن شعره يقول: [من الطويل]
وقائلَة كيف اسْتَطَعْت تَجَلُداً
فقلت لها يا هند لو كنت ناظراً
جعَلْت بني الدنيا جميعا لواحد
وماذا عسى أنْ يُغْني الموت وهُو فَي
فشمَّرْتُ ذَيْلَي عنهُم مُتَحَلِّياً
ولم الْتَفَت إِنَّ أعرضُوا أو تَعَرضُوا
فلم مُدَّعَهُمْ سَهُوا وذَمَّهُمْ سُدًى
فلو حَصَّنُوا الأوقات كانَ سلوكُهُمُ

وقال أيضًا: [من البسيط] قالدوا رَمَدُوكَ بِبهْتان فقلتُ لهم ما العاقلُ الحُرُّ مَنْ تُنْسَى معائبُهُ قالتُ: فما لكَ لا تَنْفي اعْتراضَهُم فقلتُ لي شُغُلُ عنهُمْ ولوَّ شُغلَتْ إِنْ كانَ دينُهُم مُ يقضي لهم حسداً

مُسْتَحْكِ مِ الأقصوال والآراء للنافرات بالطف استهواء

ين لَقلتُ نُضَارٌ في الأباريق ذائب وللنُّور منها في الأكفَّ ذَوَائِبُ

ف الحال آخر ما كحالك أوّلا ليناء على البلا

يا هندُ لوعَقَلُوا لم يَرْتَضُوا الفَندَا وقد دُحَضرُنَ ويُغْتَابُ الذي بَعُدا وتد دُفَعُ الوهم عَمَّنْ ساءَ مُعْتَقَدا نَفْسي بهمْ صُرفَتْ عَنْ نَهْجِ مَنْ رَشُدَا فَدينُنَا يقتَضيي أَنْ نَنْفِي الحَسَدا

إِنْ أَدركَ المرءُ ما الإحسانُ ما وَعَدا وليسسَ منسا فَتَسى للعرضِ مُنتَصرٌ وليسسَ منسا فَتَسى للعرضِ مُنتَصرٌ وليسالُ نَفْسسِ لها شَانٌ ومُنبَعَثُ

وقال أيضًا: [من الكامل]

فَما نُبَالي بِمَنْ رامَ الأذى وَعَدَا لسوء سَعْيٍ ولا مِنَّا فَتَى حَقَدَا وغايَّةٌ نصبت . . . . . لها أمَدَا

قالوا متى قلت القضاء عزين مسن ذا بإخلاص الضمير يفوز عسن فعلها والشرع والتميين والتميين فبكل مَرْكور فلا مسلم كركور فلا مسلم كريم المال وهو كرين ما المال وهو كرين من المسال وهو كرين في مسر كوري في مسر كوري في مسلم المال وهو كرين والعسن عبد والعسن عبد والعسن عبد والعسن عبد والعسن عبد والمنس من والمنس يحدون في في من المنس المنسون المنس المنس

ورأيت له كتابًا مشجراً، ترجمه: بـ «منادح الممادح، وروضة الماثر والمفاخر من خصائص الملك الناصر» يعني صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي ـ رحمه الله تعالى ـ وهو يحتوي على نظم ونثر، جعله منطويًا على اثنتي عشرة مِدْحَةً وهو غريب في وضعه جداً.

/ 179/ حدثني القاضي أبو القاسم عمر بن أحمد بن أبي جرادة الحنفي ـ أيده الله تعالى ـ ؛ قال: أخبرني السديد بن عمر القفصي؛ قال كان عبد المنعم الجلياني قليلاً ما يمتدح الناس، وكان يمدح الملك الناصر جالسًا، وعمل له كتابًا في مدائحه مشجراً، وكان السبب الذي دعاه إلى عمله، أنّه لزمه دين مقداره ثلاثمائة دينار، وعمل في هذا الكتاب مشجرات في مدحه، وحمله إليه، فلما وقف عليه لم يهتد إلى قراءته، فطلب عبد المنعم ليحلّ المشجرات، وكان بحضرته إنسان يقصده، فلم يسعه عند طلبه إلا إحضاره. فلما حضر حلّ له المشجرات، فقال: علي

دين أطلب قضاءه، فتقدم إلى الديوان أن . . . . . . . بدينه، فلما خرج؛ قال له ذلك الرجل الذي يقصده: هذا عليه ثلاثمائة دينار! فأمر الديوان أن . . . . . ثلاثمائة دينار، ويطلق له ثلاثمائة دينار أخرى . فأراد ذلك الرجل أن يضره فنفعه .

وقال القاضي؛ وسألت السديد عمر عن حاله فوصفه بالفضل والعلم؛ قال لي: وكان يميل إلى الحكمة.

/ ٦٩ ب/ وكان كاتبًا في بلاد المغرب للوزير عمر، فوجد عليه فضربه ثمانين سوطًا، فكان ذلك سبب خروجه إلى هذه البلاد.

وحدثني القاضي أبو القاسم، قال: حدثت عن عبد المنعم أنه كان في مجلس الملك الناصر صلاح الدين؛ فقال له القاضي الفاضل ليغض من قدره نسبته إيّاه إلى قرية: كم بين جلّيانة والمريّة؛ فقال مجيبًا له في الحال: مثل ما بين بيسان وبيت المقدس.

قال أبو محمد عبد الرحمن بن بركات بن شحانة، سمعت الأمير أبا الحسن علي بن إيداش يقول: سمعت عبد المنعم الجِلْياني يقول: لبست البَلاَس فعاتبني بعض أهلي على ذلك؛ فقلت: [من المتقارب]

وقائلَة لِم لبسْت البَلاسَا فقلَتُ لهَا لَو رأيت السَدي فقلَتُ لهَا لَو رأيت السَدي ولي بالرياض ورَب الحمي أخاف إذا ما رأى لُبستسي ويحسبنني ناسياعهده

ولَ مْ تَ رَهُ قبلَ ها البَاسا؟ رأيتُ لخالَفَت ها القياسا حبيبٌ حملى مُقْلَتَ يَّ النُّعَاسا سوى جُبَّة أَنْ يسراها التباسا وبنُ سَ الحبيبُ حبيبٌ تَنَاسَىٰ

/ • ٧أ/ قال أبو الحسن القطيعي: أنشدنا عبد المنعم لنفسه في الشوق:

[من الخفيف]

ولمثْلسي يَلَسذُّ فيسكَ الهُيَسامُ عَجَبًا كيفَ أَيْقَظُونِي ونَاموا فَسَكِرْنَا وليسسَ ثَسمَّ مُسدَامُ فَاسْتَطارَتْ لِدَوْرِها الأحْلامُ

عَيَّروني بانني مُسْتهامُ شَوَّقُوني إليكَ ثمَّ تَولِّوا ونَديم سَقَاني السِّرَّ صرْفًا حَثَّ كُأْسًا مَمَّا هُناكَ دَهَاقًا نَسَمَ تُ مِن حَبِينِ الْفَحَ اتُ فعلى العيسُ شبعَ لَهُ مَن السَّلامُ

أيسنَ أهسلُ الأذواق قسومسوا فَشقُّسوا كُسلَّ جَيْسب فسالآن طسابَ المقسامُ

### [474]

عبدُ المنعم بنُ عبد الله بن الخضير بن محمد بن الحسين، أبو محمد بَنُ أبي البركاتَ المَوصليُّ ، المَعروفُ بَابنَ الشَّيرجيِّ .

كان والده متقدمًا في الفقه، على مذهب الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ وابنه هذا أبو محمد كان فقيهًا جيداً، عالمًا فاضلاً من أهل الصلاح والدين، قرأ على والده الفقه، وروى شيئًا من الحديث عن أبي بكر محمد بن علي / ٧٠/ بن ياسر الجيّاني الأنصاريّ، وسمع عليه جماعة، وكان يقول المقطعات من الشعر في الآداب والحثّ على طلب العلم، وغير ذلك مما يتعلق بهذا الفن.

أنشدني الخطيب أبو النجا سالم بن عمر بن سالم الموصليّ، قال: أنشدني أبو محمد عبد المنعم لنفسه: [من السريع]

> قولُ الفتي لاعلم لي بالذي وماعلى العالم في قول لا والجاهال الآنفُ من قول (الا) قد فسأل عسن إبسن أبسي طسالسب إنَّهُ مسالَسمْ يسأنَفَسا قَسوْلَهَسًا

ساًلتني من جُمْلَة الفَضْل أعْلَـــمُ مــن قــوم ولا عَــذل مُخالَفٌ للشرع والعقل وإبــن عَبَّـاس أُوْلـو النَّقْـل. فكيف يأبئ قولها مثلب

وأنشدني أيضًا، قال: أنشدني أبو محمد لنفسه: [من الخفيف]

ليسسَ للعلْم غايسةٌ يقفُ الطَّال ـــ عُندَ التَّحْصـل يوماً علها ألبَسَتْ ألعل وم شكوق اليها طالب بُ العلِّم كلَّما ازدادَ علماً شَرُفَتْ نَفْسَ عَسالِم تَطُلُبُ العلْ \_مَ لتَحْوي علْمَ الرجال لَدَيْها

وأنشدني، قال: أنشدني لنفسه: [من البسيط]

/ ١٧١/ سأطُلُبُ العلْمَ في الآفاق مُجْتَهِداً لعسل يسوماً ألاقسى ما أَوَّمَّلْهُ

فسالعِلْمُ بحررٌ وفيه الكُدُّرُ مُسْتَتررُ ف المال يفني وكنز العلم مُدَّخر يا صاحبَ العلْم لا تَبْغي به بَدلًا

وأنشدني ؟ قال: أنشدني لنفسه: [من السريع]

عندكَ أَنْ تِدانُحُدُهِا مِنْ صغيرْ ف العلمُ مشلُ القَطر في أَطْف فَي أَنْم مَث لُهُ القَطر في أُطْف في أَنْم مَث لُهُ القَطر في أَطْف في

صغيرُ ما تَجْهَلُهُ عندما لا تَحْتَقِرُ فِائِدَةً لِهُ تَكُنُ

عبدُ المنعم بنُ عبد العزيز أبي بكر بن عبد المؤمن، أبو الفضل القرشيُّ العَبدريُّ الأسكندرَيُّ، المعَروَفُ باَبن النَّطرَونيِّ (١).

والنطرون هو البُورق، يكون بنواحي مصر.

كان فيها عالمًا فاضلاً فرضيًا حاسبًا خيراً، متفننًا في علم العربية والتصريف، قيِّمًا بعلم الأدب واللغة، شاعراً مدَّاحًا إمامًا في الشعر.

سافر إلى الملوك، وامتدحهم وسيَّر فيهم مدحًا كثيرًا، وكان قد مضى / ٧١ب/ إلى . . . . في رسالة بإفريقية، فحصل له منه عشرة آلاف دينار مغربية، فرَّقها جميعها على معارفه وأصدقائه.

وتوجُّه إلى العراق، فأقام ببغداد مسترفداً على عادة الشعراء، فمدح الإمام أمير المؤمنين الناصر لدين الله ـ رضي الله عنه ـ وأنعم عليه إنعامًا وافراً، وتعلَّق بخدمة ديوان الخلافة، وصار أحد شعرائه، وولي رباطًا بجانبها الغربي، يعرف برباط العميد شيخ الصوفية، وناظراً في وقفه ومصالحه، إلى أن مات ليلة السبت خامس جمادي الآخرة سنة ثلاث وستمائة، ودفن في الشُّونيزيّ \_ رحمه الله تعالى \_.

ووجدت له كتابًا بخط يده، ترجمه «النُبذ الأبريزية في المدائح العزيزية» تحتوي

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٩/ ٢٢٠ ـ ٢٢١. فوات الوفيات ٢/ ٣٣ ـ ٣٥. ذيل تأريخ بغداد لابن النجار ١/ ١٥٨ \_١٦٣ . الغصون اليانعة ص٨٩. الكامل لابن الأثير ٢٥٨/١٢. التكملة لوفيات النقلة ٢/ ١٠٦ رقم ٩٦٤. الجامع لابن الساعي ٩/ ٢١٠ ـ ٢١٢.

على ذكر نفر من الشعراء الذين امتدحوا الملك العزيز أبا الفوارس طغتكين بن أيوب بن شاذي، وختم الكتاب بقصيدة من قيله.

أنشدني أبو يوسف يعقوب بن علي بن نصر الله الموصلي ؟ قال: أنشدني أبو الفضل عبد المنعم بن النطروني لنفسه يمدح / ٧٦أ/ أتابك نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن آق سنقر \_ صاحب الموصل رضى الله عنه:

## [من السريع]

ولا دَرى الغَاف ل ما قد جناه أنَّ لمَــنْ يهــُـواهُ جسمــاً أتـاهْ ضَاعَفَ في يَسُوم نَسواهُ جَسواهُ وأبعَد المُشتاقَ ممَّن نصواه مسنْ قبْسل أَنْ يَجْفُسوَ جَفَاهُ كسراهُ وَإِنَّمَا يشكو المُعَنَّكِي عَنَاهُ هوانُهُ أَيْسَرُ مَا في هواأه له يَسرَيوماً لأسَاهُ أُسَاهُ جَــوارحــي مَجْـروحَــةً مــن أذاه تُغْنيه فَي يموم الموغميٰ عمَنْ ظُبَاهُ أَوْ غُصَّ نَ مُعْتَ لِلَّهِ مِنْ نَقَدًاهُ رأيْتَها في خَجَلُ من سنساه ولم أكن بالله ممَّن جَناه شفَاؤُهُ ما قد حروَثه الشِّفاه وَالعيْسِسُ لا تسالُلِهُ عسنْ سُسِرَاهُ لكَ اد يُخْفي ، عَلَيْ اد جَاهُ فيه عَرزيكِفُ الجَرنِّ عِسال صَداهُ طُـوْلَ السُّرِي أَوْ قَطَعَ عَـرْضَ الفَلاَهُ: خيرً مُلسوك الأرض مَسنْ لا يَسراهُ

مسا قَبِلَ العساشِقُ ممَّنْ نهاهُ ولــو دري مَــنْ تـاهَ فــي حُسْنــه هيهات يبقل جشمه بعدد ما يا قومُ ما أقررَب يومَ النَّويٰ ليت زماناً كان عَهدى به يَــزُورُنــى وَهْنــاً فــاُشْكُــولَــهُ وكيف لا يَشْكُو الهوىٰ مُدْنَفٌ وَمَنْ يَبِتْ مثلي قَريْعَ الحَشا وفي الحميّ ذو عَبَثْ لَـمْ تَسزَلُ ظبيئٌ مَسنَ التُّسرُك لَّهُ مُقْلَةٌ كانَّمَا قامَتُ هُ صَعْدَةٌ لَوْ أَنَّهُ قَابِلُ شَمْسَ الضُّحَلَىٰ / ٧٢ب/ شَهددَتُ أَنَّ الشَّهْدَ في تَغْدره يا حادياً باتَ بنا سارياً في جُنْحِ ليل لوَ بَدَا صُبْحُهُ وَمَهُمَهُ مَتَّ سِعِ خَدرُقُهُ وَمَهُمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَا عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي قُسلُ لمَطَّاياً إنا أَذا ما اسْتكت إذا وصَلْنا المَوْصِوْصِ أَلِ اسْتَبْشِ وَي أتَابِك المُلْكُ السني لا يسرى إلاَّ على ما قدْ حَوَيْهُ يَدَاهُ ف إنَّ هُ عَظَّ مَ قَدْرَ المياهُ فإنَّهُ من أمره في اشتباه رأيْتَهُ مَ قَدُ قَصَّ رَوَا عَنْ مَداهُ راحَتُ ـــهُ بيـــنَ الحيـــا والحيَــاهُ وشَتَتْ بالبَطْ ش شَمْ لَ العُداهُ تَبْلُعُ بِالْأَمْنِ إلى مُنْتَهااهُ في حلمه عن عَ قُدْرَة والأنَاهُ قد أُسَّس وا المجد وشادوا بناه وشاكسر ماعندة من نَصدَاه وفوقَ أُفْتُ النجم سامي عُلاهُ تنز احَمَاتُ فوقَ التراب الجبَاهُ سريرةٌ يَظْهَرُ منها هُلَاهُ لَاهُ من العُلا والمجد مَلْكُ سواهُ ف اختارَهُ اللهُ له كُم واجْتَباهُ قد ْ خَلَعَ الحُسْنُ عليها حُلكَهُ ووَسْمُهِ ابْ اسْمِ كَ عِلَّزٌ وجَاهُ وَصْفُكَ بِالمَدُح عليم مُقْتَضاهُ فَ إِنَّا مُ مَا زَالَ رَحْبِاً ذُرَاهُ وواجـــبٌ فيـــكَ علينـــا هَنَــاهُ

العالم العادل بيسنَ السوري مَـنْ قَـاسَ بِالبَحَـر نَـدَىٰ كَفِّـه ومَنْ يُشَبِّهُ أُبِ أُسْدِ الشَّرِيّ مَلْكُ إِذَا عَكَدُتُ أَهِكُ العُلِل رَاحَتُ ـــ هُ فيهـــا لمَـــنْ أمَّـــهُ وكَفُّهُ وَكُفَّتُ ثُصَّرُونَ السرَّدي / ٧٣ أ/ سارَ علي سيرة آباليه وقسامَ بسالمُلْك قيسامَ الألسَى فالناسُ فيسهَ بيَسنَ داع له يا مَلكاً مَوْطنَهُ في التّري ومَــنُ إذا أَقْبَــلَ فَــي مــوْكــب أنـــتَ الــــذي لله فـــي مُلْكـــهُ أنتَ الذي لم يَحْو ما قدْ حوي أنت الذي اختمار صلاح الورى مـولايَ نـورَ الـدِّيـن خُــدْ ضَــرْ مَــةً وقد أتَت باسمك مَوسُومَة وما أراها بلغت ت مُقْتَضي ف أبسط لها عَفْ وَكَ إِنْ قَصَّ رَتْ واهنَا بعيد أنت عيد لالسه

ونقلتُ من خطِّه قوله يمدح الملك العزيز أبا الفوارس / ٧٣ب/ طغتكين بن أيوب بن شاذي: [من الخفيف]

فَلْيَقُ لَ عَاذِلِ عِاذِلُ مِا يشاءُ ما لقَلْب مَنْ أجلها سوْداءُ فأدرُ إِنَّ المَالام لَي أغراءُ صة والناسُ في المُنى أَكفَاءُ مساً لسداء الهسوى السدَّفيسن دَواءُ كيفَ أَسْلُوَ الهوى وللبيْضَ . . . . . صاح إنْ كنستَ بسالمُسدَامَة غسراً بسادر العيسشَ فسالتَّفساوُتُ فسيَ الفُسرْ

لا تكن وانياً عَن السير في اللَّه إنما لَانَّ النَّديم مُدامٌ شَعْشع الراحَ فَهْ يَ وَيْكُ كَ النَّفْ وأجلُّها في الكأس فَهْيَ نُجومٌ واستَقنيها مَحْرُوسةً من أذى المَرْ واسْتَبَ قُ للسُّرور في مجلس فيد واغْتَنَهُ فالزَمانُ فيه هَنَّاءٌ كُــلَّ يــوم لــهُ التفــاتُّ لــراجَيـ لا تَقِسسْ بِالبحارِ نِائِكَ كُفَّيْد

/ ٧٤أ/ ومنها قوله:

همَــمٌ تَفْضُــلُ الــوجــودَ وقَــدُرٌ وَعُلِلا ينسالُها السدَّهْرَ راج سُعداتُ أولياؤهُ بسأيساديً شهَدَتْ بالنَّدىٰ ليهُ العُرْبُ والعُجَد بَهَ رَتْ واصفيه أوصافُه الغُرِّ فماذا تقرَولُه الشعراءُ

ومنها يقول:

هكذا هكذا تكون السجايا فيك سيف الإسلام ما أعْجَز الدَّهْ دُمْتَ في عيشة تَطيبُ وقَدر وبَلَغْتَ الدِّي تُرَمُّكُ في الدَّهُ

\_\_و إذا أشررَقَـتْ لـكَ الصَّهْبَاءُ وغنــَــاءٌ ورَوْضَــــةٌ غَنَّـــاءُ \_ س وفيها لكُلِّ جسْم عَنَاءُ كُلُّ أرض تُكدارُ فيهَا سَّمَاءُ جِ فمَا يُطَّرِبُ العُقُرِولُ الماءُ معسريرُ يُعْرِيٰ إليه العَالاءُ للبَـــرَايـــا وللْغَـــريـــرَبقَــاءُ \_\_\_ه مُجَابٌ وَوَعْدُهُ إَيْفَاءُ \_\_ ه وَف\_ى كُلِّ ساعَة إعْطاءُ \_\_\_ فمَا إِنْ لَحنْصررَيْسة كَفَاءُ

دونَ أدنكي غايات، الجوزاءُ ونَــــــدّى لا يَخيــــبُ فَيـــــــه رَجـــاءُ \_\_ وخ\_اَبَتْ بعَرْمه الأعْداءُ \_\_\_مُ وسارَتُ بِفَصْلَهِ الأنباءُ

\_\_ر فما أنت والملوكُ سواءُ لا يُسامكي وغبْطَة لا تُسَاءُ \_\_ر ونالت عَددُوَّكَ الأسواءُ

وأنشد في الصاحب الوزير القاضي الأكرم أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي، قال: أنشدني عبد المنعم بن النطروني لنفسه /٧٤ب/ بقفط، يمدح الأعَّز يوسف بن صالح بن مهدي \_ قاضي قفط \_: [من الطويل]

تَقَبَّلْتُ مُ فِي قُبْلَةِ حِيْنَ أَسْعَفِ وَقَبَّلْتُ مُ لَمَّا وفي لِي إِذْ وفي إِنْ وفي اللَّهِ المَّا وفي الله وفي الله عَلَى الله وفي الله وف

وعساتَبُّ أَذُ لاحَ بسدْراً مُكَمَّ للَّ وعايَنْتُ منْ خَدَّيه لمَّا تَسوَرَّ دا اقيمال أَعُسنْري علسيَّ وعندَهُ وإنْ انتُما سوئلتُمَاعسْ قَضيَّسي هو الماجدُ النَّدُبُ الذي مَنْ يَوْمُهُ

وعانَقْتُ أَدُ ماسَ غُصْناً مَهَفْهَ فَا عداريْ من آس وورْداً مُضَعَف وَلا تَحْسَباني بنت عَنْ أرْض عَفَا فقولا جميعاً راح يَقْص دُيوسُفَا يَوُمُ أَعَم الناس براً وأشرف

## [470]

عبدُ المنعم بنُ عليِّ بنِ نصر بنِ منصور بن هبةِ اللهِ النمريُّ، أبو محمد اَلحَرَّانيُّ، المعروفُ بابَن الصَّيْقَلَ<sup>(١)</sup>.

كان من فقهاء الحنابلة، عالمًا واعظًا، أخذ الفقه عن أبي الفتح نصر بن فتيان بن مطر الحنبلي الفقيه المعروف بابن المنى النهرواني، وسمع الحديث من أبي الفتح بن برشاتيك وأبي السعادات ابن زريق وتكلم / ٧٥أ/ في الوعظ، وكان متدنيًا وراعًا، سكن بغداد إلى أن توفي بها يوم الخميس سادس عشر ربيع الأول سنة إحدى وستمائة، ودفن بباب حرب.

أنشدني أبو الفضل عمر بن علي بن محمد بن يحيى بن هبيرة، قال: أنشدني والدي؟ قال: كتب إلي أبو محمد بن الصيقل لنفسه، وقد رحلت عن مدينة حرّان، وأقمتُ بمصر في صدر كتاب: [من الطويل]

وكنَّا نسرىٰ حَسرَّانَ أطيَبَ منسزل وبانَ لنا صدْقُ الذي قال قَبْلَناً:

فَمُلِدْ غَبْتُمُ عنها استَبانَت عيُلوبُها هـويٰ كُلِّلُ نَفْسِ حيثُ حَلَّ حبيبُها

وقال يرثي شيخه أبا الفتح ابن المنيّ : [من البسيط]

إِنْ روَّقَ الليلُ جَافَىٰ الْجَنْبُ مَضْجَعَهُ يبكي بدَمْعِ غـزير واكـف هَطـلِ وإنْ بـدا مُشْكِـلُ فـي الشـرعِ مُنْغَلِـقُ أَتَىٰ بَـهِ ظـاهِـراً فـوراً عَلـي عَجَـلِ وإنْ بـدا مُشْكِـلُ فـي الشـرعِ مُنْغَلِـقُ أَتَـىٰ بَـهِ ظـاهِـراً فـوراً عَلـي عَجَـلِ

<sup>(</sup>١) ترجمته في: مرآة الزمان ٨/٤٢٥ ـ ٥٢٥. التكملة لوفيات النقلة ٢/٥٥ رقم ٨٧٣. ذيل الروضتين ص٥١ - ٥٦. الجامع المختصر لابن الساعي ٩/٦٥١ ـ ١٥٧. المختصر المحتاج إليه ٣/٢٩ رقم ٩٢٥. تأريخ الإسلام (السنوات ٦٠١ ـ ٦١٠) ص٥٥ رقم ٢٩. العبر ٢/٢. النجوم الزاهرة ٦/١٨١. شذرات الذهب ٣/٥ ـ ٤. ذيل ابن رجب ٢/٢٣ ـ ٨٣. التاج المكلل ٢١٧ ـ ٢١٨.

## فَ رَحْمَ أَن الله تَثُلُ وهُ وتَنْقُلُ له السي الجنان وهذا غاية الأمل

## [٣٦٦]

عبدُ المنعم بنُ نصر الله بنِ أحمد / ٧٥ب/ بنِ محمد بنِ أحمدَ بنِ محمد بنِ أحمدَ بنِ محمد بنِ أحمدَ بن حَواريً بن حطَّانَ بنِ المُعلَى بنَ حطَّانَ بن سعد بن زيد بن لوذانَ بن غَنم بنِ الساطع، وهو النعمانُ بنُ عَديً بنِ عبدَ غطفانَ بن عمرو بن شريحٍ، أبو الفضل بنُ أبي الفتح التنوخيّ.

أصله من معرة النعمان، وهو دمشقي الولادة والمنشأ، فقيه حنفي عالم بالخلاف ومسائله، . . . . . لأصحاب أبي حنيفة \_ رضي الله عنه \_ وسمع حديثًا كثيراً بالشام، وكان يعظ الناس على المنبر، ويحفظ القرآن، وعرف تفسيره، وشخص إلى الديار المصرية، فتوفي بها في أحد الربيعين سنة تسع وعشرين وستمائة، وكانت ولادته سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة.

وكان منقطعًا إلى الملك المعظم شرف الدين عيسى بن محمد بن أيوب ـ صاحب دمشق ـ وبعده لأخيه الملك الأشرف مظفر الدين موسى .

أنشدني نصر الله (۱) ولده بمدينة إربل؛ قال: أنشدني والدي لنفسه يمدح الملك عيسيٰ: [من الكامل]

إنِّ عَتَبْتُ على العهاد بجلِّق فأجَابني ودموعُه تَتَقاطر كرية عَلَى المُعَظَّمُ وهُو بحرٌ ذاخِرُ عيد في المُعَظَّمُ وهُو بحرٌ ذاخِرُ

/ ٧٦/ وأنشدني؛ قال: أنشدني فيه أيضًا يمدحه: [من البسيط]

ها فَلَمْ يَشُكَّ البورىٰ في أنَّهُ عيسيٰ رَتْ للناظرينَ فقالبواإنَّهُ موسيٰ

أحيا النفوسَ باحياء الرَّجَاء لها وكم له مِنْ يَدِيضًاء قَدْ ظَهَرَتْ

<sup>(</sup>١) وهو «ابن شقير».

ترجمته في: شذرات الذهب ٥/ ٣٤١. الجواهر المضيئة ٢/ ١٩٧ ط حيدر آباد. تأريخ معرة النعمان ٣/ ٢١٩ ـ ٢٢١. الأعلام ٨/ ٣٠ ـ ٣١.

## [٣٦٧]

# عبدُ المنعم بن صالح بن أحمدَ بنِ محمدِ التيميُّ القرشيُّ القرشيُّ الاسكندري النحويُّ الأديبُ (١).

إمام كامل ذو فنون من العلوم، متوحد فيها، نزل تمصر وهو بها مقيم، يقرىء العلم والأدب، ويفيد الناس، وهو رجل مطبوع المعاشرة، طريف الجملة والتفصيل، له شعر حسن في الهجو.

أنشدني أبو إسحاق إبراهيم بن أبي عبد الله بن إبراهيم الأسكندري؛ قال: أنشدني أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد التيمي النحوي الأسكندري لنفسه، في وزَّان كان بين يدي صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر المصري، وكان اسمُهُ «حسنًا»: [من المنسرح]

ياحَسَنانونُهُ مُقَادَّمَةٌ فالآرَعااللهُ مَنْ يُؤَّرَها اللهُ مَنْ يُؤَّرِها اللهُ مَنْ يُؤَّرِها اللهُ مَا يُكَارُها اللهُ مَا يُكَارُها اللهُ مَا يُكَارُها اللهُ مَا يُكَارِهُ اللهُ مَا يُكَالِمُ اللهُ مَا يَكُلُمُ اللهُ مَا يَكُلُمُ اللهُ مَا يُكَالِمُ اللهُ مَا يَكُلُمُ اللهُ مَا يُكُلِمُ اللهُ مَا يَا يُكُلِمُ اللهُ مَا يُكَالِمُ اللهُ مَا يُخَالِمُ اللهُ مَا يَكُلُمُ اللهُ مَا يَكُلُمُ اللهُ مَا يَا يُكُلِمُ اللهُ مَا يَا يُكُلِمُ اللهُ مَا يَا يُكُلِمُ اللهُ مَا يَا يُكُلِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا يَا يُعَلِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا يَا يُكُلِمُ اللهُ عَلَيْ الْكُلُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَل

وأنشدني، قال: أنشدني لنفسه في إنسان يعرف بالهدهد جاءه وللا أسود:

[من الرجز]

قدْ ولدَ الهُدْهُدُ أُعْجوبَةً غُرابَ نَوْجِ أَسُودَا حالكا ما صَدَقَ الهُدْهُدُ فيما ادَّعي ذَلكا

وأنشدني؛ قال: أنشدني عبد المنعم لنفسه في إنسان يعرف بالتالحيب بن شكر؛ قراءته على خرا الفيل أبي الحسين: [من البسيط]

ذا التَّالحيبُ بنُ شُكْرِ في قراءَتِ على خَرَا الفيلِ مَعْنَى غَيْرَ مَشْكُولِ مَا الفيلِ مَعْنَى غَيْرَ مَشْكُولِ ما كانَ يَغْمُلُ منه مُّلُول لِحْيَتَ بَهِ وعَدِرْضَها ٱبَداً إلَّا خَرا الفيلِ

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢١٩/١٩ رقم ٢٠٢. التكملة للمنذري ٣/ ٤١١ رقم ٢٦٤٦. تأريخ الإسلام (السنوات ٦٣١ ـ ٦٤٠) ص١٥٢ ـ ١٥٣ رقم ١٨٤. بغية الوعاة ٢/ ١١٥ ـ ١١٦ رقم ١٥٨١.

<sup>(</sup>۱) في هامش الأصل: «توفي ليلة الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وستمائة، ومولده يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شعبان سنة سبع وأربعين وخمسمائة بمصر».

تحميم في الدافي الدفي الدولية ١٩٠٧ ق. ٢٠١٠ التكماة المنذي ٣/ ٢١٤ ق. ٢٦٤٦ تأديخ الإسلام

وقال في الشرف بن الحباب \_ قاضى ثغر الإسكندرية \_ من قصيدة أولها(١):

[من الطويل]

إذا ما تَعَدَّىٰ الجَوْرَ فينا إلى العَدْل شَفَانًا مِنَ البَيْنِ اجتماعٌ مِنَ الشَّمْلِ فَصُلْنًا على جيس القَطيعة بالوَصْلَ

ومساذا على البيْسن السذي كسانَ جسائسراً

البيتان من قطعة في الوافي ١٩/ ٢١٩ قوامها ٥ أبيات.

### [474]

عبدُ الواحد بنِ أبي سالمِ بنِ جعفرِ بنِ محمدٍ، أبو محمدِ المصريُّ (١).

كان فقيهًا شافعي المذهب، شاعراً يعرف الأدب والعروض، ويحفظ كثيراً من أشعار العرب.

ورد مدينة السلام، ونزل بالمدرسة النظامية واثبت بالخبز والمشاهرة، ولم يزل بها مقيمًا ، إلى أن توفي يوم الاثنين ثامن المحرم سنة أربع عشرة وستمائة ، ودفن بجانبها الشرقي بدرب الخبازين.

وكان حاذي اللسان من الشعراء المذكورين في خدمة الديوان العزيز الناصري وله في الإمام الناصر لدين الله \_ أمير المؤمنين \_ مدائح كثيرة .

أنشدني أبو الحسن علي بن محمد بن صدقة الخفاجي البغدادي الشاعر؛ قال: أنشدني أبو محمد المصري لنفسه من قصيدة: [من الكامل]

بيْضاءُ قدْ لَعبَ الصِّبا بقَوامها وأقام فيه قيامَ العُذَّال أو ضال واشيها المُضَلِّالُ أنَّنسي

رأت انْهمَال مَا مَا معي فَتَبَسَّمَاتُ فَنَضَتْ عَقيقًا عَنْ عُقُود لآلي / ٧٧ب/ . . . معاطفها اَلـوشـاح فـأَسْلَمَـتْ شَمْــلَ العَبيـَــر إلـــى هُبُــوب شَمَــالَ سَالِي الهويٰ في ريقها السَّلْسَالَ

أو أنَّ قلبير راحَ منها خالياً

ما روحُ بَلْبَالِي غَلِدَاةً تَحَمَّلُتْ قَدْ قُوبِكَتْ بِالحُسْنِ كُلُّ جِهَاتِها

أوْ من هواها في الرمان الخَالي في الظَّاعنينَ مُجَدَّدُ بُكُ بِالسي من حيثُ عَنَت أُقْبَلَت بجَمَال

ترجمته في: تأريخ ابن الدبيثي/ الورقة ١٧٥ (باريس ٥٩٢٢). التكملة للمنذري ٢/ ٣٩١ رقم ١٥١٦. ستأتى هذه الترجمة مكررة لاحقًا برقم ٣٦٩.

وأنشدني الشريف على المظفر بن الفضل الحسيني؛ قال: أنشدني أبو محمد المصري لنفسه، يهجو إبن العصّار اللغويّ البغدادي: [من مجزوء الكامل]

لغَسريبِ جَهْلسكَ حساشيَهُ مَسمَ عَبيسد أهْسل البسادَيسهُ كسالسدَّلْسونيسطَ بسراوَيسهُ ﴿أعْجَسازُ نَخْسَلٍ خَسَاوِيسَهُ﴾ (١)

والوجْدُ في قول مَقْتُول الصُّدود عسىٰ أَحْسَنْتُ في قول مَقْتُول الصُّدود عسىٰ أَحْسَنْتُ فيه لَمَحْبُوب إليَّ أَسَا إلاَّ السزفيسرَ وَإِن العليٰ له نَفَسَا أَعْضي لديه فَيُبْدي لَحْظُه شَوسَا والسَاقُ ساقَ رَسِيًا في الفواد رَسَا كاتَه من سَنَى خَدَيْه قدْ قُبسَا حتى أضاءَ من النَّبَسَا

أَضْحَـتْ عيـوبُبِكَ بـاديَـهُ يـا كُلْبِ كُلْبُ بُنسَي سُلَيْ مـا إِنْ رأَيْتُ كُلْبِ بُنسَي سُلَيْ إلاَّ قـرَاْتُ كِلْبَاتُ مُقْبِلِ

وقال أيضًا: [من البسيط]

/ ۱۷۸ الروح في لشمة الساقي إذا نعسا ما للهوى مُذهوى نَجْمي بساحته للهوى مُذهوى نَجْمي بساحته لسم يُسْقِ مسنْ جَلَدي عُقْبَسى . . . . . ومن نوى ذا اللَّمَا ظام مُسوشَّحُه قَدْ أَرْدَفَ الرِّدْفُ مَنْهُ في الضلوع حَوى يَسْعَلَى بكُوكب راحٍ من زُجاجته يَسْعَلَى بكُوكب راحٍ من زُجاجته ما زِلْتُ أَمْرِجُهًا مِنْ خَمْر ريقَتَهُ ما زِلْتُ أَمْر ريقَتَهُ

## [٣٦٩] عبدُ الواحدِ بنُ أبي سالم المصريُّ (٢).

يمدح تاج الدين التكريتي: [من الوافر] بك الأيسامُ مُثْمسرَةُ الأمسانسي ولا زالستْ حُلسيَّ الفَضْسل يهْنَسيٰ لقدْ أصبحتَ تساجَ الدِّيسَن تساجاً وللعُلمساء قسدْ أصبحستَ ظسلاً / ٧٨ب/ وكَمْ لكَ أوَّل في كُلِّ مجد

فدام بها سُعُسودُكَ والتَّهانسي ويَسرْفُلُ في مغانيكَ الحسَان على الإسلام كلِّسل بسالجَمَان ظليسلاً لسلاقًاصي والأدانسي وما لَكَ أنتَ في العلياء ثاني

سورة الحاقة: الآية ٧.

<sup>(</sup>۲) مرت ترجمته برقم ۳٦۸.

رددتَ إلى العلوم عُلُوقَ شَان تُعَـوَّذُ بِالمَثَانِي كُلَّ يسوم فَدُمْ تحياليَحْيَاكُلُّ ظَنْ وعــشْ لبنيــكَ فــي عُمُــر طــويــل لتَبْلُــغَ فيهـــمُ وَلْيَبْلُغــوا فــي فَـرَاقِـ لُهُ قِـدُ أُحَطْـنَ بِبَـدُر تَــمِّ لمَدنُرسَة النِّظام بلا انتظام وَلِهُ لا تَسْتَنيكُ وقد دُحَواها تَهُ لِنَ أَرْيَحَيَّ اتُ السَّجِ إِلَا يَحَيَّ السَّجِ إِلَا السَّجِ إِلَا السَّجِ اللَّهِ ويَـــأرَجُ فـــي المحــافــل منــكَ ذُكــرٌ إذا مساجسال مَسدُحُسكَ فسي ضَميسري فَحلْمُ لِي لِي إِنَّ مُ لِلاَّ جَالِي فَ الْمُ اللَّهُ جَالِي إِنَّ مُ اللَّهُ جَالِي ا فَـــدُونَـــكَ مـــدحــة عـــن ذي ولاء / ٧٩ أ/ فما حاكَ الوليدُ ولا أبنُ أوْس ودُمْ في المجد ما سجَعَتْ حَمامٌ

خفضْت به مكانة ككلّ شكاني إذا ٱلْقَيْ ــ تَ تَفْسي ــ رَ الْمَثَ ــان ـــى بجرود منك للعافين دانسي بعيدة الشَّاق مُمْتَدَد العنان عُــلاكَ الأمْـنَ مـن غيَـر الـزمـان وما في الأفت إلاّ الفروقدان رفع ت محلَّه ا أعلى مكسان إمامٌ جامعٌ كُلُ المَعاني كما هَا رَتْ شَمَالًا غُصْنَ بَان كَنَفْ ح المسك في حُلَىل الغَوَاني حَبِسُتُ بِه جَنساني في جنساني وعلمُ كَ لا يرال نشمار جَاني بنشر عُلك مُرْتَهَن اللَّالات لها إبناً ولا الحسن بسن هانسي بالمحان كالحان القيان

## [٣٧٠]

عبدُ الواحد بن إبراهيمَ بن الحسن بن نصر الله بن عبد الواحد بن أحمدَ بن الحسين، أبو نصر المعروفُ بَابنَ الفقيهَ، البغداديُّ منشأ، الموصليُّ مَولداً، الدسكريُّ أصلاً (١٠).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۲۵۷ / ۲۶۷ رقم ۲۲۲، وفيه: «كنيته، أبو منصور». فوات الوفيات ٢٠ ٠٤ . ١٥ . ذيل تأريخ بغداد لابن النجار ١٨٠/١ . ١٩٠ رقم ٩٥. تأريخ الإسلام (السنوات ١٣٦ - ٦٤٠ ص ٢٩٤ رقم ٢٩٤ رقم ٢٩٤ رقم ٢٩٤ . التكملة للمنذري ٣/٥٠ رقم ٢٨٧٤ وفيه: «أبو منصور، عبد الواحد بن أبي محمد إبراهيم بن الحسن بن نصر الله بن عبد الواحد بن أحمد بن الحصين الشيباني البغدادي. مجمع الآداب ٣/٦١ رقم ٢١٨٩ ولقبه فخر الدين. الحوادث الجامعة ١٢٠ ـ ١٢١. فوات الوفيات ٢/٣١٤ ـ ٤١٤. العسجد المسبوك ٢/٢٨٦ ـ ٤٨٤.

والدَّسكرة قرية في طريق خراسان، قريبة من شهرابان (۱۱)، من بيت ذوي أملاك وثناية، وثروة وكفاية، وفقه وولاية، ورواية ودراية (۲۲).

دخل عبد الواحد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن الفقيه، إلى بغداد ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي\_ رحمه الله \_ واشتغل عليه، وانتفع به، وائتمَّ به بالفقه، وصار لا يعرف إلَّا بالفقيه، وعرف بيته به حتى أنَّ أباه الحسن بن الحصين، صار لا يعرف إلَّا بأبي الفقيه.

وحسن ظن الإمام المقتدي بالله فيه؛ فجعله وكيله. وجده الحسن بن نصر الله تولَّى أشراف المخزن. / ٧٩ب/ المعمور في أيام المستضيء بأمر الله، وثقة الدولة أبو القاسم الحسن وهو أخو نصر الله، تولى صدرية المخزن المعمور في أيام المستظهر بالله.

وأبو نصر كان شاعراً مجيداً، كاتبًا سديداً، فصيح العبارة، متمكنًا من القول، أديبًا بارعًا فاضلاً، فمن شعره قوله: [من الوافر]

 ومسا مُتكتَّ سرُ النَّظُ سرِ ..... لسهُ وجهان هسذا غيسرُ هسذا يُخَبِّرُ عسنْ أمسور غسائبسات ويسركبُسهُ مسنَ الحشسراتِ شسيءٌ ويُسؤوي مسنْ ذوات الظَّلْف جَمْعاً يشديسرُ جسوارحاً ويُثيسرُ وَحْشاً

<sup>(</sup>١) انظر: معجم البلدان/مادة (الدسكرة).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «أخبرني أنه ولد في درب خوارة، سنة خمس وستين وخمسمائة، وبلغني أنه توفي أوائل جمادي الاخرة سنة ست وثلاثين وستمائة.

قرأ الأدب على جماعة من مشايخ العراق، وسمع الخطيب أبا الفضل عبد الله بن أحمد بن الطوسي؛ وهو شاعر أديب فاضل [أخذ] منهم طرفًا من علم العروض، وله مزية على أضرابه غير الشعر، وتحسين المعاني، نحرير الألفاظ في كل ضَرْب منه.

شاهدته سنة أربع وعشرين وستمائة بمحوّل محلة بالجانب الغربي، فوجدته رجلاً طلق الوجه، ظاهر البشاشة، من أحسن الناس أخلاقًا، وأجملهم خطابًا، ذا أدب بارع، ونظم جيد فائق».

لـــه تـــاجٌ ومنطقَـــةٌ فـــإمّـــا

وله أيضًا: [من الطويل]

ومسا حَيَسُوَانٌ إِنْ يَغسِبُ عنسكَ شَخْصُسهُ

فإنَّ اسْمَـ أُ فيما أحاجـي تُـ القيـه تَكَمَّلَ إنساناً بتَضْعيف نصْفه وتُبُّدي لَك البَيْداءُ تَضْعيفَ بَاقيهُ

أملى علي جملة من أقاويله، ومما نشدني لنفسه وزعم / ١٨٠/ أنه عمل هذه الأبيات بديهًا: [من الكامل]

> قُمْ عاطني خَمْراً يكادُ شَميمُها فك أنَّها شمسُ الضُّحيي وبُروجها يسعى بها رَشَا كَانَّ رُضَابِهُ في كُلِّ سِهْم مِنْ سِهامِ لِحاظه دَّبتْ إلى صدري عقاربُ صُدْغَهَ ومِـنَ العجـائـب أنَّ هــَذا ظـالــمُّ

وأنشدني لنفسه: [من البسيط] قُم عاطني من شَمُول الراح شَمسَ ضُحًى مُ وَدَّدُ الخَدِّ دَاجِي الفَرع ف احمُهُ يَسْتَـلُ مِـنْ بِيـن جَفْنَيْـه لسَفْـك دَمـي ما سَخُرُ هَارُتَ إِلاَّ فَرَي لَوَاحظه تَخَالُ نَورَ الأقساحي في مُقَبَّلَهُ مَن المُعينُ على وَجْد به ومتَّى أَعْجِبُ بِهِ مُعْرِضًا عَنِيَ بِالْأَسَبِبِ / ٨٠/ب/ ما زَلَّ عنَّ لحظه منْ قُوس حاجبُه كأنَّ في القلب مغَّناً طيسَ ٱنْصُلهَا يسرومُ رُؤْيساهُ طَسرُفسي وَهْسوَ مُسْهَسرُهُ

وأنشدني أيضًا قوله: [من البسيط] وشادن بابليِّ الطَّرْف لورَشَقَتْ

يُحيكي بسه المَقْبُ ورُ وهْسوَ رَميهُ أيْدِيْ النَّدامِيْ والحَبَابُ نُجُّومُ *ضَـــرَبُ* زَهــاهُ لُــؤُلُــؤٌ مَنْظُــومُ أجَــلُ لِمَــرْمِــيِّ بِــه مَحْتُــومُ ف أنا السَّليْمُ بهنَّ وهْلُوَ سليمُ لا يَــرْعَــوي وَمُحبَّــهُ المظْلـومُ

بسراح بسذر دُجًسى حُلْسو شَمَسائلُسهُ عَــلُ البرَّوَادَف واهيي الخَصُّر ساحَلُمهُ مُهَنَّداً فَوَقَ خَلَّيْهِ حَمِّائلُهُ سَبْسَىُ القلوب وفسى الأجْفَان بسَابِكُ هُ والغُصْنَ مَا ضُمِّنَتْ منه غَلائلُه جَلَّتْ لَـوَاذعُـهُ لَجَّتْ عَـوَاذلُـهُ وفي الخيال تُوافيني رَسائلُهُ سَهْمٌ مُ فَ أَخْطَ أَقَالَ بَ الصَّبْرِ زَ اتَّكُ هُ أو السِّهامُ كنَّاناتٌ مَقَاللَّهُ ويَشْتَهيه فُصِوَادي وَهْصِوَ قصاتَلُسهُ

لحاظُهُ قلبَ هاروت لمَا سَحَرا

كِأَنَّ غِانيَةً فُتَّ العبيرُ بها لمَّا أَقرَّتُ بِقَتْلي وجْنَتَاهُ بَسدا ع اطَيْتُهُ في ظُلام الليل شَمْسَ ضحيً فقال لي وثني من قَدَّه غُصناً كيف السبيل إليها أو إلى بها فقلت لمَّارأي فيها مَحَاسنَه:

فى فيه لَمَّا تَرَشَّفْتُ اللَّما سَحَرا خَـطُ العَـذَار على خَـدَّيْه مُعْتَـذرا دُرُّ الثُّـرِيِّاعلي كاساتَه نُشرا وشام مُبْتسماً مسن ثغسره دُررا: والشمسسُ مَا ينبغنَى أَنْ تُدركَ القمرا دَعْ مِا سَمِعَتْ وَصَدِّقْ مِا تَرِيٰ نَظَرِا

وأنشدني أيضًا من شعره: [من مجزوء الرجز]

ف ي رُتُبَ ة ثق لَ الحَ ذَرْ عـــشْ خـــامـــلاً لا حـــامـــلاً وَنَــهُ ولا تَنَــهُ فــهُ فــهَانَّ المُـهِ وَتَقَـّه في َـه الخَطَــه 

/ ٨١/ وأنشدني أيضًا لنفسه: [من البسيط]

كانَ الأخلاّءُ في الماضي منَ الزمن واليومَ خَيْرُهُمُ مَنْ إِنْ عَلَتْ يَدُهُ يَعَدُّ يَعَدِّكُ كَا فَاهُ أَعْظَمَ المنَسنَ

> وأنشدني لنفسه (١<sup>)</sup>: [من الكامل] نفسي الفداءُ لمَنْ سَميري ذُكرُهُ رَشَا لَوَ ٱنَّ البَدرَ قِابِلَ وَجُهَهُ يَنْ ادُلينا قَالَهُ فكا أَلينا وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل فمَعاطَفُ الأغصان في أثواب تبدو على وَجَنَاته لمُحبَّه طَعْمُ السُّلافَة ريقُمَةُ وشُعَاعُها غَفَىل السرقيبُ فَرَارَنِي فَوَشي به حتى إذا ما الليل مَدُّرُواقَة

نعْمَ الذَّخائرُ في الأفراح والحَرَن

وحُشاشتي في أسره وَوَثَاقه في تَمِّه لكساهُ ثهوب مُحَاقه غُصْ نُ الأَراك يَمي سُ في أوراقَ لهُ ومَطَالِعُ الأقمار في أزْيَاقه ما سَالَ يَسومَ البَيْسَن مَسنُ آمَاقَسهَ في خَدِّهُ واللطِيفُ فَيَى أَخِلاقَهُ فى لىل كُلرتت سنسى إشراقي وقضَّىٰ بَجَمْع اَلشَّمْل بعدَ فسراقَه

القطعة في ذيل ابن النجار ١/ ١٨٩. الوافي ١٩/ ٢٤٨. فوات الوفيات ٢/ ٤٠ ـ ٤١ مع بعض الاختلاف في الترتيب والألفاظ.

فَظَننْتُ أَنَّ الصبحَ مِنْ عُشَّاقِهِ

هَجَمَ الصباحُ على الدُّجيّ بحسامه

وأنشدني له؛ يلغز في البومة: [من الطويل]

ومــاحيَــوانٌ إِنَّ يَغــبْ عَنــكَ شَخْصُــهُ / ٨١/ تَصَحَّحَ إَنْسَانًا بِتَضْعيف نَصْفه

وأنشدني لنفسه أيضًا: [من الكامل] قسَماً بحُبِّكَ إنَّ في قلبي إلى فَلَو ٱنَّ أشواقي إليكَ تَجَسَّمَتُ أوْكُنَّ لي عَمَالاً يُرادُ حسَابُهُ

ف إنَّ اسْمَ فيما أَحَاجِي نُلاَقِه و وتُبْدي لكَ البيداءُ تَضْعَيفَ باقَيه

رُؤْي الْ حَرَّا مِنْ هُ صَبْرِي ذائب ضافَت به نَّ مَشَارِقٌ وَمَغَارِبُ أعْيا بها المَلَكُ الحَفيظُ الكاتبُ

وأنشدني لنفسه في ثقيل: [من مجزوء الكامل]

وثقي ل طَبْ عِ مِ نُ رَزَا تَقَدَّ عُ اللَّهِ الْمُلْ اِنْ مَشْ مَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمُولِي اللْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِي الْمُنْ الْمُنْمُ

نَت ه أدي مُ الأرضِ شاكي فَ الأرضُ دائمَ شَهُ الحَ رَاكِ ط ة تَحْتَ هُ كُرْهَ المَحَاكي

وأنشدني أيضًا من شعره: [من مجزوء الرجز]

أَسْهَ رَعين فَي وَرَقَ لَهُ أَحَد لَهُ اللهَ وَلَ الكَمَ لَهُ اللهَ عَقْد تَ عَقِيد قَ وَبِ رَدُ عَقَي قَ وَبِ رَدُ عَقَي قَ وَبِ رَدُ عَقَي قَ وَبِ لَكُمَ لَدُ عَقَي قَ وَبِ لَكُمَ لَدُ وَذَا على خَلَي بَلِهُ اللهَ عَلَى بَلِهُ وَلَى المسي حِ وَاقْتَصَد لُهُ الفَ رَدُ الصَّمَ لَهُ الفَ رَدُ الصَّمَ لَهُ الفَ رَدُ الصَّمَ لَهُ الفَ مَ اللهَ عَبَ اللهُ وَلَد : وَاللهُ اللهُ وَلَ اللهُ وَلِ اللهُ وَلِ اللهُ وَلِ اللهُ وَلِ اللهُ وَلِ اللهُ وَلِ اللهُ وَلَ اللهُ وَلِ ال

مَنْ مُنْصِفَى مِنْ ظَالَمَ يَضْحَانُ مَنْصِفَى مِنْ ظَالَمَ فادْمُعَى وَنَغْدَرُهُ فادْمُعَى وَنَغْدَرِهُ فادْمُعَى وَنَغْدَرِهُ لك نَ ذَا مُنْتَظَامِ مَا بَلِكَا بلدرُ تَمَام مِا قَالُ النَّصَا إذْ لَكُمْ يقُدلُ مِي اللَّهِ النَّصَا إذْ لَكُمْ يقُدلُ مِي اللَّهِ النَّصَا مُقْتَددينًا فيه بمَن نَبِداً مُقْتَددينًا فيه بمَن نَبِداً مُقْتَد دينًا فيه بمَن نَبِداً مُقْتَد مِي إذا صارَ الفَّه للا خطعل على أسيله م أعيد الحياة ومُ لا تَفْتَنُ وا أعيد المُهُ بهَ لَا تَفْتَنُ وا يَفْتِ كُ فَ عِي قتل الله أحد مــا قتــل العَبْـد قــودْ

مـــنْ كيْــد كـــلّ كـــائـــد مَا فاتك الألحاظ لأ فماعلكي المولكي إذا

ووجدت له هذين البيتين في غلام رمدت عيناه: [من السريع]

قالوا أهذا رَمَدٌ أَمْ خَبَت فقلتُ: كاللَّ سَيفُ الْحَاظه

شقائت ق النُّعْمان عَيْناهُ مُخْتَضَ بُ مِ لَنْ دَمِ قَتْ لَكُهُ وقال أيضًا: [من الوافر]

وأحْسوَجَ أَنْ يَسدَاوى كسالعليسلُ إلى مَجْر وهجْران طرويل مُقَاطَعَةٌ عُلَى وَجْده جَميلِ

لك كُلُ الناس خلُ وحَبيب لىكَ مَبْدُولُ وذا مَنكَ قَريسِبْ قُلْبَـــتْ عنـــكَ وُجـــوهُ وَقُلُــوبْ / ٨٢ب/ إذا وُدُّ تَمَــرَّضَ بَيْــنَ قـــوم وصارَ الـوصلُ بينهُمُ سَبيلًا فذاكَ القُرْبُ أقربُ منه نفعاً

وقال أيضًا: [من الرمل] أنْتَ ما دُمْتَ غَنيًّا مُصوسراً ف إن احْتَجْ تَ إليْهِ مْ مَ رَّةً

## ذكر من اسمه عبد الرزاق

#### [441]

عبدُ الرزاق بن أحمدَ بن الخضر بن أحمدَ بن صالحٍ، أبو محمد العامريُّ الأطرابلسيُّ، المدعو بالبديعِ (١).

من شعراء الشام، غزير الشعر يكثر من قوله. رحل إلى الديار المصرية، قاصداً الملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي ـ رحمه الله تعالى ـ ليمدحه، واتصل ببني أيوب فسير فيهم مديحًا كثيراً.

ولعلَّ / ١٨٣٪ ديوان شعره يزيد على عشرة أجلاد، ومُعظمه مرذول قليل العيون، إلَّا أنه ما يخلو من فائدة ومعان، وربما مَرَّ له أبيات صالحة.

ولم يكن شهر بالشعر كشعراء عصره، وكان يأخذ نفسه بصناعة الترسل، والإنشاء الكتابي؛ صار إليَّ من نظمه كتاب سمّاه «دُرُّ المدائح ودَرُّ المنائح» وجعل في مقدمته خطبة ذكر فيها فضيلة الشعر ومدحه.

وخرج عن مصر طالبًا البلاد الجزريّة، إلى مدينة آمد، فانحاز في جملة مليكها الصالح أبي الفتح محمود بن محمد بن داود بن سليمان بن أرتق، فأكرمه وصيَّره أحد ندمائه وجلسائه، فولاه الإشراف على . . . . بالعربية ولم يزل متوليًا إلى أن مات بذلك .

وأخبرني من شاهده بامد، سنة خمس وستمائة؛ وقال: كان شيخًا ربعة يَتَزيّا بِزِيِّ الجند، ويلبس القلنسوة ذات القندس<sup>(۲)</sup>.

وكان مشغوفًا بالخمر، مصرًا عليها، ذا نعمة واسعة، وحشمة وزي حسن وغلمان، وكان الصاحب ضياء الدين أبو القاسم أحمد بن شيخ السلامية وزير صاحب

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٨/ ٤٠٤ \_ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) القندس: حيوان تتخذمنه الفراء.

آمد، . . . . . في حقّه ويكرمه ويقرّبه وينعم عليه .

/ ٨٣/ وكان أبو الحسن علي بن محمد الساعاتي الشاعر بمصر، فاقتضت أن عمل إبن الساعاتي دعوة، وجمع إليه جماعة من أصدقائه، من الديار المصرية، وغيرهم وفي جملتهم عبد الرزاق الشاعر، وكان يومئذ مقيمًا بمصر، وكان مع ابن الساعاتي ألف دينار مصرية، فحار أين يخبئها، فألقاها في حُبُّ الماء، وفي ظنّه أنَّ أحداً لا يفطن لذلك، فشرب من كان عنده من أصدقائه الماء، واستعملوه، ولم يبق في الحُبِّ ماء، فقام بعض من كان عنده يستقي ماء، فوجد الألف دينار، فأخذها فلما أراد ابن الساعاتي أن يأخذها من الحُبِّ لم يجدها فشق ثيابه، ولطم وجهه؛ فقال عبد الرزاق لابن الساعاتي يعنيه (١١): [من البسيط] يا عادمَ الآلف من بعد التَبَنذُ لفي تحصيلها في زمان عَرَّ لُقْيَاهُ

يا عادمَ الألْف منْ بعْد التَّبَذُّل في تَحْصِيلها في زمان عَرَّ لُقْيَاهُ قَدْ كَانَ مِالُكَ ماءُ الحُبِّ أَفْناهُ تَحْمَا عَلِمْتَ وماءُ الحُبِّ أَفْناهُ

وأنشدني أسفنديار بن عثمان بن اسفنديار الديلمي البغدادي بحلب؛ قال أنشدني عبد الرزاق له: [من السريع]

/ ١٨٤/ يا ظالمًا لولاهُ ما كانَ لي كَلَفْتَنِي فِي الحُبِّ مالَمُ أُطِتْ

وقال في الغزال: [من البسيط] آسُ العذار أسسى للهائسم المدنّنف تعانصَ الصُّبْع والظلماء وائتكَفا

وقال في مثله: [من السريع]
وشادن شَدَّ فُووادي الأسيل لمَّا تَصَرَدَّى الحُسْنَ رَدَّ السرَّدى للمَّا تَصَدَّه السيُّ في خَدَّه السيُّ في خَدَّه اللهِ كَالْمُسْكِ فَي الجَمْرِ انتهى لَبُثُمه لمَّا للمَّا في الجَمْرِ انتهى لَبُثُمه لمَّا للمَّا في الجَمْرِ انتهى لَبُثُم لمَّا المَّالِقِي الْمَا اللهِ المَا اللهِ المَا اللهُ ال

عند آلهدي في غَدد ذَنْبُ وبعضُ ما كَلَفْتَنَدي صَعْبُ

أَلفْتُه مُلذَبِدَا في الخَدِّ كالألف وما التُسكر تَلفَسي تَلفَسي

في حُبِّه شدد البُرزاة البُغَاث نَحْوي وجسَّمي فيه للسُّقْم لاث ورْدي في السَّلْف والصبْر عَاث والمسْكُ في السَّلْوة والصبْر عَاث والمسْكُ في الجَمْر قليلُ اللَّبَاث

<sup>(</sup>١) الوافي ١٨/ ٤٠٥ قوامها ٣ أبيات.

والصَّدُّ لا يَحْسُن فيوقَ الثَّدلاث

بِعَيْنِ الصَّبِّ مِنْ وَرْدِ السِّياجِ وهذا كالظالم على السِّراجِ

بدلك قدام عُدْري واحْتجَدابي يَسوَاقيستٌ مُسوَشَداةٌ بِسزَاجِ وهدلُ وَرْدٌ يكسونُ بِسلاسِياجِ أُسْرَفَ فِي الصَّدِّ ولا ذَنْبَ لِي

وقال أيضًا: [من الوافر]

سياجُ السوردِ أحسن أكسلَ وقت فه فه ذا كالسياجِ على ظللاً

وقال في المعنى أيضًا: [من الوافر] / ٨٤ب/ تَبَدَّىٰ فوقَ عارضه عذارٌ فَحارَ العاذلونَ لَهُ وَقَالَوا فقلت تُسِيَا الْجَارِ آسٍ فسوقَ وَرْدٍ فقلت تُسِيَا الْجَارِ آسٍ فسوقَ وَرْدٍ

وقال أيضًا: [من الهزج]

عَددِهِمُ النساسِ مَن كسانَ إلى ذي البُخْسِلِ مُحْسَاجِها ومسايُغْنيه أَنْ يَفْتَ صَحَ نَحْسَوَ الهَجْسَوِ مِنْهَاجِها فَسَدَعْ عنسَكَ المُهَاجَها قَ فَلَسِنْ يُفْلِهَ مَسَنَّ هَاجَهَ

وقال يستدعي صديقًا له إلى مجلس شراب: [من الرمل]

يَ وُمُ أَنْ سِ وَسُرور وفَ رَحْ وكووس قد تَغَشَّتْ بِالمُلَحْ وشُمُ وسَ كُثُمُّ وسِ أَشْرَقَ تَ بُرْجُهِ الكاسُ وطاسٌ وقد دَحْ ومُغَسِنً لِيسسَ يَعْدُ و لَفْظُهُ في التَّغَنِّي كُلَ معنَّى مُقْتَرَحْ وغُسلام يُحْجِ لَ البِدرَ إذا لاحَ فالله حي عليه ما ألَحْ فاتنا لا فاتنا منك المُنى فالمنى مُغْتَبَقُ أَوْ مُصْطَبَحْ

وله في القناعة: [من مجزوء الكامل]
إربُ أَبنَفْس كَ أَنْ تَك و نَ لَكُ لِّ مَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُولِيَّ المِلْمُولِيَّ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُولِيَّ الم

نَ لَكُ لِمُ مَ لَ نَ لَقَ الْهُ عَبْدِ الْهَ وَالْقَلْ عُبْدِ الْهَ الْمُ الْهُ عَبْدِ الْهَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ ا

واقترح عليه حسام الدين دمرداش بن عز الدين الجاولي في مجلس شراب، أن يجيز له هذا البيت، وقد غُني به بين يديه: [من مجزوء الخفيف]

## والشعر للعماد الكاتب، فقال ارتجالاً: [من مجزوء الخفيف]

\_\_\_نْ بَـــلائــَــى ارْتَضَيْتُـــ \_\_ةً مَ\_\_ن ل\_\_\_ اصْطَفَيْتُ يــــا مَـــن القلـ

يـــا مَــن القلـــبُ بَيْتُــهُ ل م غَدًا أُن و ثالث القط إِن أَقُـــال قــــد سَلَــو تُـــه دامَ لــــى مضَـا شَــدَا امْــرُوُّ: 

### [474]

## عبدُ الرزاقِ بن أبي الغنائمِ بنِ ياسين التيميُّ القرشيُّ الضَّريرُ.

من أهل دقَوُقا(١)؛ خرج عن بلده سنة خمس وثمانين وخمسمائة إلى إربل ونزل بقرية من قراها تدعى البشقرة، وحفظ القرآن بها على كثير بن عطية الباحباري.

ودخل إربل وأقام بها مدَّة، ورحل / ٨٦٪ عنها إلى الموصل، ولزم الشيخ أبا الحرم، فجوَّد عليه قراءة القرآن تلقينًا، وقرأ على العزّ عبد الكريم بن أحمد بن محمد بن حومية . . . . . . تجويداً.

<sup>(</sup>١) بلدة بين إربل وبغداد. انظر: معجم البلدان/ مادة (دقوقاء).

وتوجه إلى بلاد الشام سنة ست وثلاثين، واستوطن دمشق، وتفقه على أبي القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولعي الفقيه الشافعي، واشتغل على تاج الدين الكندي، وقرأ طرفًا من علم العربية، وسمع الحديث، وهو بهات مقيم له حلقة بالجامع يُقرىء القرآن، وطرق القراءات وتعليلها.

سألته عن ولادته؛ فقال: تكون تقديراً سنة ثمان وستين وخمسمائة. ومع ذلك، اطبع في عمل الشعر، يقول منه القصائد والمقطعات.

أنشدني لنفسه؛ بمدرسة الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل ابن زيد بن ياسين الدولعي في أوائل المحرم سنة أربعين وستمائة في النوق: [من الكامل]

حتى إذا حُمّلت به أهوى لها ضَرْبًا وليْسَتْ بالظّلُوم المُلْنَابَ جاءَتْ كمشل العارضُ المُتَحَلِّب وَهْنِاً وتَحْبِسُهُ إِذَا لَسَم تُضْرِبَ

أباقيةٌ على العهد القديسم وصَيِّرُنَ المَسوَدَّةَ كسالسرَّميسمُ غَداةَ البَيْنِ شَوْبًا مِنْ حَميمَ مِ نَ البَيْ نَ المُشِتِّ بِكُلِّ رِيْ مِ بَصَّبٍّ هَائَكِم قَلِكِق سَقِيَكِم مُقيام في جَسواً أنحسه قسديهم فَمَا يَنْفَكُ مِنْ أَلَبِمِ أَلِيهِمِ أَلِيهِمِ على سَخَط النَّويٰ مَرُّ النَّسِمَ ويَفَهَ ـــ قُ تــــ ارَةً بجَـــوًى مُقيـــمَ إلى تلك المَعَالِم والرَّسوم

وأنْ جرى ساعة التَّوْديع مَدْمَعُه

وكريمة تَحْنُو على أرْبابها فَتُقلُّ أيْديَهُم فَوَيْقَ المَنْكب ف إذا العص يُّ تَكَنَّفَ تَتُ أَكْنَ الْهَا / ٨٦ ب/ تَهُ ي إذا ضُرَبتْ بشَهْد جَامِد

> وأنشدني لنفسه: [من الوافر] سَل الرُّكبانَ عَنْ أُمَة الرَّحيم أم الأيامُ حُلْنَ دَوْيْنَ عَهدي سَقِي اللهُ الفيراقَ بكُلِّ كَفَّ ولا بَسرحَستُ يَسدُ اَلاَيّسام صَفْسراً رُوَيْكَ حَاديَ الأَضْعَانَ رفْقاً رَهين صَبَابَة وأسين رَشَوق يُعَلِّبُكَ البِعَادُ وَفَى التَّدانِيُّ وَيُلِدُكِرُهُ دُقوقة كُلُو وَقَست فَيَشْرَقُ بِالشُّزِلالِ العَدْبِ طَوْرًا وما يَنْفَكُ من نُ وَلَه وَشَوْق

وأنشدني أيضًا لنفسه: [من البسيط] لاغَـرْوَ أَنْ صُـمَّ يسومَ الـدِّيـن مَسْمَعُـهُ

مسا تَسأْتَلْسِي زَفَسِراتُ السوَجْسِد تَلْسَدَغُسهُ لكنْ عُيُونُ المَها في السِّلْمَ تَصْرَعُهُ وَهْنِاً وَلاَ ذُرِفَتْ في اللَّهُ الدُّارِ أَدْمُعُمهُ إذا تَلَظَّتْ بنار الهَجْرِ أَضْلُعُهُ وَنَـتْ عهَادُ الحَيَا تَسْقيكَ . . . . . حَــرُّ التَّفَجُّعِ لَــوْ يُجَـّـدي تَفَجُّعُــهُ إلى الصَّبَابَة والبَلْبَال مَطْمَعُهُ لَـمْ يَـدْرِ أَنَّ صُـرُونَ الـدَّهْـر تُـوقعُـهُ ومَا تَوَهَّمَ أَنَّ الحُبَّ يَخُدَعُهُ إلاَّ التَّاوُّهُ آنَا أَوْ تُقَطِّعُهُ حَـــرُّ الغـــرام وأرْدَاهُ تَـــوَجُعُـــهُ ف اضَتْ نَجيعاً عَلى ما فَاتَ ٱدْمُعُهُ

واهاً لمُكْتَسب أوْدى الغرامُ به / ١٨٧/ تُصَرِّعُ الْأَسَّدَ يومَ الرَّوْعِ سَطُوتُهُ لوْ لَـمْ يَكُـذُ بِالهِ وَيْ مِا أَنَّ مِنْ أَسَف مَنْ ذا الذي لَمْ يَذُبْ في الحُبِّ منْ كَلَفِّ يا حادي العيْس لا ذُقْتَ الفُراقَ ولَا رفْقًا بمَن بَاتَ يَرْعَى النَّجَمَ أَرَّقَهُ حَلِيفُ شُوْق أسَال البَيْنُ عَبْرَتُهُ يُخادعُ الحُبِّ خَوْفًا أَن يموتَ به يَاْوِي إلى زَفَرات ليس يَقْطَعُها . هـوَ الغَريْبُ اللهِ اللهِ أَوْدَىٰ بغُرَبته 

وأنشدني لنفسه يتذكر وطنه: [من الرمل]

إِنَّ فِي قلبي من الشَّوْق حَريْقَا مَــوْط سنٌ كنــتُ بــه فــي نعْمَــة والغسَريسبُ السدَّار لا يَصْغُسو إلسىً

يَتَلَظِّهِ عند ذكراى دَقُووَك شَـرَب يــومــاً ولـو كـانَ رَحيقـا

## / ٨٧ب/ وأنشدني لنفسه: [من الخفيف]

إنَّ داعي الهوي إليه دعاني يا خَليك يَّ خَلِّيك انسِي وقَلْبسي ضقْتُ ذَرْعاً بني المَلاَمة في الحُبِ الحُسبِ ، . . . . إِنْ كُنتما تنصَحاني واَدْعُـوانـي إلَـي الصَّبَابِـة إنَّـي وَعددَاني بَوَصْل مَنْ شَفَّني سُقْ وانَّظُ رَاني حتى أُعَلِّكَ قلبي لا يَغُــرَّنُكُمـا ٱنينــي وَلـوْعـا وبُكائسي خَلْفَ الرّكائس، ذَيّا

فَددَعاني من المَدلام دَعاني واتْرُكاني شَانَ الغرامَ وشَاني ســـأجيــبُ الـــدَّاعـــى بغيــر تــوانـــى \_\_مٌّ بَحْبِيْه ساعــةً فَعَـــدَانــي بالأمانك للشكرانسي تُ فسؤادي وَفَيْسضُ دمعسي القسانسي

كَ سُروري وعيشتىي وأمسانسي

## [ذكر من اسمه عبد الباقي]

## [474]

عبدُ الباقي بنُ نصرِ بنِ هبةِ اللهِ بنِ يحيى بن رضا، ابن العمرانيِّ الأزديِّ.

أصل آبائه من قرية تدعى العمْرانيّة، من قرى الموصل الشرقية (١)، يكنىٰ أبا المظفر بن أبي الفتح؛ من أبناء الرؤساء الأجلاء، ومن بيت مشهور معروف في الولايات الديوانية، والأعمال / ٨٨أ/ الجليلة السلطانية.

قد صحب الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن هاجر الموصلي المُقري، وختم عليه القرآن المجيد، وحفظه حفظًا جيداً، وقرأه للسبعة والعشرة، وسمع الحديث، وأتقن صدراً وافراً من فقه الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه \_على أبي المجد إسماعيل بن هبة الله بن باطيش الموصليّ، حتى تميّز فيه.

وكتب خطاص حسنًا؛ وكان يقول الشعر الرقيق، يمدح به الأعيان من الناس، ولم يقصد بذلك أجراً ولا رفْداً، وحج بيت الله الحرام، وتزيّا بزيّ أهل الديانة والصلاح، ولم يكن في أهله وعترته مثله، في حُسْنِ طباع وسلامة جانب.

نزل مدينة حلب في سنة أربع وعشرين وستمائة، واستوطنها، وكان يرتزق من جامكية المدرسة . . . النورية، مُضافًا إلى مسجد كان يصلي فيه إمامًا الصلوات الخمس، وكان له يد قوية في خياطة السجاجيد والمرقعات وربما تمشت أحواله بها، لكونه لم يكن له جهة غيرها .

لقيته بحلب المحروسة في سنة أربع وثلاثين وستمائة، واستنشدته شيئًا من أشعاره / ٨٨ب/ فأنشدني كثيراً منها، إلاّ أني لم أقيد شيئًا عنه، لأنه كان يضنّ بها، ويعتذر إليّ من قصوره في هذا الشأن.

<sup>(</sup>١) انظر: معجم البلدان/مادة (العمرانية).

وكان رجلًا تقيًا ساكنًا متواضعًا عاقلًا، ضعيف الحال، مستوراً، ليِّن الجانب، خيّر الطباع.

ولم يزل نحيفًا متمرضًا، وكان قد استولى عليه مرض السلّ حتى أذهب قوته، واصفرً لونه، وبقي به بُرهة من الزمان يعالج نفسه ويتطبب، ولم ينفعه ذلك، ثم انقطع في بيته مدَّة، وطال به المرض، تُوفي في ليلة السبت ثالث جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين وستمائة، ودفن بمقام الخليل إبراهيم \_ عليه السلام \_ قبْلي حلب.

وكانت ولادته فيما أخبرني من لفظه في الليلة المسفرة عن صباح يوم الثلاثاء الثالث عشر من صفر سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، بالموصل بمحلة شاطيء النهر، بزقاق الاكلة.

وكان قد أوصى بعد موته؛ أن يُغسل جميع ما قاله من الشعر، فغسله الموصى له فوقع عند بعض المعارف جزء فيه من شعره، وهو بخط يده، فاستعرته فتأملته فإذا فيه أقطاع متعددة، كان أنشدنيها / ٨٩أ/ \_ رحمه الله \_ في حال مذاكرتي له.

ولازم الشيخ أبا عبد الله الفارقي المقرى، نحو عشر سنين، وقرأ عليه القرآن تجويداً، حتى أحكم قراءته غاية الإحكام، وشهد له شيخه الفارقي بالحذق في القراءة، ولم يكن بعد شيخه أبي عبد الله محمد الفارقي مثله في قراءة القرآن وآدابه وتجويده، ومخارج الحروف، وتفرَّد بهذا الشأن على قرّاء وقته.

فمما أنشدني لنفسه؛ قوله: [من مجزوء الرجز]

وع اه دُوا و لَ م يُهُ وا ومه هُجَ ة قد دُ ٱتْلَفُ وا ي وم النوى وانصَ رَفُ وا مُن الله داً تَ وَقَفُ وا وفي الفي الفي عَسَفُ وا ج أغي دُ مُهَفْهَ فَهُ فَيُ ك م وع ك أوا و الخلف وا وك م دَم ق ك شفك وا وك م مُح ب قَتَلُ وا وك م مُح ب قَتَلُ وا اظ لُ ف ي آث اره م ساروا ول م يَ رثُ وال هُ ت رحل وا وفي الحدو بطلع حة ك الغص ن ق ذ فُتِّ عِندهُ الصَّدَّوَ مَديُ العِدَّارِ اَوْطَدُ فُ فَيده سُسُلافٌ قَدْرُقَ فُ سيفٌ صقيلٌ مُرهَ فُ بحَددُه لوعَدرَفُ وا

أَوْ أَتْهَمُ وا بِالْمَطَايِ اَبِعْدَ مِا سِارُوا قَرَّبِتُ حُبَّا وإِنْ شَطَّتْ بِيَ السِدَّارُ طُولَ المدىٰ في سَوَيْدَا القَلبِ حُضَّارُ وإِنْ أوحيش القطا في لاَ عَارُ وَصِحَّتِ سَقَمٌ والصَّمْتُ تَذَكِارُ أحبَّتي عَدَلُوا في الحُكْمِ أُمْ جَارُوا فَهَّمْ غُيُونَ لها حَقَّاً وأَمْطَارُ

ومَدامعي تُبْدي الغرامَ فَيَظُهُرُ و ولهيب أنف اسي بذلك تُخبرُ و عَذْلُ العَوَاذِلَ فِيكُمُ كَي يَذْكُرُوا عَدْلُ ي ولو فَشهد وا . . . قَصَّرُ وا حقَّا ولو عَرفُ وهُ مثلي أعْدَرُ وا للنا بابات ولا صديت يُنفر بُخرُ السرار حُبَّ عَنْ ضميري تُضمرُ المُسرار حُبَّ عَنْ ضميري تُضمرُ المُصلوبي تُضمرُ المُصلوبي الله المُسلوبي المُس و مَ بُسَ مِ كَ الْلَّالِ الْمُ الْرُوْفَ الْأَصِ الْمُ الْمُ لَا الْمُ الْمُ الْمُ لَا الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُلْمُلْمُلَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا ا

وأنشدني أيضًا لنفسه: [من البسيط]
إِنْ أَنجَسدُوا جيسرَةُ الحَسدْباء أَوْ غَساروا
إِنْ أَنجَسدُوا جيسرَةُ الحَسدْباء أَوْ غَساروا
أَوْ عَسَدُّب وا عَسدُب التعسنيبُ أَوْ بَعُسدُوا
وأَنكُسرَ الطَّسرْفُ رُؤْيساهُسمْ فسإنَّهُسمُ
لي في تنذكرهم سرٌّ تتليى به معنى فالهَتكُ صَوْني وعَذلي في الهوى عُذرٌ في الهوى عُذرٌ هُسمُ هُسمُ واصلُوا صَدُّوا ذَنوا بَعُسدُوا
فَتُخْصسبُ الأَرضُ منهُ مَ أَيَّسةً سَلكُسوا

ونقلت من خطّه قوله: [من الكامل] حَتَّى مَ أَكْتُ مُ لَوْعَتِي وَأُسَتِّرُ وَعُدي والحنين يُدنيعُهُ أُوهُ وَأُسرُّ وَجُدي والحنين يُدنيعُهُ أُهوى المالامة في الهوى ويَسُرُني وَيْتَ العَوَاذل في الهوى ويَسُرُني عَدَلوا بِجَهْلَهم وما عَرَفُوا الهوى قَدَل السَوفاء في المالامة طولُوا الهوى قَدَل السَوفاء في المالامة طولُوا الهوى قَدَل السَوفاء في المالامة عَرفُوا الهوى ويُسرَّ تَجيى وَقُد السَّلُو فَاضَلُعي وَقُد السَّلُو فَاضَلُعي وَاهْدُوا إلى جَفْني السُّلُو فَاضَلُعي وَاهْدُوا إلى جَفْني الرُّقادَ عسى أرى حاشاي أَضْمرُ سَلُوةً عَنْ حُبَّكُمْ حَاشاي أَضْمرُ سَلْوةً عَنْ حُبَّكُمْ

ونقلت من خطِّه أيضًا شعره: [من البسيط]

كم في الحشاحُرَقُ منْ زِجْرَة الحادي وكَــمُ دمُــوع جَــرَتْ فَــي إثْـر عيسهُــمُ وكسمْ مُحَسِّبً لَهُم قَدْ خَلَّفَوَهُ لَقَّى تَحَمَّلَتْ عِيسُهُمُ أَرُّواحَنا سَحَراً ساروا فكم حسرة في طيِّها أسفّ

خَضَعْتُ ذَليلًا حينَ عَرَّز مَرامي

وحالفني فرط السهاد وملَّنيي

فَمَنْ مُنْقذي منْ لوعَة البَيْنَ والأسلى

عساهُ بِأَنْ يَرْني لما بَي منَ الجوي

عَصْدُ الصِّبِ تَصَدَّ مَبِ أَيِّامُهُ

فَما احْتيالُ مُغْرَم ذي لـوعَـة

حُجَّتُ مَ فَظ اه مَ رَةٌ وإنَّم ا

يسزدادُ وَجُسداً وغسراماً كُلَّما

وقوله: [من الرجز]

يسومَ السرحيسل لَصَسبٌّ مُغْسرَم صَسادي حتى تَلاطم منها شاطىء الوادي لمَّا تَـوَلُـوا وأقْـويٰ منهُـمُ النَّادي ما أشبَه الحَيَّ . . . . . . . . . . . . . في طَيِّها زَفْرَةٌ في طيِّ أَكبَاد

/ ٩٠/ ونقلتُ من خطُّه أيضًا قوله؛ وكان بإربل كما عرضَ وعنَّ:

## [من الطويل]

وقَــلَ اصطبَـاري حيـنَ زادَ غــرامــي جَليسسي وكَسُوْفي بِالمَدَامِعِ دَامي وَمُهُد إلى رُبِع الجَيْب سَلامي ويُنْقَدُّنْ مِنْ لَوْعَتِي وهُيَامِي

وانْقَـرَضَـتْ فـي حُبِّكُـمْ أعْـوامُـهُ وفَّسىٰ ولَسمْ يُسرْعَ لسهُ ذمسامُسهُ خصـومُـهُ علـي الهـوي حُكَّامُـهُ ودَمْعُــهُ يَـــرُويَكُــمُ سَجَــامُــهُ تنز ایکنت علی الهدوی لُدوَّامُهُ زادَ اشْتيَاقاً وَنَما هُيَامُهُ

/ ٩١أ/ وقال وقد طُلب منه المعنى: [من السريع]

زَارَتْ بِجُنْدِ الليل ذاتُ الوشَاحْ فساسْتَيْقَظَ السرَّكسَبُ لأَجْسِل السُّري

وقال وكان بإربل: [من الطويل] تَسرَنَّسحَ مسن بَسرْح الغسرام مُتَيَّسمٌ وأخفى تَبَارِيحَ الجوي ليلةَ النَّوي

فَطبَّ قَ الآف اقَ ضوءُ الصباحُ

عَشيَّـةَ جَـدَّ البَيْـنُ والنُّـوقُ تُـرْزَمُ و فى قلب نارُ الأسسىٰ تتَضَرَّمُ

قُلْتُ: اهْجَعُوا بَرْقٌ مِنَ الشَّرْق لاحْ

وقْدَ أَعْرَقَ الحادي بهمْ وَهُوَ مُشْئَمُ فَتَـــمَّ عليهـا حُسْنُهَـا والتَّبسُّـمُ وكالشمس إلا أنَّها هي أعْظم فَوَصْلِي علَى مَرِّ الرَّمِان مُحَرَّمُ

وكيفَ يلودُ الهم أَوْ يُطْعَمُ الكري ٱلمَّتِ سُلَمْ فِي وَالظِلِمِ الْمُعَالِمُ مَا جُنَّهِا تَبَدَّتْ كَبَدْر التَّمِّ لولا مُحَاقُّهُ أَحَلَّتْ صُدُودي واستَحَلَّتْ قَطيعَتي

وقال وكان بعين القيارة في صحبة نفيس الدين أبي الفتح نصر بن عيسي بن جزري: [من الطويل]

سيأشْكُرُ دَهْري ما حَييْتُ مَطَالعياً يُرزِّخُني شروقي إليها فانشَي

تَجَلَّتْ بِقُرْبِ العينِ منكَ سعُودُها أُعَلِّــ لَ نَفســـــي أَنْ تَعُـــودَ عُهُــودُهـــا

> / ٩١/ وقوله: [من الكامل] سَهْمُ الفراق أصابَ حَبَّةَ قلبه وتزايَا يَادُتْ أَشْجَانُهُ وغَرامُهُ

لمَّا تَعَررَّضَ للوداع لصَحْبه لمَّا سَرَتْ أَيْدِيْ المَطَيِّ بِحَبِّهُ

وقال وكان بالعقر في بستان الزعيم الشربدار، وكان به بركة مليحة، وبها ماءٌ صاف وبطيخ وتفاح؛ وسُئل أن يعمل في هذا المعنى شيئًا، وكان حال وصوله ونزوله هناك: [منّ مجزوء الكامل]

ياً بررُكة جَمَعَتْ معانى قد خُصصْتُ بهن وَحدي دَمْع \_ \_ ي وَخَ \_ ـ لِّي عنْ \_ ـ ـ لَذْكَ تَ \_ ـ ـ ـ رَمُعَ ـ ـ لِّرِي وَصفَ ـ ـ اءَ وُدُّي

وقال، وكان فارقَ تاج الدين ابن خاله معين الدين \_ رحمه الله \_ بإربل وأقام على بعده بها، وضاق صدره لذلك: [من الخفيف]

/ ١٩٢/ تساجَ ديسن الإلسه إنَّ اصْطباري قَسلٌ مسنْ بَعْسدمسا تَسرَحُّلْتَ عَنِّسى واعْتَرَتْنِي نَوَائِبٌ لِو تَفَرَّغْ صِتُ زمانِي لَبَتِّها لِم يَسَعْنِي

وقال وكان مريضًا، وقد دخل إليه شيخه عبد العزيز بن أحمد بن هاجر، وكان قد صحبه، وختم عليه القرآن المجيد: [من الخفيف]

فيك عبد العزيز أضحى فؤادي لم يرل بين خيفَة ورَجاء ٱتَخشَّكُ الفراقَ عَندَ التَّدَانِي وأَرَجِّبِي اللَّقَاءَ عندَ التَّنائِبِي

وقال وكان بإربل، في منزل ابن عمِّه أثير الدين أبي حامد محمد بن علي بن

الحسن بن العمراني: [من الوافر]

لكَ البُشْرِيٰ فقدْ نَجَهَ السُّعُسودُ وقد نسال المُسوَالِي مساتَمَنَّ يٰ فسلازالَتْ بسكَ الأيسامُ تَسْمُسو

بما تَهْ وى وقد ثُكِستَ الحَسُودُ وأعْطَتْهُ الأماني ما يُسريدُ وظلُّ عُسلاكَ مُخْضَرُّ مَسديسةٌ

وله في خاله الصاحب معين الدين أبي القاسم: / ٩٢/ ابن أبي طالب بن كسيرات، بمنّى وقد حجَّ عديله وكان يوم عيد النحر: [من الطويل]

لَـهُ فـي المعـالـي طـارفٌ وتَليـدُ وأنـتَ علـى رَغْـم الحَسُـود سعَيـدُ وفعْلُـكَ فـي كُـلَّ الأمُـور حَميـدُ وَظَلُـكَ مُخْضَـرُ الجَنَـابِ مَـديـدُ ويَـومُـكَ مَشْهُـودُ ودَهْـرُكَ عَيـدُ

تَهِنَّ بعيد النَّحْرِيا خيرَ صاحبِ فسلا زَالَتَ الأَيْامُ تَسأتِي وتَنْقَضَيً ورأْيُسكَ فيَمسا تَبْتَغيسه مُسوفَّ قَ وَضِدُّكَ مَكْبُوتٌ وَنسدُّكَ خَساضعٌ وقَسولُسكَ مَسْمُسوعٌ وأمْسرُكَ نسافِندٌ

وقال في المرحوم وهو بالطريق بالحجاز بديهة في تلك السنة:

[من مجزوء الكامل]
بالصَّاحب المولى الكبير
تَخْدي وتُعْنَقُ في المَسير(١)
بالفَضْ لَ والجود الغرير يعنى عَن العام المَطير ويُعْنَفي عَن العام المَطير وتم السَّي عام المَطير والتُغْنو ورَ قَمَ الصَّي السَّي العام اللَّغُور لَ وَعُد لَرُهُ بَعْد الدَّد وادث في السَّدُه ور تعلى عَلْم اللَّه ور يعلى والتُّغُرور يعلى السَّد وعلى مَتَّ ن الأثير وشي السَّد وعلى مَتَّ ن الأثير وشي المَّذ وادث في السَّد وعلى عَمْ ن الأثير وشي واشر المُّن على عُصُن المَّن فضي المَّن والمُّن والمُن والمِن والمُن والمُن والمُن والمُن والمُن والمُن والمُن والمُن والمُ

حُستُّ المَطِّيَّ بِلِ فَتُسورِ وبِهِ ذِكُ رِه فَتَغَ سَنَّ لِهِ وَيَ يَا صَاحَاتِ فَتَعَ افْ اقَ الَّورِي يسامَسنْ سَحَابُ أَكفِّهِ يسامَسنْ سَحَابُ أَكفِّهِ ويَسراعُه تُحْمَدي بِهَ فَعَطَا أَوْهُ قَبْ لَللَّهُ سَلَ اللَّهُ وَيَعَ لِاسَاوَرَتْ / ١٩٣/ في السُّلِم وَدُمْ لا سَاوَرَتْ لازال جَسدُكُ سيامياً

وقال: [من السريع]

<sup>(</sup>١) تخدي وتعنق: ضربان من السير.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

لازالَ ت الأيَّامُ تأتي بما وعشْتَ في أمْن وفي رفْعَة مَا لاحَ نَجْم أُوبِّ لَامَ ابَارَقُّ

تامُلُه أيا أوْحَدَ العَصْرِ مَحْرُوسَة مِنْ غيرِ العَدَّهُرِ أَوْ أَنَّ صَابِّ أَوْ شَادَا قُمْرِي

وقال يهنئه بحلب، بالمدرسة في شهر شعبان من سنة أربع وعشرين وستمائة:

## [من الطويل]

بنا أَعْيُسنٌ للشَّامتيسنَ نَسوَاظِرُ وفاضَتْ للَوْعات الفراقُ المَحاجرُ كوامنُ لَمْ تَظْهَرْ عليها الضَّمَائِرُ إلى يَسومِ حَشْر فيه تُبْلى السَّرائِرُ ولَمْ تُنْجِنا الأَيْامُ مِمَّا نُحَاذِرُ

وزَادَتْ صَبَابِاتِي بِكُمْ وهُيَامِي مُجِدًا إليكُمْ لوْعَتِي وغَرامِي تَالُّقُ بَرِقْ مُنْجِد وتِهَامِي لَمُغْرِي بِكُمْ فِي رَحْلَتَي ومُقَامِي وأكثر إلْمامي بهممْ لمَلامِي ولمَّا وَقَفْنا للودَاعِ وأَحْدَقَتْ رَحَلْنا فَغَرَّبنا ورَاحُوا فَشَرَّقُوا وَسرْنا وفي طرْس النُّفوس وَدَائعٌ سَرَائرُ تُبْلَىٰ وَهْمِيَ تَبْقَىٰ مَصُونَةً ولَمْ نَقْض منْ أهل الوفاء شُجُوننا

وله أيضًا بحلب: [من الطويل] / ٩٣ ب/ وإنِّي إذا قَلَّ اصْطبَاري عنكُمُ أُحَمِّ لُ وَفْدَ السريسِ إِنْ سَارَ رُكبُهُ وَيَخْفَ قُ قلب ي نَحْ وَكُمَ مُ كُلَّما بَدَا وَامْنَحُكُم مَ ضَفْ وَ السوداد لأنَّنسي وقدْ صِرْتُ أَهُ وي ذِكر كُمْ مِنْ عَوَاذِلي وقدْ صِرْتُ أَهُ وي ذِكر كُمْ مِنْ عَوَاذِلي

### [474]

عبدُ الباقي بنُ محمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الباقي بن محمد بن أبي يعلى بن عبد الله بن الخليل بن إبراهيم الوزير، أبو المَظفَر بنُ أبي جعفر، البغداديُّ أصلاً، الموصليُّ المولد والمنشأُ<sup>(۱)</sup>.

كان قد أخذ من كُلِّ علمِ طرفًا حسنًا كعلم النجوم والهيأة والأقليدس، وله يد في

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٤/١٨ ـ ١٦ وفيه: «توفي بحلب في أواخر الأيام المستنصرية». المشتبه للذهبي ٢٣٨/٢.

إنشاء الرسائل ـ وهي الغالب كانت عليه ـ وقرض الشعر، وكان ذا روية جيدة، وبديهة حاضرة، سريع الحفظ، يرجع إلى سماعه.

حدثني القاضي الإمام أبو القاسم عمر بن أحمد بن أبي جرادة الحلبي - أبقاه الله تعالى - قال: / ٩٤ أ/ وصل أبو المظفر عبد الباقي بن محمد بن أبي يعلى [من] الموصل إلى حلب في سنة إحدى وستمائة، وخدم الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب - رحمه الله تعالى - مستوفيًا في الديوان، وكان ابن أبي يعلى يتوصل إلى الملك الظاهر يجمع الأموال، ويظلم له الناس، ويفتح له أبوابًا يحمله على التعدِّي على الرعية، ارتفع مكانه عنده، وعظم محله، إلى أنْ تفرد بأمر الديوان، وكان الوزير نظام الدين محمد بن الحسين - صاحب سر الملك الظاهر والمتمكن عنده - وكان يحسِّن للملك خلاف ذلك من الإحسان إلى الرعية، وكفّ أيدي الظلمة، واحترام الأكابر، فاتفق موته، فقوي أمر ابن أبي يعلى وبينه عداوة في شرف الدين ابن الحصين متولي ديوان الإنشاء، وصار بين [إبن] أبي يعلى وبينه عداوة في الباطن إلى أنْ مات ابن الحصين، فاستفحل أمر ابن أبي يعلى، وعظم شأنه واستقلّ بالأمور كلها، ونظر في جميع أعمال الدولة، وأضاف الملك الظاهر إليه ديوان الإنشاء، ولم يزل كلها، ونظر في جميع أعمال الدولة، وأضاف الملك الظاهر إليه ديوان الإنشاء، ولم يزل كلها، ونظر في جميع أعمال الدولة، وأضاف الملك الظاهر إليه يعلى على ما هو عليه، محمد ثم / ٩٤ ب/ بَعدُه للملك الطالح، وأن يكون الوزير إبن أبي يعلى على ما هو عليه، في خدمة ولده الملك العزيز، واستوثق ابن أبي يعلى من الأمراء بالأيمان على ذلك، وحدثته في خدمة ولده الملك العزيز، واستوثق ابن أبي يعلى من الأمراء بالأيمان على ذلك، وحدثته نفسه بأشياء انعكست عليه بعد ذلك.

كان الملك الظاهر لما مات جعل إبن أبي يعلى يظهر التيه العظيم الزائد والجبروت، ويأخذ نفسه بأمور الملك، ويكلِّم الأمراء بكلام خشن؛ إنَّ أتابك طغرل، سرّ إليه في أمر؛ فقال: وهو أيش هو خازن وليس له كلام في أمر الدولة ؟

وقال للأمير سيف الدين بن أبي قليج في كلام جرى بينهما في تدبير أمر الملك: أيش هذه الصبيانية ؟ حتى همَّ به الأمراء.

وكان يمضي ويجلس في دار العدل، مكان السلطان ويقول: اطلبوا الحاكم \_ يعني القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم قاضي القضاة \_ ويكتب له

في التواقيع، وكتب بالإشارة المولوية الصاحبية الوزيرية، وبرسالة الأمير شهاب الدين طغرل إلى غير ذلك . . فاختلَّ أمره عند ذلك، وأجمع رأي القاضي الصاحب قاضي القضاة وجماعة الأمراء على تولية / ٩٥أ/ الأتابك شهاب الدين، أتابكية الملك العزيز، فولي له جميع أمور الدولة والحكم فيها، وفي القلعة والخزائن والمدينة.

وأحضر إليه نُواب الإنشاء والجيش والحجاب، وأمر ونهى، فأجمع رأيه مع الصاحب قاضي القضاة والأمراء على عزل ابن أبي يعلى، فعزل بعد موت السلطان الملك الظاهر بعشرين يومًا، ولزم بيته ثم مرض، وأقام شهراً في مرض الداسنطاريا، وعوفي من المرض، فتقدم إليه بالخروج من حلب؛ فباع كتبه، وهياً أسبابه، وسار عن حلب في يوم السبت حادي عشر شوال من سنة ثلاث عشرة وستمائة.

وسار منها حتى مرَّ منها على حرَّان، وأراد المقام بها، والتعرض بخدمة الملك الأشرف، فلم يلتفت إليه، ومنعه من الدخول عليه.

وحكى لي الملك الأشرف أنه سيَّر إليه يطلب خدمته؛ قال فتقدمت بأنْ ليسَ له في بلادي شغل، ولا له عندي مقام، وتقدمتُ بإخراجه، وكنت قد اجتمعتُ به على الطور في خدمة الملك العادل والدي / ٩٥ب/ وقد سيَّره السلطان الملك الظاهر، فرأيتُ منه حماقة عظيمة فأبغضته، وانضم إلى ذلك ما بلغني عنه من تعسّفه وما اعتمده بعد موت السلطان الملك الظاهر، فمنعته من المقام في بلادي.

شم إنَّ ابن أبي يعلى سار إربل، فألزمه صاحبها الملك المعظم مظفر الدين كوكبُوري بن علي بن بكتكين ـ رحمه الله تعالى ـ وأنزله عنده، ولكنه لم يستخدمه، وبقي في إربل مدَّة أشهر.

ثم كاتب ملك الشمال كيكاوس، ورغب في الوصول إليه، فسار من إربل، وتوجّه إلى بلد الشمال، واجتمع بعزّ الدين كيكاوس، ثم إنه مرض، وحكى لي بعض أصحابه: أن كيكاوس نزل إليه وعادة في مرضه، ثم إنه فارق كيكاوس وانفصل عنه، فتوفي في قرية من قرى بلاد الروم.

وكان إبن أبي يعلى سيىء المؤاخذة لكلِّ أحد، قليل الصفح عمن جنى . يقابل أقلَّ الناس على فعله .

وكان بحلب إنسان ظريف من ظرفاء المصريين، يقال له أبو عبد الله المصري الصوفي، وكان له اجتماع بالشرف إبن الحصين /٩٦ أ ويُعرِّض بمثالبه، فبلغه ذلك عنه، فأسرَّه في نفسه إلى أن مات ابن الحصين فقطع معلومه الخانقاه، وبقي هذا المصري كذلك، إلى أن جرى لابن أبي يعلى ما جرى من خروجه من حلب، فخرج أبو عبد الله المصري، إلى ظاهر باب العراق، ووقف له حتى خرج سائراً من حلب، فتقدَّم إليه وخدمه وقال له: في أمان الله، فجرى على إبن أبي يعلى من ذلك شيء عظيم.

وحدثني الصاحب أبو البركات المستوفي \_ رحمه الله \_ في تاريخ إربل من تأليفه ؟ قال: كان إبن أبي يعلى مقيمًا بالموصل مُطّرحًا ، فسافر إلى بغداد ، فقيل إنه أراد ولاية المخزن الشريف الإمامي الناصري ، فلم يجب إليها ، فرحل إلى الشام ، وأقام بحلب ، وصار من أعيانها ، متولي النظر في ديوانها ، فلم تكن له الحظوة ، حياة أبي المؤيد محمد بن الحسين الطغرائي ، إلى أن توفي \_ رحمه الله تعالى \_ فتقدم عند الملك الظاهر مدَّة حياته ، فلما توفي لم يستقم له بعده أمر فورد إربل / ٩٦ ب/ فتلقاه السلطان مظفر الدين ، بضروب الإكرام ، وصنوف الإنعام مدَّة مقامه بإربل ، ثم سافر إلى بلد الروم فتوفي به .

وحدثني أيضًا؛ قال: كتب إلي إبن أبي يعلى بخطَّه لغزاً وضعه في صفة بيضة في شعبان سنع أربع وستمائة بحلب المحروسة. وحدثني من حمله إليَّ عنه أنه قال: لم يقدر أحدٌ على حلَّه، فلما حلَلتُه تعجب من ذلك وهو:

«ما شيء من الحيوان وهو شبيه بالجمادات، نبطي الأصل والنجار، موجود في البلاد والأمصار، مكنون في الصدف، ليس بحيً، ولا ميت وهذا من الظرف، وطبائعه مختلفة، والعقول بفضله معترفة، باطنه تبرٌ سائل، وهو في نوعه متفاضل، إذا شق لحاه غدا مفردا، وأضحى على العبادات مُنبَّها ومسعدا».

وحدثني، قال: حدثني غير واحد عنه، أنه حدثه عنه، أنه رآني في المنام ليلة الاثنين من ذي الحجة من سنة لاث عشرة وستمائة، كان بقلعة حلب في مجمع كثير من الخلق، وفي آخر المجلس شخص أسمر كثّ اللحية متكهل / ١٩٧ لابس ثوب فوط، وهو يتكلم ويدعو للملك الظاهر وحمه الله تعالى ثم رفع يديه إلى السماء، وأشار

بوجهه، وأنشد: [من السريع]

ياعالم الباطن والظاهر واسْكنْـــةُ فـــي رَوْضَ وَفـــي جَنَّــةَ واْكتُّ بْ لْهُ مَشْهَ لِهِ مَالْهِ مَالِهِ مَا

أغْف رْ لغازي الملك الظاهر مَـعَ النَبِعِيِّ المصطفى الطِّاهِرَ أيُّ وبَ ثِمَ الملك النَّاصَر

ولما مات ببلاد الروم، مات بقرية يقال لها كادُّك بين فيسارية وسيواس في اليوم السابع عشر من رجب سنة ثلاث (١) عشرة وستمائة، وحُمل إلى الموصل، إلى صحراء عناز فدفن بها، وقبره هناك؛ وألُّف كتابًا سمَّاه «نخبة الكلم وروضة الحلم».

أنشدني ولده علي، قال: أنشدني والدي لنفسه ما كتبه إلى بهاء الدين أبي الفتح نصر بن محمد بن القيسراني، على سبيل المداعبة والإحماض: [من السريع]

يا أيُّها الصَّدْرُ الكبيرُ البَها ومَنْ غدا حلْفَ الحجَي والنُّهي إِنْ كَ انَ ذَا التَّانِيرُ عَنْ مُوجِبِ بِاغْيَدِ مُقْلَتُ لَهُ كَ الْمَهِا / ٩٧ ب/ فالعُذُرُ مقبولٌ بألْحاظَّه إذْ كانَ رُؤْيًا مثله تُشْتَهكي

وكتب إلى نور الدين أتابك أبي الحارث أرسلان شاه بن مسعود بن مودود - صاحب الموصل -: [من البسيط]

أُحْيَيْتَ بِالْوَعْدِ آمِالِي فَبِتُ لِـهُ وعَــزَّ دُونــيَ بِــابٌ ضــاقَ مَسْلكُــهُ فنــابَ شعْــرَيَ لمَّــا عَــزَّت الطُّــرُقُ سَبَقْتُ كُلَّ البرايا في مَحَبَّتُكُمْ

على رجائك مَسْروراً بما أثق ُ حتى وَثَقُتُ بَسَبْقىي دونَ مَنْ سَبَقُوا

ووجد على جزء بخطه؛ لما خرج من حلب، وكان ذلك بعد وفاة الملك الظاهر، وصاحبها يومئذ وهو طفل مرضع، وأتابك العسكر خادم يقال له شهاب الدين طغرل:

[من المتقارب] لأنَّهُ مُ حُمُ لِينَانُهُ مُ حُمُ لِينَانُهُ مِنْ وَتَسَلَّمُ وَتَسَلَّمُ وَتَسَلَّمُ وَتَسْلَمُ وَتَسْلَمُ مُصَابِاً حَوَادثُها الأربَعُ وسُلْطِ انُ مُلْكَهُ مَ مُ رُضَعُ

أقـــول وَظَنِّــي أَنْ لا يَعُــوا كف\_\_\_\_ كَلَبَ اللهِ وَكُفَ إِلَيْهِ اللهِ الله أت أبكُ عشكرهم خدادمٌ

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «أربعة».

وعَسنْ نَيْ لِ مُكْسرُمَ الْقَطَعُ فَ اللَّهُ الْقَطَعُ فَ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

رئيسُهُ مَ قَاطِعٌ فَي البُغَا مَا مَا مُعَا البُغَا مَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا اللَّهَ الْمَعَا اللَّهَ الْمَعَا اللَّهِ اللَّهُ الْمَعَا اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللْمُعِلَمُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ ا

# [ذكر من اسمه عبد الخالق]

### [440]

عبدُ الخالق بنُ أبي الفرج بن أبي بكر بن عليِّ بن محبوب، أبو محمد المسديُ الحريميُ.

من أهل الحريم الطاهري.

شاعر له شعر صالح، وقول لا بأس به، لم يقدر لي الاجتماع به، وإنما كتب إلي الإجازة بما قال من الأشعار. أنبأني لنفسه: [من الطويل]

يَدُوبُ فوادُ العاشق الصَّبُّ حَسْرَةً تَزيدُ على مَرِّ الزمان أنينَهُ على مَرِّ الزمان أنينَهُ على نَظْرَة ممَّنْ يُحَبُّ وطَالَما يُعالِّحُ مِنْ فَرْطِ الغرامِ فُنَّونَهُ وتَبُلُّعُ منْهُ خُرِقَةُ الوَجْد إنَّما تَلَجْلَحَ فيما تَقْبَلُ النَّفْسُ دُونَهُ

## [441]

عبدُ الخالق بن عبد الحميد / ٩٨ب/ بن عبد الله، أبو الفضائلِ الوبريُّ الخَوارَزميُّ الضرير (١) الفقيهُ الحنفَيُّ.

كان من رؤساء أصحاب أبي حنيفة \_ رضي الله عنه \_ وأثمتهم، عالمًا مناظراً متكلمًا أصوليًا فصيحًا، وإليه كانت الفتوى والتدريس بخوارزم، وله مع ذلك حظ في علم الأدب والعربية، وعمل الأشعار وكان أديبًا بارعًا، حافظًا للغة، والأشعار العربية، ومُتَشِحًا في الآداب، وأستاذاً يشار إليه في قطره، يعتمد عليه في الفنون الأدبية.

حدثني القاضي الإمام أبو سالم محمد بن طلحة الفقيه المدرس الشافعي النصيبي، بحلب المحروسة؛ قال: أحفظ بعد كتاب المقامات وحماسة أبي تمام والجمهرة الدريدية، والردعلى أحد وأربعين

<sup>(</sup>١) ترجمته في: مجمع الآداب ٢/ ٤٩٨ نقلها عن القلائد. الجواهر المضيئة ٢/ ٣٧٠ نقلها عن القلائد. الطبقات السنية رقم ١١٤٤.

ألف بيت من الشعر .

سَحَائبُ أَدْنَى صَوْبِهِ السوابِ لُ السَّحُبُ يجود دُبها جَفْني إذا ذُكر الشَّعْبُ حَرامٌ علينا بعدهُ اللَّهَوُ واللَّعْبُ فَلَمْ يَبْقَ لِي قلبٌ ولمْ يَبْقَ لِي صَحْبُ حُلُومٌ متى اسْتَحْلَى مَنَامُهُمُ هَبُّوا](')

وأنشدني أبو حامد سليمان بن حرابيك الإربلي، الفقيه الشافعي، قال: أنشدني أبو الفضائل لنفسه: [من السريع]

تَ ذَكَ رَ الجَ نَعْ وَآرامَ الْهُ وَلَا مَ الْمُ وَلَّا الْمُ الْمُ وَالْمَ الْمُ وَالْمَ الْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ اللّهِ الْمُ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

فَه اجَ ت الذَّكُ كَرَةُ آلامَ المُّكَ المَ المُّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المُّهُ المُّهُ المُّهُ المُّهُ الْمُحَدُّ وَأَيْسامَ المَهُ وَالدَّهُ مَا رامَهُ وَالدَّهُ مُ يَكُسُ و الليل الخير ما رامَهُ الْدُهُمُ يكُسُ و الليل الخير ما رامَهُ شَامَ المَّهُ النَّهُ اللَّهُ وَ الليل الخير ما المَهُ شَامَ المُنْ اللَّهُ وَ الليل الخير المَهُ المُنْ اللَّهُ وَ عما المامَهُ عَدْرُمَتُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَالْحَكَ المَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّهُ وَالْحَكَ المَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّامِقُ المُحَلِقُ المَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّامِقُ المُحَلِقُ المَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُحَلِقُ المَحْلِقُ المُحَلِقُ المُحْلِقُ الْمُحْلِقُ المُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِو

وأنشدني، قال: أنشدني عبد الخالق قوله: [من السريع]

يُطيل فيها القطر إلمامه»

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذان البيتان في مجمع الآداب ٢/ ٤٩٩ و بعدهما: «حيث السرياض الحوُّ ملتفِّة

بانَ وما ودَعَّني حينَ بانُ بعده بانَ فَلَيْستَ السَروحَ من بعده ففي الحَشَا من شوقه لوعَةً ففي الحَمَى متى تَذَكَّرَتُ مَعَاني الحمَى الحمَى وذلكَ الظَّبْ يَ الغري الغرير اللَّذِي الأَرْنا فالعين مثلُ الظُّبا إذا رَنا فالعين مثلُ الظُّبا أَهَنْتُ من ذُكر الحمسى عَبْرَةً وَهَنْتُ من ذُكر الحمسى عَبْرَةً وَهَنْتُ من ذُكر الحمسى عَبْرَةً فَهُ وَ اللَّذِي إِنْ طَرَقَتُ اللَّهِ يسومَ النَّدِي أَنْ مَنْ أَرْمَةٌ فَهُ وَ اللَّذِي إِنْ طَرَقَتُ أَرْمَةٌ وَإِنْ بَدَتُ طُلْعَتُهُ في اللَّهُ عَرْمَةً وَإِنْ بَدَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه: [من الخفيف]

إِنْ بَدَالِي مَنَ العقيقِ عَقيقَهُ لَا أَرَىٰ كَالعقيقِ مَالعُنْسَى الأَرْضَ مَغْنَسَى الْأَرْضَ مَغْنَسَى فَهُ وَعندي بَأُنْ يُحَلَّ خَلِيقٌ مَنْ يَدُقُ طُعْمَ ريقها يَلْقَ سُكُراً يَسَالُبُنَةَ الفات المُشَيَّعِ في مُعْمَا الفَات المُشَيَّعِ في مُعْمَا الفَات المُشَيَّعِ في مُعْمَا الفَات المُشَيَّعِ في مُعْمَا الفَات واقع ثَغْسراً عَادَةٌ تُشْبِهُ الفَواق حَررَّق قلبي عَلَيْ الفَراق حَررَّق قلبي قيلاً عَرَاء مني قتيلاً قيدُ تَركَت العَرَاء مني قتيلاً

أَصْبَحَتْ بِ البُكاء عيني حقيقة و وكأسماء في النساء عشيقة و ه ي عندي بأن تُحَبَّ خَليقَة و ه ي عندي بأن تُحَبَّ خَليقَة لا يرى منه نفسه هُ مُسْتَفيقَة في تَرك يُفُررجُ الصوارمُ ضَيْقَة والمُرت كَامَ القُطُ رُبُّليَّ وَالمُ مَيْقة و يقية و المراق حامي الوديقة و وجعلت الفراق حامي الوديقة و وجعلت الفراق حامي وسيْقً و

<sup>(</sup>١) عنا: ذُلُّ وخضع.

رضُ والبحرُ والسماحُ طريقَ فُ وَلَ فُ فِي السخاءُ كُلُ طريقَ فُ لَعَ لَاهُ مُ سماح قُ وخَليقَ فُ دونَ إِدْراكهَ امَساعي الخَليقَ فُ ووَصُرولاً نَداهُ عَمَم صَديقَ فُ ووَصُرولاً نَداهُ عَمَم صَديقَ فُ تَ لَمَن صاغَهُ بحُسْنِ السَّليقَ فُ يَحَيِّ بِهِ المعانِي أَنيقَ فُ غَضَّةً حُلْوَةَ المَغَانِي وَريقَ فُ ومنها يقول في المدح: [من السريع] أحمد ألعارضُ السذي يحْمَدُ العا أحمد ألعارضُ السذي يحْمَدُ العا ماجدٌ لو وكُلُ طريقُه في التَّسَاخي ماجدٌ لو علا الخلائت طُراً ذو مَسَاعٍ جميلة يتَسوالسي يساصئُ ولا أذاه عُسمَّ عسداه خُدْ من الشَّعْر ما يُقرُّ المَسالي فسالقَ وافسيَ أنيْقَدَ بُّ بسُري أرْ فسجراتُ العُسلا بسُقياً في دامَتْ

# ذكر مفاريد الأسماء في العبيد

### [٧٧٧]

عبد العظيم بنُ عبد الواحد بن ظافر بن الحسن بن عبد الله بن جعفر بن علي بن إسماعيل بن تميم بن همام الطائي، أبو محمد المصري، المعروف بابن أبي الأصبع (٢).

حدثني الصاحب أبو البركات المستوفي \_ رحمه الله تعالى \_ قال: أخبرني عبد العظيم، أنه ولد بمصر في المحرم سنة تسع وثمانين وخمسمائة. وأصله من الميمون قرية من كورة / ١٠١أ/ بوش، هكذا أملى على.

ورد إربل في شهر رجب سنة ست عشرة وستمائة؛ شاب لطيف الأخلاق، حسن الفكاهة، أسمر شديد السمرة، طويل.

سألته أي أجداده أبو الإصبع؛ فقال: هو عبد الله، وسمي بذلك لإصبع زائدة في يده، فهم يعرفون ببني أبي الإصبع؛ ثم قال: وحدثني أنه سمع على أبي اليمن الكندي \_ رحمه الله تعالى \_ كتب من كتب أدب الشعرية.

(١) في هامش الأصل: «كانت وفاته ثالث وعشرين من شوال سنة أربع وخمسين وستمائة».

ترجمته في: فوات الوفيات ٢٠٧١ ـ ٢٠٠٩. عيون التواريخ ٢٠/٥٠. الوافي بالوفيات ٢١/١ ـ ٢١ رقم ١، وفيه: «العَدُواني توفي بمصر في الثالث والعشرين من شوال سنة أربع وخمسين وستمائة». تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني ص١٦ رقم ١٤٥٧. النجوم الزاهرة لابن سعيد ص٢١٨ ـ ٢٢١. المنهل الصافي ٧/٣٠٠ ـ ٢٠٩ رقم ١٤٥٠. الدليل الشافي ١/٩١٤ رقم ١٤٤٤. النجوم الزاهرة ٧/٧٣. شذرات الذهب ٥/٢٠١. فوات الوفيات ١/١٠٠ ـ ٢٠٠. حسن المحاضرة ١/٢٠٥. معاهد التنصيص ١/١٠٠ ذيل مرآة الزمان ١/٢١ ـ ٢٣٠. المغرب في حُلى المغرب ٢١٨ ـ ٢٢١. بدائع الزهور ج/لق ١/٢٠٠. السلوك ١/١١ ـ ٢٣٠. المغرب في حُلى المغرب ٢١٥ ـ ٢٢١ رقم ١٥٩. حرال الأبصار ٦/ ورقة ٢٣٠. كشف الظنون ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٩١، ٧٢٧. إيضاح المكنون ١/٢١١، ٢٢١، ٢١٠ معجم المؤلفين ٥/٢٥٠.

وحقق له حفني شرف: «بديع القرآن»\_ القاهرة ١٩٥٧. و«الخواطر السوانح في أسرار الفواتح»\_ القاهرة ١٩٦٠. و«تحرير التحبير»\_ القاهرة ١٩٦٣. كما كتب عنه دراسته بعنوان: «ابن أبي الإصبع المصري بين علماء البلاغة» القاهرة ١٩٦٩. شاعر ذلق اللسان، أحسن في قوله غاية الإحسان، له في الشعر مجال فسيح، ونظر في صنعته صحيح كثر استعماله في لزوم البديع، حتى نال فيه المحل الرفيع.

خرج عن الديار المصرية، وجال في أقطار البلاد الشامية، ومدح ملوكها، ولقي سلاطينها، وكان عنده من كل صنف غريب من النوادر والمحاضرات مع معرفته بالنحو والعروض والقوافي، وعمل الموشحات.

أنشدني له سليمان بن سليمان الصائغ الإربلي الشاعر؛ قال: أنشدني عبد العظيم من قصيدة أوّلها(١): [من الطويل]

تَصَدَّقْ بوَصْدل إنَّ دمْعيَ سائسلُ وزَوِّدْ فـوادي نظـرةً فهْوَ راحـلُ وَحسننك مَعْدُومٌ لَدَيْهِ المُمَاتسلُ فَخَدِدُّكَ مُوجِودٌ بِهِ التِّبْدُ والغنِّيلِ وظمل عذاريه الضُّحي والأصائل / ١٠١ب/ أيا قَمَراً مَنْ تَسمس وَجْنَته لَنا وهاتيك للبكر التَّمام منازل تَنَقَّلْتَ مِنْ طَرْفُ لَقَلْبِ مَعَ النَّهُوي إذا ذُكِرَتْ عَيناكَ لَلصَّبِّ دَرْسَها منَ السِّحْرِ قيامتْ بَالدليلَ الدلائلُ فَهِ للَّا رَفَعْ تَ الهَجْسرَ والهجْسرُ فَاعَلَى جَعَلْتُكَ سِالتَّمسِ: نَصْبًا لنياظري ولمَّا أَضَفْتَ السِّحْرَ للجَفِّنَ بَيَّنَتْ به الكَسْرَ منْ غُنْج الجُفُون العَوامَلُ أعَاذُل قد أبصرْتَ حبِّى وَحُسنَهُ فَإِنْ لُمْتَنِي فيه فما أنتَ عادل تُعَلِّقُ أُ بِالصُّدْعُ منها السلاسلُ مُحَيَّاهُ قنديلٌ لديَّجُور شَعْره غدا القَدُّ غَضَّا مَنهُ يَعْطَفُهُ الصَّبَا فَلا غَرْوَ أَنْ هَاجَبتْ عليه البَلابلُ

وأنشدني، قال: أنشدني لنفسه يمدح الملك الأشرف موسى بن محمد بن أيوب<sup>(٢)</sup>: [من الطويل]

أَظُنُّ خيال العامريَّة قدْضَنَّا وكيفَ يراقبُ الدورُ الطَّيْفُ صَبَّا يراقبُ الدسميريَ ما للَّطيْف ذَنْسبٌ لأنَّه وسميري ما للَّطيْف ذَنْسبٌ لأنَّه

وحاشاه لكن ليس لي مُقْلَة وسننى نُجووم إذا ما ليُله مُوهنا جَنّا رأى خدنه وهو الكرى قد جَفا الجَفْنا

 <sup>(</sup>١) في الوافي ٧/١٩، وفوات الوفيات ٢/٧٠٢، والدليل الشافي ١٩/١، بيتان منها. وفي النجوم الزاهرة
 لابن سعيد ص٣٢١ أبيات منها.

<sup>(</sup>٢) بيتان منها في الوافي ١٣/١٩، والنجوم الزاهرة لابن سعيد ص٣٢١.

وكدمْ ليلة فاوَضْتُه أَنْ يُلم بي بَكَيْتُ فناداني : أَتَبُكي وَبَيْنَا / ١٠٢ أ/ فَقُلْتُ كَذَاكُنَّا بِمُّنْعَرَجِ اللَّوىٰ رأيْستُ بفيسه إذْ تَبَسَّسَمَ أَدَّمُعسًا أجادَ لَدَ أَفِي النَّظُم شاعرُ ثَغْره

# ومنها في المديح:

إذا رُعددَتْ خيدل لبَرق سيوفه إذا أمْطَرَتْ أرضُ الوَغَلِي مَنْ عُدَّاتِهُ تَظُـنُّ بهـا مـنْ كثـرَة اللَّشْـمَ حُمْـرَةً

# و قال أيضًا:

أرىٰ الخَددَّ تُبْدي نسارُهُ جَنَّسةً خَضْسرا عَجبْتُ لَـهُ خَـلًا تُسوراً دَخَجْلَةً ومَعْسُول ظَلْم الرِّيق ظَالَم صَبِّه رَفَعْتُ لِـهُ مِـنُ دَمـع غَيْنـيَ ظُـلاَمَـةً يَقُولُ وقدْ غَالَ البُكَا مُقْلَتَدِيَّ: قفْ / ١٠٢ ب/ أمكُسُ ورَ ذاكَ الجَفْ ن جُدْبتَعَطُّ ف أيا قَيْصَرِيَّ الخَدِّ والثَّغْرَر والطُّلَكِي رعيى اللهُ أيَّاماً جَنَيْت بها المُنيى لَيَالِي سَقَانِي الرَّاحَ فيها بمَنْطِقً تَــالْأَلاَ لَــي فــي غَيهَــب الشَّعْــرَ وَجُهُــهُ وأبسرَزَ مسنْ خسدْر السُدِّنسانُ خَبيئَــةً وأنْكَحَهَا المَاءَ النُّقَاخَ فَأَصَبَحَ وجاد بهاعنسا وجاد بسريقه شَمَمْناً وقدْ رامَ الغناءَ وَلَهُ يَفُهُ

إذا ما هَدَا ليلي فَعَنَ وما عَنَّىٰ بحُكْم التَّدَاني قابُ قَوْسَيْن أو أَدْنى ولكنَّناً من بَعْد ذَاكَ تَفَسَرَّ قُنا فقُلَتُ رَنَا لِي إِذْ بِكَيٰ فَمُهُ حُرْنا ولكنَّهُ من مُقْلَتي سَرَقَ المعنكي

غددَا السوَّبِلُ نَبْلًا والقسيُّ لَهِا دَجْنَا جَمَاجِمَ رَيْحِان بِيشِضَ الظُّبَى تَجْنَىٰ تىرىٰ اليُّسْرَ في اليُّسْرَىٰ كَمَا اليُّمْنَ في اليُّمْنَىٰ وحاشا اليد البيضاء من أثر الحنّا

أسْطري به أم خَطَ منْ صُدْعه سَطْرا يُريكَ بَياضَ الصُّدْعَ فيه الدُّجَي ظُهْرا ترى كُحُلِل الأجْفِان ذاب بدم معده الدَّلال فَخلْناه عليه مَتْنه شَعْرا على أنَّهُ للهَجْرِ أعْدِلُ مَنْ كسرى أرُومُ بها عَطْفًا فَوقَاعَ لَى تُجْرىٰ لتَنْظُرَ قلتُ: اشْهَدْ فلي مُقْلَةٌ أُخرىٰ لَمَكْسُور هـ ذاالقلب والهدله جَبْرا وَيا قاصرَ الألْحاظ مُلِّكْتَني قَسْرا تَقَضَّتْ ومَا أَبِقَتْ لقَلْبِي سوىٰ الذِّكرىٰ أُصَارَ سَقَامَ اللَّحْظَ مِنْ طَرْف حَصْرا فَخُيِّلْتُ أَنَّ الليلَ أَبُدَىٰ لنَا البدرا ولا غَرْوَ أَنْ تسْبَىٰ وأَنَ تَحْجُبَ العَدْرا النَّشارُ عليها منْ حَبَاب الحَيا دُرَّا فَملْنا كما ماك القَضيبُ به سُخرا شَـناً لـم تَكَـذَ النَّفْسُ مـنْ دُونـه عطرا

الى أَنْ تَغَنَّىٰ مَـدْحَ مـوسـىٰ فَحَقَّقَـتْ بـأَنَّ اسْمَـهُ أَهْـدىٰ لهـا ذلـكَ البُشْـرىٰ

وأنشدني أبو الفتح محمد بن بدل النيسابوري، قال: أنشدني عبد العظيم لنفسه:

[من الوافر]

وباقَة نَرْجس فَسَقى وَحَيَّا سَالتَّرَيَّا سَالتَّرَيَّا

وَرُبَّ مُهَفَهِ فَهِ فَافِ فَافِ مِنْ بِكِ أَسِ فقلتُ لِصاحِبي أَبصَ رْتُ بَدْرًا

وأنشدني أيضًا قال: أنشدني لنفسه: [من الطويل]

/ ١٠٣/ أروشاد شَدَا فَابْتَزَّ عَقَلَ جَلِيسه يُغيرُ على الألباب ضَرْبًا كَأَنَّمَا فَقَلَ بَاكَ الْأَلْباب ضَرْبًا كَأَنَّمَا فَقَلتُ لهُ: راحيًا سقيْتَ فقال: لا فقلتُ لهُ: مَا ثَمَّ سِحْرٌ فقال لي:

وقال أيضًا (١): [من الطويل] وأدْهَمَ جارى الشمسَ في مثل كونه فجاء إليه قبْلَها مُتَمَّةً كُونَهُ

فَخلْنَاهُ يُسْقيه مُعَتَّقَةَ الْخَمْرِ تُطَالِبُها أُوتَارُهُ . . . . . بالوتر ولكنَّ ضَرْبَ العود ضَرْبٌ مِنَ السِّحْرَ عَجيبٌ أَتَنْفيه وأَصَّلُكَ مَنْ مَصْر!

سَبَاقًا مِنَ الغَرْبِ القَصِيِّ إلى الشَّرْقِ فَاعَطَاهُ مِنْ أنَواره قَصَبَ السَّبْقَ

وله في اجتماع الملك الأشرف موسى وابن عمِّهِ الملك الظافر الخضر بن يوسف بالرقة: [من الطويل]

قرانٌ أرانا أبرْجُهُ الشمس والبَدْرا غَدَا مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ شاطيْ فُراتنا بِهِ اجْتَمَعِا لَكِنْ ذَا لَهُ يَقُلُ لِكَذَا وَكِيهُ فُراتنا وكيفَ ترى هذا وموسى بفَهْمه أيَ البَنْ أبي بكر زمانُكَ فَتْرَةً أيا ابن أبي بكر زمانُكَ فَتْرَةً المَلك الذي المَداناهِ المَلك الذي غدا ناهِ لا مَاءَ الحياة بقُرْبكُمْ غدا ناهِ لا مَاءَ الحياة بقُرْبكُمْ تَسوافَدق فَعْلُ المسالكيْسَ وَكُرامَةً تَسوافَدق فَعْلُ المسالكيْسَ وَكُرامَةً تَسوافَدق فَعْلُ المسالكيْسَ وَكُرامَةً

فَ أَضْحَىٰ لنا بَلْ للآنام بِهِ البُّشْرَىٰ الْمَ تَرَ مُوسَىٰ فيه قدْ لَقَيَ الخَضْرا غَداة أَتَىٰ: لَنْ تستَطيعَ مَعَي صَبْرا أحاط بعلم الكون من فطننة خُبْرا بها ماك فُ الأقطار لارسُلُهُم تَتْرَى بُهُ ومُ عُلَاهُ في الدُّنَىٰ تَبَهر النَّوْسُرا فَي الدُّنَى تَبَهر النَّوْسُرا فَي المَّاسِل لله العُمْسِرا فَي فلسَمْ يَعْسِ إنسانُ لصاحبه أمْسِرا فلسَمْ يَعْسِ إنسانُ لصاحبه أمْسِرا

<sup>(</sup>١) في الوافي ١٢/١٩، معاهد التنصيص ١٨/٤، النجوم الزاهرة لابن سعيد ص٣٢٠.

وكان . . . . ناديت نفساً فلم تقل

وقال أيضًا: [من الوافر]

وفَدنتُ على الكمال إذَ أَنَّ كيسي فَما لَمَحَتْ بَرِيقَ العَينَ عيني أجيبَتْ في دَعْدوَة قائدل لي

وقال أيضًا: [من السريع]

إبرن فسلان أكررم النساس لا وَهْــوَ فَقيــهُ النفــس لكنَّـهُ

لقد دئت في ذا الأمريا صاحبي إمرا

غَدا صَفْراً من الصُّفْر الثُّقَال ولانسائست يسيرامسن نسوال كفاك ألا هُنا عَيْنُ الكَمَالَ

يَمْنَعُ ذا الحاجة من فُلسه نَصِصَّ على التقليد فَصِي دَرْسَهُ يَسْتَحْسِنُ البَحْثَ عليَّى وَجْهِهِ ويَطْلُبُ السِدَّخْلِ عَلَى نَفْسَهُ

وقال يهجو رجلًا ناظراً بالغربية، والغربية من أعمال مصر، وهي المحلَّة وأعمالها: [من الطويل]

/ ١٠٤/ لَحا اللهُ بِالغَرْبِيَّة الآنَ نَاظِراً تَصَلَّبَ لمَّا أَنْ شَكَوْتُ لِهُ العُدْمِا ولا سُقيَتْ أَرْضٌ بها سَبَبَتْ لَهُ مَعَالِمَ ذَكُرُكُنَّ منْ قَبْلها رَسْما بسلاّدُ لئسام لا تسرى حسق وافسد تُسرى هَلْ يُسريني اللهُ ناظرَها أعمى اللهُ المسام لا تسرى حسق وافسد

وله يوشح قصيدة أبي تمَّام الطائي؛ يمدح بها الحُسين بن علي بن أبي طالب \_ صلوات الله عليهما وسلامه \_: [من الطويل]

> هـــو البحــر أوْدى بـل هـو المُجْتبيل البَـر هـــوَ ابــنُ البَّتُـول الطُّهُـر والعَلَـمُ الحَبْـرُ أقـــولُ ولــــلأَحـــزان فَـــي كبـــديَ جَمْــرُ

كَــذا فَلْيَجــلَّ الخَطْـبُ وَلَيَفْـدَح الأمْـرُ ۚ وليـسَ لَعَيْـن لَـمْ يَفـضْ مـاؤُهـا عُــذْرُ

لقد فسازَ مَن وَلاه بسالاً مُن في غَسد كما فاضازَ مَنْ قَدْ أُمَّهُ وَهُ وَمُ وَمَجْتَدِي فقـــولــوا لسـار فــي دُجَــيٰ الليــل مُنْجـــد

يُصِوَّمَ الْ يَحْظَ عَيْ بِصَرُوْ يَصَةَ مُنْجِدِ وَصَيْ الْجَودُ مِنْ بَعْدِ أَبِنِ بِنتِ مُحَمَّد وأصبحَ في شَغْلٍ عَنِ اَلسَّفَرِ السَّفْرُ السَّفْرُ السَّفْرُ

سرى مُوْثرراً يُعَدَى بطُول بَقَاته مسنَ المسوَت ذُكرراهُ وَطَهِ ثَنَاته مسنَ المسوَت ذُكراهُ وَطَهِ ثَنَاته مضي حين فَسكَ الفَوتَ غَررُبُ مَضَائه مضائه فَتَدى كانَ يُسْتَسْقَهَ في الحَيَا مسنْ حَيَائه وَ الحمدُ نَسْحُ ردَائه فَلَمْ يَنْصَرفْ إلاَّ وأَكفانُهُ الأَجْرُ

杂杂杂

/ ١٠٤/ تَـوَلَــي الــذي مــا أبصَــر الــدَّهْــر مثْلَــهُ
أبــــاً وإبـــاءً فـــاقَ فـــي الـــدَّهْــر أهلَـــهُ
فلـــو تُحْســـنُ الأيَّــامُ تَمْـــدَحُ فَضَلَـــهُ
لقـــالَــتُ وقـــدُ ولَّــي نُــؤَبِــنُ فعْلَــهُ
الا فـــي سبيــلِ اللهِ مَــنْ عُطِّلَــتْ لَــهُ فجـــاجُ سبيــلِ اللهِ واْنَغَــرَ الثَّغْــرُ

مَخيلَتُ هُ أَك رِمْ بها منْ مَخيلَ قَ مَخيلَ قُ سَمْ حَ رَبِّ كُ لَ فَضيلَ قَ تنا الله المنا في منها بادن وسيلَ قَ فَسقياً لآب عَ اب أَك الرَّذِيلَ قَ فَسقياً لآب عَ اب أَك الرَّذِيلَ قَ

فتًى كُلَّما ف اضَتْ عيونُ قَبِيلَة دَمًا ضَحِكَتْ مَنهُ الأحاديثُ والذِّكرُ

فتى ماتَ بَيْنَ الطَّعْنِ والضَّرْبَ مِيتَةً تقومُ مَقامَ النَّصْرِ إِذْ فاتَهُ النَّصْرُ

تُسرىٰ هَسلْ يُسرين اللهُ زائسرَ طَيْف و كَيْف و لَاسْسال عسنْ حُكَّهِم البُغَاف البُغَاف و حَيْفَ و وَيَغْف و وَمَيْف و عَيْف و وَمَيْف و و م الله و الله

\* \* \*

ل في زَنْ لَهُ مُ اللهُ عَنْدَهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ مُ اللهُ وَ مُ اللهُ مُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

ale ale

/ ١٠٥ أ/ أب عَنْ مُنه المساضي هُنسالكَ أنَّه و يُسلون أنَّه يُسلون أنَّه يُسلون أنَّه و يُسلون أنَّه و يُسلون أن أن أن أب و و ألأنْ سنزعُ الحَبْ سرُ سَنَّه و و جَساشُ إذا جساشَ السرَّدىٰ كسانَ قسرْ نَسه و وَفَ العَارَ حتى كانَّه هو الكُفْرُ يومَ الرَّوْعِ أو دُونَهُ القَبْرُ

非法非

إمـــامــي الحُسَيْـنُ اللهُ كَمَّــلَ فَضْلَــهُ وأبكَــي عليــه عــالَــم الكــون كُلَّــهُ درى أَنَّ هـــني الَــدَّار ليســتْ مَخَلَّــهُ وانَّ الــردى لأبــدَّ مــن أَنْ يَحلَــه وانَّ الــردى لأبــدَّ مــن أَنْ يَحلَــه فا أَثْبَتَ في مُسْتَنْقَع الموت رجْلَـه وقال لها منْ تَحت أُخْمَصك الحَشْرُ

安 安 安

فعدا مُقْدمًا والسيفُ في الهام قدعتا وزُرْقُ عُيُ ون السُّمْ ون السُمْ ون السُّمْ ون السُّمْ ون السُّمُ ون السُمْ ون السُّمْ ون السُّمْ ون السُّمْ ون السُ

وطـــاعَـــنَ عَــنْ ميــراثــه مُتَنَبِّ ــا فلمَّــانَحَـاهُ السيـفُ عُـرْيَـانَ مُصْلَتـا نَـرَدَّىٰ ثِيـابَ المـوتِ حُمْراً فمَا أتـىٰ لها الليـلُ إلاَّ وَهْـيَ مِـنْ سُنْـدُسٍ خُضْرُ

مضى طاهِرَ الأثوابِ لَهُ تَبْقَ رَوْضَةٌ مِن الأرضِ إلاَّ واشْتَهَتْ أَنَّها قَبْرُ

صلاة إلى العرس وزن صلات و عليه فكرم أغنى الورى بهبات و فك أنَّ بني السزه راء يسوم وفات ف نجوم سماء خرم أمرن بينها البَدرُ

ف وَاحُرْنَهُ مِ إِذْ مَرَّزَقَتْ هُ يَدُ البلكيٰ ويا مُنهُ مِ الْفَلكيٰ ويا شَرَقَهُ مِنْهُ مِ الْفَلكيٰ ويا شَرَقُهُ مِنْهُ مِ الْفَلكِيْ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ الْفَلكِ الْمَابِ القَدْ وَدَّعُ واإِذْ أُوْدَعُ وا شَخْصَ هُ الْفَلكَ كَرَابِ القَدْ وَدَّعُ وا إِذْ أُوْدَعُ وا شَخْصَ هُ الْفَلكَ كَرَابِ القَدِينِ مُمْحُلكَ عَيْنَ الْعَيْنِ مُمْحُلكُ عَيْنَ الْعَيْنِ مُمْحُلكُ الْعَيْنِ مُمْحُلِكُ الْعَيْنِ مُمْحُلِكُ الْعَيْنِ مُمْحُلِكُ الْعَيْنِ مُمْحُلِكُ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ وَالْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعُنْهُ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعِيْنِ الْعَيْنِ الْعِيلِي الْعَلْمِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعِيلِي الْعَلْمِ الْعِيْنِ الْ

وإنِّيَ لَـمْ أَصْبِـرْ عليه وقد مضي ﴿ إلى الموت حتى اسْتُشْهدا هوَ والصَّبْرُ

أيَ ابِ نَ رسول الله فَقْ لُكَ بِ نَّ رسول الله فَقْ لَكَ بِ نَّ نَ اللهِ فَقَالِمُ اللهِ فَعْ اللهِ فَا الله ثيابَ عَررائسي فيكَ الحُرْنُ عَرَّزَنُ عَرَّزَنَ إذا ما عراني ذُكرُ يومكَ هَرُني ج وَى فانَادي والشوونُ تَوْرُنسي عليك سلامُ الله وَقْفَا فِإِنَّنِي رأيتُ الكريمَ الحُرَّ ليسَ لهُ عُمْ

وقال يمدح الملك الأشرف مظفر الدين أبا الفتح موسى بن أبي بكر محمد بن أيوب بن شاذي (١): [من الطويل]

لَـوَاحظُـك المَـرْضيٰ وَريقَـك والنَّشـرُ بِخَمْرُ ولِكَي مِنْ كُلِّلِ مِعَنَّى بِهَا خَمْرُ وَلَمْ يَبُّدُلُولَا الدَّمْعُ للكاشح السِّرُّ جــرَتْ فـــي النَّــوي منهـاســواَبقُهَــا الحُمْــرُ جرى بيْنَا للناس فانْهَتَكَ السِّتْرُ وَدَمْعِي غَديرٌ: ليسَ منْ شيمَتِي العُذْرُ يكادُ فو وَادي ليس يُمْسكُهُ الصَّدْرُ بَكَيْستُ بِـه دَمْعِـى كماً انْتَظَـمَ السِلُّرُّ وقبالبتَّ لغَيْسِ العقْد ميا صَلَحَ النَّحْسِرُ وأوْهَمْتُهِا أَنِّي اسْتَزارَني الفكْرُ وأنَّ النهــارَ الليــلُ إذْ أَدْمُعــي زُهْـرُ جُفُوني عقيقًا قالتْقَىٰ الماءُ والخُمْرُ يُــوَرِّدُ منها الــدمــعَ إِذْ يُشْتَكَــي الهَجْـرُ فَتَبُكَ بِي ومِنْ خِوفِ المُراقِبِ تَفْتَرُّ وَدَمْعُ بِخَدَّيْهِا هُمَا النَّظُمُ وَالنَّشُرُ فَسَجْعِاتُهُ دمعي وأبياتُهُ الثَّغْسِرُ

ثـلاثُ خُمُـور غـال عَقْلى بهـا السُّكْـرُ ومالى أنحُصُّ اللَّحْظُ والرِّيقَ والشَّذا ومن أعْجَب الأشياء سُكْريَ دائـمٌ /١٠٦/ جرَتْشُهُ بُ دَمْع العَين في الَهجر مَثْلَما فكانت لنا خَيْلَ البريد جررت بما أقول لعُذَّالي عليها لجَهْلها م دَعوني فإنس كلَّما مَرَّ ذُكرَها نَحَلْتُ فصارَ الجسمُ سلْكًا نَظَمْتُ إِذْ فلمَّا رأتْني جَرَّدَتْ سَيف لَحْظها حَكَيْتُ خَيالِي بِالنُّحُولِ فَرُرَّتُها فَظَنَّتْ بِأَنِّي زِرْتُهِا فِي منامها بَكَـتْ لُـوْلـوْاً عنـدَ الـوداع وأمْطـرَتْ يُسورِّدُ دمعي الخَدَّ منِّي وَخَدُّها أُغَنِّى وأنسل نَظْمَ عيني ونَثْرَهُ يُعــارضُ شعْــري والتّــرَسُّــلَ مَبْســمٌ تقولُ لترَبيْهَا بَدَتْ سَرقَاتُكُ

<sup>(</sup>١) ثلاث أبيات من القصيدة في المنهل الصافي ٧/ ٣٠٧.

جَمَالًا بِهُ لِـوْ أَنْصَفَتْ يَجِبُ الشُّكْرُ . . . . . . . وُكل جارحَة سكرُ شَدَتُ فَتَنَّ لَيْ تَحتها الغُصُ نُ النَّفُ رُ إذا رَدَّدَتْ أوصافَ شاه أرمن السُّكْسر غَـدَتْ نَكْهَتِي يُعْـزِيٰ إلى طيبها العطْـرُ ولاطباب في أوصياف غَانيَة شُعْرُ إذا حَقَّقُ وه مَ مُبْسَمٌ وه وَ مُؤْمَد لِ ـتى سَكَنَتْ بِـالقَصِّـرِ يِـا حَبَّـذَا الْقَصْـرُ مُسرَادكَ فسالأقدارُ طَسُوعُسكَ والسدَّهْسرُ إذا مباغَيزَ الكِينُ أخبِ غَيْزُوهِ النَّصْرُ ويَغْدُو لِـهُ سَهْلًا إذا رامَـهُ اَلَـوَعْرُ مُحَارَبةً لانْقَضَّ منْ خَوْفها النَّسْرُ على أنَّها منْ بَطْنَها يُقْتَنَّى الشَّلْرُ كريمة أضَحى اللدر وحوله مدراً إذا أمَّــهُ دونُ الــوريٰ اليُمْــنُ واليُسْــرُ لقُصَّاده الأوراق أنْمُلُه العَشْرُ أَبِي الْفَتْحَ مُوسِيٰ خير مَنْ أُمَّهُ السَّفْرُ مــواهبُــهُ شَفْعُ وسَــوُدُهُ وَتْــرُ هوَ الغَيْثُ لكنَّ النُّضَارَ له قَطْرُ وقدْ صَدِئَتْ بِالضَّرْبِ والجَوَّ مُغْبَرَّ وأنَّ ظُبَاءُ غيرَ مَصْقُرُولَةُ بُثِرُ يَعيدشُ بــه الإســلامُ إذْ يَهْلــكُ الكُفْــرُ وَيُهُدي غَلَااً جَنَّات عَدْنَ لَهُ الحَشْرُ فرراحَ ولا لَورُرُ عليه ولا وزْرُ ومـــال وديــنُ . . . . . . . . البــَـرُ جميع الأماني واغْتَدىٰ عبدَهُ اللهُ هُـرُ

أيَجْحَدُ قلبى صنْوَهُ وَهْوَ زادَها ولم أنس إذْ حَيَّتْ بكاس..... /١٠٦/ب/ وَغَنَّتُ وهَـ زَّتُ عطْفَهـ اكحَمـامَـة يُسرَنِّحُها سُكْرُ الصِّبَا وتَهُــزُّنــيُّ تقول فَدَتُ رُوحي مَليكًا بذكره ولولا اسْمُهُ لَـمْ يَعْشَق الناسُ صُورتيَ فَ مُ مُنْهُ لَهُ وَالصُّالَةُ وَاوُّ وسينُ لَهُ وحُسْنُ اعْتدال القَدِّ منْ ألف اسمه ال مَلِكٌ تُنَاديِه السعَادةُ نُصُ إَلَى أَبُو الفَتْحِ رَبُّ الْفَتْحِ منه أُعْتِزامُهُ يعبودُ لديبه البُعْدُ قُرْباً بعَنْرُمه فَكُوْ قَصَدَتْ نحوَ النُّجومَ عُقَابَكَ كريسم يُمين الله ظهرر يَمينه إذا ارْتَضَعَ العافونَ بَاللَّثْم كَفَّكُ الـ فَيُمْنِاهُ واليُسْرِي لقاصَد برِّه حكى وَهْوَ موسى أحمداً حينَ اتبعتْ أبساغسي النَّدى يَمِّم ذُرىٰ مَلك الورىٰ / ١٠٧أ/ تَرَ الفَجْرَ بشْراً من أَسارير ماجد هوَ اللَّيْثُ لكنَّ الوَشيحَ عَرِيْثُهُ تَمَنَّتُ سُيُوفُ البَرْق خطَّ سُيُوف على طُول ٱسْيَاف البُرُوق وَصَقْلَهَا بسَعْد أُخياء الكامال المَلْكُ قَدْ غَدا وتُهْدَي له الدنيا الممالك كلّها فَطُ وَبِي لَعَبْدِ قِدْ أَطِاعَ مُحَمَّداً حُرُوفُ اسْمَه مُّلْكٌ وَحَمْدٌ مُخَلَّدٌ فَمَنْ كَانَ مَنْ أَعْوانه نال باسمه

به شَرُفَتْ إذ حلَّ ساحتَها مصْرُ دَعَا مالكًا للناس مَذْهَبُهُ الْجَبْرُ وكم جَـرَّهُ لِـلاّئـنديسنَ بِـه الحُـرُّ دَياجيه حتى قيلَ قدْ طَلَعَ الفَجْرُ عليكَ وأَضْحَتْ وَهْيَ فوقَ الرَّبِي زُهْرُ ـخَليقَــةَ إِذْ وافــيْ إليــه بَــل الفَخْــرُ إذاً عَصْ رُ أَحْبِ اسى فيَ احَبَّ ذَاالعَصْ رُ وفي الليلة الظلماء يُفْتَقَدُ البَدْرُ بتُ رُبتها للَّمُعْتَفَى يَنْبُ تُ التَّبْرُ فَضَحْتَ الحيـَا والبَحْرَ جُـوداً فقـدْ بكـيٰ الحيـا مَـنْ حيَـاء مَنـكَ وٱلْتَطَـمَ البَحْرُ وقه دُ مَسَّنا والأَهْلَ بِالعَدم الضُّرُّ لجُودِكَ فَقُرِرٌ ليرَّسَ يُشْبِهُ مُ فَقُررُ غُبُ و ثبكَ غَرْسيًا بعيضُ أثمَارِهِ الشِّعْرُ كما تَتَهادىٰ في الحُلىٰ الظُّبْيَةُ البكْرُ وضَـرَّاتُهِـا الحُسَّادُ أَوْجُهُـمْ صُفَّرُ مــلاَحٌ مــر اضٌ تلــكَ فــى حُسْنهــا ســرَّ أَبِابِلُ قَدْ أُهْدَتْ إليها أَمَ الشَّجُرُ عَـوَاطِفَ مِنْ مِـوسيٰ وصَنْعَتُـهُ السِّحْرُ ومن زَّبِهم نَظم المَدائع والأجْرُ

لقدشُرِّفَ التَّشْرِيفُ بِالأَشْرَف الذي ولمَّا أَهَا اللَّهُ فَشَرَّ فَهُ بِاللَّبْسِسِ رَفْعًا لَقَكُرهُ ركبْتَ بـذا التَّشْريف كيلاً فـ أَشُرَفَتْ وَقَدْ نَشَرَتْ فيله المَجَدرَّةُ زَهْرها وَظَّنَّكَ قَصْرُ الفَّاطمينِ زَّيْهُ الـ / ١٠٧ ب/ غَدامَجْلسُ الدّاعي يقولُ أُعيدَلي رَقَبْناكَ في ليل العَمَايَة طالعاً أُغَايَةُ قَصْدي بطن يُمْناكَ غايَةً أَسُلْطَانَنا أنتَ العربِيرُ بمصرنا أعد ْ نَظراً لي بالجميل فَإِنَّ بَسي ٱلَّهُ تَـدُر أَنِّى غَرْسُ نُعْماكَ فاسْق منْ وخُلْهُ اللَّهُ الدَّيْ في حُليِّ ثُلَيِّهُ اللَّهُ صِير يَحْمَرُ وَجْهُها عُيُّ ونُّ مَعَانيها سَمَاحٌ وأُعْيُنٌ أضاعَتْ عُقُولاً حينَ ضاعَتْ فما دَرَتْ هي السِّحْرُ فاعْجَبْ لامْرىء جاءَ يرْتَجي بَقَيْتَ لَقُصَّاد نَصَيبُكُ منهُ مَ

### [XYY]

عبدُ الحميد بن هبة الله /١٠٨ أ/ بن محمد بن محمد بن الحسين ابنِ أبي الحَديدَ المدَائنيُّ (١).

<sup>(</sup>١) ترجمته في: فوات الوفيات ١/٥١٩\_٥٢٢. عيون التواريخ ٢٠/١١٢. تأريخ الإسلام (السنوات ٦٥١ \_ ٦٦٠) ص٢٠٢ رقم ٢٠٠. الوافي بالوفيات ١٨/ ٧٦ \_ ٨٠ رقم ٨٠، وفيه: "توفي سنة خمس وخمسيـن وستمـائـة». وفيـات الأعيـان ٥/ ٣٩٢. ذيـل مـرآة الـزمـان ١/ ٦٢ .. ٧٠. البـدايـة والنهـايـة=

من بيت القضاء ببلده، كاتب فاضل أديب، ذو فضل غزير، وأدب وافر، وذكاء باهر، شاعر مجيد، سريع الإدراك، جيد الفكرة، خدم في عدَّة أعمال آخرها كتابة ديوان الزمام المعمور.

أخبرني أنه ولد غرَّة ذي الحجة بالمدائن سنة ست وثمانين وخمسمائة، وتأدَّب على الشيخ أبي البقاء عبد الله بن الحسين النحوي العكبري، ثم على أبي الخير مصدّق بن شبيب الواسطي.

واشتغل بفقه الإمام الشافعي \_ رضي الله عنه \_ وقرأ علم الأصول، وهو شاعر، وكان أبوه يتقلّد قضاء المدائن، لقيتُ أبا محمد بمدينة السلام مراراً، ولم يقدر أن آخذ عنه شيئًا من شعره.

ثم رأيت له قصيدة بخطّه عملها في الوزير أبي الأزهر أحمد بن محمد بن علي بن الناقد، وزير المستنصر بالله أبي جعفر المنصور \_ رحمه الله \_. ولما توجهت نحو مدينة السلام في سنة تسع وثلاثين وستمائة، اجتمعت به في منزله، وذلك في شهر جمادى الآخرة من العام المذكور، فألفيته متمرِّضًا / ١٠٨ / ب/ فقرأتها عليه، وذكر لي أنَّ له كتابًا مجموعًا غير مرتب سمّاه "العبقري الحسان"، يحتوي على مسائل شتى في علم الكلام والمنطق والطبيعي والأصول، ونبذ من التاريخ والرسائل والأشعار مما أختير من ذلك ويدخل الكتاب في نحو خمس مجلدات.

وصنَّف كتابًا آخر ترجمه «بالفلك الدائر على المثل السائر» اعترض فيه على

۱۹۹/۱۳ المنهل الصافي ۱۶۹/۷ مقم ۱۳۳۱ الدليل الشافي ۱/ ۳۹۰ رقم ۱۳۰۹ . تاريخ ابن كثير ۱۹۱/۱۳ . العبر ۱۲۰ العبر ۱۲۰ . ۱۹۹ المختار من تاريخ في الآداب السلطانية لابن طباطبا ۳۳۷ . الحوادث الجامعة ۱٦٠ . العبر ۱۲۰ . ۱۲۳ متود الجمان للزركشي ۱۲۳ . مجمع الآداب ۲۱۲۱ رقم ۱۲۶۰ عيون التواريخ ۱۱۲۰ مقود الجمان للزركشي ۱۱۳۰ مجمع الآداب ۲۱۳۱ رقم ۱۲۵۰ . التذكرة الفخرية للإربلي ۱۵۳ . ذيل الروضتين ۱۸۸ . طبقات الشافعية للسبكي ۱۲۱۸ رقم ۱۱۵۹ . شذرات الذهب ۱۲۵۰ . كشف الظنون ۱۹۷۹ ، ۱۲۷۱ ، ۱۲۹۱ ، ۱۹۹۱ . إيضاح المكنون ۱/ ۲۰۵ . فهرست الخديوية ٤/ ۲۷۷ . معجم المؤلفين ۱۳۰۵ . مقدمة الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم لشرح نهج البلاغة .

ترجم المؤلف لأخيه (القاسم بن هبة الله) في الجزء الخامس برقم ٥٩٢.

مصنّفه أبي الفتح نصر الله بن محمد بن عبد الكريم الكاتب الجزري، وذكر أغاليطه وخطأه في مواضع أخذها عليه في تفسير شعر، ونقد معان وغير ذلك.

وكان قد ولي في الأيام الناصرية مشرفًا بأعمال طريق خراسان، وبقي إلى الأيام الظاهرية، ثم صار في الدولة المستنصرية كاتبًا في الديوان العزيز، ثم انتقل من ذلك، ورتب كاتبًا في المخزن لمحروس، ودار التشريفات، وهو اليوم يتولَّىٰ الإشراف بأعمال السواد.

أنشدني الشيخ أبو محمد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني، ما كتبه إلى القاضي أبي صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي: / ١٠٩ أ/ في أيام ولايته قاضي القضاة: [من الطويل]

فَيَطْعَسنَ في دَعسوايَ حَسيٌ من الناس كمَالِكَ أَعْفُوا مِنْ شُكُوك وَوَسُواس وَصَدُقُ أَبِي ذُرٌّ وَفُتْيَا ابِّن عَبَّاسَ وقَامَ شُرَيْتِ أَوْ إِيَاسٌ بِقُسْطَاسَ وذا العَلَمُ المشهورُ والجَبَلُ الرَّاسي وذا السرَّأْسُ للجُثْمَان والعين للسرَّاس دُسُوتُ عماد الدين بالورْد والآس وليَّنْتَ مَنْ قَلْب الرَّزمَان لَنا القاسي نَصَرْتَ لَنا جَيْشَ الرَّجاء على الياس لأَخْمَدْتَ ناراً شَبَّها جُرْمُ جَسَّاسَ تَضَاءَلُ فيها كُلُّ أَغْلَبَ مَعَّاسَ فَمُذْ قُمْتَ فَهُوَ الصَّاغِرُ الرَّاغِمُ الـ. . . وَبِذُل النَّديٰ والعَـنْزَمَ والحَـنْزَم والبَـاس بجَـرُ وَلَ يُطْـري آل لَأي بـن شمّـاس عَرَفْناعُقَارَ السَّنَّ بِالخَمْرِ والكاس وأين من الدِّيباج سرْبال كرْباس تُعَجِّــُزُ عَــدًّا واضعــي قــاطغــرُيــاســي

أبا صالح ما أدَّعي لكَ سُؤدَداً فَلَوْ أَجْمَعُوا فِي الدِّين إجْماعَهُمْ على وقارُ أبي بَكْر وأُحْكِامُ حَيْدَر أَلَا لَا تَقُــلُ كــانَ ابــنُ معــروفَ قَبْلَــةً فإنَّهُ مُ كانُوا هِضَابًا مَنيعَةً إذا ذُكرُوا كانُوا كَجُثْمَان سُكُوْدَا فلوُّ أنَّ دَسْتًا يُنْسِتُ النَّوْرَ زُخْرِفَتْ عَتبْتَ على الأيّام فينا فأعْتَبَتْ وقَـوَّيْتَ مِنْ آمالنا فكانما فَكُو كُنتَ فَي أيّام بكّر بن وائسل وَهَيْدَة تَقْوَى قَمَّصَتْكَ شَعَارَهَا ..... كانت صُـر وفُ زمَـاننـا فَضُلْتَ الوري بالعلم والحلم والتُّقَىٰ فأحْبَطْتَ مَدْحَ المادحيانَ ولو أتوا /١٠٩ب/ ولـوْ لـمْ يَقُلْجَـدِّيالـذِي تَعْرِفُونَهُ أتلى رَجَلُ يَحْكِلُكُ نُسْكًا وَعَفَّلَةً وَهَيْهِاتَ منَّا حَصَّرُ أُوْصافكَ التي

وإنِّي بما أَثْني عليك كجماعل فَللا بَرحَتْ حُسَّادُ نُعْمَاكَ مِثْلَهًا

مشالاً لنُور الشَّمْس مِنْ نُور نبْراسِ فَليسسَ لَهُمَ آسِ وليسسَ لَها نَاسي

وكتب إلى عماد الدين بن الدامغاني \_ قاضي القضاة \_ في أيام ولايته قصيدة نظمها ولم يبلغ الحلم أوَّلها: [من الخفيف]

فَرِقَتْهُ الرياحُ فهُ وَجُفَاءُ عـــارضٌ عَــنَّ فـــي الهـــواء طَخَــاءُ فَسَقَتْ لَهُ أيدي الشَّمَ ال فَلا يُنْ ظَرُ منه في الأفسق إلاَّ عَمَاءُ ثـم ساقَت منه الجنوب ركاماً مُكْفَهِ \_ أَ يَضِ وَيُ عِنْ فَ الْفِضِ اءُ مــــن نــــواحيـــه ظُلْمَـــةٌ حَمَّــاءُ فهْوَ جَوْنٌ تُظَنُّ في كُلِّ أَفْتِ وتَـــدَلَّــتْ دونَ السمـــاء سَمِّــاً مَثْلُهِـا بَيْــدَ أَنَّهِـا ســـوْدَاءُ واستطارت به البروق ففيي ك وتَداعَتْ بَهِ السرُّعُودُ فَالَا يُسْ مَـعُ إِلاَّ الأصَّواتُ والضَّوْضِاءُ / ١١١٠/ ثُـمَّ دَرَّتُ أخلافُهُ فكأنَّ الـ جَـوَّ نـارٌ وأرْضُـهُ دَأْمَـاءُ (١) \_أرض ماءٌ وظاهرُ الأرض ماءُ فأعالسي الجبال ماءٌ وتحت ال حدِّين إذْ أُحْدَقَتْ به السلاَّواءُ فَهْوَ يحكي قاضي القُضاة عمادُ الـ

وَبعِيدٌ ما بيدنَ . . . . . . في الجَدوِّ هَدُا ضِحْدُ فَ وَدَاكَ بُكِاءُ

وكتب إلى بعض الأصدقاء العلويين بالمدائن: [من الكامل]

والقلبُ يُضْمرُ والدُّموعُ تَبُوحُ كالجمر في ماء الخدود تَلُوحُ ووَميضُ بَسرْق بالعقيقِ يَلُوحُ مَنْ أَضْلُعي تُغُدُوا بها وتسروحُ أنا نائعٌ باك وأنت صَدُوحُ لَذوَتْ فَروعُ البَّانِ حينَ تَنُوحِ وشَحيحُ حُبِّ الهَاجَرينَ بَريحُ إنَّ الشَّحيَّ عَبُطُقَ هُ لَشَحيَّ عَنُطُقَ الشَّحيَّ عَنُطُقَ الشَّحيَّ عَنُطُقَ عَلَيْ الشَّحيَ عَنُطُقَ عَلَيْ الشَّحيَّ عَنُطُقَ عَلَيْ الشَّحيَّ عَنُطُقَ عَلَيْ الشَّحيَّ عَنُطُقَ عَلَيْ الشَّحيَّ عَنْ الْعَلْقِيَّ عَلَيْ الشَّحيَّ عَنْ الْعَلْقِيْ عَلَيْ الشَّحيَّ عَنْ الْعَلْقِيْ عَلَيْ الشَّحيَّ عَنْ الْعَلْقِيْ عَلَيْ السَّحيَّ عَنْ الْعَلْقِيْ عَلَيْ السَّحيَّ عَنْ الْعَلْقِيْ عَلَيْ السَّعِيْ الْعَلْقِيْ عَلَيْ السَّعِيْ عَلْمَ الْعَلْقِيْ عَلَيْ الْعَلْمَ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلْمَ عَلَيْ الْعَلْمِ الْعَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلْمَ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلْمَ عَلْمُ عَلِيْ الْعَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الجسم مُضْنَدى والسودادُ صحيع والنسارُ في كبيدي تَشُبُ في أَدْمُعي والنسارُ في كبيدي تَشُبُ في أَدْمُعي راغ الفواد زُقَاء طيسر هاتف يابن الآراكية هيل بعينينك جَمْسرَةٌ يابعد ما بيني وبينكَ في الهوى يابعد ما بيني وبينكَ في الهوى ليو كنيت تُضْمسرُ بعض ما أكنته أهيوى وتهوى ها جيراً ومُواصلاً أهيوى وتهوى ها جيراً ومُواصلاً ياباخيلاً عَنْ قُدْرَة بكيلاًمه

<sup>(</sup>١) الأخلاف: جمع خلف وهو الصرع. الدأماء: البحر.

فإذا عف جَلَلًا فكيفَ أبي ومــنَ الــوفـاء إذا يُعَــدُّ قَبيــ مَاءُ الجَمال بَوَجْهه مَسْفُسورٍ ف البعضُ من ن تعريضَه التَّصْريد يَلْوِيهِ إِنْ سَهُلَتْ عَلِيهُ السريحُ لي فيي الخُطوب مُثَقَّفٌ وصَفيحُ نيْطَتْ إلىه ومَنْكبِي المَشْبُوحُ لَــمْ يَنْــجُ منــهُ بــالسفينـــة نــوحُ لا يحتَــويــه مــنَ البَــريَّــة روحُ دُرٌّ على كاَفُورها مَنْضُورُ عَبَسَتْ لها جُرونُ الغَمَام دَلُوحُ من أَنْ يُصَاحبَ نَبْتَها . . . . . . . . . . . . فَ مِي داره منهك العَبير رُيَّةُ وحُ هي لَلصَّبُ وحِ مِنَ المُدامِ صَبُ وحُ بجَــوانحــي حُــرَقٌ عليــهَ جنــوحُ أَبِداً كَمِا لا تَبْرَحُ التَّبْرِيكُ

هَبْني أبيع إذا صبَرْتُ مَحبَّسى /١١٠/ لــولا....١٠٠/ وأغَـرً أزْهَـرَ مـنْ أرومَـة هـاشـم إِنْ تِاتِه فَى حادث أَو كَارثُ لا يستكيَ نُ لنَازل كَالطَّوْد لا وهُ وَ الف لاَنُ الطَّالِديُّ فِإِنَّهُ هـوَ ساعدي المُشْتَدُّ وَالعَضُدُ الذي لو كانَ للطُّوف ان فُسْحَةُ صَدْره مــنُ كـــلِّ زوج خَلْفَــهُ فـــلاَّجْـــل ذَا هَا روضةٌ لللمَّلِ في أرجائها ضَحكَ تُ بها الأزهارُ والنُّووَّارُ إِذْ ماً الجودُ والإثراءُ أبعَدَ صُحْبَاةً لوحَلُّها الظَّرَبانُ أصبحَ فأرَّةً يوماً بأعْطر من ذلايقه التي لا ضالعي ضلّع إليّه . . . . . فَلَــذَاكَ لَسْـتُ لتَـرْك وَجْـدي واجـداً

/ ١١١١ أ/ وقال في الإمام الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن الناصر لدين الله \_ صلوات الله عليهما \_ لمَّا أطلق من ماله خمسة آلاف دينار في عمارة المشهد الشريف الكاظمي بعد احتراقه، وذلك في سنة ثلاث وعشرين وستمائة: [من الطويل]

بعَ ارفَ ة حَلَّتُ وجوه بَني فهْ و وَفُقْتَ بهًا أهل النَّباهَ قوال ذَّكر لمَ وتى وأثقلت الجَوادَ من البر بطُ وس وسامُ راء طَيِّتَ قَالنَّشُ و وَرَمْسًا بأرض الطَّفِّ مُشْتَهِ رَالأَمْ ر لأَثْني لما أوَّلَيْتَ وصاحبُ القَبْرِ وإخوانكُمْ في العُسْرِ طوْراً وفي اليُسْرِ

تَهَ الْمُ مُحَمَّداً وصَلَاتَ بها أرحام آل مُحَمَّدا وصَلَاتَ بها أرحام آل مُحَمَّد مسررَ ثَ عظامًا بالصَّفيَح رميمةً وأنْشَرْتَ موتى بالبَقيع وأعْظُمًا ورَمْسَيْن رَمْسًا بالغَريِّ مُقَدَّسًا ولرمْسَيْن رَمْسًا بالغَريِّ مُقَدَّسًا ولو سُئَل القَبْرُ الشريفُ بطيبة بطيبة بندو عَمَّكُم وونَ الأنام وأهْلُكُمَّ

أبوط الب عام المجاعة لم يجد وكان متى يَغْضَبْ إلى السيف يَغْتَضَدْ وكان متى يَغْضَبْ إلى السيف يَغْتَضَدُ / ١١١ب فَمَوَلاُكُمْ مولاهُمُ وأبوكُمُ وأبوكُمُ وأبوكُمُ فأنت عليم بالذي كان واشجاً فلو تنظق الزهراء أثنَت وخَبَّرتُ فلو أرْضَيْتَ رَبِّ الناس والناسَ فاغتدى فلا بسرحَتْ راياتُكَ السودُ تَهْزمُ ال

سوى صنوه العبّاس في الخطب من ظهر بسرأي أَخٍ تُبّت العسزيمة في السَدِّك و أَبُوهُ وَبِرُ اللهِ العَسْرَ فَهِ السَّمْط والسَّبُط والسَّبُط والحَبْر أَباها بما قَدَّمْتَ من صالح الذُّحْر بَنَانُ لَكَ مملُ والسَّبُط والسَّبُط والسَّبُط والسَّبُط والسَّبُط والسَّبُط والسَّبُط أَباها بما قَدَّمْتَ من صالح الذُّحْر بَنَانُ لَكَ مملُ والسَّبُط والسَّب

وكتب إليه النقيب الطاهر قطب الدين بن الأقساسي جزءاً من شعره، فتأمله، وكتب على ظهره: [من الكامل]

يُجزى صديقٌ حافظٌ لوداد ذو نعْمَة في الكَبْت للْحُسَّاد مسَنْ عَفَّة ونزاهَة وسَداد من شَاوها في وجه كُلِّ جواد وَالبَادُرُ يَبَّقَى بعْدَدُكَلَ حَصَاد حتى يكون فتى مسنَ الأمْجَاد خَلَا يُعَسدُدُه ذوو الإنْشاد لاغَرُو إِنْ فَقُستَ الأنسامَ فصاحَةً مُنسعَ القَرِيضَ صيانَةً لمُقَامِه مُنسعَ القَرِيضَ صيانَةً لمُقَامِه فَكَ اللّهُ لَكُمَا فَوَ الْحَرَّمُ اللّهُ لَكُمَ اللّهُ عَلَيْ فَعَ اللّهُ عَلَيْ فَعَ اللّهُ عَلَيْ فَعَ اللّهُ عَلَيْ فَعَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فكتب النقيب الجواب: [من الكامل] عبد الحميد جُريت عنّي خير ما وبَلَغْت في الحُسّاد أنهى ما يُرى حُرْت الخلال الصالَحات بأسرها حُرْت الخلال الصالَحات بأسرها وجَمَعْت أشتات العلوم مُغَبِّراً ورأيْت ما أصَّلْت عُمْراً ثنانياً وكنذا الذي تسمو به همَّاتُه وحدْدا الذي تسمو به همَّاتُه قدْ كنتُ لا أبدي القريضَ مُراقباً

وأقسول إنَّ لسه أعَسادي ربمسا وأقسول لست بمظهر ولدي إلى حتى رأيتُك أهلَ ذاك فلم أكن فوصَفْت منه ما أسار رُواته المراب/ أطلقت منه ما حَبست بشكره وعَدَدْت شعري عند وصْفك مَنْحَةً ولأعْطفَن عليك منه مَحامدا تكسروك أبسراد الثَّناء فا نَها

عَدَلُوا عَن الإصلاحِ للإفسادِ مَن ليسسَ يَعُرفُ حُرمَة الأولادَ مَن ليسسَ يَعُرفُ حُرمَة الأولادَ لأصونَ فَعَادَ لأصونَ فَعَاد فَي البلادِ ونادي في كلّ قُطر في البلاد ونادي لك ظاهر بين الخليقة بادي رقدت بهاعيني وقر وسادي ذُلُ للا إليك على يَد الحُقّاد فُلُ السَّا إليكَ على يَد الحُقّاد ناهيكَ للفُضَ لاء من أبرادَ فَمُريّة وحَدا القالاً عَمَا وَمَادي

وكتب إلى فخر الدين أبي المظفر هبة الله بن الموسوي عند ترتيبه صدراً بالمخزن المعمور في سنة عشرين وستمائة: [من الكامل]

قد أخبر تنسي أنَّ جَدلًا يَغْلب بُ غاياتها وإلى عُلاكَ سَتُنسَبُ يُرْجى ولا فَتْكُ يُهَابُ ويُرْهَب عَجْرزاً وذا مُتَهَورٌ مُتَوتَّب خربت بسُوء فعالهم وسَتَخربُ والشَّاءُ فَي طُرُقَاتَنا تَسْتَذْئب تَدبيرُكَ الحَسَنُ الأَسَدُّ الأَصْوَبُ

## / ١٦٣ أ/ ومنها:

ما المخزن المعمور إلا أيًم فنكاحُها مُتَعَدِّرٌ وطروريقُها فنكاحُها مُتَعَدِّرٌ وطرويقُها وَغَبَدَتْ وَغَبَدَتْ يَابِنَ اللَّيُونَ وقدْ نَصَحَتُكَ فاستمعْ لا تُخرِجَنَّ العصب منكَ فَرَبَمَا

قَلَت الرجال وأَقْسَمَتْ لا تُخطَبُ مُتَغَيِّر ولقاؤها مُسْتَصْعَب بُ في مَجْدها السامي المكانَة تَرْغَبُ مثلاً فقد همدر الفنيق المُصعَبُ كان الدذي يُنْجيكَ ممَّا يُعْطِبُ

ومنها وقد ذكر ترتيبه مشرفًا حينئذ بطريق خراسان: [من الكامل]

ف انظُرْ أن ار الله سَعْدَكَ ما دجا هُلُ مشْلُ مَشْرُ فَكَ الدَّي ترتيبُهُ هُلُ مَشْرُ فَكَ الدَّي ترتيبُهُ جُمعَتْ له شُعَبُ الفضائل كُلُها حَدَثُ الشَّبِيَة وهُو إِنْ مَارِسْتَهُ يَقظان مُلته بَ الفُوق اد جَنَائه وَ يَقظان مُلته بَ الفُوق اد جَنَائه وَ يُغني عدن النُّظَارِ إِنْ فُقد دُوا كما يُغني عدن النُّظار إِنْ فُقد دُوا كما إِنْ شَعْتَ فَهُ وَ أَبُو رَشْيد حاسِبًا

كتبَـت عليه الرقّ طرول حياته

ليلٌ وأشرقَ في الدُّجُنَّة كوْكبُ في مُشْرِفي الأعمال لمَّارُتَّبُوا لمَّاغَدُتْ في غَيْرَه تَشَعَّبُ كهلُ خبيرٌ بالأمورَ مُجَرِّبُ ذكرٌ وَعرْ مَتَّهُ حُسَامٌ مُقْضَبُ يُغْني عن الكُتَّابِ ساعة يَكتُبُ وإذا تشاءُ فَمُشْرَفٌ لا يَحْسُبُ

/١١٣ بنهما: البيت كناية عن معنى كان بينهما:

جِهَتِ انِ إحْسِ انٌ إليهِ ومَلْهُ هَبُ

وكتب إليه أيضًا: [من الخفيف] لـوبحفْظ العُهُـود كنـتَ وَفيّـاً هَدُّنِّي ضَعْفُ مُقْلَتَيْكَ وقد قيد مَكَ لَنُ مُثَلَث لُهُ لَدي يكروُ الحُ عُلْتُ بِالله منكَ والمخرزَ ن المَعْر بحملى ماجد إذا ضيم لالم مَن قَبيل يُتُكَي الكتاب عليهم خَلَفُ وناً أبا المُظَفَّر من مَجْ أُمَّكِ السلُّرَّةَ التي أنْجَبَتُ مسن وأبوك الإمامُ موسيى كظيرَمُ ال وأبوه تساجُ الهدى جَعْفَرُ الصَّا وأبوه مُحَمَّدٌ بِاقْدُ العلْ وأبوهُ السَّجّادُ أَنْقَكَ عباداً الله / ١١٤/ والحسينُ المذي تَخَيَّرَ أَنْ يُسو وأبسوهُ السوَصيُّ أشْسرَفُ مَسن طلا طامَنَتْ مَجْدَهُ قريشٌ فاعْطَتْ أَهْمَلَ تُ صِيْتَ لَهُ فَطِ ارَ إِلْ مِي أَنْ

ما سَعَرْتَ الهوىٰ على وَفيَّا \_\_\_ كَ ضَعِيْفِ ان يَغْلِب ان قَويِ ا حبٌّ غُلَاماً بينَ الأنام سُويّا مصور إنْ كنستَ يساغُسلامُ تَقيّسا حجاد جارٌ كانَ الغَيُسورَ الأسيّا فَيَخَـــَـرُّونَ سُجَّــداً وُبكيِّــَــ جَوْهَ رالمَجُدراضياً مَرْضَيا غَيْ ظ حتى يُعَيِدُهُ مَ رُضيً ا دقُ وَحْيَـــًا عَـــنَ الغُيـــوب وَحَيّـــ سَم مضي هادياً لنا مَهْديا لله في الكون مُجْلسًا و. . . . دي عَــزيــزاً ولا يعيــشُ دَنيّــا فَ ولبَّ عَي سَعْياً وساقَ الهَاديا \_\_\_هُ إل\_ى سُرِدَّة السماء رُقيَّا مــــــلاً الأَّفْـــــقَ ضَجَّــــةً وَدَويَّــــ

\_\_\_م كه للا ويافعاً وصبيًّا شَيْبُ أَهُ الحَمْد هَلْ عَلَمْتَ سَميّا د وَمَــنْ مثــلَ هـاشــم بَشَــريّــا قُلْ تَقُلُ صادقاً وسَله ليديد يَكُ عَنْ رُتْبَة العَلاءَ قَصيّا \_ضُ لفَاعاً كانَ السَّليبَ العَريا سان يوماً كانَ المُنيرَ الجَليّا \_ر وَقِدْ يَفْضُلُ العتيــُقُ الطـريّــا \_\_\_\_\_ قَيْكُفيكُ أَنْ تَعُلِدً النَبيَّا وَلْتَ وَصُفَالَهُ لَعُدٌّ غَنيًّا أُوْرَثَكِاهُ لسانَ صدق عَليَّا عَـربيًّا إِنْ شئــتَ أَوْ فَـارسَيّـا ممام فادْعُ السِّبْطَ الجليلَ السَّرْكيِّا يَـرْهَـبُ الليـثُ بَـاْسَـهُ شَمَّـريّـا \_\_اسَ ذمْ\_\_راً وسَيِّ\_داً لَــوْذَعيَّــا له والعابد التَّقيم النَّقيم النَّقيم شئْتَ فيه فقَدْ أُصَبْتَ الْرَّميِّا كَ سَريَّا مِنْ بينهِمْ فَسَريًّا كُ رُ منهُ مَ إِلَّا شُجَاعاً كَميَّا أو إمـــامــــاً مُسْتَخْلَفـــاً أَوْ وَصَيّـــا \_وال فافْخَرْ فقدْ شَاوْتَ النَّديّا ق اسماً تَذْكُرُ الوصيَّ البَهَيّا هـرَّ نحَـوْ العُـلا . . . . . الغَـريّـا َ \_\_\_\_ نُــوراً مــنَ الإلــه جَليَّــا قف جَمْعاً حَول الجحيام جُثيّا 

وأبو طالب كفيل أبى القاس ثُـمَّ شيخُ البُّطْحاء تـاجُ مَعَــدًّ وأبو عَمْرو العُلا هَاشمُ الجُو وأبوهُ الهُّمامُ عبْدُ مَنَاف ثــمَّ زَيْــدُ ٱعْنــي قُصَــيَّ الــذي لــمُّ نَسَبُ إِنْ يُلَقَّ عِ النَّسَبُ المَحْ وإذا أظْلَمَ ــ تْ [بـــه] بيضـــة الإند تالدُّ مَجْدُهُ على قدم الدَّهُ وإذا مَــاعَــدُنتَ أَجُــدَدُكَ الغُـ شَرَفٌ أَفْحَرَمَ الرِّرِمِانَ فلوحا وعَتيق الإذاع حَدث وكسرى /١١٤٤ مَلكَيْ فارس وعَدنانَ فافْخَرْ وإذا ما فخَر رْتَ مَر ن جهة الأعر حسناً وادْعُ جَعْفَ راً تَدْعُ لَيْتُ وادْعُ عَمَّيْكَ حمرزةَ الحررْب والعَبّ الإمامَ الحَبْرَ المُعَظِّمَ عبداً ال وابنَــة الكـامــل الجليــل فقُــل مــا وَبني عَمِّكَ الجَحاجيحَ والصِّيد وبنيه أئمَّة الدِّينَ هَلْ تَلْ أوْ عظيمَا مُراشَحاً أو أميراً وإذا ما النَّدِيُّ فاخرر بالأخ واذْكُور الطَّيِّبَ المُطَهِّرُ والطَّا بَضَعَاتَ من المُسؤَيَّد بالوَحْ بكُم أُستَعَي أُمن أُوعَة المو حينَ يَسْتَفُرغُ المالائكُ مَنْ كُ

/ ١١٥أ/ رَبِّ لا تَجْعَلَنَّني في الألي ك فاتع الأمْر منكُم ولدى الخا تم مَنْكُمُ وعداً لكم مَقْضَيا

وكتب إلى شرف الدين معد الموسوي، يذكر نهر مَلك بالفلوجة، وقد أحكمه بناءً: [من المتقارب]

سُقِيتِ مِنَ المُنْونِ هَتَانَها بغَيَّ رَصَعي دكَ أَشْطَ انَها ف أب لك بسال و حس عُ زلانها أعَاقر بالراح سُكَانَها منهــــَــا وجَلّــــــل غيطَــــــانَهـــــــــا ونامَّ أَن في الوعْد ليَّانَها زُكاةً عَن الحُسْن إحْسَانَها ت تُسوقد فُسي البيسَض نيسرانَها تُضَاهَي سَنَى الغُصِّنَ مُسرَّانَها . . . . قُــبّ تُجَـاذبُ أَرْسَانَها أب يَّ العشيرة عَيْبُ رَانَهِ الع للتَيْ للسه لأسه رَ أَجْفَ انها تُقَابِ لَ بِ النُّورِ جُثْمَانِهَا \_\_م لَيَخْشَـيٰ ثَناها وُبهْتَانَها حبال لزُعْزَعُ ثَهُ لاَنَهِا ل نجـــومَ السمـاء وأعْنَـانَهـا وأفْنَستْ يَسدُ المَحْسلِ أَفْنَسانَهِا \_ أُ شَهَابٌ لأحْرَقَ شَيْطَانَها ب مسنَ المَجْد إنْ رامَ وُجْسدَ انَهِ

نُـوا بنـار الجحيه أولـي صليّا

منازل ليليل وأوطانها ولا سَحَبَ تُ مُثْقَ لِلاَّتُ السَّحِابِ منازل جارَ عليها الزمانُ وَرُبْتَمَ الياتِ ة بتُّهِ ال وقد عُمَّه النورُ ضلَّعَ النَّجَاد وليلكي على العهمد لا . . . . . . تبوح إلينا بأسرارها فَما ضَرَّها لو أدامَتُ لنا تحكي عَن وصله البارق وصله وصله البارق وصله وصله الأنسابي وسلم الأنسابي وسلم الأنسابي وسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم والم / ١١٥ ب/ ومقربة مين بنيات . . . . تحفُّ من الشُّوس ذا نَخْ وَ لَسُو ارْتسابَ بسالطَيْسف فَسي نَسوم مُڤَدُّ فغسًارَ عليها من نَ الشمسسُّ أَنْ حسذارَ الأحساديسث إنَّ الكسري أُحب أُخا العَزْم لَو ساور ال يكَ ادُبهمَّت بِهُ أَنْ ينَ كَعَــزْم معَــد بـن مــوسي الــذي هـوَ الطِّاهِرُ الطَّيِّبُ المُرْتَجِيلُ وأمْسَــتْ هَشيمــاً ريـاضُ النَّـدى وذو العَــنْزم لَــوْ قَــنَفَ الجــنَّ منْ ينال بادنداه مَثْنَانَ الصَّعَالَ الصَّعَالَ الصَّعَالَ الصَّعَالَ الصَّعَالَ الصَّعَالَ الصَّعَالَ

وأحْيَيْت تَ بسالعدل قُطَّانَها تَمِيلَ فَثَبِّاتً أَرْكَانَهِا فَ أُحْيَدت بالعُرف سُكَانَها \_ ك مصرٌ ودينُكَ قدد دانَها ع معاني عصاهُ وُبِرْهانَها مَا لَا تَلَقَّا فُ ثُعْبَانَها وَ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ة وكفَّرْتَ بِالعَفْ وعصْيَانَها مَ يَلُ مُ وَيَجْبُ رُنُقُصَ اللهِ ا عُقَابَ سَلَّهُ عُقَبَانَها ولم يُطل العهدُ أزْمانَها وجَـــ دُتَّ مــــن الحلـــم أثْمَــانَهـا كُ أَتْكَى الفُسرات وطُسوف أنها بماً أُصْحَابَ الضَّابِّ حيتَانَها سَلَبْ تَ البَ رِيِّةَ ٱذْهَا الْهِ ال \_\_ت بـه البَحْرَ أَمْ كـانَ شَعْرانَها \_تَ فَهَـلُ كنتَ مُسْتَخْدمًا جانَها ..... يا سُلَيْمَ انْهَا ويا دعوةً صادَفَتُ آنَها

هنيئاً لأرْض تَكولَيْتَها وكادتْ تكادُ من الجَور أنْ ذوىٰ نَبْتُه اوَعَف ارَسْمُها / ١١٦ أ/ كمأنَّكَ موسى ونهرُ المليد وأعطي يراعُكَ بَينَ اليرا ف أصبح يُبْط أن ما مَ وَهَدُ تَدَارْكُتَ بِالْحلْم جُرْمَ الجُنَا ومازال صفْحُاك بين الأنسا لفع ل أبيك وقد شمَّ ت الـ إذا ما أرَدءتَ ابتياعَ العُلا عَجِبْ تُ لإيدَداع نَهْ رالمَليد لقد أعْجَد الإنسس ما قد فعَلْ وبعدد سليمانَ ما سَخررَتْ لتَبْ قَ العُسلا أبداً مسا بَقيَستُ

/ ١١٦ ب/ وكتبت إليه وهو مُتوجِّه إلى الأعمال الواسطية عوضًا عن ابن النجاري: [من البسيط]

يَهُ زُكَ العرزمُ عندَ الصارمِ الذَّكرِ مواكبُ النصرِ كالأكمامِ بالثمرَ تَقُدَّمُ عليها قُدُومَ المُرْن بالمَطرِ وعايدنَ النَّهُجَ قَصْداً مُدْلَجُ السَّحرِ إِرْفَعْ جُفونكَ هذي طَلْعَةُ القَمَرِ سر تحت ألوية الإقبال والظَّفَر للسعُد حولكَ فسُطاطٌ تُطيفُ به وأقصدٌ بلاداً متى تَحْلُلْ بساحَتها ألآنَ حيْسنَ انبَرى بادي القسيِّ لَها ياجَائراً حائراً عن سَمْتَ مَسْلَكِه

هــذا مَعَــدُ النقيــبُ المــوسَــويُّ متــيٰ أمن الحمائسم بالبيت الحسرام ومن اليومَ يا شَرَفَ الدين الهُمامَ جَرى هــذا المنيــرُ منيــرُ الشمَــس جـالبَــةً لولا تَنقُّلُها لاخْتَالً مُضَّطربًا تُحدىٰ بكَ الأعْوَجيَّاتُ العتَاقُ كما إنِّي لأعْجَبُ منْ أَرْض حَلَلْتَ بها / ١١٧ أأ/ ومنْ بلاد دَرَتْ أَنَّ الزعيمَ لها تبًّا لشَانئك المَشْووم طائرُهُ غَـرَّتُـهُ مَنـكَ أنَـاةٌ لا شَبِه لَهـا الرِّفْتُ أَنْجَعُ للمَسْعِيٰ وأَجْدَرُ في الـ ولا فضيله ما مدَّ في طول ال جُزيتَ عنْ ناصر الإسلام مالكنا عَمَّمْتَ بِالعَدْلُ وَالبِرِّ البَلادَ فقَدْ يساابسَ الأكسارم لوكا العَدلُ ما سُطرَتْ ما اسْتُثْمر أَلمال وازْدادَ النَّماءُ بمث حسالُ العُسراق مسعَ الحَجّساج يَعْسرفُسهُ فاشْدُدْ يَدَيْكَ بما أُوتيتَ مَنْ نعَمِ ال رفْقـــًا وعُنْفــًا وَحلْمــًا تحتَّــهُ نَقَـــمٌ وَعِيشْ فَعِيشْ بِصَلاحِ مِا بَقِيتْ لنا

تَحْلُلُ بساحَته تـأمَنْ مـنَ الـدَّعَـر(١) يَاْمَنْ مِنَ البَحَرِ لا يَغْرَقْ مِنَ النَّهَرِ طرْفُ المَعالى فحازَ السَّبْقَ بالحَضر لَلْنَفْ عِ دَامغَ ــةً للبُــؤْس وَالضَّــرَرَ ما بالبسيطة من حَيٍّ وَمن شَجَر حَدَثُ بِجَدِّكَ فَى الأبطال مِنْ مُضَرَ ثمَّ ارْتَكُلتَ فلم تَرْحَلُ وَلَمْ تَسر تَــدْبيــرُ مَجْــدكَ . . . . . لــم يَطــر ألَمْ يَخَفْ ضَرَبات الضَّيْعُم الْهَصَرَ ألا يكونُ شهابُ النّار في الحَجَر عُقْبِي وَأَطْيَبُ ذُكر شَاعَ في خَبر حمعاصي أزيد له فلَى الرِّزْق والعُمُر خيرَ الجيزاء لقه أجْملْتَ في الأثَهرُ جمعْتَ بَيْنَ أسود الغيل والحُمُرَ غُـرُّ المدائح في كسري وفي شَمر سل العَـدْل َفي سالف الأيّام والعُصُـرَ أَهَـلُ التـواريـخ فـي التكـريـم للبَقَـر ملمه العَلميِّ وسُرْ قصداً منَ السِّير كالوصل والهَجْر أوْ كالشَّهْد والصَّبرَ كَانَّنْكَا وَرَقٌ فَكِي عُسودكَ النَّضَرَ

وكتب إليه عند رجوعه من زيارة بعض المشاهد: [من الكامل]

/ ١١٧ بَ أَزِيارَةً أَمْ حَجَّةً مَبْرورَةً قَضَيْتَ يَا مَلَكًا عظيمًا شَانُهُ لَو يستطيعُ القبرُ حينَ وقفْتَ في عَررَصَاته أَثني عليكَ لسَانُهُ ويكادُ يستلمُ الضريحُ يَدَيْكَ إلْ حزامًا فَيَنْشُرُ عَرْفَها عَرفَانُهُ

<sup>(</sup>١) الدَّعر: الخبث والفساد. ولعلها الذعر.

فته لَلَست لسُروره جُسدْرانُسهُ صَفَحات وجهك ظاهرٌ بُرهانه والدَّهْرُ مُحَتَوبٌ لَدَيْك أمانُه والدَّهْر محتوبٌ لَدَيْك أمانُه أوليْتَسه يسائسه واليَّه والله وورا الله والله والله

ورد البشير أليه أنّ ك زائر وراً وها نُور على وصَدرت مَسْروراً وها نُور على فالنصر مَضْروب عليك رُواقُهُ فالنصر مَضْروب عليك رُواقُه أنّ الإله مَشاكر رراض بما ودليلُه أنّ الخليف تشاكر من فاذا حمى تَغْراً فأنت عَديده وإذا عَفا صَفْحاً فأنت أناته فاسلَم لعَاف إنْ يكن في سابق فاسلَم لعَاف إنْ يكن في سابق

ومن كلامه أيضًا؛ وهو نسخة توقيع كتبه لبعض كتاب الأعمال، أيام كان في المخزن المعمور بالخدمة، وفيه تحذير من مكيدة تمَّت على الكاتب قبله:

/ ١١٨ أرقد عوّل في الكتابة بالمعاملات الفلانية، وما يجري منها على فلان، لما برز في مضمار البرهان، وجمع إلى أدوات الكتابة عفّة اليد واللسان، وشهد تكرير الامتحان له والتجريب؛ أنه الضَّرْب الأديب، والفرد اللبيب، والمهذّب الذي بلغ أقصى مراتب التهذيب، فليستخر الله تعالى، ويشرع في تحقيق حساب المعاملات المذكورة، وإصلاح ما عساه يجده فيه من الخلل، وتهذيب ما يلمحه من الخطل والزّزل، وتقويم المائل منه والمائد، وتثقيف الحائل منه والحائد، والخروج به إلى الطريقة المسلوكة، وإعادته إلى الأوضاع الصحيحة والمخروج به إلى الطريقة المسلوكة، وإعادته إلى الأوضاع الصحيحة بأسرها، لسنة كذا الخراجية من كافة الكتّاب والمقابلة بها، لتذاكر الأعمال مما وجده من زيادة في المشاريح أضافها وكمّلها، وسأل عن صورة الحال فيها، وأنهى إلى المخزن المعمور حقيقة واقعتها، ثم يشرع في تخريج ما يختلف بالمعاملات من وجوه العين، وأثمان المعاملات للسنة المذكورة / ١٨ ١ ب/ وما قبلها، ويُحتّ على استيفائها، ويحاسب المعاملين عن آخرهم، ويحقق ضماناتهم من

أبوابهم، ويسألهم عن نقداتهم، وتواريخ تصحيحاتهم، ويلمح الروزات التي عساها تكون بأيديهم، ويسلك معهم مسلك التحقيق والإنصاف، ويعدل بهم عما كانوا من العنف والإجحاف، ويوطّىء لهم أكنافه، ويلين أعطافه، ويحسن إليهم بمداراتهم واحتمالهم، وسعة الصدر اسماع أحاديثهم وأقوالهم، فالضجور الطائش لا يبلغ غرضًا، وسوء الخلق من الأمراض، وكفى به مرضًا، ولو كان العُبُوس جمالاً، لكان عبنًا ثقيلاً، ولو كان البشر إنسانًا لكان حسنًا جميلاً.

ثم يشرع في تخريج جرائد البذور والتقاوى والفروض من ارتفاع سنة كذا الخراجية، وما قبلها ليستوفي منها في القسمة ما يُساعد الحاصل عليه، ويغضي النظر في مصلحة العمل إليه؛ وليكن مهيمنًا على كافة العمال، ومطالبًا لهم بما يتكمَّلُ عندهم من الحقوق والأموال، ويلتمس منهم حساب التحويلات، ويناقشهم على وجوه المتصرفات، ولا يخلد في حساب المعاملة / ١٩١٩ أ/ إلاَّ إلى قلمه وعقله وفكره؛ فالمثل السائر: ما حكَّ جلد المرء كظُفْره، ومن استعان باليد الغريبة عرض نفسه للخطر، ومن سلَّم زمامه إلى غيرة فقد ركب الغرر، أي غرر.

وليلازم ديوان المعاملة زمانه كلّه، وليوطن نفسه على أن يحمل ثقل العمل وكلّه، فمن تَعب استراح، وإنما يحمد السّير عند الصباح، وليطالع المخزن المعمور بالمتجددات في أوقاتها، فتأخر المصالح سبب فواتها، وأهم ما يؤمر به وإن كان كلّه مُهمًا وأوجب ما يلزمُه وإن كان جميعه واجبًا وحتمًا ما هو دأبه وعادته وطريقته المألوفة، وقاعدته من التقمص بجلباب الأمانة، التي هي أجمل الخلال الحميدة شعاراً، وأعلاها مناراً، وأحمدها إيراداً وإصداراً.

فالغنيُّ على الحقيقة هو القانع، وإنَّما تقطع أعناق الرجال المطامع، ومن كان أمير نفسه، فهو الأمير، ومن لم يُغنه القليلُ لم

يستغن بالكثير؛ والنفوس مجبولة على الحرص والطلب، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب، وطالما كان الحريص هو المحروم، ولم يؤمن بالنبوة ولم يؤمن أنَّ الرزق مقسوم.

/ ١١٩/ وربّما كانت الحيلة في البقاء علّة الممات، وربّ أكلة حرمت أكلات، والمال يلعب بالعقول والألباب، ويعمي عين من لا يملأ عينه إلاّ التراب، فليحذر عن أن يزلّ عن المنهج القويم، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو استغنى أحد عن الوصية، لعفافه وغضّ أطرافه؛ لكان غنيًا عنها لما عُرف من أمانته، وغير محتاج إليها لما تحقق من نزاهته وصيانته؛ لكنّه قد يُوصى الحكيم ويحتّ الجواد، ويهزم الصارم وهو يأكل الأغماد.

والمفروض له في هذه الخدمة كذا وكذا، إلى آخر ما جرت به العادة بذكره في التواقيع والأجل، فلأنَّ الدَّيِّنَ الناظر يعمل بذلك ويحسبه ويساعده على تحقيق الحساب وجمعه وإيضاحه ورفعه، وكل مايلتمسه من العمال وغيرهم من النواب من حساب التحويلات وغيرها، . . . . . في أسرع وقت، وأقرب دهر، فهو قسطاس العمل، وميزانه، ولسان الارتفاع وترجمانه، وقطب الديوان ورجاؤه، وبدء حسابه ومنتهاه».

/ ١٢٠/ نسخة توقيع لمشرف بعض الأعمال، كتبه في أيام الخدمة بالمخزن المعمور، وفيه تحذير من مكيدة تمَّت على المشرف قبله:

«لمّا تحلّىٰ الأجل فلان، تحلى المحاسن والخصائص، وتزين بدُرً الأمانة، الذي أتعب كل. . . . رُئي التعويل عليه، بردّ إشراف المعاملات الفلانية إليه، علمًا أنّه الشهم الندب، والرجل الضّرْب، والحاذق الطّب، فليُقابل ما أنعم الله به عليه، من أفراده، بالاختيار والإصطفاء، وتقديمه على كافة الأضراب والأكفاء.

فالخدمة التي يكون بها قاضيًا حق تقدمه على الكفاة، ومؤديًا

فرض المناصحة، التي هي أفرض من الصوم والصلاة.

وليجعل الأمانة جُنته الواقية، وذخيرته الباقية، وعصمته المانعة، وعدته النافعة، وسيفه القاطع، وعدته النافعة، ولسانه النَّضْنَاض، ودرعه الفَضْفَاض، وسيفه القاطع، وحصنه الدافع، وبابه الذي إذا ولجه فقد أتى البيوت من أبوابها، وكتابه إذا كانت كل أمة . . . . تُدعى إلى كتابها، وليحذر نزغ / ١٢٠ب/ الشيطان وتسويله ووساوسه، وأظاليله ومكائده، وتخييله وخدعه وأباطيله .

فإنَّه إنْ أجابه وأطاعه، وبسط إلىٰ غوايته باعه، أصبح من النادمين بل من الَهالكين، ﴿كَمَثُلُ الشَّيطانِ إِذْ قَالَ للإِنسانِ أَكَفْرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكَ إِنِّي ٱخَافُ الله رَبَّ العَالَمينَ ﴾ (١).

وليبدأ بطوال المعاملات واستقرائها وتصفّحها واستبرائها وإثبات قدمها ورجالها، والبحث عن أحوال معاملتها وعمالها، والتأمّل لمصالحها ووفورها، واستعلام الواضح والخفي من أمورها، وحراسة ما بها من متخلف ارتفاع سنة كذا وكذا الخراجية، والتطلع على ذلك، إلى أن لا يترك وراءه متطلعًا، والاجتهاد فيه إلى أن لا يبقي في قوس الاجتهاد منزعًا، والحث على استيفاء المتخلف من ضمان السنة الخراجية المذكورة، ومطالبة العمال والعاملين بذلك، والتماس جريدة مُحررة بالمتخلف من وجوه العين بأسرها للسنة الخراجية المذكورة، وإرهاف العزائم على تحصيلها، والبحث عن علمة / ١٢١١ ما تأخيرها، والمطالبة ببقايا السنة الخالية قبلها، وتحقيق القروض والتقاوي والبذور المسلّمة من ارتفاع سنة كذا الخراجية، وتعجيل قسمة الغلات الجارية على الأمانة، واستعادة القروض المذكورة منها، والمحال المناه، والمحافظة عليها من اطراح المراقبة فيها، والإهمال

لها، والتغاضي عنها وإفراد بذور الوكلاء . . . . . الله تعالى . هو حسب ما يخرجه كاتب المعاملات من أجود الأجناس وأضربها ، كيل مثلها وتتخير المحارز الحصينة ، وترتيب المذكورين الثقات عليها ، والاتفاق مع نواب الممخزن المعمور على اعتماد سائر المصالح في أوقاتها ، والمطالعة بها قبل فواتها ، يتقدم إليه ما يحتذيه ويكون الجزاء والمفروض له عن هذه المخدمة كذا وكذا ، والأجل السيد فلان الدين ينفق معه على حراسة الأموال ، وتدبير الأعمال ، وحفظ الارتفاع ، وكف الأطماع ، ما يعود بصلاح العمل واستقامة الأمور ، وما يرضي الله تعالى ، والمخزن المعمور \_ إن شاء الله تعالى .

/ ١٢١ ب/ وجدتُ في آخر كتاب «العبقريّ الحسان» هذا الفصل من كلام أبي محمد ابن أبي الحديد من جملته:

"وقد مضى من الوسائط بين هذين الطرفين الشريفين من النكت الدقيقة، والمعاني البديعة، والاختيارات الحسنة؛ ما فيه مقنع وبلاغ، وقد تضمن هذا المجموع أشياء تتعلق بستة عشر علمًا وهي: الكلام، أصول الفقه، المنطق، الطبيعيات، الإلهيات، النحو، اللغة، التصريف، العروض، القوافي، النظم، النشر، صناعة الشعر، النسب، الاشتقاق، السير، والتواريخ».

# ومن كلامه؛ نسخة توقيع لمشرف بعض الأعمال:

"ولما اجتمع في الأجل فلان، أدام الله رفعته، من الخصائص المشكورة، والمزايا المأثورة، والمحاسن المشهورة، ما يوجب له تقديم القدم، والتعويل عليه من الملحوظ من الأعمال والخدم، رؤي التعيين عليه ورد الأشراف / ١٢٢أ/ بالمعاملات الفلانية إليه، علمًا أنَّه الكفؤ الكافي، والطب الشافي، إلى ما يحرسه ويليه، والموثوق بما يشارفه ويراعيه.

فليقدم استخارة الله تعالى في مقاصده وانحائه، والتوكل عليه،

في مرامي أغراضه، ومطارح آرائه، وليستمر عليٰ ما ألف منه من التقمص بجلباب الأمانة، واشتهر عنه من التدرع بجُنَّة النزاهة والصيانة؛ فإنها الدرع التي تسخر بالنبال، وتهزأ بالنصال، وتضمن سلامة دارعها يوم النزال، وقل من أصبح منها حاسراً إلاّ ومشىٰ في صفقته خاسراً، أو كان لها مجانبًا إلا وترك السعادة جانبًا؛ فالأمانة سرّ المرء وجوهره، وباطن الإنسان ومُخبره، وبها يستدل علىٰ شريف نفسه ودنائتها، ومنها يعلم ثمنها ومقدار قيمتها، فإن كملت وتمَّت، دلَّت على عزَّة النفس وعلوها واحتقارها لدنايا الحطام وسموها، وإنْ نقصت وأسلمت أبانت عن لؤم المرء ونقصه، وكشفت عن شرهه وحرصه، فيلستكف على جلاء قبح الذكر، ويتحمل ادلاء أثقال الوزر، وقلّ أن يعدم / ١٢٢ب/ بينهما تقديم العقوبة وتعجيلها، وطروق الحادثة وحلولها، فيلكن عَصَمَهُ الله ممن يستشعر الحذر، ويشاهد الأشياء بالبصيرة قبل مشاهدتها بالبصر، في تطواف المزدرعات [و] ملاحظتها، وملابسة الأعمال ومشارفتها، وما تخلف من ارتفاع المعاملات لسنة كذا الخراجيّة، وما قبلها، بجمعه من مظانه، ويحرسه بنفسه وأعوانه، وينصب من التذاكر ما يحتوي على أصول الأموال وفروعها، ومتفرقها ومجموعها، ويضع ختمه على المحارز والعزول، عند . . . . . وخروجها إلىٰ حيّز المعلوم، عن صبر المجهول، ويطالب بجرائد البقايا .... ما يرجى حصوله منها، ويسأل السبب من إرجائها، والمقتضى لتأخير استيفائها، ويهتم غاية الاهتمام بتطواف المزدرعات لسنة كذا الخراجية، وحراستها من القطع، والرعى والحثّ علىٰ تعاهدها بالنطارة والسبي.

وإذا استعدت للحصاد، وراجت ثمرة الاجتهاد وأعمل جيد / ١٢٣ أرفكرته، في استعلام حقائق الأحوال، واختيار بواطن الرجال، وتخير من ألطاف الثقار المائة الشافية المائة الشافية المائة الشافية الشافية المائة ال

الأمانات، فمن جهل حاله فليرجع فيه إلى الكفالات، وليباشر بنفسه أو من يقوم مقامه، كل ما يمسح في قسم، ويحرز ويقرر، ويحل ويعقد، ويستوفي ويستخرج غير مستهين بالنزر اليسير، ولا مُغض عن الأمر الحقير، ولا مسامح في الفتيل ولا النَّقير، فقد يهدى الأبوُس الغُوير، وكم . . . . مطير، وليطالع بما قلَّ وجلّ من المتجددات إذا فاتها، ليتقدم بتدبيرها قبل فواتها، فالمصالح المتجددة لا يجوز أن تؤخر وتترك، وأوقاتها كأوقات الحج، فَارِطُها لا يُستدرك، والمفروض له عن هذه الخدمة».

# نسخة توقيع لمشرف عمل أيضًا:

لما كان الأجل فلان ـ أدام الله رفعته ـ من أعيان الرجال، وأرباب العمال، وممن اشتهر بمحاسن الأفعال، وأعرب عن تخصيصه لسان الحال، قبل لسان المقال، رؤي الإنعام عليه /١٢٣ب/ ردَّ الأشراف بالمعاملات الفلانية، إليه . . . . . إلىٰ تدرعه من العقة والنزاهة، بأوفىٰ جُنَّة، والاعتضاد من حولها، وقوتهما بأتم حول، وأعظم منه، واتحادهما أكرم فرض، وآكد سنة .

وليبدأ فيما تخلف بالمعاملات من ارتفاع كذا الخراجية عليه، . . . . موضع ختمه على المحارز في . . . . . اعتبارها بالأوزان والكُيول، ولينصب من التذاكر، ما يكون حاويًا لأصول الارتفاعات

وفروعها، ومحيطًا بجملها وتفاصيلها.

وليلتمس جرائد البقايا / ١٢٤ أويحتّ على استيفاء ما تيسّر منها، ويبحث عن علّة تأخير متخلفها، يسترفع من مستوفي الأعمال، مشاريح الفدن والبذور، ويعتبر مواقعها، ويلازم تطواف المزدرعات، لسنة كذا الخراجيّة، وحراستها مما يليها، ويتطلع على بعيد الأعمال وقريبها، فإذا حان وقت الحصاد، ونفقت الأكمم عن ثمار الاجتهاد، رتّب من ألطافه والأعوان من يثق بمناصحته، ويسكن إلى حراسته، وأدل عليهم عيون التطلع، أصغى إليهم بمسامع التصفح والتتبع، فمن وجده للمحجّة سالكًا، وللدناءة تاركًا، أقرّه واستخدمه، وأدناه وأكرمه، ومن ألفاه عن البحد ناكبًا، ولأثباج الطمع راكبًا، أحصن تأديبه وتقويمه، وفرى بغرب السياسة أديمه، وجعل ما يعتمده من نكاله رادعًا لأمثاله، وبأفعاله في مستقبل أمره وماله؛ فليس الكهل كالحدث الصبي، ولا القارح كالجذع الفتي، والحوادث ذخيرة العواقب، والمصائب أثمان التجارب.

وليباشر بنفسه أو من يقوم مقامه، سائر ما يستوفي ويستخرج / ١٢٤ب/ ويمسح ويقسم، وينشر ويبرم، ويحل ويعقد، ويحرز ويقدّر، ويزاد وينقص، ويخمن ويضمن، ويكال ويوزن، ليحيط عمله وقلمه بالجليل والقليل، والكبير والصغير، والخطير والحقير، ويتمثل أحوال العمل عنده شخص نصب عينه، وتلقاء وجهه، وتجاه ناظره.

وليفرد في التسمية بذور الوكلاء بموجب ما يشهد به حساب المعاملة من أجود الأجناس . . . . ، وأوفى الكيول وأكثرها ، وليختر لها المحارز الحصينة ، والنواحي الأمينة ، وليجهد في حراستها في حالتي إحرازها وإخراجها ؛ فهي البضاعة الملحوظة ، والذخيرة المرموقة ، والسلع قالنفيس قا النفيس قالج والجورة الثمين قال وأس

المال المصون، وبالكسر الذي تتناقله الألسنة، وتمتد إليه العيون، وليصدق المظنون فيه في حراسة جميع ما يلاحظه، . . . . . في حمايته، عمن يتناوله أو يتلفه، . . . . . عليه بعد تعيينه واختياره، وأفراده بالتقديم والتأهيل، وإيثاره أن يهجر لذة الرُّقاد، في بلوغ المراد، وأن يكون لين المهاد، وعنده أخشن من شوك القتاد / ١٢٥ أ إلىٰ أن يقال له: قد وفيت وكفيت، وعولج بك فشفيت.

وليواصل متجددات العمل في أوقاتها، قبل اختلاف أنواعها وجهاتها، ولا يستحقر منها صغيراً، فالكتاب سطر إلى سطر، وأول الغيث قطر، والمفروض له عن هذه الخدمة».

# نسخة توقيع لناظر بعض الأعمال:

"لما ظهر من كفاية الأجل فلان \_ أدام الله علوه \_ ما يستوجب به شمول الإنعام والاصطناع، ومن آثار خدماته ما يستحق به سمو الطرف، وإطالة الباع، وأسندت أخبار حسناته إلى مرأى العيان، لا إلى مروي السماع، ونيطت به مهمات الأعمال فكفاها، وعولجت بنظرة أدواؤها المعضلة فشفاها. رأى المخزن المعمور، أن . . . . . به على الأضراب والأكفاء، ونجذب بضبعه إلى رتبة الرئاسة والعلا، فعول عليه في النظر بالمعاملات الفلانية؛ سُكونًا إلى أمانته وعفافه، وركونًا إلى نزاهته بالمعاملات الفلانية؛ سُكونًا إلى أمانته وعفافه، وركونًا إلى نزاهته الخير والجافة، وعلمًا بما عنده من الجدّ والتشمير والهمّة، التي تستقل الكثير، وتستصغر الكبير، والقوة التي تنهض بالأثقال، ولو كلفت حمل الكثير، وتستصغر الكبير، والقوة التي تنهض بالأثقال، ولو كلفت حمل بلقول، هو الشكر المراد.

وليبدأ بتطواف المعاملات المذكورة، وتصفح أحوالها، وإثبات مدَّتها ورجالها، وتسرغيب الأكرة

واستجلابها، وحفر الأعمدة ومحولاتها، وخرق مرودها، وإصلاح فوهاتها، وما عساه تخلف من الحفر يستدركه قبل فواته، وتهريف الزرع مومن من تطرف آفاته، فلتنتهز الفرصة حال إمكانها، . . . . . القدرة قبل إنقضاء زمانها.

فأقول المزدرعات ناقصة البخت، وفضيلة الصلاة في أول الوقت، وتضريب البذور وحفظها من أكبر المصالح، وأتمها وأشملها نفعًا في العاقبة وأعمها فإياه أن يسامح في ....، أو يغضي على عيب من عيوبها / ١٢٦ أ/ فيصبح غداً كالضمان المغرور، بسراب بقيعة حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، أو كالقابض على الماء خانته فروج الأنامل!، فأدّى ذلك القبض إلى ما لم يفده. وحراسة الغلات من القطع والرعي، وتعاهدها بالماء والسقي، واستصلاح الضياع المحببة، والبقاع الطيبة، والمغارس الزكية، والمنابت .....

وكلَّ ذلك من أصول الاستغلال، وإنْ كان عمارة الأعمال، فإذا راحت للحصاد، وأينعت ثمرة الاجتهاد، فليرتب عليها من الثقات من يحبر باطن دخلته، ويعرف خبي نحلته، وتستشف ضمائره، بفراسة ظواهره، ويعرف من اسرار وجهه، ما في مطاوي سرائره، وليدب جنيد نفسه في جميع متفرقها، وضم متمزقها، وينقلها في اختلاف الأطوار، وتعاقب الأدوار من الحصاد، والرقاع والدياس، إلى التصفية والقروشة بالقسطاس، فإذا صارت في تصرف النواب والعمال، وحكمت عليها يد القسمة بأنها حق من حقوق بيت المال، وخرجت من خير الشركة إلى خير الانفراد والاستقلال، فليواصل بالحمول / ٢٦١ب/ الدارة التي تجعل ميزانه راجحًا، وقدحه فائزاً، وسهمه رابحًا، وليواصل المخزن المعمور بمطالعاته، وإنهاء المتجدد من حركات عمله. . . ، ليدّبره بارائه الصائبة، وأوامره النافذة، وإرشاده الذي يقوم الاعوجاج، ويفيد الناكبين عن

طريق الإصابة إلى سواء المنهاج، والمفروض عن هذه الخدمة».

وقال يمدح الوزير أحمد بن الناقد(١١): [من الخفيف]

إنَّمَا أَنْتَ عَاشِقٌ لا عَادُولُ \_\_\_ عَلَـــ السَّــرَّ آيَـــةٌ وَدَليْــلُ \_ لَا أَدُ فَيْ لِهُ للْحُسْنِ وَهُ لِي شُكِّولُ رُ وَعنْدُ دِيْ مُحَداقُدَهُ وَالسَّذُ بُسِوْلُ كَ وَفَيْ لَهُ قَدْ أُعْ وَزَ التَّمْثِي لَ وَأْرَىٰ أَنَّ حُسْنَ لَهُ لَا يَصَنَّ وُلَّا وَخَفيْ فَ السَدَّلال وَهْ وَ ثَقياً, مَا تَرِي لَسْتُ عَرِيْ هَا الْأَرُولُ وَمُحِبِّ عَلَى الْحَبِيْبِ بَخِيْلُ أنْسَتَ أَحْلَسِي وَغَيْسَرُكَ الْمَمْلُسِولُ بَدلاً عَن خُشَاشَتى مُسْتَحيْلُ عَ زّ مَا خلتَ له وَسُدَّ السَّبُ لُ وَقَطُوع هُوَ المُحبُ الوَصَّولُ وَامْتنَانِي عَلَيْكَ نَارٌ قَليلُ \_\_لَ وَكَ\_مْ تَسْبِقِ العُيُرِونَ السَّيُرِولُ عند مَثْلَ مِيْ وَفَ عَيْ القَيْسِ جَميْلُ فَوْقَ طَوْق مَ وَسَاعَديُّ مَعَكُولُ مُشْرِعٌ مَيِّتٌ وحَرَيٌّ دَليْلُ مَطْلَبٌ مُنْفِسِنٌ وَكُسْبُ جَلْيُلُ أحْمَدُ الفعْلِ وَالرِّكِامُ مَخَيلُ

قَدْ بَدَا مَا تُسرُّ فَيْمَا تَقُولُ رَابَسِيْ منْكَ فَى مَاكَمَ لَكُمْدُ وَحَديدي مُلَجُل جُ فَيْد اللَّهَاللَّهُ اللَّهَاللَّهِ اللَّهَاللَّهِ اللَّهَاللَّهِ اللَّهَاللَّ قَاتَلَ اللهُ شَادناً أَمْسَت الْأَضْ قُسهِ مَ البَهدُرُ بَيْنَكَ ا فَلَه أَلنُّو أَجَ لِنَّ النَّ اسَ ذَا يُمَ اللَّهُ أَدُا وَأَرَىٰ الخَلْقِ عُرِضَةً لَرَىٰ الخَلْقِ وَال يَا حَميْدَ الجَفَاء وهُدوَ ذَميْرٌ / ١٢٧ أَ مَذه مُهْجَتيْ بَكَفِّكَ فَافْعَلْ ٱسْمَــحُ النَّــاس نَــاصَــحٌ مُسْتَخَــانٌ أتُـرَانِـيْ أَرُوْمُ عَنْكَ بَـديْكِ إنَّمَا أَنْتَ مُهْجَتِي وَاتَّخَاديْ لَا تَظُنَّانً جَفْ وَتَكِي عَلَىٰ شُلُوٍّ كه وصول هُو القطوعُ نفاقاً لَسْتُ أَرْضَكِي بِأَنْ تَجُوْدَ بِوَصْلِ إِنَّ لُـوْمَا أَنْ يَطُلُبَ العَاشِقُ الوَصْ فـــــــيْ جَميْـــــل . . . . . قَبيْــــــحٌ تَكرُوتكي دُوْنَ همَّتكي وَمَكرامكي فَإِلَكَى مَ السرِّضَا بِمَا أَنَا فَيْهِ في نُهُوْضِيْ لَهَا وَتَرِرُكُ اقْتَاعِيْ وَانْتجَاعُ الْوزيْسر ٱحْمَدَ عنْديْ

<sup>(</sup>١) القصيدة في ذيل مرآة الزمان ١/ ٦٢ - ٦٣. عيون التواريخ ٢٠ / ١١٢ - ١١٣ وفيه أنها في مدح الإمام الناصر.

#### [4/4]

عبدُ الجليل بنُ عثمانَ / ١٢٧ ب/ ابنِ منصور بنِ أبي الفوارسِ، أبو محمد الإربليُّ.

وقد مرَّ شعر أُخويه؛ عبد العزيز (١) وعبد الرحمن (٢) في مواضعهما.

وأبو محمد هذا حفظ القرآن العزيز بإربل، وشَدَا طرفًا من الفقه على مذهب الإمام الشافعيّ ـ رضي الله عنه ـ، وقال شعراً صالحًا.

لقيته وهو بحلب؛ شيخ ربعة من الرجال، وذكر لي أنه ولد بإربل سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة، وكان اجتماعي به في شهر شعبان سنة خمس وثُلاثين وستمائة بحلب المحروسة.

وأنشدني كثيراً من أشعاره، وعنده مفاكهة، وحسن محاضرة وتودّد. أنشدني عبد الجليل بن عثمان لنفسه: [من الخفيف]

عَتَّقَتْ هُ تِلْكَ الثَّنَابَ العِذَابُ حيْن خَال العتَابُ أَمْ عُنَابُ وَشَقِيْتِ قُ سَطَاعَكَ لَهُ وَجْنَتَيْهِ رَ شَـــا أُكْلَمِـا أَتَّــا أَتَـــا يَتَثَنَّـــا هَ ــ زَّهُ ه ــ زَّهَ النَّــ زَيْف الشَّبَـالُ (٣) نَمَىٰ مِنْ دَمي عَلَيْهَ الخضَابُ (٤) إِذْ أَرَأنِهِ عِنْدَ السودَاعَ بِنَسانِيًّ وَتَثَنَّكَىٰ تَيْهِكَ فَالْمُخَلِدِةِ الأَبْصَارُ مَنَّكَا وَخَارَتَ الأَلْبَابُ / ١١٢٨/ وَأَرَاقَ الدِّمَا بِـأَسْهُــم جَفْنَيُّ وَ وَلَّكُ عِلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَقَدًا لُهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَقَدًا لُهُ أَرَبِ مِنْ أَنْ ٱفُكُ وْزَ منْ له بطي بالوصل لكو تَنْقَض في السَّو الآرابَ لاَ أَرُوهُ السُّلُو عَدنَ ذَلِكَ الحُسْدِن وَلَــــــوْعَــــارَضَتْنـــــــــــــــــــــــــــــارَضَتْنـــــــــــــــــــــــــالا . . . . . أيُّ صَـبُّ مَثْلَـيْ لَـهُ كُلِّ يَـوْمَ من تَبَاريْت هَجْدره أوْصَاب

<sup>(</sup>١) مرّت ترجمته في الجزء الثالث برقم ٣٢٢.

<sup>(</sup>Y) مرّت ترجمته في الجزء الثالث برقم ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) النزيف: السكران.

<sup>(</sup>٤) نمى: إزدادسواداً.

كُلَّمَا قُلْتُ قَدْ تَقَضَّىٰ عَذَابٌ من ْ جَوْى حُبِّه عِلْاهُ عَاذَابُ ظـالـمٌ دَأْبِهُ التَّعَـنُّزُزُ فِي الحُبِّ وَلَـيْ فِي الهَـوَيُ التَّـذَلُّ لَ دَابُ بَسأمَسانسيْ السوُعُسود وَهْسيَ سَسرَابُ فَلَمَ اذَا أُعَلِّ لُ الْقَلْ بَ منه وَ فَلَمَ الْعَلْ بَ منه زَفَ رَاتُ لَهَ الظَّرَى وَالتَّهَابُ يَا خَليْك مَ في الجَوَان مُ منه أَتَمَنَّ مَنْ إِذَا مَشَ مِنْ فَكُونَ أَرْض عَنْ لَقَاهُ أَسْدٌ لَهَا السُّمْرُ غَالُ كَيْفُ أَذْنُو إلى السَّالَ مَنْعَتْنَيُّ حَجَبُ وهُ وَمَ لَا مَرَوْا أَنَّ مَ لَن أَسْيَ اف أَجْفَ انه عَلَيْ وحج اب سَكَنَتْهَا أَمَيْمَا لَهُ وَالسَرَّبِابُ يَسا رَبِسابَ الغَمَسام سَسَقٌ ديَساراً دمَ ن ط المَ اسَقَ اها سَحَالٌ من جُفُوْنيْ إِذْ ضَنَّ عَنْهَا السَّحَابُ لَلْغَـوَادِيُّ وَللْـدُمُـوْعِ ٱنْسكَاب وَ غَدا في رُبوعهَا كُلَّ يَوْم وَشْكَ البَيْنَ فَيْهَا السُّرُورُ وَالإطْرَابُ كسانَ مَسنْ قَبْسُلُ يَحْسدتُ السدَّهْسرَّ / ١٢٨ بَ/ إِذْ لشَمْسِ السُّرُّورِ عنْديْ مَقَرُّ مُكَلَّلَ يَـــوَمَ وَللْهُمُـــوم اجْتَنَـــابُ وَزَمَــانــنَى مُسَــاعــدٌ لــَـيْ وَٱتْــرَابِــيَ فيْــه الكُّــوَاعــبُ الآتَــرَابُ وَشَبَ اَبِ ثَى غَصْضٌ نَضِيْ رَ وَٱعْطَ افَ مَى بَ بَ وَكُلْ وَةُ التَّثَنِّ عِي رطَ الْب فَمَضَـــَتْ جَـــدَّةُ النَّضَـــارَة منِّـــي حِيْــنَ وَلَـَتْ وَحَــانَ منْهَــا الَــذَّهَــابُ وَٱنْثَنَــــيٰ يَعْبَـــثُ التَّفَـــرُّقُ بِــالأَحْبَــابِ حَتَّـــيٰ تَفَـــرَّقَ الأَحْبَـــابُ لا زَمَــانُ الشَّبَــابِ يَبْقَــيٰ عَلَــيٰ العَهْــد مُقيْمــًا وَلاَ الحسَــانُ الكَعَــابُ وَإِذَا جَارَت النَّهَ وَانْتُ وَامْتَ لَدَّ لَهُ مَارِيْ إِلْهَ عُفْرَ وَنَابُ حَجَبَ الحَادثَ اتَ عَنِّي مَلْ للله مَلْ مَلْ مَا عَلَى خُرود رَاحَتَيْ وحجَابَ

وقال من قصيدة أخرى؛ وأنشدنيها بحلب: [من الكامل]

وَسَمَا لَهَيْنَمَ ــ النَّسِيْ ــ مَ تَعَلُّ لِي رُومَ بُرْءَ سَقَام ــ ه فَتَمَ رَّضَا أنَّكِيْ سَرِي ذُكرُ الغَضَّاةَ بِـذَى الغَضَا ظُلْماً وَلا أَلَما إلى سَفَاحَ الأَضَا قَلْبِيًّا وَلاَ مُسْتَعْطِفَيًّا دَهْرِ أَمَضَىٰ ٱلْفِــــيْ سَــــوَادَاَلْفُـــوْد منَّـــيْ ٱبيَضَــــ

أَغْرَاهُ نَحْوَ حَمَى الأَرَأَكَة وَالأَضَا بَرْقٌ نَفَى عَنْهُ الكَرَىٰ إِذْ أَوْمَضَا يَصْبُو إِلَّهِ ذَاتَ اللَّمَا وَيَهَيْجُهُ أأمَيْمَ لَولا فَرْطَ حُبِّك لَمَ أهم وَلَمَا وَقَفْتُ بِسَفْحٍ عَاقِيلَ مُنْشَداً /١٢٩/ قَدْكَانَ يُسْعَفُنَيْ وصَالُكِ قَبْلَ أَنْ

فَ الْيَ وْمَ طَيْفُ كُ لَ وْ أَلْ مَ لِبُخْلَ هُ يَا سَعْدُ إِنَّ عُلَقُ لِهِ السَّرْبِ قَلْبُ سَائِرٌ سَرْبِي فَلَيْ فِي السِّرْبِ قَلْبُ سَائِرٌ وَقَلَبُ سَائِرٌ وَقَلَبُ سَائِرٌ وَقَلَبُ سَائِرٌ وَقَلَبُ سَائِرٌ وَقَلَبُ سَائِرٌ وَقَلَبُ سَائِرٌ وَقَلَ فَصَدَّ اللَّهَ اللَّهُ مَعْدَ مُحَجَّر وَحَدَار إِنْ يُمَّمُ سَتَ سَفْحَ مُحَجَّر وَقَد وَلَى مَنْ اللَّهُ مَا مَعْدُ وَقَلْ مَنْ قَدْ سَاءَهُ وَطَلَلْتُ أَذْكُ رُ قُول مَنْ قَدْ سَاءَهُ وَطَلَلْتُ أَذْكُ رُ قُول مَنْ قَدْ سَاءَهُ وَطَلَلْتُ أَذْكُ رُ قُول مَنْ قَدْ سَاءَهُ وَقَدْ فَالْدَو أَنْدُ وَلَا مَا لَو أَنْدُ وَقَدْ وَلَا مَا لَلُو أَنْدُ وَقَدْ وَلَا مَا لَا وَأَنْدُ وَقَدْ وَلَا مَا لَا وَأَنْدُ

فَالصَّبُ في سنَة الكَرَىٰ مَاعُرضَا قَدْكُنْتَ تَعْهَدُهُ اسْتَحَالَ وَعَرْمَضَا(۱) إشْرَ الفَرِيتِ مُخَيِّمًا وَمُقَوضَا عُلَيْ أَبِيْسَنَ لَمُقْلَتِي أَنْ تَغْمَضَا فَهُنَاكَ أَسْيَافَ المَحَاجِرِ تُنْتَضَىٰ فَهُنَاكَ أَسْيَافَ المَحَاجِرِ تُنْتَضَىٰ اللَّهُ العُرارِي فَيْسُومُهَا اللَّبِيْبَ فَتَغْرَضَا إلاّ العُلَا كَفَاكَ مِنَ النَّوائِبِ مَا مَضَىٰ النَّرْمَنُ الخَوْقُونُ وَنَالَ مَنْ أَفَا جُرَضَا السَّرْمَنُ الخَوْقُونُ وَنَالَ مَنْ أَفَا جُرَضَا أَمْسَىٰ بِشَارِبِ مُرْقِدَ مَا غَمَّضَا(۱)

وقوله من أخرى؛ وأنشدنيها بحلب: [من الخفيف]

مَا لَقَوْل الْعَدُوْل عنديْ قَبُول فَيْ هَوَىٰ مَنْ عَدَابُهُ مَقْبُولُ لَا وَلاَ الْعَدُول الْعَدُول عنديْ قَبُول عَنْ حَبَيْب رُضَابُه السَّلْسِيْلُ لَا وَلاَ الْحَيْب اللَّهُ السَّلْسِيْلُ وَلَه فَيْ حَشَا الكَيْب الْفُول الْعَلِيْب الْفُول فَاتِرَات بِهَا الكَيْب الْفُول فَات رَات بِهَا يُدَاوَىٰ الْعَلِيْلُ فَات رَات بِهَا يُدَاوَىٰ الْعَلِيْلُ فَات رَات بِهَا يُدَاوَىٰ الْعَلِيْلُ فَات رَات بِهَا يُسَدَّا الكَيْب الْفُولُ الْعَلِيْلُ فَات رَات بِهَا يُسَدَّا وَيُ الْعَلِيْلُ لَيُحْجَلُ الْبَانَ بَاعْت ذَال قَوْم هُمُونَ هُمُ وَعَمَّا يُسرَادُ مَنْ الْعَمِيْلُ وَالْرَنِي فَيْ الدَّجَيْ اللَّهُ مَعْدُ اللَّهُ الْمُعَيْلُ الْمَعْلِيْلُ وَعُلْمُ اللَّهُ مَعْدُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

[٣٨٠] عبدُ السَّيّد بنُ محمد الجزريُّ .

كان والده يعرف بالجان؛ هو من الجزيرة العمريّة، وهو ابن أخت حمد الجرزي الشاعر، وقفت على قطعة كبيرة من شعره؛ فاخترت منها ما يصلح لهذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) العرمض: الطحلب.

<sup>(</sup>٢) المُرْقَدُ: دواء كالأَفيون منوِّم.

وخُبِّرْتُ أنه حيّ يرزق؛ وهو القائل من قصيدة (١) أولها: [من الكامل]

يَا هَاجِراً طَرَدَ الكَرَىٰ عَنْ نَاظِرِيْ أَفْمَا لِطَيْفِكَ أَنْ يَكُونَ مُسَامِرِيْ

### ومنها يقول:

/ ١٣٠/ مَا كَانَ أَطْيَبَ عَيْشَنَا فِيْمَا مَضَى لَا اللهَ مَضَى فَيِ الهَوَى فَيِ الهَوَى فَيِ الهَوَى

وقال من أبيات: [من الكامل]

مَا بَيْنَ مُنْعَرَجِ اللِّوَىٰ وَالمُنْحَنَىٰ قَمَرٌ ٱقَامَ قَيَامَتِيْ بِقَوامِهِ مُتَاوِّدٌ كَالَخَيْرُ رَانَةَ ٱهْيَافٌ في خَدِّهُ وَرُدٌ وَفِي رَشَفَاتِهِ

وَالسدَّارُ تَجْمَعُنَساوَ أَنْستَ مُعَساشرِيْ يَسا خَيْسرَ مَسنْ عُقدتَتْ عَلَيْسه ضَمَائسريْ

ظَبْ يُ أَصَابَ صَميْ مَ قَلْبِ يُ إِذْ رَنَا وَكَانَّمَا فِي أَخْطَه سَيْفُ الفَنَا وَكَانَّمَا فِي لَخُظه سَيْفُ الفَنَا يَسَا حَبَّلَذَا أَنْتَنَسَىٰ يَسَا حَبَّلَذَا أَنْتَنَسَىٰ خَمْ رُّ وَفِيْ حَرَّكَ اتِه قَدُّ القَنَا

#### [441]

عبدُ الرزاق بنُ رُزق الله بنِ أبي بكرِ بنِ خلفِ بنِ أبي الهيجاءِ، أبو محمد الرَّسْعَنيُّ (٢).

كانت ولادته فيما قرأتها بخط يده، يوم الأحدبين الظهر والعصر الثالث والعشرين من رجب سنة تسع وثمانين وخمسمائة برأس عين (٣).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «ومعظمها مرذولة ساقطة».

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۱۹/۹۰۸ رقم ۲۰۰ وفيه: «توفي سنة إحدى وستين وستمائة». تأريخ الإسلام (۱) رقم (۱۰ وفيه: «عبد الرزاق». المعين في طبقات المحدثين ۲۰۱ رقم ۲۰۰٪. دول الإسلام ۲/۷۲ وفيه: «عز الدين بن عبد الرزاق». عيون التواريخ ۲۰۰٪ ۲۹۰٪ البداية والنهاية ۱۲۱٪ ۲۶۰٪ السلوك ج۱/ ق۲٪ ۲۰۰٪ الإعلام بوفيات الأعلام ۲۷۲٪ غاية النهاية ۱/۳۸٪ عقد الجمان ۱/۲۰٪ السلوك ج۱/ ق۲٪ ۲۰٪. کشف الظنون ۲۵۰٪ ۷۶۷٪ (۱۷۱۰ معجم المؤلفين الجمان ۱/۷۲٪ معجم طبقات الحفاظ والمفسريسن ۱۱۲ رقم ۱۱۸۱ . ذيل مرآة المزمان ۱/۵۰۰ / ۲۱٪ معجم طبقات الحفاظ ۱۱۵۰٪ العبر (/۲۱٪ ديل طبقات الحنابلة ۲/۲۲٪ رقم ۲۱٪ طبقات المفسرين للسيوطي ۱۹٪ طبقات المفسرين للداودي ۲/۳۲٪ منزات الذهب (/۳۰۰ معجم).

<sup>(</sup>٣) رأس عين: وهي رأس عين الخابور، مدينة كبيرة من مدن الجزيرة، بين حرّان ودنيسر. انظر: معجم البلدان/مادة (رأس).

حفظ القرآن العزيز على الشيخ مبارك بن إسماعيل الحرّاني، وقرأه بالروايات المنقولة عن العشرة ـ رضي الله عنه ـ ببغداد على أبي البقاء عبد الله بن الحسين / ١٣٠ب/ النحوي، وسمع الحديث الكثير على الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي، وأخذ الفقه على المذهب الأحمدي ـ عنه أيضاً ـ وقرأ عليه كثيراً من كتبه الفقهية وغيرها.

قدم الموصل في شوال سنة ثلاث وعشرين وستمائة، ونزل بدار الحديث المهاجرية بباب سكّة أبي نجح التي أنشأها أبو القاسم علي بن مهاجر بن علي الموصلي؛ وهو يسمع بها أحاديث رسول الله على يفيد الناس، وصنف عدّة مصنفات منها: كتاب «القمر المنير في علم التفسير»، وكتاب «أسنى المواهب في أحاديث المذاهب»، وكتاب «المنتصر في شرح المختصر» في الفقه، شرح به مختصر الحرقي، وكتاب «عقود العروض»، وكتاب «المشرع الصافي من المين في مصرع الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين ـ عليه السلام .».

وهو فقيه محدّث شاعر فاضل، ذو قريحة في المنظوم والمنثور، أجازني جميع رواياته ومصنفاته ومقولاته.

وأنشدني لنفسه بالموصل سنة ثلاثين وستمائة: [من الخفيف]

/ ١٣١ أ/ إنَّم اهَ فَ الحَيَ اهُ مَتَ اعٌ فَلْيَجُ زُهَ ابِ النَّرُهُ وَ مَنْ فِيه عَقْلُ (١) فُط رَ العَ الفَّ اللَّبِيْ بُعَنَّ فَي الفَّ رِ فَيْهَ ا فَلَ مْ يَغُ رَّنَ هُ عَقْلُ (٢) فُط رَ العَ الفَّ اللَّبِيْ بُعَنَ فَي الفَّ الفَّ رِ فَيْهَ ا فَلَ مْ يَغُ رَّ نُ هُ عَقْلُ (٣) كَ مَ قَتْ لُ لَهَ السَّن فِي عُلْ فَي هُ عَقْلُ (٣) هِ مِن عَقَلُ البَعِيرَ ، وهو أن يشدَّ وظيفَه إلى ذراعه .

فَهَ بِ العُمْ رَكِلَ لَهُ فِي سُرُور وَنَعِيْ مِ ٱلَّيْ سَ عُقْبَ اهُ عَقْلَ لَ (١٤)

<sup>(</sup>١) عقل: الحجا.

<sup>(</sup>٢) عقل: معقل وهو الحصن والملجأ.

<sup>(</sup>٣) عقل: الدم، الدية.

<sup>(</sup>٤) عقل: صبر.

وأنشدني لنفسه من فاتحة كتاب إلى صاحب له اسمه يحيى بن سلامة:

### [من الخفيف]

حُرِ مُنةُ الوُدِّ وَالإِخَاء سَلاَمَنهُ وَهْ وَلْ إِنْ أَلْ مَ خَطْ بُّ سَلاَمَ هُ لَتَمَنَّيْ \_ تُكُ أَزَىٰ أبكِ أبينَ سَلاَمَ فَ

قُلْتُ لِلْقَائِلِيْنِ جَهِلِلاً بِحُفْظِي كَيْفَ أَنْسَى يَحْيَى وَأَسْلُو هَوَاهُ وَلَـوْ أَنِّسِي أَعْطِيْتُ مَا أَتَمَنَّكِي

وأنشدني أيضًا لنفسه ابتداء كتاب كتبه إلىٰ نجم الدين الفتح المغربي:

## [من الطويل]

عَلَىٰ بُعْده أَوْ قُرْبه مَنْ تَوَىٰ به وَلَـــمُ أَدْرِ أَنَّ الْهَجْــرَ بَعْــضُ ثَـــوَابَــهَ

تَرَىٰ مَنْزليْ من قلبه لاعدمتُه / ١٣١ب/ رَجَ وْتُ بَدِوِيُّ مَنْ هُ أَضْعَافَ وُدِّه وَمِنْ عَجَبِ ٱنِّنَيْ أَضِلُّ عَنِ المُنَى ﴿ وَٱنْسِتَ لَنَسا نَجْسِمٌ وَفَتِسِحٌ لِبَسَابِسِهُ وَظَنَّى أَنَّ الحُسبُّ مَا زَالَ بَالنَّوَى وإنْ حَسالَ قشرُ الهَجْرِ دُوْنَ لَبَسَابِهِ

وأنشدني لنفسه ماكتبه إلى ولده أبي الفضائل محمد . . . حمراء: [من الوافر]

كتَبْتُ بِمَا يُشَابِهُ دَمْكَعَ عَيْنِي عَلَيْكَ إِلَيْكَ يَا نَظَرِيْ وَسَمْعِيْ لَعَلَّكَ أَنْ تَسرقً لَسُوْء حَسالَسي إِذَا نَظَرَتْ عُيُسونُكَ شُبْهَ دَمْعَسِيْ

# وأنشدني لنفسه ما كتبه إلى صاحب له: [من الخفيف]

إنَّ شَسوْقسي إلَيْسكَ يَسا نَساصحَ السدِّيْسن عَلَسيٰ القُسرْب وَالبعَساد يَسزيْسدُ مَّا عَلَسَىٰ فَسَرْط مَا لَدَيَّ مَسِنَ الوَجْسَد وَإِنْ قَسَلٌ فِسَيْ هَسُوَاكَ مَسِزَيْسِدُ إِنَّ يَصِوْمِكًا ٱرَاكَ فيصه سَليْمَكًا وَلَصَوَآنَكَ مُ ٱمَّصُوتُ فيصه سَعَيْكُ وَعَ زِيْ لُو عَلَى يَ أَنْ يَكَ ذُهَ بَ العُمْ رُوَمَ لَ أَثْنَهِيْ وَمَ لَ أَثْنَهِيْ وَمَ لَ عَلَى بَعِيْ ل

وأنشدني لنفسه، وقد فارق محمداً وأخوته: [من الكامل]

الخَالِي بِمَنْ نَهْوَىٰ بِهَا وَٱللَّهُ مَا كُنْتَ السَّمَاءَ لَهُم وكَانُوا أَنْجُمَا؟

/ ١٣٢ أ/ قفْ بالدِّيَار إِذَا مَرَرْتَ مُسَلِّمًا وَأَبِكَ الْأَحبَّةَ حَسْرَةً وَتَنَدُّمَا وَٱسْتَخْبِرَ الْأَطْلِالَ ٱيدنَ تَدرَحَلُوا فَعَسَكَىٰ تُخَبِّرُعَنْهِمُ وَلَعَلَّمَا لا يُوْحَشَنَّكَ سُوءُ مَنْظُرِهَا فَقَدْ كَانَتْ وَكَانَ بِهَا السُّرُورُ مُخَيِّمَا أيَّامُنَا مَاكانَ أَطْيَبَ عَيْشَنَا قُلْ: يَا مَنَازِلُ أَيْنَ ٱهْلُك، أَيْنَ مَنْ

حُسناً وَلا البَدْرُ المُنيْسِرُ إِذَا سَمَا؟ شَوْقِيْ وَخَلَّفَسِتَ الفُّوَّادَ مُتَيَّمَا حَتَّى وَقَفْستُ مُسَودًعا وَمُسَلِّمَا فَإِذَا بِهَا تَبْكِيْ جَوى وَتَالُّمَا فَإِذَا بِهَا تَبْكِيْ جَوى وَتَالُّمَا لَسَمُّ الْتَرَمْكَ مُقَبِّلاً منْكَ الفَمَا عنديْ لِخَطْبِ المُعْضلات تَبَرُما! حَنْديْ يُسَرِيني مِنْ فَسرَاقيكَ الشهُما فَبكي يُسَرِيني مِنْ فَسرَاقيكَ الشهُما فَبكي وَقَدَد نَفَدَتُ مَدَامِعُهُ دَمَا بفراق مَن يَهْوَى لَدَيْهُ مَا تَمَا

وأنشدني لنفسه في المعنى : [من الطويل]

/ ١٣٢ ب/ وقَائلَة مَالِي أَرَاكَ مُسَهَدَا فَقُلْتُ وَمَاذَا تَنْكُر رِيْسَنَ مِسنَ اللّهِ وَيَ فَقُلْتُ وَمَاذَا تَنْكُر رِيْسَنَ مِسنَ اللّهِ وَيَ فَكُلُّ جَوَى دُوْنَ اللّهٰ يُ بِيْ مَسنَ الجَوَى يَسرُوْمُ مُوْنَ إطْفَاءَ اللّهٰ يُي بِي مَسنَ الجَوَى إِذَا خَطَرْتُ لِي سَلْوَةٌ عَنْهُ صَدَّنَي إِذَا خَطَرْتُ لِي سَلْوَةٌ عَنْهُ صَدَّنَي إِذَا خَطَرْتُ لِي سَلْوَةٌ عَنْهُ صَدَّنَي أَلَا الله مَاءَ يُخْبِرُ أُنَّهُ لَكَ مُن جَاءً يُخْبِرُ أُنَّهُ لَكَ مُن كَانَتِ الأَشْوَاقُ تَجْرِي لِغَايَة وَإِنَّ سُروْدَيْ طَالِقَ تَجْرِي لِغَايَة وَإِنَّ سُرُودَيْ طَالِقَ تَجْرِي لِغَايَة وَإِنَّ سُروُدَيْ طَالِقَ بَعْدَدُ بَعْدَدُ لَكُمَالُ جَمَالُ جَمَالُ جَمَالًا جَمَالًا حَمَالًا عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ وَقَ الجَمَالُ جَمَالًا جَمَالًا حَمَالًا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَقَ الْجَمَالُ جَمَالًا جَمَالًا عَمَالًا عَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَلَيْهِ اللّهُ عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَلَالَّالًا عَلَيْلًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَلَالًا عَمَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وَجسْمُ الْ السِّفَ مِ الْصَبَحَ مَ وَرِدَا تَرَيْنَ وَقَدْ فَ ارَقْتُ حَتَّى مَحَمَّ دَا عَلَيْهِ وَإِنْ الطَّهِ رُتُ عَنْهُ تَجَلُّدا الآ إنَّهُ وَإِنْ الطَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَا غَرَامٌ بِقَلْبِ فِي قَدْ الْقَامَ وَاقْعَدا رَآهُ وَارْعَ مَ الْمَنْ فَصَاعَلَ عَلَى لَهُ مَدَى فَشُوقِ عِي اللَّهِ لَيْسَ يَجْرِي إلَى مَدَى وَأَسْمَعَ حَادِيُ البَيْنِ بِالْوَصْلِ قَدْ حَدَا وَأَسْمَعَ حَادِيُ البَيْنِ بِالْوَصْلِ قَدْ حَدَا

وأنشدني لنفسه؛ يرثي شيخه الموفق عبد الله بن أحمد المقدسي: [من الطويل]

وَمَا لَعُيُون الدِّيْنِ تَدْمَى وَتَدْمَعُ مُعَطَّلَةً الرَّكِ النَّهَا تَتَضَعْضَعُ مُعَطَّلَةً الرَّكِ النَّهَ التَّضَعْضَعُ وَمَا بَالُ شَمْس الشَّرْع لا تَتَشَعْشَعُ وَمَا بَالُ نَشْرَ المسْكُ لا يَتَضَوَّعُ وَمَا لِغُيُسومُ الهَّامَ لَا تَتَقَشَّعَ وُمَا لِغَيُسومُ الهَّامَ لَا تَتَقَشَّعُ وَمَا لِجَبَيْن البَدْر أيضًا مُبَرْقَعُ وَمَا لَجَبَيْن البَدْر أيضًا مُبَرْقَعُ وَمَا لَجَبَيْن البَدْر أيضًا مُبَرْقَعُ وَمَا لَحَبَيْن البَدْر أيضًا مُبَرْقَعُ وَمَا لَحَبَيْن البَدْر أيضًا مُبَرْقَعُ وَمَا لَعَبْرَا لَهُ الْمُسْلَقِيْنَ البَدْر أيضًا مُبَرْقَعُ وَمَا لَعَالَمُ الْمَالُونَ البَعْد وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالِمُ الْمَالُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى

واسلماي تعليه المكوري سيحه المهوى ألا مَسالو مُلَقَعُ وَمَسال مُلَقَعُ وَمَسال مُلَقَعُ وَمَسال مُلَقَعُ وَمَسال مَعْسَاني الفَقْه أَقْوَتُ فَاصْبَحَتْ وَمَسالَ نَجْهِم العلهم لَيْسسَ بنساجهم ومَسال مَجْسَا نَجْسد صَبَعْتُ عَسَنْ مَهَبَّهَا / ١٣٣١ أَرُومَا للورَى سَكُرى وَلَمْ يَشْرُبواطلاً ويَسا قَدومُ مَسَا لِلْشَمْسِ أَظْلَمَ ضَدوقُهَا

وَغُيِّبَ طَوْدُ الحلْمِ وَالعلْمُ أَدْرَعُ منَ الدِّيْنِ يَبْكَيْ فَضَّلَهُ وَيُسرَجِّعُ فَكَادَتْ رَحَكُ الأَفْسِلاك إذ . . . . . وَمَا كُلُّ ذِيْ سَمْعِ لِلذَّلَكَ يَسْمَعُ عَلَيْهِ وَقَلْبَيْ بِالصَّبَابِيةِ ٱطْوَعُ فَيُضْحَكُّنـىُّ مَـاكَـانَ مـنْ قَبْـلُ يَـدْمَـ به وَهُ مُ وَ بحرٌ زَاحَ رُ المَوْجِ مُتْرَعُ كَبَرْق إِذَا مَسا شَسامَسهُ الطُّسرُفُ يَلْمَسَ فَمَا جَنْسُهُ العَسالِيْ وَمَا يَتَنَوَّعُ فَمَا بَعْضُهُ البَاقِيُّ الَّذِيْ هُـوَ ٱرْفَىعُ لمَـوْت عَلَـيٰ مثـل المُـوَقَـق مَطْمَـ حَمَّتُ لَهُ سُيُ وَفَّ دُوْنَهُ لَهُ تَتَفَعْقَ لَـــدَيْـــه ذَليْـــلٌ أَوْ عَـــزيْـــزٌ مُمَنَّــ حَـوَيْتَ وَمَـنْ في قَعْرَ لَحْـدكَ مُـودَعُ عَلَـىٰ فَقْدِهَا أَكْبَادُهُ مُ تَتَصَـدً إلَـــــــــــــــــا لا نُسَسوَدُ أَ أَتَتْكَ قَـوَافَيْنَا تَخُـبُ وَتُـوْض وَإِنِّسِي إِلْسِيٰ مَسِنْ حَسِّلَ فَيْسِكَ مُسوَلَّكَ وَهَا جَسَديُ مَا فيه للسُّقْم مَوْضعَ بنَار الجَوَىٰ فَيُ كُلِّ وَقُلْت تُكَلِّ وَقُلْت تُكَلَّا وَقَدْ يَضْحَكُ الْإِنْسَانُ وَالْقَلْبُ يَدْمَعُ أَحَقًّا خَبَا نُورٌ من الله يَسْطَعُ وَقَامَ عَلَى الشَّيْخِ المُوفَقِقَ نَادب لَقَـدُ مَـاتَـت الآمَـالُ مـنْ ٱجْـلَ مَـوْتَـه وَنَساحَتْ عَلَيْهِ الكَسانَشاتُ بِسَاسُسِهَسا وَعَيْنِيْ أَطَاعَتْنَيْ بِسَفْحَ دُمُوْعَهَا وَكَنْ مُصِيْرَهُ ٱلاَيَا لَقَوَم مَ كَيْفَ سَارَتُ رَجَالُهُ وَّكَيْسِفَ اسْتَطَساعُسوا أَنْ يَسرَوْهُ وَنُه عَجِيْتُ لَـهُ جِنْسُ الفَضَائِل نَـوْعُـهُ وُّكُلُّ المَعَالَبِي بَعْضُهُ وَهَلَيَ دُونَهُ فَكُو ْ طَالَت الْأَعْمَارُ بِالفَضْلِ لَـمْ يَكُنْ وَلَوْ أَنَّا لَهُ بِالْمَشِّرِ فِيَّة يُتَّقِّي وَلَكنَّهُ مُكُكِّهِم من الله يَسْتَوي / ١٣٣٣ ب/ أيا قَبْرَهُ هَلَ أَنْتَ دَار مَن الَّذَيْ فَكَعْبَةُ أَهْلِ العلْمِ فَيْكُ وَإِنَّهُمَ مُ وَإِنْ لَـــمْ تُبَلِّغْنَـا إِلَيْــكَ رَوَاحــلُ وَإَنِّسِي عَلَىٰ مَا فَى ثَرَاكَ مُرَوكً مُرَوكً مُ وَهَا كَبِدِيْ الحَرَّىٰ عَلَيْكَ قَرِيْحَةٌ وَلا غَـرُو إَنْ جَفَّتْ دُمُـوْعِـيْ فَـاإِنَّهَـا وَقَدْ تَدْمَعُ العَيْنَانِ وَالقَلْبُ ضَاحَكٌ

ومنها يقول:

وَبَعْدُ فَلَا زَالَتْ سَحَائِبُ رَحْمَة مِنَ اللهِ فِي لَحْدِ المُوفَقِ تَهْمَعُ

وأنشدني قوله مُوصيًا نفسه: [من مجزوء الخفيف]

واسْلُك فَ مَنْهَ جَ السَّرَشَ الدَّ تَفُورِي وَتَسْلَم فَيْ وَاتَّقَ فَ وَاتَّقَ فَيْ اللهُ تَعْلَم فَيْ وَاتَّقَ فَا اللهُ تَعْلَم فَيْ اللهِ وَاعْمَل فَيْ اللهِ وَاعْمَل فَيْ اللهِ فَيْ وَاعْمُ وَيْ وَتَفْهَم فَيْ وَاعْمُ وَيْ وَاعْمُ وَيْ وَاعْمُ وَيْ وَاعْمُ وَيْ وَاعْمُ وَيْ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ اللهُ وَيْ الكُبْ وَ الْكَبْ وَ الْمُحَمِي الكُبْ وَاعْمُ وَيْ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَيْ إِنْ اللهُ اللهُ وَيْ الكُبْ وَ الْعَمْ وَاعْمُ وَاعْ

وأنشدني لنفسه، من أبيات: [من الطويل]

وَمَا خَيْرُ هَذَا الدَّهْ رِ إِلَّا عَقَارُبهُ وَسُمَّتْ بِ الْسُواعِ العَدْاَبَ مَضَارُبهُ وَلا كَسَّبَنْ مِي غَيْرَ مَا أَنَا كَاسبُهُ كَذَلكُ لَهُ تَعْظُمْ لَدَيْه نَوائبُهُ حَمُولًا إِذَا مَا الخَطْبُ حَطَّتُ رَكائبُهُ فَلا كَانَ حُرِّ لانَ بِالذَّلِ جَانبُهُ فَذَاكَ اللَّذِي كُلُّ العَيُوبِ مَعَائبُهُ فَمَا أَخْسَرَ الإنسابِ إِلاَّ مَكَاسبُهُ عَلَتْ أَوْ ذَنَتَ أَحْسَابِ إِلاَّ مَكَاسبُهُ وَمَا السدَّهُ اللهِ مَا المَمَاتُ الْسَدُّ وَمَا السَّمَاتُ الْسَدُّ وَمَا السَّمَاتُ الْسَدُّ وَمَا وَمَا السَّمَ اللهِ وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَالاَيَامُ مَعْ وَقَتَى بِهَا لَقَادُ حَنَّكُنْ عَيْ النَّائِسَاتُ وَمَانُ يَكُنْ فَكُنْ يَكُنْ فَكُنْ يَسَازَمَانِ عَيْ فَى شَفْتَ فَإِنَّنِي فَيْ فَا السَّرُ لاَّتَ إِلاَّ مَا لَلَّتَسَيْ وَمَنْ لُسَمُ لَا لَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ يُسْلَبِ الدُّنْيَا وَلَمْ يَكُسبِ العُلاَ وَمَا قَيْمَا وُلَمْ يَكُسبِ العُلاَ ومَا قَيْمَا وَلَا فَيَالِ اللهُ فَعَالُلهُ ومَا قَيْمَا وَلَا اللهُ فَعَالُلهُ ومَا قَيْمَا وَلَا اللهُ اللهُ

# / ١٣٤ ب/ وأنشدني لنفسه من أبيات أوّلها: [من البسيط]

بمَابِعَيْنَيْكُ مَنْ سحْر وَمَنْ كَحَلَ وَمَا بِفَيْكُ مَنَ السَّدُّرِّ النَّظَيْمِ وَمِنْ وَمَا بَخَدَّيْكُ مِنْ وَرْدَ غَنيْتَ بِهِ وَمَا بَوَجُهِكُ مَنْ حُسْنُ إِذَا بَزَغَتُ بِهِ صلي مُحبَّا صَلَيْ منكُمٌ بَنَار جَوى هَبَيْ لِيَ النَّوْمَ عَلَ الطَّيْفَ يَطُرُقُنيْ

وَمَا بريْق كَ منْ خَمْسر وَمنْ عَسَل خُمْسر وَمنْ عَسَل حُمْسَ الْحَدَيْتُ الَّذِيْ مَاشَيْنَ بالخَطَلَ فَلَهُ تَزِدْهُ أَحْمَسراً اللَّحُمْسراةُ الخَجَسلَ انْسوارهُ أَخَدَ الْإِمْسراقُ فسي الطَّفَسلَ تَزيْدُ وَقُداً عَلَى الإصببَاحِ وَالأَصُل لَيْسلا فَي الخَسلَ لَيْسلا فَي الخَصلَ لَيْسلا فَي الخَصلَ لَيْسلا فَي الخَسلَ فَي الخَسلَ الخَسلا فَي الخَسلا فَي الخَسلا الخَبل لَيْسلا فَي الخَسلا الخَبل الخَسلا الخَبل الخَسلا الخَبل الخَسلا الخَسلا الخَبل الخَسلا الخَبل الخَسلا الخَسل

إنِّيْ لأمْر هَوَاهَا غَيْرُ مُمْتَل ظُلْماً وَٱسْأَلُهَا صَفْحاً عَن اللَّزُلَالَ ياليت أنِّي لَمْ أَفْعَل وَلَمَمْ أَفُعَل وَلَمَمْ أَقُلَ مَعَ الدَّلال وَعَنْهَا القَلْبُ لَمْ يَملَ كَ أَنَّسِي فَ مِيْ هَجِيْسِ الهَجْسِرِ لَسِمُّ أَزَلَ علْمي بمَاعن لَهَا من سُرْعَة المَلَلُ فَهَا أَنَا اليَوْمَ أَقْصَىٰ غَايَةَ المَلَلَ يَدُ الغَرام فَقَلْسِيْ قُدَّ مَنْ قُبلَ لمَّارَنَتُ سِهَام العِشْوَ وَالغَرَلِ أَذْبِتُ رُوْحِيْ فَسَالَتْ أَدْمُعِيْ . . . . وَأَيُّ رُوْحٍ بِنَارَ السَوَّجُدِ لَهُ تَسلَ يَدُوْلُ رَفْ مِنَارَ السَوِّجُدِ لَهُ مَسلَ يَدُوْلُ رَفْ مِن عَلَى مَسرً السِّنِينَ وَتَبْلَى أَعْظُم فَي وَرَسَيْسُ الحُبِّ لَهُ يَدُولُ منْهُ مُ وَفَرْطُ الَّــذي بــى غَيْــرُ مُنْتَقــل يَوْمِا سُلُولُ أَوْ أَصْغَيْتُ لَلْعَلَاكُ قَلْبُ سَدَدُت عَلَيْهِ أُوجُهُ الحيال إِلَّا إِلَيْكِ وَكُلُّ مَنْكَ فَدِي شُغُكِلً حَقَّاً فَلَا نَلْتُ أَوْطَارَيْ وَلاَ أَمَلَى ْ إِنْ فَوَّقَتْ عَنْهُ نَبْلَ الْأَعْيُنِ النُجُلِ فَيْ القَلْبِ أَمْضَىٰ مِنَ العَسَّالَةَ النُّهُلَ فَقَدْ جَنَّىٰ لَيَ جُرْحًا غَيْرَ مُنْدَمَلَ منَ النُّحُولُ وَغَالَتْني منَ الغيَّلَ بَــذُكــرهَــاً إنَّــهُ يَشْفَــيْ مَــنَ العلَــلَ َ فَتَّــَى بِخَمْــرِ الْغَــوَانــَيْ وَالْهَــوَىٰ ثَمــلَ ريْدُمٌ مَنَ الرَّوْمُ بَيْنَ الحلِّ وَالحُلَلَ (١) عَـنَ العُلُـوْمِ وَيُلْهِينْكِيَ عَـنِ العَمَـلِ

يَا وَيْلَتَا مِنْ تَجَنِّهَا وَخُلْفَتَهَا تَجْنِيْ عَلَيَّ وَتَرْمِيْنِيْ بِمَا الْكَتَسَبَتْ وَٱفْغَـلُ الشَّيءَكَيُّ تَرْضَىٰ فَيُغْضبُهَا تَميْ لُ عَنِّ عِ كُلِّ المَيْ لِ ذَاهَبَ قَ أَبِكِيْ إِذَا وَصَلَتْنِيْ خَوْفَ فُرْقَتِهَا تَـرُضَـي فَيَمْنَعُنَـي مِـنَ أَنْ أُسَـر بـ إِنْ كِسَانَ مَجْنُونُ لَيْلَئَ غَنْ مَضَىٰ مَثَلًا قَميْ صُ يُوسُفَ إِنْ قَدَّتُهُ مِنْ دُبِرٌ / ١٣٥/ يَا مَنْ دَنَتْ فَرَمَتْ قَلْبِي كَوَاحِظُهَا كُلِّ تَنَقَّلَ عَن أُحْبَابِه مَلَالًا حُرمْتُ منك المُنَىٰ إِنْ كَانَ في خَلَديْ وَكَيْفَ يَسْلُوكُ أَوْ يُصَّعْبِيْ إِلِّي عَلَىٰ لَا سَمْعِيْ لَدَيْكَ وَعَيْنَيْ غَيْرُ نَاظِرَة إِنْ كَانَ ظَنُّكُ أَوْ قَوْلُ الوُشَاةِ سَلِكً يًا لَلْرِجَال تَحَامُوا قَوْسَ حَاجبها حَـذَارَ مَـنُ مُقْلَتَيْهَا إِنَّ سحْرَهُمَا غُضُّوا نَواظرُكم عَنْ خَال وَجْنَتهَا قُوْمُوا انْظُرُوا مَا أَبِاحَتْ لَيْ مَحَاسَنُهَا وَعَلِّلُ وْنَدِيْ إِذَا مَا خَفْتُهُ مُ تَلَفِّي مَا ذَاقَ أُبَوْسي وَلا ذَاقَ النَّعيْم سَوي ي مَاكَانَ ظَنَّيَ أَنَّ الْأَسْدَيَا سُرُهَا / ١٣٥ب/ وَلا حَسبْتُ بِأَنَّ العشْقَ يَشْغَلُنيْ

<sup>(</sup>١) الحل: السحر الحلال. الحُلل: جمع حُلَّة وهو السلاح.

تَجْنيْ النُّفُوسُ بِإِسْنَادِيْ عَنِ المُقَلِ

قَلْبِيْ بنَار الشَّوْق صَالِيْ حــتَ ٱسبَـــاَب الـــوصَـــال عَيْنَاكَ مِنْ سَحْمَرُ حَالَكُ مِنْ اللَّهِ عَيْنَاكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَيْنَاكُ اللَّهِ اللَّه طَعْمُ الحَيَاةَ وَلا حَسَلالِي فَسوَجْهُدهُ بِالحُسْنِ حَسَالِسِيْ ك م ذَا التَّجَنِّ فَي وَالصُّدُودُ أَمَا تَرِقُ لِسُوءِ حَسَالِ فِي وَلَعِيْ بِيهِ ممَّارَجَالِي ممَّا جَرَىٰ لَتِيْ يَارِجَالِيْ

به لواحظها من سحر هاروت

/ ١٣٦ أ/ وأنشدني لنفسه؛ وقد سمع الخبر بتسليم البيت المُقدَّس إلى

وَنَصْبَعُ أَثْوابَ المُصيبَة بالنَّقْس كَمَا أَنَّ عُبَّادَ الطَّوَاغَيْتَ فَيْ عُرْسَ قَلِيْ لُ عَلَىٰ مَا قَدْ أُصَبْنَا مَنَ القُدْسَ فَوَاعَجَبًا أَيْنَ النُّخَاةُ مَنَ الحُمْسَ عَدِيْدُكَ مِنْ ضَرْبِ النَّواقَيْسَ مَوْضِعُ الآذَانِ وَتَبْدِيْلِ الْأَنْمَةِ بِالقَسِّ أَحَقًّا عَبَادَ الله أَمْ خَانَنَيَّيْ حسِّيْ لأشْهَى إلى نَفْسَيْ حُلُولْي في رَمْسيْ

أُصْبَحْتُ أُرْوِيْ أُحَساديْتُ الغَرَامِ وَمَسا

وأنشدني لنفسه أيضًا: [من الكامل] أنَا يَا لَذِن ذَالاتَّصَال لمَّـــا تَمَلَّكُـــَتَ القيَــادَ قَطَعْ قَسَم المساكحل أست بسه مَالَانَا لَانَا لَا لَانَا اللَّهُ النَّاوَيُ يَسا مَسنْ تَفَسرَّدَ بسالجَمَسال فَ النَّالنَّال فَيْ رُ إِلَيْكُ مُ

وأنشدني أيضًا لنفسه: [من المديد] أمَا وَتَوْريد خَدَّيْهَا وَمَا كُحلَتْ وَمَا رَوَتْ لَـيَّ عَيْنَاهَا وَقَـدْ غَشَيَـتْ الْجُفَانَهَا سنَـةٌ مَـنْ عَلْمَ مَـارُوْتَ لَـوْ ٱنَّ وَصْلَـك يُشْـرَىٰ كُنْـتُ أَبَـذَل يَـاقُـوْتـيْ وَعَيْنـيْ لَـهُ عَيْنـيْ وَيَـاقُـوْتـيْ الفرنج \_ خذلهم الله تعالىٰ \_: [من الطويل]

تَعَالُوا نُقيْمُ الحُزْنَ في مَجْمَع الأنْس وَنَعْمَلُ لِلإِسْلاَمِ أَعْظَمَ مَسَأْتَمَ وَنَعْمَلُ لِلإِسْلاَمِ أَعْظَمَ مَسَأْتَكُ وَإِنَّهُ أيُ وَ خَدِدُ وَالإسْدِلامُ فيْدِه بَعيَّةٌ مَنَامًا أَرَى أَمْ يَقْظَةً مَا سَمِعْتُهُ لئسنْ تَسمَّ هَسدُا الأَمْسرُ لا تَسمَّ إنَّهُ

لتَـلاً أرىٰ دَاعِيْ الضَّلال مُصَوِّتًا لَعَمْ رُكَ هَ نَا الرُّزْءُ لا هُلُكُ هَالك

وأنشدني أيضًا قوله: [من الكامل] أتُركى لمَن أسرر الفراقُ عتاقُ أَمْ هَلْ تَعُودُ الدَّارُ تَجْمَعُ بَيْنَا /١٣٦٧ب/ لَوْلاَكُمُ يَا سَادَتَى لَمْ تَضْطَرَمْ أنَا بَعْدَ بُعْدُكُم سَلَيْكُمْ لَيْسَ لَكِي وَتَهَتُّكُ عِيْ فِيكُ مَ لَقَدُ صَنَعَ الهَ وَيُ مَا ليْمَ قَلْبِيْ فِيكُمُ إِلاَّ وَقَالَ هُمَا اللَّهُ المُرَادُ تَكَالَوُ وَأَوْ رَاقُورَا أَوْ رَاقُ وَاقْ مَا دَارَ لِي ذُكَرُ السُّلُو بِخَاطِر سُوْقُ الْمَحَبَّلَة لَيْسسَ فيْهَ لَعَاقَلً مَا اسْتَنْكَحَ العُشَاقُ مِنَ عُـلَزَ الهَـوَىٰ شَرْطُ الوَليِّ عَلَيْهِمُ فيْ عَقْدهَا

عَلَىٰ المَسْجِد الْأَقْصَىٰ يُؤَذِّنُ بِالنَّقْس (١) وَلا سَلْبُ مَالله كَا وَلا عَدَمُ النَّفْسَ

أمْ هــل لشمه س وصالنا إشهراق فَتَسرَىٰ حَدائتَ قَ وَصْلنَا الأَحْداقُ في مُهْجَتي نَارٌ لَهَا إحْراقُ إَلاَّ جَميْ لَ وصَالكُ مُ دَرْيَ اقُ بَــنَّ مَـا تَــنُّونُ لِسَطُـرَه الأوْرَاقُ هَيْهَاتَ ذَاكَ مِنَ المُحسِبِّ نفَساقُ يَبْعْدِيْ سُلُوَّ العَاشَقَيْنَ نَفَاقُ إِلَّا وَقِيْلَ لَهَا النَّفُكَوسُ صَلَا النَّفُكَوسُ صَلَاقُ أَنْ لاَ يَكُونَ لَهَا السَّزِمَانَ طَلَاقُ

#### [YAY]

عبدُ الوَلِيِّ بنُ قراتكينَ بنِ عبدِ اللهِ، أبو محمد الحكيمُ الفاضلُ البغداديّ.

كان والده مولى المستضيء بأمر الله \_ رضي الله عنه \_ اشتغل بعلوم الحكمة على أبي الفتح يحييٰ بن حبش السُّهروَردي، وأخذ علم . . . . . عن فخر الدين محمد بن عبد السلام، وصنف في الطبِّ كتبًا كثيرة منها؛ كتاب «شرح القانون لابن سينا»، /١٣٧/ وكتاب «الرد علىٰ الفخر الرازي»، فيما أخذه علىٰ ابن سينا، و«أرجوزة في التشريح في الطبّ»، و «أرجوزة في المعالجة من القرن إلى القدم»، و «أرجوزة في الباه»، وكتاب «الباه»، و «نظم تذكرة الكحالين» أرجوزة، وكتاب «الحاكم في الطبِّ».

نزل سنجار، واتصل بمليكها عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن أق

<sup>(</sup>١) النقس: الناقوس.

سنقر، وبعده لولده قطب الدين محمد، وبعده لولده الملك العزيز شاهنشاه. فلما أخذت سنجار من بني أتابك، وصارت في يد الملك الأشرف شاه أرمن، رحل إلى آمد وانقطع إلى خدمة صاحبها الملك الصالح أبي الفتح محمود بن محمد، وبعده لولده الملك المسعود مودود، ولم يزل بها مقيمًا إلى أن مات سنة تسع وعشرين وستمائة عن ثمانين سنة.

وأنشأ بسنجار مدرسة جعلها وقفًا علىٰ المشتغلين بعلم الطب، وأخرج فيها القناة المشتهرة المعروفة به إلىٰ الآن، وكان إلىٰ حين وفاته مكبًا علىٰ التصنيف، والناس يختلفون إليه للإفادة.

وله أشعار في المقطعات؛ أنشدني ولده / ١٣٧ب/ مُحمّد، قال: أنشدني والدي لنفسه: [من المتقارب]

وَقَائِلَةٍ قَدْ أَتَاكَ المَشِيْبُ فَمَا آنَ لِلْدَرْسِ مِسَنْ آخِرِ وَقَائِلَةً وَمَا آنَ لِلْدَرْسِ مِسَنْ آخِرِ وَقَائِلَتُ عَلِقَاتُ بَعْضَ فَا لَعُلُومٍ فَقَدْ غُصْتُ فِي بَحْرِهِ السَّزَاخِرِ

وأنشدني أيضًا، قال: أنشدني والدي لنفسه: [من الطويل]

وَوَاعَدْتِنِيْ عِنْدَ الفراق يَدُوْرُنِيْ خَيَالُكِ إِذْ بَانَ الكَرَىٰ لِجُفُونِيْ وَوَاعَدْ حَالُ ذَاكَ الحَالُ حَتَّىٰ كَانَّنِيْ خَيَالُ خَيَالُ فَيَالُ فِي ضَمِيْرِ أَمِيْنِ وَقَدْ حَالُ ذَاكَ الحَالُ حَتَّىٰ كَانَّنِيْ خَيَالُ خَيَالُ فِي ضَمِيْرِ أَمِيْنِ وَأَمِيْنِ

وأنشدني، قال: أنشدني والدي لنفسه في الخضاب: [من الطويل]

وَلَمَّا رَٱتْنِيْ قَدْ خَضَبْتُ تَبَسَّمَتْ وَقَالَتْ مَضَىٰ طِيْبُ الرَّمَانِ وَرَوْنَقُهُ فَوَاعَجَبَا عِنْدَ الشَّبَابِ هَجَرْتُهُ أَيَطْمَعُ فِيْ هَجْرِيْ وَقَدْ شَابَ مَفْرِقُهُ

وأنشدني، قال: أنشدني والدي لنفسه: [من الكامل]

فَ يَلْ يَعْفُ رَ لِلْغَ رِيْبِ مَقَ اتِلٌ وَالضُّرُّ بَيْنَ أَنَ اسِهَا مَبْثُ وْثُ وَقْتُ الهَجِيْرَةِ لِلذَّبابِ مَبَاضِعٌ وَمَعَ الدَّيَاجِيْ ٱلبِقُ وَالبَرْغُوثُ

## ذكر من اسمه عثمان

#### [YAY]

/ ١٣٨ أ/ عثمانُ بنُ خمر تاشَ بن عبد الله، أبو عمرَ التُركيُّ الهيتيُّ (١).

كان شاعراً مقتدراً، في أيّ نهج سلكه، يرحل إلى الملوك، ويسترفدهم بشعره، وكان ظريفًا، خليع العذار، حافظًا لكثير من النوادر والأشعار، ويدّعي علم المنطق والطبّ والنجوم.

وقيل عنه: إنَّه كان متسامحًا بالأمور الدينيَّة، مُخلًا بالصلوات الخمس، متعلقًا علىٰ الفساد، وشرب المسكر \_ تجاوز الله عنّا وعنه \_بمنّه وفضله \_.

روىٰ شعره غير واحد من أهل الأدب.

أنشدني أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن الحسين بن المريدي؛ قال: أنشدني عثمان بن خمرتاش لنفسه (٢٠): [من الكامل]

إِنِّيْ لأَعْجَبُ مِنْ ضَرَاعَة سَائِلِ فِي جُود مُقْتَدِر عَلَى الإحسان كَيْ خُود مُقْتَدر عَلَى الإحسان كَيْف اسْتَمَا لَهُمَا خُداعُ رَذِيْلَةً وَكِلاَهُمَا عَمَّاً قَلِيْلٍ فَانِيْ

وأنشدني؛ قال: أنشدني أيضًا لنفسه: [من الكامل]

وأنشدني أيضًا؛ قال: أنشدني لنفسه: [من الطويل]

لَهِجْتُ بِعِلْمُ الطِّبِّ وَالشِّعْرِ آمِلاً نَوال ذُويْ الإبرامِ فِيْ الدَّهْرِ والنَّقْضِ

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٩/ ٤٨١ \_ ٤٨٣ وفيه: «توفي سنة تسع عشرة وستمائة». ذيل تأريخ بغداد لابن النجار ٢٠٣/ ٢ \_ ٢٠٤ . فوات الوفيات ٢/ ٢٦ \_ ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) البيتان في الوافي بالوفيات ١٩/ ٤٨٣ . فوات الوفيات ٢/ ٦٣ .

وَبِالغُتُ فِي التَّدْقِيْتِ مِنْ مَعْنَيَيْهِمَا فَمَا رَغِبُوا فِي حُفْظِ نَفْسِيْ وَلا عرْضيْ

وأنشدني أبو المظفر يوسف بن الحسين بن يوسف بن العتايقي الشيباني؛ يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من رمضان سنة تسع وثلاثين وستمائة، بمدينة السلام، بجانبها الشرقي؛ قال: أنشدني عثمان بن خمارتاش الهيتي لنفسه من قصيدة:

### [من المديد]

وَنَفْحَةُ السرَّوْضَةِ الغَنَّاءِ تَاتَيْنَا الْمَاتَى الْمَاتَّاءِ تَاتَيْنَا الْمَاتُونَ الْمَاتَى الْمَاتَاءِ مَا الْمَاتَاءُ مَا الْمَاتَاءُ مَا الْمَاتَاءُ مَا الْمَاتَاءُ مَا الْمَاتَاءُ مَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه: [من الكامل]

ذُكرُ الصِّبَ اصْبَاكَ أَمْ خُلِّ النَّبِية عَابِراً كَالْمَ الشَّبِية عَابِراً كَالْمَ الشَّبِية عَابِراً كَالْمَ الشَّبِية عَابِراً كَالْمَ الشَّبِية عَابِراً كَالْمَ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

لَــمْ أَدْر وَاللَّيْلَـةُ الغَـرَّاءُ تَجْمَعُنَـا

أَنَغْمَ فَ العُود أَمْ أَذْيَ الْ عُصْبَتَ اللهِ عَصْبَتَ

وَهَ وَ الْحَمَ الْحَمَ الْكَ الْمُ جِيْ رَانُهُ الْهِ مَدَا وَلَا الْحَمَ الْ وَلَا الْحَمَ الْمَعَ الله في جُنْ حِ لَيْ الله وَالْقَضَ الْمَعَ الله في جُنْ حِ لَيْ الله وَالْقَضَ الْمَعَ الله أَنْ صَلَا أَنْ الله وَالْقَضَ الْمَعَ الله أَنْ فَصَ الله الله وَ الله الله وَ اله وَ الله وَالله وَ

وأنشدني، قال: أنشدني من شعره: [من الكامل]

إِنْ حَانَ مِنْ وَفْد الحِجَازِ قُفُولُ فَسَالُوهُ هَلُ نَشْرُ الحَمَىٰ مِنْ بَعْدَنَا وَهُلُولُ فَسَلُوهُ هَلُ نَشْرُ الحَمَىٰ مِنْ بَعْدِنَا وَهَلَ المَغَانِيْ بَالسرِيّاضِ أَنِيْقَةٌ وَهَل المَغَانِيْ بِالسرِيّاضِ أَنِيْقَةٌ وَالصِّبَا فِلَعَدْصَحِبْتُ بِهَا الأحبَّةَ وَالصِّبَا وَبَلَعْتَ الهَدوَىٰ وَبَلَغْتُ حَظّاً فِي جَهَالاَتِ الهَدوَىٰ

وَنَحَسابِهِ أَرْضَ العِسرَاق دَليْسلُ عَطِسرٌ وَهَسَلُ ذَاكَ النَّسيْسمُ عَلَيْسلُ أَمْ رَسْمُهَا بَعْسدَ الفِسرَاقِ مُحَيْسلُ زَمَنا وَظِالُ العَيْسسَ فيسه ظَليْسلُ لَوْ كَانَ لِلدَّهْ رِ الخَسوُونَ خَليْسلُ يَوْمَ المُحَصَّبِ وَالحَجِيْبِ أَسُرُولُ لَحْظُ لأَسْرَارُ القُلُوبِ رَسُولُ وَدَمُ الهَدَايَا فَيِي مَنَّى مَطُلُولُ بَخُلُ السِزِمَانُ بِكُمْ مُواَنَ رَحِيْلُ شَبَحَا تُمَيِّلُنِي الصَّبِا فَامَيْلُ شَبَحَا تُمَيِّلُنِي الصَّبِا فَامَيْلُ يَوْمَا فَيَشَفَى بِاللَّقَاءِ غَلَيْلُ ويَضُمَّنَا تَحْتَ الأَثِيْلِ مَقَيْلُ طَرَبًا وَأَنَّى يَطُرَبُ المَقْتُولُ؟ وَيَضُمُّنُ اللَّهَا وَأَنَّى يَطُرَبُ المَقْتُولُ؟ وَمَا لَيْسُلُ تُصرَبً وَأَنَّى يَطُوبُ المَقْتُ وَلُ؟ إنَّى لأَفْهَامُ مَا النَّيْسُ مُ يَقُولُ؟

يَا جِيْرَةَ الخيْف الَّاذِيْنَ عَرَفْتُهُمْ وَآكُفُّنَ اللَّهَ الْجَمَّارَ وَبَيْنَا وَآكُفُّنَ اللَّهَ اللَّهُ وَآلَكُفُّنَ اللَّهُ وَآلَا اللَّهُ وَآلَا اللَّهُ وَآلَا عَيْشَنَا لَمَّا تَمَكَّنَ مِنْ فُوَ وَالْعَيْ حُبُّكُم لَمَّا تَمَكَّنَ مِنْ فُوَادِيْ حُبُّكُم خَلَّفْتُمُ ونِيْ بَعْدَ يَوْمِ فِرَاقَكُم خَلَّفْتُمُ ونِيْ بَعْدَ يَوْمٍ فِرَاقَكُم هَلَ إِنْ وَرَدْتُ المَازْمَيْنِ نَسراً أَكُم وَتُماطُ سُجْفُ قبابنا بربريي قبا وَأَطُلُ إِنْ هَتَ مَنْ تَهَامَتَ هَامَ الْمَانَ الْمَانِ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانَ وَالْمَانُ اللَّهُ الْمَانَ الْمَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ الْمُعْتَانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

وأنشدني، قال: أنشدني لنفسه: [من الكامل]

لِيْ بِسَالْبَقِيْتِ وَبِسَالغَسِرِيُّ وَكَسَرُبُسِلاَ وَبكَسَرْخ سَسَامَسَرًا وطُسُوسَ أَيْمَّتُهُ

وَالجَانِ الغَرْبِيِّ مِنْ بَغْدَاد حُرِّبِي مِنْ بَغْدَاد حُرِّي لِيَوْمِ مَعَادِيْ

/ ١٤٠/ وأنشدني أبو فراس بن شبل بن أبي فراس الهيتي، قال: أنشدني عثمان لنفسه (٢): [من الكامل]

المَالُ ٱفْضَلُ مَا ٱذَّخَرْتَ فَلاَ تَكُنْ مَا صنَّفَ النَّاسُ العُلُومَ بِالْسرِهَا

في مريدة مَاعشت في تَفْضيك إِلاَّ لِحِيْلَتِهِ مَاعشَت في تَفْضيك إِلاَّ لِحِيْلَتِهِ مَا عَشَت في تَخْصِيْلَكِهِ

وأنشدني أبو الفتح محمد بن بدل التبريزي، قال: أنشدني ابن خمرتاش لنفسه (٣): [من مجزوء الكامل]

لاَ تَخْضَعَ نَ وَلَ سُوْبَ لَتْ وَلَ الْعَمَ لَا تَخْضَعَ مِنْ وَرْدِ الْعِمَ الْ

زُرْقُ الأَسنَّ مَنْ مَنْ لَكُ حُمْ رَا مِ فَمُ النَّفُ مِنْ مُ حَمِّرًا مِ فَمُ مَنْ شَرِيْ فَ النَّفُ مِنْ حُرِّا

<sup>(</sup>١) الخبير: العارف بالخبر.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الوافي ١٩/ ٤٨٢. ذيل ابن النجار ٢/ ٢٠٤. فوات الوفيات ٢/ ٦٢.

 <sup>(</sup>٣) البيتان في الوافي ١٩/ ٤٨٣. فوات الوفيات ٢/ ٦٣.

وأنشدني الياس بن توما بن عيسىٰ البوازيجي، قال: أنشدني عثمان من شعره:

[من الطويل]

وَلا مُعْدر ب عَدنْ سَعْده وَشَقَائه وَكَدِمْ طَلْحَدة قَدْ شَداعَ فَضْدلُ ولاَئِهَ

لَعَمْ رُكَ مَا ٱسْمُ المَرِء عُنْ وَانُ دينه فَكَـمْ مِـنْ عَلِيِّ لا يَـرَىٰ حُـبَّ حَيْدَد

وقال أيضًا: [من المتقارب]

إِذَا أَدُبِ رَ الأَمْ رُكِ لَهِ مُ يُغْنِ فَيْ فَيْ حَصَافَةُ رَأْي وَلُطْف ف اجْتهَاد فَسِيَّانَ نَاتِفُ نَبْتِ العِكَذَارِ وَخَاضِبُ لِمَّتَهِ بَالسَّوَادَ

/ ١٤٠/ وقال أيضًا(١): [من الطويل]

تَسوَخُّ مُسدَاجَاةَ العَسدوِّ تَسوَقُّعاً وَحَاول بسَهْم الكَيْد حَبَّةَ قَلْب ه

وقال أيضًا (٢): [من الطويل]

إِذَا رُمْتَ تَهُدُيْبَ الرَّسَائِلِ فَاعْتَمِدُ فَ أَسْمَ حُ مَسْطُ ورسَمَ اعَا وَمَنْظَرا

وقال أيضًا: [من الخفيف]

أيُّهَا السَّائِرُونَ شَرِقًا وَغَرْبًا هَــلْ ســوَى بَـاتكيـن بالبَصْرة الغَـرَّاء يُـرْجَــى نــدًى وَفــيْ الأَقْطَارَ مَاجَدٌ جَادَ وَالغَمَامُ ضَنيْنَ

وقال أيضًا: [من الكامل]

ذُوْ المَال مَحْبُوبُ اللِّقَاء مُبَجَّلُ وَإِذَا الْفَسَىٰ صَفِرَتْ يَسدَاهُ مَسَنَ اللُّهَا

وقال أيضًا (٣): [من السريع]

لفُرْصَة إمْكَان يُسَوِّغُهَا الحَزْمُ

وَلا تَلْتَفَ تُ إِلَّا وَقً لَهُ لَنَفَ لَهُ السَّهُ مُ

عَلَىٰ حُسْن خَطُّ في سُهُ وْلَـة مَنْطِق غَـرَائـبُ ٱلْفَـاَظ بِخَـطٌ مُعَلَّـقَ

يَخْلطُ وْنَ السُّهُ وَل بِ الأَوْعَ ال وَوَفَ لَكُ فِ مِيْ زَمَ انْزَ الغَ لَا الغَ لَا الغَ لَا العَ

بَيْن الورى في أرْضه وسَمائه دَرَسَتْ مَعَالَمُ مَجْدَه وَبَهَاتَهُ

البيتان في الوافي ١٩/ ٤٨٣. (1)

البيتان في الوافي ٩ / ٤٨٣. (٢)

البيتان في الوافي ٩ ١/ ٤٨٢ . ذيل ابن النجار ٢/ ٢٠٤ . فوات الوفيات ٢/ ٦٢ . (٣)

فيْمَا مَضَى بِالنَّطْمِ وَالنَّدْرِ وَوَلَنَّدُ وَوَلَنَّدُ وَوَلَنَّدُ وَوَلَنَّدُ وَوَلَنَّدُ وَوَلَمَّ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ وَالنَّذُ وَوَلَمْ الْعَمْ وَالنَّذُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالنَّذُ وَالنَّمُ وَالنَّذُ وَالنَّالُ النَّذُ وَالنَّذُ وَالنَّذُ وَالنَّذُ وَالنَّذُ وَالنَّذُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالنَّذُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالنَّذُ وَالْمُوالِيَالِي الْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمُ وَالنَّذُ وَالنَّذُ وَالنَّذُ وَالنَّذُ وَالنَّذُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالنَّالِي الْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُوالِمُ الْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولُ وَالْمُوالْمُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُوا

شَيْئَان لَمْ يَنْلُغُهُمَ [واصفً] / ١٤١١ مَدْحُ أَبنَة العُنْقُودِ فِي كَاْسِهَا

وقال أيضًا: [من المتقارب]

أَخُو و العَيْسِ مِكْتُمُ مَهْمَا اسْتَطَاعَ مَارَبِهُ حَدْرَ العَالِبِ وَعَشْوَ الغَالِبِ وَعِشْوَ الغَالِبِ وَعِشْوَ الغُالِمِ الْتَحَدَى الغَالِبِ وَعِشْوَ الغُالِبِ الْعَالِبِ الغَالِبِ العَالِبِ الغَالِبِ العَلَيْدِ الغَالِبِ العَلَيْدِ العَلْمِي العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلْمَ العَلَيْدِ العَلْمَ العَلَيْدِ العَلْمَ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلْمَ العَلَيْدِ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَيْدِ العَلْمَ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلْمِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلْمَ العَلَيْدِ العَلْمِ العَلَيْدِ العَلِيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلْمَ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلْمَ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلْمُ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلْمِ العَلِيقِيْدِ العَلْمَالِي العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ العَلَيْدِ العَلْمَ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ العَلَيْمِ العَلَيْدُ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلْمِ العَلْمُ العَلْمِ العَلْمِ

وقال أيضًا (١): [من الوافر]

وَلِين قُلْبُ لِشَفْوَتِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَلَوْ أُنِّسِي ٱلفُّتَ الهَجْرَيَ وَمَا

يُنَعِّصُ عَيْشَتِيْ طُولَ اللَّيَالِيْ الْمِيْ الْمَيْالِيْ الْمَيْالِيْ الْمَيْالِ الْمَيْدِيْ وَمَن الوصَالِ

و قال أيضًا: [من مجزوء الخفيف]

إِنَّم العَيْشِ شُ قَهْ وَةٌ وَغُ لِامٌ مُ رَاهِ قُ وَغُ الْمُ مُ رَاهِ قُ فَ الْمُ اللَّم اللَّهِ قُ فَ الْمُ اللَّالِ قُ فَ الْمُ اللَّالِ قُ فَ الْمُ اللَّالِ قُ فَ الْمُ اللَّالِ قُ

وقوله يهجو: [من البسيط]

قَـالُـوا هَجَـاكَ أَبِـنُ مَيْمُـوْن فَقُلْتُ لَهُـمْ كَـمْ سَجْـدَة سَجَـدَ المَـأُبِـوُّنُ بَيْـنَ يَـديْ

لاتَدْخُلُوابَيْنَابِالهَمِّ يَاحَسَدَهُ وَلَهُ لَمَ نَ حَمِدَهُ وَلَهُ لِمَ نَ حَمِدَهُ

#### [478]

عثمانُ بنُ محمد بن عثمانَ /١٤١ب/ بنِ عليِّ بنِ محمد بنِ عثمانَ، أبو عمرَو الشروابيُّ.

كان مولده بأصبهان، في شهر ذي الحجّة سنة ثمان وستين وخمسمائة.

كان فقيهًا شافعي المذهب؛ قرأ على الإمام فخر الدين أبي الفضل محمد بن عمر الرازي، وهو من جملة تلاميذه، وأخذ عنه العلوم الدينيّة.

ترك مدينة إربل في شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وستمائة ؛ مُستجديًا سلطانها الملك المعظم مظفر الدين رضي الله عنه فضاب أمله ، وأخفق سعيم ، ولم يحظ منه

<sup>(</sup>١) البيتان في الوافي ١٩/ ٤٨٢.

برزق، ثم خرج منها سريعًا ولم ألقه.

وله شعر؛ أنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد السيّد بن أحمد البغدادي الإربلي؛ قال: أنشدني أبو عمرو الشروابي لنفسه من قصيدة أوَّلها: [من الطويل]

فكَادَ فُوزَادِيْ أَنْ يَطِيْرَ مِنَ السوَجْد تَرَفَّقْ فَكَانَ الدَّمْعُ مِنْ ٱضْعَفِ الجُنْدِ

تَذَكَّكُ رْتُ أيَّامًا مَضَتْ بربي نَجْد رَأَىٰ صَاحِبِيْ مِـدْرَارَ دَمْعِيْ فَصَـاحَ بِيْ

وأنشدني، قال: أنشدني لنفسه: [من البسيط]

تَــأرَّجَــتْ مِـنْ قَميْـص الصُّبْـح أَرْدَانُ وَإِنْ تَغَنَّتْ عَلَى أَيْدِكَ حَمَامَتُ فَ يُعَاودُ القَلْبَ مِنْ ذُكرَاكُ أُحْرَانُ

إِذَا تَنَفَّ سَسَ عَسِنْ وَاديْ كَ رَيْحَانُ

#### [440]

عثمانُ بنُ عمرَ بنِ أبي بكر بنِ يونسَ، أبو عمرَ الفقيهُ المالكيُّ الأديبُ النحويَّ العَروضيُّ (٢) .

(١) ابن الحاجب النحوي.

في هامش الأصل: «وفاته في يوم الخميس السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وستمائة . . . . ».

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٩/ ٤٨٩ ـ ٤٩٦ رقم ٥٠٤. تأريخ الإسلام (السنوات ٦٤١ ـ ٥٥٠) ص٣١٩ ــ ٣٢١ رقم ٤٢٩. ذيل الروضتين ص١٨٢. وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٨ ــ ٢٥٠ قم ٤١٣. تأريخ أبي الفداء ٣/ ١٧٨ . تتمة ابن الوردي ٢/ ١٧٩ . الطالع السعيد ص٣٥٢ \_ ٣٥٧ رقم ٢٧٧ . مرآة الجنان ٤/ ١١٤ . سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٦٤ ـ ٢٦٦ رقم ١٧٥. عيون التواريخ ٢٠/ ٢٤ ـ ٢٥. البداية والنهاية ١٧٦/١٣. الديباج المذهب ٢/ ٨٦ \_ ٨٩. غاية النهاية ١/ ٥٠٨ \_ ٥٠٥ . الدليل الشافي ٢/ ٤٤٠ رقم ١٥٢١. شذرات الذهب ٥/ ٢٣٤. النجوم الزاهرة ٦/ ٣٦٠. البلغة للفيروزآبادي ص١٤٠ رقم ٢٢٠. شجرة النور الزكية ١/ ١٦٧ \_ ١٦٨. الدارس ٢/٣ \_ ٥. إشارة التعيين ص٢٠٤ \_ ٢٠٥ رقم ١٢١. حسن المحاضرة ١/ ٢١٠. بغية الوعاة ٢/ ١٣٤ \_ ١٣٥ رقم ١٦٣٢. مفرّج الكروب ٥/ ٣٠٢. نهاية الأرب ٢٩/ ٣٣٠ \_ ٣٣١. المختصر في أخبار البشر ٣/ ١٧٨ . المعين في طبقات المحدثين ٢٠٤ رقم ٢١٥٢ . الإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٤٧. الإعلام بوفيات الأعلام ٢٧٠. معرفة القراء الكبار ١٤٨/٣ \_ ٦٤٩ رقم ٦١٧. العبر ٥/ ١٨٩ \_ ١٩٠. المنهل الصافي ٧/ ٤٢١ \_ ٤٢٤ رقم ١٥٢٧ . الوفيات لابن قنفذ ٣١٩ \_ ٣٢٠ رقم ٦٤٧ . ذيل التقييد للفاسي ٢/ ١٧١ رقم ١٣٧٣ . تأريخ الخلفاء ٤٧٦ . بدائع الزهور ج١ق١/٢٢٧ . آثار الأدهار ١٨٣/١ . تأريخ آبن أسباط ١/ ٣٤٢. الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/ ٦٥ - ٦٦. تاريخ آداب اللغة العربية ٣/ ٥٣. معجم المؤلفين ٦/ ٢٦٥. الخطـط التـوفيقيــة ٨/ ٦٢. شجــرة النــور الــزكيــة ١/١٦٧ \_ ١٦٨ رقــم ٥٠٥. = أصله من دَوين، بلد ضمن نواحي تفليس<sup>(۱)</sup>، ومولده بإسنا ـ من قرى صعيد مصر الأعلى (۲) ـ يقرب من سنة سبعين وخمسمائة.

وكان والده يعرف بحاجب الأمير عزّ الدين مُوسك بن جكّو بن مُوسك، أمير مشهور من أهل دوين، وكان واليًا بإِسنا في أيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي\_رضي الله عنه \_.

وكان إمامًا فاضلاً أديبًا فقيهًا مالكي المذهب مصنفًا شاعراً، نزل مصر، وقرأ القرآن العزيز بالروايات السبع على أبي الجود غياث بن فارس بن مكي اللخمي بالقاهرة، وسمع على أبي القاسم فيروز بن أبي القاسم الشاطبي، كتاب التبيين في القراءات، وحضر مجالسه في إقراء النحو من الإيضاح والمفصل، وقرأ أيضًا على ابن البناء كثيراً من العربية، وقرأ أصول الفقه على أبي المنصور / ١٤٢ب/ ظافر بمصر، وسمع الحديث على أبي القاسم هبة الله بن البوصيري، حتى لم يكد يفوته شيء من مسموعاته، وأبي الثناء حماد بن هبة الله الجراني وغيرهم.

وانتقل إلى دمشق سنة سبع عشرة وستمائة، ودرس بها الفقه المالكي بالمدرسة المالكية التي أنشأها نور الدين أبو القاسم محمود بن زنكي بن آقسنقر ـ رضي الله عنه ـ والنحو، والأصول، والفقه، وضروب الأدب.

وصنّف كتبًا منها «إملاء شرح المفصل»، و«مقدمة مختصرة»، وإملاء عليها كالشرح، و«قصيدة في العروض على قافية اللام في البسيط»، تزيد على المائة قليلاً؛

<sup>=</sup> الأعلام ٤/ ٣٧٤. دائرة المعارف الإسلامية ١/ ١٢٦. مفتاح السعادة ١/ ١١٧. كشف الظنون ١٣٧٠. إيضاح المكنون ١/ ٣٥٤. هدية العارفين ١/ ٦٥٤. اكتفاء القنوع بما هو مطبوع لفنديك ٣٠٥. معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس ٧١.

طبع من مؤلفاته: الكافية \_ عدة طبعات. شرحه على الكافية \_ استانبول ١٣١١هـ. الشافية \_ عدة مرات. الإيضاح في شرح المفعّل \_ ١٩٨٢. القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة \_ عدة مرات. منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل \_ عدة مرات. مختصر المنتهى \_ عدة مرات. أمالي ابن الحاجب ١ - ٢ - بيروت 1 م ٩٨٩.

<sup>(</sup>١) انظر: معجم البلدان/ مادة (دوين) و (تفليس).

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم البلدان/ مادة (إسْنَا).

وقال: لم أسبق إلى مثلها، وكتاب في أصول الفقه سمّاه «بمنتهى الأمل والوصول في علم الأصول» سفر واحد، وكتاب في مذهب الإمام مالك\_رضي الله عنه \_ولي منه إجازة كتبها لي بخطّ يده.

أنبأني لنفسه، ونقلته من خطّه (١١): [من البسيط]

قَدْ كَانَ ظَنِّيَ أَنَّ الشَّيْبَ يُسْرِشُدُنِيْ يَا وَاسِعَ الرَّحْمَةِ ٱغْفَرْ وَٱعْفُ عَنْ زَلَلِيْ / ١٤٣ أَ/ إِنْ خَصَّ عَفْوُ إِلَهِ عِيْ المُحْسِنْ نَ فَمَنْ

وقال أيضًا (٢): [من البسيط]

إِنْ غَبْتُ مُ صُوْرةً عَنْ نَاظِرَيَ فَمَا مِنْ فَالْحَدَى فَمَا مَثْلُ الحَقَائِدِةِ فِي الْأَذْهَانِ حَاضِرةً

وقال في المعنى (٣): [من الخفيف] إِنْ تَغْيَبُ وا عَسِنِ العُيُسونِ فَسَ أَنْتُسمُ مِثْلَمَا قَامَتِ الحَقَائِقُ فِي اللَّهُ وَ

قَدْ عَمَّ عَفْوُكَ مَنْ يَسَأَتَيْكَ مُتَّجِراً يَسَرُّ عُسَوْهُ إِذَاعَتَ مِنْ يَسَرُ

إِذَا أَتَكُ فَا إِذَا غَيِّهِ إِنَّا غَيِّهِ مِنْ مُكُثِّارًا

زلْتُمْ حُضُوراً عَلَىٰ التَّحْقِيْقِ فِي خلَدِيْ وَإِنْ تُصرِدْ صُحورةً مِنْ خَسَارِجٍ تَجِدِ

في قُلُوب حُضُورٌ كم مُسْتَمرٌ وَفِي فَي فَي اللَّهِ مَسْتَمَ مَسْتَمَ رُودُ لَهَ مَسْتَقَدَرُ وُفِي اللَّهِ مُسْتَقَدَرُ وَاللَّهِ مُسْتَقَدَرُ وَاللَّهِ مَسْتَقَدَرُ وَاللَّهِ مَسْتَقَدَرُ وَاللَّهُ مَسْتَقَدَرُ وَاللَّهُ مَسْتَقَدَرُ وَاللَّهُ مَسْتَقَدَرُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَسْتَمَدَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِن

وله وقد قال يومًا: وقد بحث الجماعة في قداح المَيْسِر؛ فقال بعضهم: لو كانت منظومةً لكان حَسنًا؛ فقال بديهة (٤): [من الخفيف]

#### [٣٨٦]

عثمانُ بنُ إبراهيمَ بن عليِّ /١٤٣ب/ بن أحمدَ بنِ محمد بنِ سالمِ بن مالكِ، أبو عمرِو الرصاصيُّ الإربكيُّ.

<sup>(</sup>١) الأبيات في الوافي ١٩/ ٤٩١. الطالع السعيد ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الوافي ١٩/ ٤٩١. الطالع السعيد ص ٣٥٦.

 <sup>(</sup>٣) البيتان في الوافي ١٩/ ٤٩١. الطالع السعيد ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في الوافي ١٩/ ٤٩١. وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٩.

نسبُهُ إلى عمل الرصاص؛ هكذا نسب نفسه؛ ثم ادّعى أنَّه من أبناء شرف الدولة أبي المكارم مسلَّم بن قرواش العقيلي، ويعرف بإربل ابن كشكسة.

وهو إربلي المولد والمنشأ، معدود في شعرائها، يمدح ويهجو، ونظم أرجوزة هجا بها أصحاب الديوان والمقدمين بإربل، مزّق فيها أعراضهم، وشاعت عنه، وانتشر ذكرها، فخرج بسببها هاربًا خائفًا نحو بلاد الجزيرة، فأقام بُرهة من الزمان ينتقل من مدينة إلى أخرى، ثم عاد إلى إربل وبقي بها ينقش سكك الدنانير في دار الضرب لمالكها الملك المعظم مظفر الدين أبي سعيد كوكبوري بن علي بن بكتكين - رضي الله عنه - إلى حين وفاة مظفر الدين.

ثم خبرت أنه توفي في يوم الأربعاء خامس عشر المحرم سنة اثنتين وثلاثين وستمائة.

أنشدني لنفسه؛ يذم إربل وأهلها، ويمدح الصاحب شرف الدين أبا البركات المستوفى \_: [من الوافر]

تَعَيِّ: فَاِنَّهُ سَرُقٌ جَهَامُ وَمَا لَسَحَابِهِ أُنِداً سَجِام فَ إِنَّ سِقَاءَ عَارَضِهِ سَمَامُ / ١٤٤ أ/ وَلا تَسْتَسْقِ عَارِضَهُ بِنَوْء وَجَرِدُ سَيْفَ عَنْ مِكَ مِنْ جَفَيْر الإقَامَة وَارْتَحِلْ فَلَكَ السَّذِّمَامُ (١) فَلَيْ سَ لَعَاقِلَ فَيْهَا مُقَامً وَبِايِنْ رَبِعَ إِرْبِكَ وَانِا عَنْهَا بهَ الإِسَرِيْ أَزِعَ لُأَلُ وَالسرُّغَامُ وَكَيْفُ تَرَىٰ الشَّواءَ بِأَرْضِ قَوْم َهُــهُ عَــنُ كَـلَ مَكْـرُمَــة نيَــامُ هَـ لاَ فَـارْحَـلْ قَلُـوْصَـكَ عَـنْ أَنَـاسَ لنَـاد الكَـيِّ عنْدَهُ مُ ضَـرامُ إِذَا نَصِارُ القِصِرَىٰ وُقِصِدَتْ لقَصِوْم كَ أَنَّ عَشَاءَ أُوْجُههِ مُ قَتَامُ إِذَا مَا قَيْلَ ضَيْفٌ جَاءً يُلْفَى وَإِنْ عُسَدَّ الكسرامُ فَسَلاَ كسرامُ إِذَا ذُكِرِ الفَخَارُ فَلَا فَخَارٌ تَكَادُ بهامْ تَغُلُورُ الأَرْضُ لَلُولًا أَبِسنُ مَلُوهُ لِلهِ أَعْتَمَامُ وَزِيْ رِ اإِنْ تَبَاخَلَت الغَوَادِيْ فَوَابِلُ كَفِّه غَدَقٌ سَجَامُ

<sup>(</sup>١) الجفير: جعبة من خشب أو جلد.

مسنَ القَسوْمِ اللَّذِيْسِ زَكُوْا وَطَابُوا حَيَساةُ مُسَالِمَيْسه وَلِسلاَعَساديْ تَشَاغَلَ بِالمَعَالِيْ عَنْ سِواهَا يُسرَامُ مَنَسالُ كَيْسوانَ المُعَلَّسيٰ وُفُودُ عُفَاته في مُحلِّ يَسوْم / ١٤٤ ب/ أنَامَلُهُ إِذَا سَلَّتْ يَراعاً

وَصَلَّوا بَعْدَ فَرْضِهِمُ وَصَامُوا وَإِنْ مَسِلاً الفَضَامَ مَسوْتٌ زُوَامُ إِذَا مَسا أَشْغَلَ النَّساسَ الحُطامُ وَمَسْلَسكُ نَهْجِهِ مَسالاً يُسرَامُ لَسهُ بِمَقِيْل عَسرْصَتِه إِزْدحَامُ تَحَسَامَ لَ عِنْدَ سِلَّتِهِ الخُسام

وأنشدني أيضًا، لنفسه في المعنىٰ: [من السريع]

يَ ارُوْسَاءَ النَّ اس مِ سَنْ إِرْبِ لَ حِ رُ أُمَّ مَ سَنْ جَاءُ كُ مُ سَائِ الَّ الَّ وَرَىٰ لَ و جُمعَ تُ حُسَّابُ كُ لِّ السَورَىٰ لاَ نَيْلُكُ مَ يُ سِرْ جَ لَى وَلا جَارُكُ مِ منكُ مُ أنَ الكِ نَ طبَاء في أبتُ منكُ مُ أنَ الكِ نَ طبَاء في إِمْ سِرُوُّ

وأنشدني لنفسه أيضًا: [من الوافر] يُسواصِلُ مَسانِحًا فَيَصِيْسُرُ منِّسِيْ وَيَقُطَسَعُ عَساتِبًا حَبْلَسَيْ إِلْسَىٰ أَنْ بَسديْسِعٌ لَسوْ بَسدَا للْشَمْسِ يَسوْمًا سَقَانِيْ الكَاْسَ يَسوْمَ السَّبْتِ صِرْفًا سَقَانِيْ الكَاْسَ يَسوَمَ السَّبْتِ صِرْفًا

وأنشدني أيضًا قوله: [من الطويل]
رُبوعٌ أَرَاهَا بالكَثْيُب طَوامسا
/ ١٤٥ أَ/ مَحَثْهَا الغَوَادَيْ وَالرِّيَاحُ فَغَيَّرَتْ وَعَهْدِيَ بِالآرَامِ يَلْعَبْنَ فِيْ الضُّحَىٰ طَبًا مَنْ بَنَاتِ العَامريينَ إِنْ رَنَتْ تَخِدْنَ بِالْآرَامِ الضُّلُوعِ مَرَاتِعًا تَخِدْنَ بِالْآرَامِ الضُّلُوعِ مَرَاتِعًا تَخِدُنَ بِالثَّلُوعِ مَرَاتِعًا الضُّلُوعِ مَرَاتِعًا

مَا أَغْرَبُ الْخَيْرِ بِنَادِيْكُمُ وَأَخْيَبَةَ الْمَسْعَى لِرَاجِيْكُمُ أَعْيَاهُمُ عَدَّ مَّسَاوَيْكُمُ أَعْيَاهُم عَلَا مُعَادِيْكُمُ يُحْمَى وَلا يُخْشَى مُعَادِيْكُمُ أنِّيْ عَلَى اللَّوْمِ أَدَاجِيُكُمُ مَا قُلْتُ إِلاَّ بعْضَ مَا فَيْكُمُ

بمَنْ زِلْدة المسزَاجِ مسنَ الشَّرابِ إِخَالَ وصَالَدهُ طَيْفَا سَرَى بسَيْ بِخُسرَّتَ بالحجَساب بَعُ سَرَّت بالحجَساب بَسَكْ سَرَتِ بالحجَساب بَسَكْ سَرَتِ بالحجَساب بَسَكْ سَرَتِ بالحجَساب بَسَكْ سَرَتِ بالحجَساب

تَ أَبِدْنَ ٱحْقَ ابِ الوَّكِ انَبِ ثُوانسَ ا مَعَ المَهَ احَتَّ مَى غَدَوْنَ دَوَارسَ ا بِ الرُّجَ الهَ ا يَخْطر رُنَ دَلاً مَ والسَ تَظُلُّ لَهَ السُّدُ العَريْ نِ فَرائسَ وَفِيْ وَسُطِ حَبَّاتِ القُلُوْبِ كَنَائسَا

#### [YAY]

عثمانُ بنُ نصر الله بنِ مُحَمَّد بنِ أبي هنديِّ بنِ أبي النَّجْمِ بنِ رافع بنِ جامَعِ بَنِ أبي الفَتحِ رافع بن جامَعِ بَنِ جعفرٍ البزارُ، أبُو عمرو بنِ أبي الفَتحِ الموصليُ .

كانت ولادته في شهر الله رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة بالموصل، وتوقّي بها يوم الخميس تاسع ربيع الأول سنة ثلاثين وستمائة .

وهو من بيت مشهور في الموصل باليسار والثروة، واستظهر القرآن الكريم، وكان تاجراً، يسافر من البلاد العراقية إلى الديار المصرية. فكُفَّ بصره، وترك التجارة، ولازم بيته، وواظب على الصلاة وقراءة القرآن حتى صار يختم بين ليلته ويومه ختمه ويدرسها.

وكان قد سمع الحديث بالإسكندرية على الحافظ أبي ظاهر أحمد بن محمد / ١٤٥ بن أحمد الأصفهاني السلفي. وكان له طبع في النظم من غير أن يقرأ أدبًا ونحواً. وشعره مدوّن أجازني جميع رواياته وأقاويله.

أنبأني لنفسه في غلام اسمه إيلبا: [من الرمل]

نظ رَتْ عَيْنَايَ بَدْراً طَالُعا مَشْرِقا مَا بَيْنَ أَزْرَارِ القَبَا فَضَا مَا بَيْنَ أَزْرَارِ القَبَا فَقَ وَام يُخْجِ لَ الغُصْنَ إِذَا هَ نَوْهُ مَ رُنُهُ مَ رُنُهُ مَ مَرْ نُسَيْمَ اللهَ الطَّبَ الصَّبَ الصَّبَ العَجْمِ بِهِ وَالْعَرِبِ الْعُجْمِ بِهِ وَالْعَرِبِ وَالْعَبَ مَ الْعُجْمِ بِهِ وَالْعَبَ اللهُ أَبِيلِ الْعُجْمِ بِهِ وَالْعَلِبَ الْعُجْمِ بِهِ وَالْعَلِيلِ اللّهِ اللّهُ اللهَ أَلِيلِ اللّهُ اللهُ اللهَ اللهُ ال

وأنبأني أيضًا لنفسه، وأوائل هذه الأبيات أحرف محاسن: [من المتقارب]

مَتَى يَسْمَحُ الدَّهْرُكِيْ بِالوصَال وَنُرْجِعُ لَلْاَت نَكُدُ اللَّيَالِيْ حَدابِ الأَحبَّةِ حَادِيْ الفَرَاقِ وَشَطَ المَرَارُ فَكَيْفُ اَحْتَالِي إِذَا جَدَنَ لَيْلَيْ يُبِيدُ وَسُمِهُ أَعَلِّلُ قَلْبِي بِطَيْفُ الْحَيَالِ سَالُتُ إِلَهَا قَضَى إِسَالِفِرَاقِ يَمُنْ عَلَيْنَا بِطِيْبِ السوصَالِ /١٤٦ أ/ نَعُودُ إِلَى طِيْبِ أَوْطَ إِنَا بِرَغْمِ العَدُوِّ عَلَى كُلِّ حَال

### $[\Lambda\Lambda\Lambda]$

عثمانُ بنُ سعيد بن عبد الرحمان بن أحمدَ بن تُولُوَا، أَبُو عمرو السُلَمِيُّ، وقيل اَلقرَشيُّ التَوْزَريُّ (٢).

وتَوْزَر من قطر أفريقية (٢)، وكان من أهل الشعر والعربية، فاضلاً متميّزاً.

أنشدني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن يوسف التجاني اللخمي؛ قال: أنشدني أبو عمرو عثمان بن سعيد لنفسه في غلام قد جرَّ رمحًا في يده: [من الكامل]

أُغْنَاكَ قَالَ اللهُ ا

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه، وقد احترقت خزانة الملك الأشرف، ولم يسلم بها غير مصحف كان بها: [من الطويل]

وَلَمَّا قَدَحْتَ السَّرْنُدَ زَنْدَ عَنِيْمَة مُعَسِوَّدَة نَصْسِرَ الفَضَائِل وَالنَّقَا أَطَارَ شَرَال المُضَارَ الْمُعْضُدَةُ مَسَاراً أَيْتَسَةً عَدَا لِسَّوَىٰ آيَات رَبَّكَ مُحْرِقًا

/ ١٤٦ ب/ وأنشدني من سمعه ينشد لنفسه: [من الكامل]

شَكْوَىٰ النَّرْمَان إلَىٰ سُواكَ مُحَالُ يَامَنْ عَلَيْهِ مَتَىٰ افْتَقَرْتُ أَحَالُ تَابِىٰ الْفَضَائِلُ قَصْدَ غَيْرِكَ للْغنَىٰ أَبغَيْسِ جُسِوْدَكَ تُضْرَبُ الأَمْ َالُ وَاللهُ لَسُوالُ وَاللهُ لَسُوالُ مَا حَطَّ مِن قَدْرِيْ لَدَيْكَ سُوَالُ وَالإَجْمَالُ وَالإَجْمَالُ وَالإَجْمَالُ وَالإَجْمَالُ وَالإَجْمَالُ وَالإَجْمَالُ

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: فوات الوفيات ٢/ ٦٤ \_ ٦٥ وفيهك «ولد بتنيس سنة خمس وستمائة، وتوفي سنة خمس وثمانين وستمائة». شذرات الذهب ٥/ ٣٥٢. النجوم الزاهرة ٧/ ٣٦٩. العبر ٥/ ٣٥٤. ذيل مرآة الزمان ٢/ ٢٨٦. المنهل الصافي ٧/ ٤١٦ \_ ٤١٧ رقم ٢٥٢٤ وفيه: «ولد بتنيس سنة خمس وستمائة، وسمع بدمشق من القاضي أبي نصر بن الشيرازي وغيره، وكان أحد الشعراء في عصره، وعليه تخرج الحكيم شمس الدين محمد بن دانيال وبه تأدب، وله معه حكايات، كان يُسخر به ويُهزأ، ويضحك منه الناس، توفي سنة خمس وثمانين وستمائة». الدليل الشافي ١/ ٤٢٩ رقم ١٥١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم البلدان/مادة (توزر).

# ذكر من اسمه علي

#### [444]

عليُّ بنُ مُحَمَّد بن عليِّ بن رُستم، أبو الحسنِ الدمشقيُّ الخُراسانيُّ، المعَروفُ بابنِ الساعاتيِّ (١).

شاعر حشو ابراده، مُحسن في إصداره وإيراده؛ فرد زمانه في صناعة القريض، بحر خاطره متدفق يفيض، ذو قول أبهج من أنيق الرياض، وأخلب للقلوب من غمزات الحدق المراض.

فللَّه دَرُّهُ! ما أعذب كلامَه، وأحسن نظامَه، وأحلىٰ قطوفَه ومجانيه، وأرق ألفاظه وأدق معانيه!، يكاد ماء الحسن يقطر من أطرافه، ويرىٰ بالجوهر النفيس في ترصيفه /١٤٧ أ/ وائتلافه. مدح الملوك من بني أيوب مع رَوَّسائهم ووزرائهم وأمراء تلك الديار.

وديوان شعره موجود، يدخل في مجلدتين، أحسن فيه ما شاء؛ يدل علىٰ فضله وغزارة علمه وتمكّنه من الأدب، ولطافة مزاجه، وجزالة عباراته، وملح استعاراته.

رم ترجمته في: الوافي بالوفيات 7/V - 7 رقم ١. وفيه: «ولد بدمشق سنة ثلاث وخمسين وخمسائة». وفيات الأعيان 7/07 - 77 رقم 7/000 وفيه: «علي بن رستم». العبر 1/000. شذرات الذهب 1/000. مرآة الزمان جمق 1/000. عيون الأنباء في طبقات الأطباء 1/000. روضات الجنات 1/000. أعيان الشيعة 1/000. 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000

مقدمة ديوانه ، بقلم محققه أنيس مقدسي . له «ديوان شعر» بمجلدين طبع بتحقيق أنيس المقدسي .

وكان مع ذلك شابًا سَرِيًا جميلًا لطيفًا، مليح الصورة، مطبوع الشمائل، ولد في سنة أربع وأربعين وخمسمائة، وتوفي في شهر رمضان سنة أربع وستمائة بالقاهرة، بالديار المصرية ـ رحمه الله تعالىٰ \_.

أنشدني أبو منصور بن يوسف بن أبي منصور العصافيري الموصلي؛ قال: أنشدني ابن الساعاتي لنفسه مبدأ قصيدة (١٠): [من الطويل]

المَّسَتْ سُلَيْمَ فَ وَالنسيْ مَ عَلَيْ لُ كَانَّ الخُرَامَى صَفَّقَتْ منه قَرْقَفًا شَدِيْدٌ إِلَى بَابِ البَرِيْد حَنيْنُهُ مَنَازُلُ أُمَّا مَا وُهِا فَمُصَفَّتَ تَعَجُبًا نَحِلْتُ ومَا قَوْلِيْ نَحِلْتُ تَعَجُبًا

فَخُيِّ لَ لِي أَنَّ الشَّمَ ال شَمُ وْلُ فَللْسُّحُ رَ أَعْنَ اقُ المَطْ يِّ تَمِيْ لُ وَلَيْسَ إِلَى بَابِ البَرِيْدِ سَبِيْلُ زُلاَلُ وَأَمَّ الْحَالَ اللَّهَ الْفَلاَيْ مَلُ (٢) هَ لِ الحُبُ إِلاَّ لَوْءَ مَّ وَنُحُولُ

/ ١٤٧ ب/ وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه في السعيد بن سناء الملك، وقد وقع عن بغل له، وكان يُسمّىٰ البغل الجمل (٣): [من البسيط]

قَّ الوا السَّعِيْدُ تَعَ اطَّىٰ بَغْلُهُ نَسَزَقًا فَقُلُهُ نَسَزَقًا فَقُسُلُ اللهُ عَثْسرتَسهُ فَعُسْتَ بِالطَّبْعِ أُمَّ المُوْمِنِيْسَ وَلَهُ

فَسزَلَ عَنْهُ وَأَهْسِلُ ذَاكَ للْسزَلَ لِلسَزَلَ لِلسَرَلَ اللهَ للسَرَلَ لِلسَرَلَ العَسارِضَ الهَطَلِ وَلا سَقَتْهُ الجَمَلِ تُحبِبْ أَبِاهَا وَهَذِيْ وَقَعَهُ الجَمَلِ

وقال أيضًا (٤): [من الوافر]
أَتَهُ وِيْمِاً وَلَيْسِلُ الهَسِمِّ دَاجِيْ
وَأَطُلَسَعْ بِسِالسُّقَاة بُسِدُوْرَ تَسِمِّ
وَنَصْلَيْهَا رِمَاحَا مِسِنْ شُمُوعِ
وَنَصْلَيْهَا رِمَاحَا مِسِنْ شُمُوعِ
وَنَصْلَيْهَا رِمَاحَا مِسْنُ شُمُوعِ
وَلَسَوْ رَكِبَتْ لْتَقْتَدَ صَ الْأَمَانِيُّ
تُجِيْدُ الضَّرْبُ لَكِسِنْ فِيْ مُقَامِ

فَهَات من السُّلاف سننى السِّراجِ تُديْسُ الشَّمْسَ في صُبْحِ الرُّرَجَاجِ لَسُوَامِعَ تَحْتَ رَايَاتِ السَّيَاجِيُ بَنَانَ يَسِد تَسَالَسَمَ فِي الهيَاجِ دُخَانُ كَبُّابِهِ رَهَاجُ العَجَاجِ

<sup>(</sup>١) القصيدة في ديوانه ١/ ٥٠ - ٥٥ ، قوامها ٨١ بيتًا.

<sup>(</sup>٢) المصفّق: المصفّى.

<sup>(</sup>٣) الأيبات في ديوانه ٢/٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) القصيدة في ديوانه ٢/ ١٠٠، قوامها ١٨ بيتًا.

بَكَىٰ السرَّاوُوقُ مَسرْجَانَا نَثْسِراً وَحَلَىٰ وَوَرَّ الْحَيَا جَسْراً وَحَلَىٰ وَوَرُسُفَهَا ثُغُسُوراً مِسْنُ أَقَسَاحٍ وَارْشَفَهَا ثُغُسُوراً مَسنْ أَقَسَاحٍ وَارْشَفَهَا ثُغُسَد فَالْآرْضَ وَجُه مِن حَبِيْبِ وَأَغْيَدَ فَاتَنِ الْحَرَّكَاتِ يَسْطُو وَأَغْيَدَ فَاتَنِ الْحَرَّكَاتِ يَسْطُو يَتْفُدُ وَمُنْكَ لَكَالْورْدَ حُسْنًا وَاغْيَد فَا الْحَرَّدَ اللَّهُ وَوَهُنَا لَكَالُورُدَ حُسْنًا وَاغْمَد اللَّهُ الْمَانَ مَنْ اللَّهُ اللْمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال من قصيدة (١): [من الكامل] عُـجُ بِالحمّى وَمُهَفْهَفَات غُصُونِه مَـنُ كُلُ وَسُنَان كَانً لَحَاظَهُ مَـنُ كَلُ وَسُنَان كَانً لَحَاظَهُ مَـنَ الخَلَاصُ لَمَّن هَـوَاهُ هَـوَاهُ هَـوَاهُ هُ مَا كَدْتُ تَغْلَبُني عُبُوشُ جَمَالِه مَا كَدْتُ تَغْلَبُني جُيُوشُ جَمَالِه كَالسَّيْف يُعْرَفُ حَـدُهُ مِـنْ هَـرَفُ حَـدُهُ مِـنْ هَـرَفُ حَـدُهُ مِـنْ هَـرَفُ مَـالهُ الْمُسْدَى إِلَـي الأَغْصَان ليْسَنَ قَـوَامِهُ أَهْدَى إِلَـي الأَغْصَان ليْسَنَ قَـوَامِهُ أَهْدَى إِلَـي الأَغْصَان ليْسَنَ قَـوَامِهُ أَهْدَى المَحْبَهُ المُنْ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِيْسُ اللْعُلْمُ اللْعُلِيْسُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِي اللْمُعُلِي الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِلْمُ اللْمُعْلِل

وَحَذَار مِنْ غَيْدِ الكَثَيْبِ وَعَيْنِهُ نَصَلَتْ ذَوَابِلَ قَوَمَهُ مِنْ ذُوْنَهُ فَصِي حُبِّهُ وَمُنَاهُ رَيَّبُ مَنُونَهُ فَنِهُ الْمَنْفُونَهُ وَمُنَاهُ رَيَّبُ مَنُونَهُ مَنُونَهُ فَيْمَ وُنَهُ مَنْدُونَهُ مَنْدُ لَيْنِهُ وَمُنَا لَيْنَهُ وَلَيْمَ مُثَلِّيْنِهُ وَلَيْمَ مُثَلِيدُ وَلَيْمَ مُثَلِّيْنِهُ وَلَيْمَ مُثَلِّيْنِهُ وَلَيْمَ مُثَلِيدًا وَلَيْمَ وَمُثَلِيدًا وَلَيْمَ مُثَلِيدًا وَلَيْمَ وَمُثَلِيدًا وَلَيْمَ وَلِي الْمُعْلِيمُ وَلِيهُ وَلَيْمَ وَلِيمُ وَلَيْمَ وَلَيْمُ وَلَيْمَ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَيْمُ وَلِيمُ وَلَيْمُ وَلَيْمَ وَلِيمُ وَلِيمُ

وكتب إلى صديق له يلقب بالنجم - صدر كتاب (٢) -: [من الطويل]

خَلَائِقُهُ فَي لُطُفِهِ نَّ أَبْنَةُ الكَرْمِ وَأَقْلَعَ صَرْفُ النَّابَات عَن الظُلْمِ

وَٱبْيَـضَ مِـنُ نَجْـلِ الكِـرَامِ كِسأنَّمَـا

تَجَلَّىٰ ظَلَامُ الدَّهُ رِعَتِّي بِوَجْهِ ۗ

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من قطعة في ديوانه ٢/ ١٤٧، قوامها ٤ أبيات.

وَإِنِّتِ لأَسْتَجْدِي العُللَ مِنْ جَنَابِهِ وَمَا خَابَ مُسْتَجْدِيْ المَعَالِيْ مِنَ النَّجْمِ وَإِنِّتِ لأَسْتَجْدِيْ المَعَالِيْ مِنَ النَّجْمِ وَكَتَبَ إِلَىٰ تَاجِ الدين أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي؛ وقد أبلَ من مرض (١٠):

[من الطويل]

هَنَاءَ الشَّرَىٰ بِالمُدْجنَاتِ الهَوَاطِيلِ وَرَدَّتْ وُضُوحًا فِي وُجُوْهِ الْأَصَائِلِ وَأَنْشُرَ بَعْدِ اليَاشِ سَحْبَانُ وَالسَل وَأَنْشُرَ بَعْدَ العُقْمِ حَمْلُ الخَمَائِلُ وَالسَل فَحَلَّتْ أُمَ بَعْدَ العُقْمِ حَمْلُ الخَمَائِلَ فَحَلَّتْ أَيَادِيْ مُزْنِه كُلَّ عَاطَلَ كَمَا هَرَّ عِطَفَ الشَّرْبِ قَهْوَةً بَابِلِ

وَحَسْبُكَ ذُوْ نَفْسِ تَيَمَّمَهَا الفَضْلُ وَلاَ هَــَزْ مِــنْ عِطْفَــي رَصَـانَتِـهِ الجَهْـلُ

وكواكبُ الظَّلْمَاء لَه مْ تَتَقَوَّضَ مَاءٌ جَوانبُ هُ تُشَابُ بعرْمض (٤) تُسرْسٌ يُنَاطُ من الهالال بمَقْبَض سَهْم أَصَابُ وَرُبُهُ لَكُمْ يَنْبِضَ وَالنَّوْرُ يَتْبَعُهُ هُ كَخَيْط أَبِيَضَ

وقال في صبي أصفر اللون من غير علة، وقد سئل ذلك (٥): [من الخفيف] وَبِسرُوْحِيْ مَـنْ وَجْهُــهُ شَفَقِــيُّ اللَّــوْنِ كَـــالشَّمْـــسِ رُوِّعَـــتْ بِـــالفِـــرَاقِ

ليَهْنِ السورَىٰ بُسرْءُ العُسلاَ وَالفَضَائِلُ لَقَدْ شَرَحَتْ صَدْرَ الورَىٰ قَسَمَاتُهُ وَأَصْبَحَ قُسسٌ مَسائِسلاً فِسِي ايسادهُ سَقَتْ أَنْمُسلُ السُّحْسَبِ البسلادَ لأَجْلَهُ لَسَّعُسَتُ أَنْمُسلُ السُّحْسَبِ البسلادَ لأَجْلَهُ لَسَّهُ مَسلً السَّحْسَبِ البسلادَ لأَجْلَهُ لَلهُ حَسلٌ فَسِي الآفَاقِ حَبْوَتَهُ الحَيَالَ لَهُ حَسلٌ فَسِي الآفَاقِ حَبْوَتَهُ الحَيَالَ لَهُ المَّكِالُ السَّعَةُ الصَّبَا لَهُ المَّالِيَةُ الصَّبَا السَّبَةُ الصَّبَا

وقال بديهًا (٢): [من الطويل] وَصَاحِبِ أُنْسِ تَعْشَقُ الفَضْلَ نَفْسُهُ أُخُسِو فِطْنَسَةٍ لَسَّمْ يَمْسَزَحِ العَيْسِشُ وُدَّهُ

وقال أيضًا بديهة (٣): [من الكامل] يَا صَاحِبيْ وَالْأَفْقُ قَدْ لَبِسَ الدُّجَيٰ حَدْثُ الْمَصَاءِ كَانَّهَا حَدْثُ الْمَصَاءَ كَانَّهَا أَوْ مَا تَسرىٰ لَوْنَ السَّمَاءَ كَانَّهُ وَوَكَانَّهُ وَكَانَّهُ وَكَانَّهُ وَكَانَّهُ وَكَانَّهُ وَكَانَّهُ وَكَانَةُ كُلُ شَهَابِ رَجْمَ ثَاقِبِ وَكَانَّهُ أَوْ رَقَاءً أَوْرَقَالًا اللهَ مَا وَكَانَّهُ أَوْ رَقَاءً أَوْرَقَالًا اللهَ مَا وَكَانًا أَوْ إِلَيْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الأبيات من قصيدة في ديوانه ٢/ ١٤٨، قوامها ١٦ بيتًا.

<sup>(</sup>٢) البيان في ديوانه ٢/ ١٤٩ من قطعة قوامها ٣ أبيات.

<sup>(</sup>٣) القطعة في ديوانه ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) العرمض: الطحلب.

 <sup>(</sup>٥) الأبيات في ديوانه ٢/ ١٥٢.

لَـمْ يَـدَعْ غَيْـرَ هَـائـم مُشْتَـاق فَهْ وَمِ رَآةُ أَوْجُ نَهِ العُشَاقَ لالدالكنَّهُ عَهِمَ وَجُداً رَاقَ ماءُ الجَمَال في وَجْنَتَيْه

/ ١٤٩ ب/ وقال في شجر المشمش(١١): [من الطويل]

كواكب تَبْسر في سَمَاء زَبسر جَسِد

ٱلسَّتَ بِرَاءُ كُلِّ يَانعَة غَدَتْ جَنَيْ كُلِّ غُصْن يَانع مُتَاوِّد إِذَا قَابَلَتْ شَمِّسَ الْأَصَائِلُ خلْتَهَا

وقال بديهًا في البدر علىٰ الماء(٢): [من البسيط]

أمَا تَسرَى البَدْرَ يَجلُوهُ الغَديْسرُ عَدَتْ كَخُووْدَة فَوْقَ درْع حَوْلَهَا ٱسَلَ

وقال أيضاً (٣): [من الكامل]

وَلَقَدْ نَرَلْدتُ بِرَوْضَة حَزنيَّة رَتَعَتْ نَوَاظرُنَا بِهَا وَالْأَنْفُسُ فَظَلْتُ أَعْجَبُ حَيْثُ يَحْلَفُ صَاحَبِيٌّ والمسْكُ مَنْ نَفَحَاتها يَتَنَفَّسُ مَا الجَوْفُ إِلَّا عَنْبَرٌ وَالسَّدُّوخُ إِلَّا جَسَوْهَ سِرٌّ وَالسَّرُّوضُ إِلَّا سُنْدُسُ سَفَرَتْ شَقَانَتُهُ الْقُهَا فَهَا الْأَقْحَوَانُ بِلَثْمِهَا فَرَنَا إِلَيْهِ النَّرْجِسُ فك أنَّ ذَا خ لَ لَّ وَذَا نَغْ ر يُحَا وَلُهِ وَذَا أَبِداً عُيُسُونٌ تَحْسُرُسُ

وله وقد حضر قبل خروجه من دمشق مع جماعة من الأصدقاء بالنيرب(٤) / ١٥٠أ/ على شراب وعندهم سقاة كالشموس؛ وجاء مطر كثير ورعد وبرق؛ فسألوه أن يسم ذلك اليوم بشيء؛ فقال بديهًا(٥): [من الكامل]

لله يومُ النَّيِّرِينِ نَ وَوَجْهُ لَهُ طَلْقٌ وَتَغْرُ اللَّهُ و تَغْرُ اللَّهِ وَتَغْرُ اللَّهِ وَتَغْرُ الشَّنَابُ وَكَانَّمَا فَنَانُ الْأَرَاكَةِ مِنْبَارٌ وَهِزَارُهَا فَوْقَ اللَّوَائِبِ يَخْطُبُ وَالسَّرَّ وَهِزَارُهَا فَوْقَ اللَّوَائِبِ يَخْطُبُ وَالسَّرَّ عَدُ يَشْدُو وَالحَيَا يَسقِّعَيْ وَغُصْنُ البَّانِ يَرْقص وَالخَمَائِلُ تَشْرَبُ

البيتان في ديوانه ٢/ ١٥٧ . (1)

البيتان في الوافي ٢٢/ ١٠ ، ديوانه ٢/٢. **(Y)** 

القطعة في ديوانه ٢/ ١٦٤. (٣)

النيرب: قرية بدمشق مشهورة، على نصف فرسخ في وسط البساتين، من أنزه المواضع، يقال أن فيها مصلى (٤) الخضر. انظر: معجم البلدان/ مادة (نيرب).

القطعة في ديوانه ٢/ ١٩٨. (0)

وك أنَّمَ السَّاقِي يَطُونُ بِكَأْسِه بكُــرٌ بهَـا نُقَــعَ الغَليْــلُ وَمُعْجــبُ يَفْتَضُّهَ اللَّهُ عَلَا مُاءُ الغَمَامِ وَيَا لَــهُ حَمْراء حَارْبنا الصّروْف بصرفها وَالْقَطْ رُنَبْ لُ وَالْغَدِيْ رُسَوابَ عَلَى الْعَالِمِ الْعَالِمِ الْعَالِمِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعِلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعِلْعِلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعِلْمِ الْعَلِي الْعِلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعِلْمِ الْعِلْعِلِي الْعَلِي الْعِلْعِلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي

بَدْرُ الدُّجَدِيٰ وَالكَفُّ منْهُ كُوكِبُ نَقَــعُ الغَليْــل بجَــنَدُوَة تَتَلَهَّــبُ عَجَبًا غَلَاةَ اللَّهُ جُلِن وَهُلُو لَهَا أَبُ فَنُرْجَ اجُهَا بِدَم الهُمُ وْم مُخَضَّبُ مَـوْضُـوْنَـةٌ وَالْبَـرْقُ سَيْفُ مُـذْهَــ

وكتب عند وصول البشير إلىٰ الأجل صفي الدين أبي الفتح نصر بن القابض؛ يهنئه ويشكره علىٰ حسن عنائه، وكانَ قد كثر الإرجاف علىٰ الملك الناصر / ١٥٠/ب/ صلاح الدين يوسف بن أيوب - رضى الله عنه (١) -: [من الكامل]

واللهُ ممَّا كُنْتَ خَائِفَهُ كُونِهِ إِلَيْهُ مُمَّا كُنْتُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله منْ بَعْد مَا كَانُوا وْكَانَ عَلَى شَفَا لَقْيَاهُ يَعْقُوبًا وَيُوسُفُ يُوسُفَ يُوسُفَ عَظُمَتْ بــه النُّعْمَــيٰ وَكـانَ مُلَطَّفَـا ظَمَا فَالطَّفَ أَلَسُوعَةً وَتَلَهُّفَ نَصْر أِذَا مَا النَّصْرُ أَعْدُوزَ وَالصَّفَا وَفَلَلْتُ بَالعَرْمِ الحُسَامَ المُرْهَفَا وَمُثَبِّتٌ حلْمَ الرَّزْمَان وَقَدْ هَفَسا عَنْهُ فَالنَّشَرَ حَاتماً وَالأَحْنَفَا فَاعَلَاتَهُ بندي يَديْكُ مُفَوقًا وَحَلَفْتُ لَولا رَاحَتَاكَ لَمَا صَفَا منْهُ وَإِمَّا جَادَ جَادَ تَكَلُّفَا سَيْفًا وَرُعْتَ وَمَا هِلَازْتَ مُثَقَّفَا خَشسن كَمَسا نَبَسعَ السُّزُلاكُ مسنَ الصَّفَسا

سُرَّ الحَسُودُ بِمَا أُسَاءَ وَأَرْجَفَا بَعَثَ الشِّفَاءَ إِلِّي السَّرْمَان وَأَهْلَه وَافَسَىٰ البَشْيْرُ فَكَانَ كُلُّ مُسَوَّمً لَ أهْدَىٰ السُّرُوْرَ إِلَىٰ القُلُوبِ كَتَابِّهُ نَبَ أُهُ وَالمَاءُ السُّولال أتَّكَ عَلَى مَنْ كَإِسِن أَيُّوب وَمَنْ كَصَفيّه لَسَمَا سُمُ وَ الشَّمْسِ فَيْ صَدْرِ الضُّحَى وك الأكمَا مُحْيي السَّمَاحِ وَقَدْ تَوَى أعُطيني وَمَن عَليل المُسيء بعَفوه فَفَدَىٰ صَلاَحَ الدِّيْنِ كُلُّلُ مُتَوَجَّ كَالنَّجْمِ يَفُدِيْ الشَّمْسَ مِنْ أَنْ تَكْسَفَا وَبَقْدِتَ تَعْضُدُهُ وَتَحْمِي سُرْبَ دَوْلَتِهِ إِذَا خَطَّ بُ ٱغَلَّ لَوَ وَاوْجَفَا فَلَقَ لَهُ ذَوَىٰ رَوْضُ النَّنِاءَ كَاهُلِهِ وَصَفَا مَعِيْنُ الرِّفْدِ فَهَا وَمَصَفَّاتٌ / ١٥١أ/ وَسوَاكَ إِمَّا جَلَدَّ جَدَّ تَصَنُّعنًا حُطْتَ البَلادَ وَمَّا سَلَلْتَ لحفظهَا بخَـــلائــُـق غيْــد وبَــاْس تَخْتَهَــا

همَ مُ جَمَعُ نَ الْمَجْ لَ ثُلِمَ شَلَدُنْ مُنْتَ لُهُ وَكِانَ مُبَلَدً وَأَمُسْتَضْعَفَ ا جَدَدٌ يُسؤَمُّ مَدَى السَّزَمَان ويُقْتَفَحَى نُعْمَىٰ شَفَتْ نَضْو العَلاَء المُدْنَفَ

فَمَا عَنَّ مَن أَشْكُو إليه وَلا ٱللوك وَإِنْ كَانَ مَـذْمُـوْمًا وَتُسْتَعْلَدُبُ البَلْـوَى إِذًا مَا حَوَىٰ رقِي هَضيْمُ الحَشَا ٱحْوَىٰ هُم اللَّف ظُ مَن أبياتها وَهُو الفَحوي وَقُورٌ إِذَا مَا طَاشَ مَنْ حَادث رَضْوَى وَمَنْ رَأْكُ هُ رَبْعُ المَعَ السيْ فَلَا ٱقْدوَىٰ

وَالشَّمْسُ تَرقُمُ وَالسَّحَائِبُ تَحْبُكُ وَالنَّهُ لِرُرُدُنَّ لِسَالنَّسَيْ مَ يُفَسِرَّكُ وَالْأَقْدُ وَانُ بَهَا ثُغُ ورٌ تَضْحَاكُ وَقُلُوبُنَا وَهَسِيَ العَرائِسُ تُمْلَكُ وَنَسِيْ مُ ذَاكَ الجَوِّ مِنْكُ مُمَسَّكُ وَعَلَــي السُّهُـول مُبَـدَّدٌ لا يُسْلَـكُ بَدد وَتِبْد لِكُو يُصَاعُ وَيُسْبَكُ

وَ لَا اللَّهِ مَا تُشَاءُ وَتَتْسِرُكُ دَمَ كَسرْمَسة فسيْ عُسرْس لَهْسو يُسْفَسكُ وَرضَا الخَلَائِقِ غَايَةٌ لَا تُدْرَكُ مُلَّ كُ يَ رُولُ وَستَّ رُ قَومٍ يُهْتَ كُ

وَّسَلَكْنَ نَهْجًا وَاضحًا هُـوَ في العُللَا فَكَ لَهُ الْهَنَاءُ وَللَّورَىٰ بَكَ إِنَّهَا

وقال من قصيدة (١): [من الطويل] شَكُوْتُ هَوَىٰ في مثله تُسْمَعُ الشَّكُوَىٰ صَبَابةٌ قُلْب يُحْمَدُ أَلَمَوْتُ عنْدَهَا وَإِنَّكِ لأَبِاءٌ عَلَكِي كُلِلَّ عَادُل وَمَا النَّاسُ في التَّمْثِيلِ إلاَّ قَصيْلَةٌ وَهُــوبٌ إِذَا مَــَا النَّجْــمُ أُخَلَـفَ نَــوْءَهُ مَنَاقبُهُ شُهُبُ اللَّيَالِي فَلاَ خَبَتْ

وقال من أبيات (٢): [من الكامل] أَنْظُرْ إِلَى نَسْج الرَّبيْع وَحَوْك / ١٥١ بَ/ وَالأَرْضُ تُجُلَّىٰ فَيْ مَعَارِض سُنَّدُسَ حَيْمَتُ السوُجُوهُ مِنَ البِقَاعَ سَوَافَرٌ فَعُقُولُنَا وَهِي المَرْاتِعُ تُجْتَلَكِي وَفَضَاءُ هَاتَيْكَ السَّمَاءُ مُعَنْبَرُ وَالْطَــلُّ فَــيْ جَيْــد الغُصُــوْنَ مُنَظَّــمٌ كَمْ فُضٌّ منْ بَطْحَاتها من فضّة ومنها:

عَجَبَاً تَخَافُ الفَقْرَ أَوْ تَرْجُوْ الغنَي فَاهْجُرْ مُعَاتَبَةَ اللَّيَالِي وَاصَلاً سَخطَ الأنسامُ عَلَى السَّزمَان وَصَرْف وَنَهَايَةُ الدُّنْيَا وَمَوْعَدُ ٱهْلَهَا

الأبيات في ديوانه ٢/ ١٩٤ \_ ١٩٦ من قصيدة قوامها ٣٥ بيتًا. (1)

القصيدة في ديوانه ٢/ ٢٠٦، قوامها ١٦ بيتًا. **(Y)** 

كَمْ لَذَّة فيْهَا تُشَابُ بِذَلَة تَحْلُو فَتُعْقَبُ عُصَّةً وَمَرَرَارَةً فَاعْجَبْ لَهَذَا الكون مِنْ مُتَحَرِّك

أَمْنيَّ اللَّهُ هِ إِلَّهِ المَنيَّ اللَّهُ تُنْهُ الْكُ وَتَفْت كُ وَتَفْت كُ وَتَفْت كُ وَتَفْت كُ وَيَفْت كَ وَيَفْت كُ وَيَفْت كَ وَيْنَا وَيَقْتُ وَيَفْتُ وَيَفْتُ وَيَفْتُ وَيَفْتُ وَيَفْتُ وَيَفِي وَيَقْتُ وَيَفْتُ وَيَفْتُ وَيَفْتُ وَيَفْتُ وَيَفْتُ وَيَقْتُ وَيَقْتُ وَيَقْتُ وَيَعْمُ وَيَقْتُ وَيَقْتُ وَيَعْمُ وَيَقْتُ وَيَقْتُ وَيَعْمُ وَيَقْتُ وَيَعْمُ وَيَقْتُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ ويْعِمُ وَيْعِمُ وَمُواعِلُوا وَيْعِمُ وَمِنْ وَيْعِمُ وَمُواعِلُوا ويْعِمُ وَمُواعِلُوا ويَعْمُونُ ويَعِمُونُ ويَعِمُ ويَعِمُ ويَعِمُواعِ ويَعْمُونُ ويَعِمُ ويَعْمُ ويَعِمُ ويَعِمُ ويَعِمُ ويَعِمُواعِ ويَعْمُ ويَعِمُ ويَعِمُ ويَعِمُونُ ويَعِمُونُ ويَعْمُ ويَعْمُونُ ويَعِمُ ويَعُمُ ويَعُمُ ويَعُمُ ويَعْمُ ويَعِمُ ويَعِمُ ويَع

وقال يمدح الملك المظفّر / ١٥٢أ/ تقي الدين أبا الفتح عمر بن شهنشاه بن أيوب (١): [من الكامل]

وَافَسَىٰ فَهَسَرَّ مِسَ القَسَوَامِ مُثَقَّفَ الْمَسَلُ القَسُوامِ مُثَقَّفَ الْمَسَلُ القَسُوامِ كَانَّ رقَّ جَسْمَه يَحْبُسُو الغَسَزَ ال بجيْسَده وَبلَحْظَهَ يَحْبُسُو الغَسَزَ ال بجيْسَده وَبلَحْظَهَ مَسَدَدُ للَّهُ بعَطْفَه مُتَسَدَّ للْمَسَلَا أَبْعَظُفَه مُتَسَدَّ للْمَسَلَّ الْمَسَلَا أَبْعَظُفَه مُتَسَدًة مُسَدِّ الشَّفَ الحمَسامِ وَعِنْسَدَة مُسَدَّ الشَّفَ الحمَسامِ وَعِنْسَدَة مُسَدِّ الشَّفَ العَسَانُ المَّفَّ الْمَسْتَ السُقَمْسَة وَريَسادَة وَحَالَ السَّفَ العَسَلَ المَّنَّ الْمَسَلِي خَاطَفًا وَحَعَ الشَّفِي خَاطَفًا مَسَا الخَالُ المُقْطَة قَدَّ صَدْعَ الْمَسَانُ المَّسَلِ المَعَلَى الْمَسَلِ وَكفَ الْمَسَلِ الْحَيَسَاةُ مَسَلَ الْحَيَسَاةُ مَسَلَ الحَيَسَاةُ مَسَلَ الحَيَسَاقُ مَسْلِ الحَيَسَاةُ مَسْلِ الحَيْسَاةُ مَسْلِ الحَيْسَاقُ مَسْلِ الحَيْسَاةُ مَسْلِ الحَيْسَاةُ مَسْلِ الحَيْسَاةُ مَسْلِ الحَيْسَاةُ مَسْلِ الحَيْسَاةُ مَسْلِ الحَيْسَاقُ مَسْلِ الْمَقَالَ عَلَيْلُ الْمُعْلَى الْمَنْسُلُ الْمُعْلَقُ مَا الْحَيْسَاقُ الْمَسْلِ الْمَسْلِ الْحَيْسَاةُ مَسْلِ الْمَنْسُلُ الْمُسَلِي الْمَيْسَانُ الْمُسَانُ الْمُسَانُ الْمُسْلِ الْمَعْلَقُ مَالَا الْمَسْلِ الْمَعْسَلِ الْمَسْلِ الْمَسْلِ الْمَسْلِ الْمَسْلِ الْمُسْلِ الْمَسْلِ الْمَسْلِ الْمَسْلِ الْمَعْلَى الْمَلْمُ الْمُسْلِ الْمَسْلِ الْمَعْسَلِي الْمُعْلَقُ الْمُسْلِ الْمَعْلَى الْمُسْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُسْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُسْلِي الْمُسْلِي الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُسْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُسْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّالِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

لَا عَسَنْرَكَ إِنَّمَسَا صَلْخَاكَ قَلْ كَتَبَاعَلَى مسرآة وَلَا عَلَى مسرآة وَلِلْسَزَهُ مِنْ نَسَارِ وَلِلْسَزَهُ مِنْ نَسَارِ وَمُنها في المدح:

مُتَ أَيِّدٌ حِلْمًا فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ /۱۵۲/ أَعْطَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَدْمِ وَقَدْضَنَّ الحَيَا كَم مُنْيَة أَهْدَىٰ وَذِيٌّ زَيْنِ هَدَىٰ يُعْطِيْكَ عَفُّ وا أَوْ يُسَامِحُ مُدْنِبًا جُودٌ وَحِلْمٌ لا تُوبِّبِنَ بَعْدَهُ نِيْطُابِعَرُمُ لا يُقَالُ لَهُ وَنَسَىٰ

وَرَنَا فَسَلَ مِنَ اللَّواحِظُ مُرْهَفَا مَاءٌ صَفَا وَفُواَدَهُ مَثْلُ الصَّفَا وَالْعُصْسِنَ يَمْنَحُهُ القَصَوامَ الآهْيَفَا هَسِلَا تَعَلَّمُ القَصَوامَ الآهْيَفَا هَسَلَا تَعَلَّمُ الْعُصْسِنَ يَمْنَحُهُ القَصَوامَ الآهْيَفَا هَسَلاَ تَعَلَّمُ الْعَيَاةَ فَاخُلَفَا وَعِدَ الوصال أَخَا الحَيَاةَ فَاخُلَفَا يُمْسِي وَيُصْبِحُ مِنْ هَواكَ عَلَى شَفَا يُمْسِي وَيُصْبِحُ مِنْ هَواكَ عَلَى شَفَا يَمْسِي وَيُصْبِحُ مِنْ هَواكَ عَلَى شَفَا عَنْدِيْ مِنَ السوَجْدِ المُبَرِّحِ مَا كَفَا وَمُفَيَّدُ خَصِراً وَخَصْراً مُخْطَفَا (٢) وَمُفَا عَلَيْ مَعَبَّدَ هُ حَبَاهُ تَلَهُ فَا عَلَى مَسِرَآةً وَجُهاكَ أُحْرُفَا تَعْبُيْهِ مِنْ نَارِ الحَيَاءِ مُفَوقًا مَعْفَا وَخُهِا كَ أُحْرُفَا تَعْبُيْسِهِ مِنْ نَارِ الحَيَاءِ مُفَوقًا مَفَوقًا تَعْفِيدُ مِنْ نَارِ الحَيَاءِ مُفَوقًا مَعْفَا وَفَا تَعْفِيدًا وَمُغَلِيلًا عَلَى مَسِرَآةً وَجُهاكَ أُحْرُفًا وَفَا تَعْفِيلًا مَعْفَا وَفَا الْحَيَاءِ مُفَوقًا مَنْ نَارِ الحَيَاءِ مُفَوقًا مَعْفَا وَفَا الْحَيَاءِ مُفَوقًا مَا الْحَيْسَاءِ مُفَوقًا مَا وَالْحَيْسِاءِ مُنْ نَارَ الحَيَاءِ مُفَوقًا وَقُولُا الْحَيْسَاءِ مُفَوقًا مَا وَالْحَيْسَاءِ مُفَوقًا مَا وَالْحَيْسَاءِ مُفَا وَقُولُوا الْحَيْسَاءِ مُفَالَّا الْحَيْسَاءِ مُفَالَعُمْ الْحَيْسَاءِ مُلْوَا الْحَيْسَاءِ مُفَالَّا الْحَيْسَاءِ مُفَالَقُولُوا الْحَيْسَاءِ مُفَالْحَيْسَاءِ مُفَالِقُولُوا الْحَيْسَاءِ مُفَالَّا الْحَيْسَاءِ مُفَالَعُلُولُوا الْحَيْسَاءِ مُفَلَى الْمُعْلَمُ الْعُلْمُ الْحَيْسَاءِ مُفَالِقُولُوا الْحَيْسَاءِ مُفَالِعُلُولُوا الْحَيْسَاءِ مُفَالَعُلُولُوا الْحَيْسَاءِ مُفَالَعُلُولُوا الْحَيْسَاءِ مُفَالِعُلَى الْحَلَيْلُولُوا الْحَيْسَاءِ مُفَالَعُهُمُ الْحُلُولُولُوا الْحَيْسَاءِ مُلْكُولُوا الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْحَلَيْلَالِ الْعَلَى الْعُلْمُ الْحَلْمُ الْحَيْسَاءِ مُولُولُوا الْحَلَيْلُولُوا الْعَلَالُولُوا الْعَلَى الْعُلْمُ الْحَلَيْلُوا الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْحَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُ

فُرصُ السَّمَاحِ فَمَا أَغَذَّ وَأَوْجَفَا وَوَفَى عَلَى مَضَضَ وَقَدْغَاضَ الْوَفَا وَحُشَاشَة أُحْيَا وَمَالُ أَتْلَفَا وَحُشَاشَة أُحْيَا وَمَالُ أَتْلَفَا عَفْ وَأَإِذَا غَضَّبَ الكَرِيْمُ وَسَوقَا لاَبَالُ تُؤنِّبُ حَاتَمًا وَالأَحْنَفَا خَوراً وَرَأْي لا يُقَالُ لَهُ هَفَا

<sup>(</sup>١) القصيدة في ديوانه ٢/ ١٧٥ ـ ١٧٧ ، قوامها ٤٧ بيتًا.

<sup>(</sup>٢) خصراً: بارداً.

لَطْفَتْ كَمَا لَطُفَ النُّزِلالُ خِلاَلُهُ وَصَفَتْ مَوارِدُ رَاحَتَيه كَمَا صَفَا فِي السَّلْمِ مَاءٌ وَهُ يَ نَارٌ فِي الوَغَى مَوْتٌ إِذَا يَسْطُ وْ حَيَاةٌ إِنْ عَفَا

وقال يمدح الملك الأفضل نور الدين أبا الحسن علي بن يوسف بن أيوب، حين قدم دمشق مالكًا لها في جمادي الأولىٰ سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة (١):

## [من الخفيف]

مَاعَلَىٰ الرَّكِ مِنْ تَلاَفِيْ تَلاَفِيْ تَلاَفِيْ الْمُثَلِقِ الْعُصُونِ وَالأَحْقَافِيْ الْمُعَلِيَ الْمُحَمِّىٰ وَسُودِ الآَثَافِيْ (٢) يَا خَلِيْكِي بَالْحَمِّىٰ وَسُودِ الآَثَافِيْ (٢) بِسِيَ مَاضِيْ الْحُسَامِ وَاللَّحْظُ فِي الْعُشَّاقِ لُـدْنُ القَنَاةَ وَالآعْطَافِ بِسِيَ مَاضَيْ الْحُشَاقُ لُـدْنُ القَنَاةَ وَالآعْطَافِ رَشَا أَجَفْنُ هُ سَقِيْ مُ صَحِيْحَ هُو بِاللَّحْظِ مُسْقِمٌ وَهُو شَافِيْ (مَسَافَيُ الْمَنَا عُقَّفَ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُسَامِلُ اللَّهُ اللْمُسْلِمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### ومنها:

وَلَيَالُ شَفَ تَ غَلَيْ لَا وَوَجُداً فَلَهَا فِي القُلُوبِ وَخُرُ الأَشَافِيُ (٤) مُشْرِقًاتٍ كَطَلْعَةِ المَلِكِ الأَفْضَلِ بَحْرَرِ العُفَرَاةِ وَالآَضْيَافِ مُشْرِقًاتٍ كَطَلْعَةِ المَلِكِ الأَفْضَلِ بَحْرَرِ العُفَرَاةِ وَالآَضْيَافِ

#### ومنها:

أَصْبَحَتْ جَلِّقٌ بِ مَنَّةَ الخُلْدِ وَبَاتَتْ فَسِيْحَةَ الأَكنَافِ الْمُنَافِ الْأَكنَافِ لَا تَصَدَّى غَيْرَ مَاء بهَا نَجْلَاءَ فِي وَجْدَه رَوُضَة مِيْنَافَ لا تَصرَىٰ غَيْرَ رَعَيْنَ مَاء بهَا نَجْلاَءَ فِي وَجْدَه رَوُضَة مِيْنَافَ أَيُّ بَعْلِ جَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكُ وَعَلَقُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكُ وَعَلَى عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَاكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلِي مَا عَلَيْكُمْ وَعَلَاكُمْ وَعَلَاكُمْ وَعَلَاكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَاكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَاكُمْ وَعَلَاكُمُ وَعَلَيْكُو

<sup>(</sup>۱) القصيدة في ديوانه ٢/ ١٨٣ ـ ١٨٦، قوامها ٥٦ بيتًا.

<sup>(</sup>٢) الدمى: الحسان، الأثافي: أحجار المواقد.

<sup>(</sup>٣) هيف: جمع هيفاء. هافي: عطشان.

<sup>(</sup>٤) الأشافي: جمع إشفي وهو المثقب.

لَ مْ يَزَلُ قَبِلِ ذَلِكَ الخَطْبِ خَطْبٌ وَاللَّيَالِيْ شَدِيدَ أَهُ الإلْحَافَ فَيْ رَقِيبَ عُسَدُوْدهَا وَالتَّجَنِي وَرِدَاتَ عَن وَرِدَاتَ عَ مَ الْهَا وَالْعَفَافَ أَيُّ بِشُرَى لِلْخَيْلِ جَلَّتْ عَسَنِ الشُّكُ رَونُعُمَى نِدَاكَم الأحقافَ أَيُّ بِشُرَى لِلْخَيْلِ جَلَّتْ عَسَنِ الشُّكُ رَونُعُمَى نِدَاكَم الأحقافَ / ٣٥١٠/ حَمَلَتْ خَيْرَ مَن تَحَلَّت بِه يَسُومَ مَصَاعٍ عَسُواطُ لُ الأَسْيَافُ (١) قَمَ رَا فِي عَلَي اللَّسْمَ رَجَادَتْ بِه سَمَاءُ الفَيَافَ فَيُ وَمَا الْفُيَافِ وَمُ اللَّهُ الْمَافِ وَمُ اللَّهُ الْمُسَافِ (١) فَيُ المُسَافِ (١) فَي المُسَاعُ وَاللَّهُ الْمُسَافِ (١) فَي المُسَافِ (١) فَي المُسَافِ (١) فَي المُسَافِ (١) فَي المُسَافِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَخَصْمَا وُلُوعِيْ بَابِلُ وَنَسِيْمُهَا فَلَسْتُ عَلَى إِلَّ فِ النَّفَارِ ٱلُومُهَا كَمَا نَحِلَتْ ٱجْسَامُنَا وَرُسُومُهَا إلَى سَلْوَة ٱعْيَا فُوَادِيْ حَلَيْمُهَا وَكُمْ وَقْعَة لَلْجُود صَبْرِي هُزَيْمُهَا وَلا رَامَ ٱنْ يَسْطُو عَلَى الْأَسْدريمُها (٤) وقال أيضًا من قصيدة (٣): [من الطويل] شَهِيْدَا غَرَامِيْ أَدْمُعِيْ وَسُجُوْمُهَا شَهِيْدَا غَرَامِيْ أَدْمُعِيْ وَسُجُوْمُها أَنْ سَتُ بِوَجُدِيْ فَيْ ظَبَاء كنَاسها لَقَدْ نَحَلَتْ أَجْفَانُهَا وَخُصُورُهَا وَحَتَّامَ أَشْكُو الحُبَّ وَالْحُبُ ظَالِمٌ وَكَتَّامَ أَشْكُو الحُبَّ وَالْحُبُ ظَالِمٌ فَكَمْ حَلْبَة للْغَيْثُ دَمْعِيْ جَوَادُهَا وَلَوْلا الهَوَي مَا غَرَّ قَلْبِيْ غَرِيْرُها وَلَوْلا الهَوَي مَا غَرَّ قَلْبِيْ غَرِيْرُها

#### [44.]

عليُّ بنُ مُحَمَّد بن يوسفَ بن يحيىٰ، المعروفُ بابنِ النَّبيهِ، أبو الحسن، المَصريُّ الربعيُّ .

كان من مفاخر المصريين، ومحاسن الشعراء العصريين؛ شاعراً /١٥٤أ/ ملء

<sup>(</sup>١) المصاع: القتال والمجالدة والنزال.

<sup>(</sup>٢) الأخلاف: جمع خلف، وهو الضرع.

<sup>(</sup>٣) الأبيات من قصيدة في ديوانه ٢/ ١٧٨ - ١٨٢ ، قوامها ٥٩ بيتًا قالها يمدح الملك المظفر تقي الدين ، وأنفذها إليه من دمشق إلى مصر في شعبان ٥٨١ هـ .

<sup>(</sup>٤) الغرير: ذو الحسن.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: النجوم الزاهرة ٢٤٣/٦. شذرات الذهب ٥/ ٨٥. فوات الوفيات ١٤٣/٢. حسن المحاضرة ١٣٦٨/١. بدائع الزهور: أخبار سنة ٥٩٥هـ/ ص٦٦. وفيات الأعيان ٤١٨/٤. الأعلام ٥/ ١٥٢. له ديوان شعر حققه عمر محمد الأسعد، ط دار الفكر \_بيروت \_١٩٦٩م.

جلبابه، أبرَّ بقوله علىٰ نظرائه وأضرابه، ذا عارضة في النظم شديدة، يتوصّل بلطيف ذهنه إلىٰ الأغراض البعيدة، حسن المعانى أنيقها، حلو الألفاظ رشيقها، شعره في نهاية الحلاوة، يلوح عليه رونق الملاحة والطراوة.

وكان يتولَّىٰ بمصر ديوان الخراج والحساب، ومدح الملوك من بني أيوب، ووزراء تلك الدولة وأكابرها؛ ثم اتصل بخدمة الملك الأشرف مظفر الدين أبي الفتح موسى بن محمد بن أيوب بن شاذي، فانتظم في سلك شعراء دولته، وسكن نصيبين، وبها مات في سنة تسع عشرة وستمائة؛ فقال الملك الأشرف عند موته، وكان معجبًا بمحاسن شعره، وما يأتي به من بديع الكلام: «مات رب القريض».

أنشدني أبو المجد أسعد بن إبراهيم الكاتب النشابي الإربلي؛ قال: أنشدني أبو الحسن على بن محمد بن النبيه المصري لنفسه(١)؛ يمدح الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين أبا العباس أحمد \_ رضوان الله عليه (٢) \_ [من البسيط]

بَاكِرْ صَبُوْحَكَ أَهْنَا العَيْسَ بِاكِرُهُ فَقَدْ تَرَنَّهَ فَوْقَ الآيْسِكُ طَائِسِرُهُ / ١٥٤ ب/ وَاللَّيْ لُ نَجْرِيْ اللَّهِ لَرَادِيْ فَي مَجَرَّته وكدوكب الصُّبُ ح نَجَابٌ عَلَى فَانْهَضْ إِلَىٰ ذَوْبِ يَاقُوت لَهُ حَبَبٌ حَمْراء في وَجْنَه السَّاقِي لَهَا شَبِه " سَاق تَلَونَ من صبن صبح ومن غست بيْ ضُّ سَوَالفُهُ، لُعْسُنٌ مَرَاشفُهُ مُفَلَّجُ الثَّغْرَ، مَعْسُولُ اللَّمَا غَنَجٌ، كِأنَّهُ بِسَواد الصُّدْغ مُكْتَحِلُ نَبِيُّ حُسْن أَضَلَّتْ فَ ذَوَاثبَ فُ

كالرَّوض تَطْفُوع عَلَىٰ نَهْرَ مَرَاهُ الْعَرْهُ يده مُخَلِّقٌ تَمْ لِأُ الدُّنْيَا بِشَائِرُهُ تَنْـوَّبُ عَـنْ تَغْـر مَـنْ تَهْـوَىٰ جَـوَاهـرُهُ فكَ م جَناه مَ عَ العُنْقُ ود عَاصرُهُ؟ فَ أَبِيَ ضَّ خَدَّاهُ وَاسْوَدَّتْ غَدَائِسُهُ نُعْـسُ نَـوَاظـرُهُ، خُـرُسٌ أسَاورُهُ مُـؤَنَّتُ الخَصْرِ، عَبْلُ الرِّدْف وَافْرُهُ أَوْ رُكْبَتْ فَوْقَ صُدْغَيْه مَحَاجَرُهُ وَقَدامَ فِدِيْ فَتُدرَة الأَجْفَان نَداظرهُ

القصيدة في ديوانه ص٩١ - ٩٩ قوامها ٤١ بيتًا. (1)

أبو العباس، أحمد الناصر لدين الله ابن المستضيء بن المستنجد، بويع بالخلافة بعدوفاة أبيه سنة ٥٧٥هـ، ولم (٢) يزل خليفة إلى أن توفي سنة ٦٢٢ ، وهو أطول خلفاء العباسيين مدة ، إذ دامت خلافته ما يقرب من ٤٧ سنة . ترجمته في: النجوم الزاهرة ٦/ ٢٦١.

فَلَسِوْ رَأْتْ مُقْلَتَسا هَسِارُوْتَ آيَتَسِهُ الكُبْسِرَىٰ لآمَسِنَ بَعْسِدَ الكُفْسِرِ سَساحِب عَلَــي عَـــذُوْل أتَــي فيْــه يُنَــاظــ وَٱنْستَ نَساه لَهَسذَا السِّدَّهُ إِلَى الْمُ عَظَيْهِمَ ذَنْبِكَ إِنَّ اللهَ غَهِاً وَ النَّاحِبِ أَبِنُ رَسُولُ اللهُ نَاصِ وَتُسوِّجَتْ بِأَسْمُهِ الْعَالَمِيْ مَنَا فَمَـــا مَــوَارَدُهُ إِلَّا مَصَــادرُهُ سَاط بسَيْف أيادَ الكُفْر َ شَاهِرُهُ كــلاَّهُمـا يَّغْمُرُ السُّـؤَّال زَاخَـ إِذَا تَقَضَّتْ وَلَــَمْ يَـــنْدُكِــرْهُ ذَاكَـــرُهُ إِلَّا إِذَا نَظَـــمَ القُــرآنَ شَــاءَــرُهُ عَنَ نُوْر وَجْه يُباهِيْ الصُّبْحَ بَاه جبْ ريْكُ لُ دَاعَيْكَ أَوْ ميكَالُ زَائِكُرُهُ حَتَّىٰ انْجَلَتْ لَمُنَاجَاةَ بَصَالِكُ الْمُ مَاكُلُّ سَيْف لَـهُ تُثْنَـى خَنَاجَـرُهُ يُغْنَـــي بـــه عَــن أخ بِــر يُــوَا يَا أَيُّهَا الآشَونُ المَّيُّمُونُ طَائِرُهُ إِذَا تَفَرُعُ نَ يَرُومَ الرَّوْعِ كَافُرُهُ فَالرُّمْحُ نَاظمُهُ وَالسَّيْفُ نَاثِرُهُ وَطُهِّ رَتْ بِيَ دِ التَّقْ وَي مَ اللَّهِ كَاللَّهُ مِنْ يُرْجَى وَمَا تُخْشَىٰ بَوَادَرُهُ وَإِنْ سَطَاً سَدَّت الدُّنْيَا عَسَاكَرُهُ وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ أَتْبَاعٌ تُسِايرُهُ ؟

قَامَتُ أُدلَّةُ صُدْغَيْه لعَاشقه خُـذْ مِـنْ حَسْـكَ مَـا أَعْطَـاكَ مُغْتَنَمـاً فَالعُمَٰ رُكَالُكاس تُستَحْلَىٰ أَوَائلُه وَاجْسُرْ عَلَىٰ فُرَصَ اللَّـذَات مُحْتَقَراً وَكُيْفَ يُخْلِذُلُ فِيْ يَوْمِ المَعَادِ فَتَّى / ١٥٥١/ إمَسامُ عَسَدُل لتَقْسُوَى الله بسَاطنُهُ تَجَسَّدَ الحَتَّ فَعَيُّ أَثْناء بُرَّدَته لَـهُ عَلَـيٰ سرِّ سَتْسرِ الغَيْسِبَ مُسْتَسَرَقٌ رَاعَ بَطُـرْفَ حَمَـكَىٰ الْإَسْـلاَمَ سَـاهـرُهُ فيُّ صَدْرُه البَحْرُ أَوْ فيْ بَطْن رَاحَت يَقْضِى بتَفُضَيله سَادَاتُ عَثَرَتُهُ كَلُّ الصَّلَاةَ خَلَاجٌ لا تَمَامَ لَهَا ا كُلُّ الكَلام قَصيْرٌ عَنْ مَنَاقِبه مُحَجَّبٌ في شُجُوف العزِّ لو فُرجَتُ رَأَيْتُ مُلْكًا كبيرِ الْفَوْقَ سُلَاتِه طُوْراً ٱصَاءَتْ لَمُوْسَىٰ نَارُجَ نُوَتَهُ نَضَاهُ سَيْفًا عَلَى أَعْدَاء دَوْلَتَهُ فَضْلَ ٱصْطفَاء أتَى مِنْ غَبْ مَسْأَلُةً تَهَدنَّ نُعَمَدُ أُمير المُدؤُمنين وَدُمَّ تُحَدِّ سَنْفِكَ آخَاتُ الْعَصَا أَسُنْ الْعَصَا أَسُخَدَ / ١٥٥ ب/ سَل الكُلِّي وَالطُّلَىٰ يَا مَنْ يُسَاجِلُهُ تَنَجَّسَتْ بَسِدَم القَتْلَسِيٰ صَسوَارمُسهُ نَحضُّ النَّوَال سَريْعُ البَطْش مُتَّتُدٌ إِذَا حَبَا ٱغْنَت الأَيْدِيْ مَوَاهبُهُ أَيْسِنَ المَفَسِرُّ لمَسِنْ عَسادَاهُ مِسنْ يَسده

إِنْ يَصْعَد الجَوَّ نَساشَتْ هُ خَواطفُ هُ يَا جَامِعًا بِالعَطَايَ الشَمْ لَ عَثْرَت هِ إِنْ جَادَ شِعْرِيْ فَهَذَا الفَضْ لُ عَلَّمَنَيْ

أَوْ يَهْبِطِ الأَرْضَ غَالَتْ هُ كُواسِرُهُ كَالْقُطْبِ لَوْلاهُ مَا صَحَّتْ دَوَائِرُهُ مَنْ غَاصَ فِيْ البَحْرِ جَاءَتْهُ جَواهِرُهُ

وقال يمدح (١) الملك الأشرف، مظفر الدين، أبا الفتح، موسى بن محمد بن أيوب بن شاذي (٢): [من البسيط]

كمْ تَحْتُ كُمَّة ذَا التُّرْكِيِّ مِنْ عَجَبِ! وَالْخَدُّ يَجْمَعُ بَيْسَنَ المَاء وَاللَّهَبِ وَافْتَرَ مَسْمُهُ الشَّهُ لَيُّ عَسَنْ حَبَبِ وَافْتَرَ مَسْمُهُ الشَّهُ لَيُّ عَسَنْ حَبَبِ بَلْ فِي جَنيٰ فَمه أَوْ رَيْقه الشَّنبِ (٢) ريْحٍ مِنَ النَّدُأُوْضَرُبُ مَنَ الضَّربِ (٤) ريْحٍ مِنَ النَّدُأُوْضَرُبُ مَنَ الضَّربِ (٤) بَدُرٌ رَمَى عَنْ هِلَالِ الْأَفْق بِالشَّهُ بِ (٤) والهَائمُ الصَّبُ فَيْهَا غَيْسُ مُمَنَ الخَشَرِبِ فَمَى وَيَلْتُمُهَا سَهُمَ مِنَ الخَشَبِ؟ لاَ عَنْ رضًا مُعْرِضٌ عَنَى بِلاَ غَضَبِ ولَيْسَ لِيْ فِيْ قِيَامِ العُدْرِ مِنْ سَبَبِ

<sup>(</sup>١) القصيدة كاملة في ديوانه ٢٣٤ ـ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) ولد عام ٥٧٨هـ بالقاهرة، وقيل بقلعة الكرك قبل أخيه بليلة واحدة، ملّكه أبوه البلاد المشرقية، وقام بقيادة المجيش إلى مناطق كثيرة وله تأريخ طويل في المغازي والسياسة. وكانت أكثر إقامته في الرقة لكونها على الفرات. مات بدمشق في محرم ٦٣٥هـ وقام من بعده بدمشق أخوه الصالح عماد الدين اسماعيل صاحب بصرى.

ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/ ٤١٦. مرآة الزمان ٨/ ٤٧٠. السلوك ١/ ١٧١، ١٩٣. الكامل لابن الأثير ٩/ ٣٧١. النجوم الزاهرة ٦/ ١٥٥.

 <sup>(</sup>٣) العذيب: ماء بينه وبين القادسية أربعة أميال، وقيل هو واد لبني تميم من منازل خارج الكوفة، «معجم البلدان
 ٦٦ ١٣١١».

بارق: ماء بالعراق، وهو من أعمال الكوفة، «معجم البلدان ٢/ ٣٢».

<sup>(</sup>٤) الضَرَب: العسل.

<sup>(</sup>٥) الحنية: القوس.

تمير أ أعط أف أنها بغراته ٱشَارَ نَحْوِيْ وَجُنْحُ اللَّيْلِ مُعْتَكِرٌ بخُرٌ جَلاهَا أبوها قَبْلَ مَا جُليَتْ حَمْراءُ تَفْعَلُ بِالأَحْزَانِ مَا فَعَلَتْ مَلْكٌ تَفَرَقَ يَوْمَ السَّلْمِ مَا جَمَعَتْ نَبْتُ تَحفُّ جَمَاهيْرُ الجُيُوشِ به دَمُ العدا وَصَليْلُ المُرْهِفَاتَ لَهُ فيْ غَيْر مُوْسَىٰ أَحَادِيْثُ الوَرَىٰ ٱخْتَلَفَتْ الأشْرَفُ الواهيبُ الآلاف مُبْتَسمياً /١٥٦ب/ صَحَّتْ لَهُ كَيْمِياءُ الحَمْدَاذْ سَبِكَتْ لا تَعْجَبُ نَ لأَمْ مَوَال يُفَرَّقُهُ ا نَفْسُ لآبائهَامن فَضْلهَا شَرَفُّ عَلَيْ هُ نُصُورٌ إِلَا هِ مَنْ أَشَعَّتُ هُ مُتْ يَا حَسُودُ ٱنْتَظَاراً إِنَّا مَـولـدَهُ وَقُفٌ عَلَىٰ جَوِّ زَهْر الرَّأْسِ عَاشَرُهُ يَاكِوكِبًا ٱسْعَدَ الْأَيَّامَ طَالعُهُ لَا خَيَّبَ اللهُ في ذَا العيد دَعْوَةَ مَنْ

كَمَا تَميْلُ رمَاحُ الخَطِّ بِالعَذَبِ(١) بمعْصَه بشُعَاع الكَاْسَ مُخْتَضَب فَيْ حُجْرَة الدَّنَّ أَوْ في قَشْرَة الْعنَبَ أَسْيَافُ شَاء أَرْمَن فَى عَسْكَرَ لَجَبَ في الحَرْبِ يُمْنَاهُ بَالْهَنْديَّة الْقُضْبَ كَسَانًا أَفْ لَاكَهَا ذَارَتُ عَلَى قُطْبَ أُحْلَىٰ وَٱطْيَبُ مِنْ كِأْسِ عَلَىٰ طَرَبَ هُ وَالكريْمُ بِ الأشَاكُ وَلا ريب وَذَا [ك] يَعْجَــُزُ عَنْــهُ عيشــه الصَّخَــبَ يُمْنَاهُ للْبَلْذُ لأكسيْ رأمنَ اللَّهُ هَا يُمْنَاهُ للْبَلْدُ هَا اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ َىقَــاؤُهَــا لِلْعَطَــاَ حَـالِــةُ العَجَــبَ الطَّاهِ وَ النَّسَبِ أَبِنُ الطَّاهِ وِ النَّسَبِ أَبِينُ الطَّاهِ وِ النَّسَبِ ابْنُ الطَّاهِ وَ النَّسَبَ كدذًا الثِّمَارُ لَهَا فَصْلُ عَلَى الخَسَبَ

تُغْنيه عَنْ كَثْرَة الحُجَّاب وَالحُجُبَ قَلَا كُلا فَيُ بُرَج سَعْد عَيْس مُنْقلب وَبِيْتُ أَعْدَائِهِ وَقُلُّفٌ عَلِّي اللَّذَّنَبَ (٢) وَهْوَ الوِّبِأَلِ لَأَهْلِ الشِّرْكُ وَالصُّلُبِ رَجَاؤُهُ مِنْ نَدَىٰ كَفَّيْكَ لَّهِ يَحْبَ

وقال أيضًا يمدحه (٣): [من مجزوء الوافر]

تَعَــالَــيْ اللهُ مَـا أُحْسَـنْ خُ لُوْدٌ لَثْمُهَ ايْ رِيْ فَمَــا تُجْنَــيٰ وَحَــارسُهَـا

شَقيقاً حُفَّ بالسَّوْسَنْ مَــنَ الأَسْقِــاً م لَـــوْ أَمْكَــنْ بَقُفْ لِ الصُّدْغَ قَدْ زَرْفَ نَ (٤)

العَذَب: جمع عَذَبة، وهي عَذَبة الرمح: خرقة تشدُّ على رأسه. (1)

الزهر: ثلاث ليال من أول الشهر. والعاشر، والذهب: من مصطلحات التنجيم والطوالع. (٢)

القصيدة كاملة في ديوانه ٢٤١ ـ ٢٤٦. (٣)

<sup>(</sup>٤) الجني: الاقتطاف.

غَـــنَ الْ ضَـِّ

زرفن: يقال قد زرفن صدغيه أي جعلها كالزرفين \_ بالضم والكسر \_ والصواب بالكسر: حلقة الباب، وهو فارسي معرب.

<sup>(</sup>١) الخميس: العسكر.

فَهَ لَا يَنْطِ قُ الأَلْكَ نَ فُ صَلاَةُ صَلاَتِهِ قَامَتُ فَلَ وْ عُلِّهِ مَ مَا دُحٌ مَا أَيَا مَا مَوْلايَ زَالَ البَااسُ لَـ كَ الحُسْنَ فَي وَرَّبُ كَ لاَ

وقال أيضًا يمدحه (١): [من الوافر] أَمَـا وَبِيَاض مَبْسمـك النَّقـيِ وَرُمَّان منَ الكَافُور تعُلُو / ١٥٨/ وُقَدِكِ القَضِيْ لَقَدْ ٱسْقَمْتُ بِالهِجْرَانَ جَسْمِيْ إلَــىٰ كَــمْ أَكْتُــمُ الْبَكْ وَكُمُ أَشْكُو إِلَمَىٰ السَلَّا أنَّ لجَفْنهَا في كُلِللَّ قَلْ

وَهَ لَذَا يُخُ رِسُ الآلْسَ نَ وَحَ يَ عَلَى عَلَى العَدَا ٱذَّنْ وَحَ يَ عَلَى العَدَا ٱذَّنْ تَعَ الْكَلْفَ فَي عَلَى العَدِيْ دَوَّنْ تَعَ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي دَوَّنْ وَالبَّ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وَسُمْ رَة مسْكِ اللَّعِيسِ الشَّهِ عَلَيْهِ مُ طَبَّاتُ مُ النَّدُ النَّدُ النَّدِيِّ فَ أَعْطَشَن فِي وَصَ \_وَيْكُلُ للشَّجِــيِّ وَهَا يَخْفَى شَدَا المسك الذَّكيُّ؟ كَمَنْ عِ الشَّوْكِ للْوَرَّدُ الْحُ فعَ ال المَشْرِونِيِّ الأشْرونِيِّ أمير المرؤمنين عن النبي بــه عَــنْ ذيْ الفَقَـار وَعَــنْ عَلــيِّ

<sup>(</sup>١) القصيدة في ديوانه ص ٢٦٨ ـ ٢٧٥، قوامها ٣٤ بيتًا.

<sup>(</sup>٢) المعجر: ثوب تشدّه المرأة على رأسها.

فَقُ لُ فِ فِي لاَ مسعِ أَوْ الْمَعِسِيِّ إِذَا ٱسْتَبَقَ الِللَّهِ السَّي هَامِ الكَمَسِيِّ اِذَا ٱسْتَبَقَ الإَسْرِدِيِّ السَّرِدِيِّ الْعَلْسِيِّ الْعَلْسِيِّ الْعَلَسِيِّ الْعَلَيْسِيِّ الْعَلَيْسِيِّ الْعَلَسِيِّ الْعَلَيْسِيِّ الْعَلَيْسِيِّ الْعَلَيْسِيِّ الْعَلَيْسِيلِ الْالْتِيِّ وَالْغَنَسِيِّ الْعَلَيْسِلِ الْالْتِيِّ وَالْغَنْسِيِّ الْعَلَيْسِلِ الْالْتِيِّ وَالْغَنْسِيِّ الْعَلَيْسِلِ الْالْتِيِّ وَالْغَنِيْسِيِّ الْعَلَيْسِلِ الْالْتِيِّ وَيَّ الْعَلَيْسِيِّ الْعَلْسِيِّ الْعَلَيْسِيِّ الْعَلْسِيِّ الْعَلْسِيِّ الْعَلْسِيِيِّ الْعَلْسِيِّ الْعَلْسِيِيِّ الْعَلْسِيِّ الْعَلْسِيِيِ الْعَلْسِيِّ الْعَلْسِيِيِ الْعَلْسِيِّ الْعَلْسِيِيِ الْعَلْسِيِيِي

فَمَا أَكْثَر القَتْلَى وَمَا أُرْخَ صَ الْأَسْرَىٰ فَقَدْ جَاءَ زَحْفًا فِي كَتَيْبَته الْخَضْرَا بِعَارضه فَاسْتُوْنفَتْ فَتْنَدَّ أَخْرَىٰ وَارْخَكَى عَلَيْهَا مَنْ ذَوَاتبه ستْرَا كَمَا يُعْتبُ المَعْشُوقُ عَاشَقَهُ سرَّا كَمَا يُعْتبُ المَعْشُوقُ عَاشَقَهُ سَرَّا فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُ لَهُ فِيْ حَرْبه البَطْشَةُ الكُبْرَىٰ وَلَكَنْ بِحَمْلُ السَّيفَ يَوْمَ الْوَعَىٰ أَدْرَىٰ وَلَكَنْ بِحَمْلُ السَّيفَ يَوْمَ الْوَعَىٰ أَدْرَىٰ وَلَكَنْ بِحَمْلُ السَّيفَ يَوْمَ الْوَعَىٰ أَدْرَىٰ

/ ١٥٨ ب / إذا يَدُهُ الكَرِيْمَةُ صَافَحَتْهُ يَقُ وَلُ النَّ اسُ أَيُّهُمَّ احْسَامٌ تَخَيَّرَهُ وَعَافَ سَوَاهُ حُرَرًا تَخَيَّرَهُ وَعَافَ سَوَاهُ حُررًا تَخَيَّرَهُ وَعَافَ سَوَاهُ حُررًا تَخَيَّرَهُ وَعَافَ سَوَاهُ حُررًا تَخَيْقَ مِنْهُ مِنْهُ مِ مِسَهُ مِ مِسَهُ مِ اللَّهُ الْفَتْ مِ افْتَحَدَرُ وَأَبِدَا أَبْنَفُ سَ الْفَتْ مِ افْتَحَدَرُ وَأَبِدَا أَبْنَفُ سَ الْفَتْ مَ الْفَدَى الْحَدْرُ وَأَبِدَا الْفَقُ مِنْ الْحَدُودِيُّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال أيضًا يمدحه (١): [من الطويل] / ١٥٩ أرناوً أنشنى كالسَّيْ فوالصَّعْدَة السَّمْرَا خُدُوا حذْرُكُمْ منْ خَارِجِيِّ عِذَارِه غُسَلَامٌ أَرَادَ اللهُ أَطْفَسَاءَ فَتْنَسَةَ خَدَّة فَرَرْفَنَ بِسَالاً صَّدَاغِ جَنَّمَة خَدِّة أَغَسَنُ يُنَاجِيْ شَعْرُهُ حَلْيَ خَصْرِه أَخُوفُ مَعْمَارَ المَوْتِ مِنْ دُوْن ثَغْرِه وَصَلْتُ بِداجِيْ شَعْرَه لَيْسَلُ وَصْلَه غَرَالُ رَخَيْمُ اللّه الكَافِي فَيْ يَوْم سلمَه دَرِيٌّ بِحَمْلِ الكَاشِ فِيْ يَوْم المَدَّة المَدَّة اللّهُ المَالِقُونِ عَلَى المَالَة المَالِقَانِ فَالْمَالُونِ المَالَةُ اللّهُ المَالَةُ اللّهُ اللّهُ المَالِقُونِ عَلَى الْمَالِقُونِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أهيه م به في عَقْده وَنجَاده وَصَامَتَ النَحلخَالِ أَنَّ وَشَاحُهَا حُهَا تَكُلْلاً دُرُّ الْعَقْدِ تَيْهَا بَجِيدهَا لَهَا معْصَامٌ لَوُلَا السَّوَارُ يَصَادُهُ دَعَتْنَى إِلَى السُّلْوَان عَنْمُ بِحُبِّهَا بِأَيِّ ٱعْتَلْدَار ٱلْتَقِيْ خُسْنَ وَجُهِه َ/١٥٩بَ/ أَلَمْ تُرَنيُ بَيْنَ السِّمَاطَيْن مُنْشداً مَلْيُكٌ كَرِيْمُ بَاسِلٌ عَمَّ جُودُهُ أبَى سخي تَحْت سَطْوت الغنكى هُوَ البَحُورُ بِلْ أَسْتَغْفُرُ اللهَ إَنَّ فَدِي إذًا قَام يُسْميه الخَطيب بمنْبَر لَحَا اللهُ حَرْبًا لَمْ تَكُنْ قَيْلَ جَيْشهَاً أطَـلً عَلَـي أخـلاط يَـوْمَ قُـدُوْمَـه وَقَدْ بَرَزَتْ في شكَّة منْ سلاحَهَا تَلَقَّاهُ مِنْ بُعْدَ المَسَّافَة أَهْلُهَا فَشَكَّكُتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ حُشرُوا ضُحّى تَسيرُ ملولُ الأرْض تَحْدَتَ ركابه إِذَا انْفَرَجَتْ عَنْهُ أَبِرُوْقُ سُيَوْفَهَمْ فَللَّه يَـوْمٌ عَـمَّ تَفْليْـسَ حَـرُبَـهُ تَهَ لَن أُمي رَ الم قُمني نَ بمثله حُسَامٌ إِذَا هَــزَّتْــهُ يُمَنَــاكَ هَــزَّةً / ١٦٠١ً/ طَرَازٌ عَلَىٰ كُمِّ الخلاَفَة مُذْهَبٌ

فَ لِأَبُدَّ فِي السَّرَّاء منه وَفِي الضَّرَّا فَهَذا قَدْ ٱسْتَغْنَيْ وَذَا يَشْتَكُيْ الفَقْرَا وَسَاكِ فَ ذَاكَ البَحْ رِ لاَ يَكْ لَرُ البَحْ رَا إذًا حَسِّرتُ أَكْمَامَهَا لَجَرَىٰ نَهْرا وَمَا كُنْتُ ٱرْضَى بَعْدَ إِيْمَانِيَ الكُفْرَا لَحَى اللهُ رَبِّ الشِّعْسِ لَـوْ نَظَمَ الشِّعْسِ اللهُ كَانِّسِيْ عَلَسِيٰ شَاهُ أَرْمَسِ أَنْشُرُ السَّدُرَّا فَمَنْ حَامَمٌ وَأَبِنُ الوَليْد وَمَنْ كَسْرَى فَخَفْ وَتَيَقَّنُ أَنَّ مَعَ عُسُره اليُسْرَا بَنَان يَدِيْه للنَديٰ أَبحُرَاً عَشْرا تَاوَّدَ تِيها وَأَكْتَسَلىٰ وَرَقاً خُضْرا وَمَجْلِسَ عَدْل لا تَكُونُ بِه صَدْرا بلُجَّة جَيْش تَمُّلُ السَّهْلَ وَالْوْعَرَا فَلَوْ أُمَرَتُ أُخُ لَاطُ مَا خَالَفَتْ أَمْراً فَـذَارَافِعٌ كُفًّا وَذَا سَاجِدٌ شُكْرا أم النَّاسُ يَستَسْقُونَ رَّبَّهُمَ مُ القَطْرَا وَأَعْنَاقُهُ م منْ هَوْل هَيْبَت ه صَعْرا رَأَيْتَ النُّجُوْمَ الرِّهْرَ قَدَ فَارَقَتْ بَدْرَا وَسَارَتْ إِلَىٰ أَرْضِ العرَاقِ بِهِ البُشْرَىٰ(٢) نَصِيْدِ اللَّهُ الثَّغُدَرَ أَوْ يَفَتَحُ الثَّغُدرَا تَروَقَ مَاءً وَالْتَظَيٰ حَدُّهُ جَمْرا وَجَوْهَ رَةٌ في تَاجِهَا تَكْسفُ البَدْرَا

<sup>(</sup>١) في الديوان:

<sup>«</sup>باي اعتاز التقي حسن وجهه إذا خدعتني عنه غانية علارا تقول وقد أزرى بها حسن وصفه لحي الله رب الشعر لو نظم الشعرا»

۲) تفليس: بلد بأرمينية ملكها الكرج النصارى حينًا. «معجم البلدان ٢/ ٣٩٦».

فَحَسْبُك في الدُّنْيَا جَلاَلاً وَفِيْ الأَخْرَىٰ

لىيْ شَاغِلُ بِجَمَالِكَ الْفَتَّان وَقَبَّاكَ مَا زُرُورٌ عَلَا لِي نُعْمَانَ مَـــلَّ الجنَــانَ فَفَــرَّ مــنْ رضْــوَان فَعَجبْ تُ للْجَنَّ اتَ فَ مَيْ النيْ رَانَ فَتَسَلْسَلَتُ مُ مَدَامَ عِ الأَجْفَ انْ جمعت فُنُوْنَ الحُسَنِ وَالإحْسَانَ أيَّامُ دَوْلَتِهِ رَبِيْسِعٌ ثَسَانِسِيُّ بددَوَام سَيحٌ سَحَابِه الْهَتَّ وَلكُ لِللَّهِ عُصْ نِ هِ لَوْهُ النَّشْ وَانَ قَكْ دَبَّ فيه عكذَارُ ظكِّ البَانَ من فضَّة وَالَزَّهْرُ كُمالتِّهُ جَالًّا قَدْ قَامَ فَكُوْقَ مَنَابِرِ الْأَغْصَانَ تُهْدَىٰ إِلَٰىٰ مُوسَىٰ بِكُلِّلِ لسَانَ وَاطْرَبُ لِعُجْمَة نَغْمَة وَيَيَانَ مــنْ فضَّــَة مُلتَــتُ مــنَ ٱلعقْيَــانَ كَالَّزَهْ رِفَّيْ مَرْجٍ مَ نَ المَرْجَ انَ جَعَلُ فَي مَرْجَانَ جَعَلُ وَهُ اَلنَّهُ سَرَانَ فَلَقَدْ مَحَوْثُ بِطَاعَتِیْ عَصْیَانِیْ كَ البُ وْم يَنْ مَدُبُ دَارِسَ الجُ لَرَانَ عَـدَكَ السُّقَـاةُ بشَـانهـمْ عَـنْ شَـانـيْ فَوْقَ السِّراَبِ حُشَاشَةُ الظَّمْان

أبا الفَتْح شُكْراً لاختصاص صَنيْعَة وقال أيضًا يمدحه (١): [من الكامل] مَالِهُ وَللْتَشْبِيْبِ بِالأَوْطِانِ السرِّيْتُ وَالثَّغْرُ العُسَدُ العُسَدَيْبُ وَبِارِقٌ وَسْنَانُ حُوريُّ الصِّفَات كَانَّكُ طافَتْ عَلى عطفيْه لَيْكَةُ شَعْره فَاخْضِرَّ فَوْقَ الْوَرْدِكَاسُ عِذَارَهَ جُنَّتُ بِمَنْظِرِهِ البِّدِيْعِ عُيُرُونُنَا غَـزَلـيَ بـه وَمَـكَيْـحُ مُـوْسَـي رَوْضَـةُ مَلِكٌ بَه ٱخْضَرَ الرَّ مَانُ كَأَنَّمَا أتُ رَى ثَراهُ بعد مَحْ ل مَحَلَّم فَلكُ لِ غَاديَة رَحيْقُ سَلْسَلْمَ وَالنَّهْ رُخَدَنُّ بِالشُّعَاعِ مُورَّدُ وَالمَاءُ في سُوَق الغُصُوْن خَلاحلُ / ١٦٠ بَ/ وَكَأَنَّ طَائرَهَا خَطَيْبٌ مَصَّقَعٌ يَشْدُوْ وَأَنْشِدُ فَالْمَدَائِحُ بَيْنَا إِشْسِرَبْ ثَسَلَاثًا يَسَا نَسَدِيْسَمُ وَسَقِّنَسَيْ حَمْدَاءَ رَصَّعَهَا الحَبَابُ بجَوْهَ وَالله لِـوْ عَقَـلَ الْمَجُـوْسُ لِكَـأْسِهَـ سُكْرُ المُدَامِ وَشُكْرُ مُوسَىٰ مَ شُغْلَى مَدَاً ثُحُه وَغَيْرِي لَه مَدَاً ثُحُه وَعَيْرِي لَه مَدَازل للْبيْك وَالكُكُوم السرَّوَامَك مَعْشَرٌ سَيَمَا إِذَا التَهَابُ الهَجِيْرُ وَحَوْمَانُ

وَالشَّمْسُ تُرْسِلُ فَضْلَ خَيط لُعَابِهَا يَشْوِيْ الوجُوْهَ سَمُومُهَا فَكَ أَنَّمَا فَعَالَامَ أُلْقِي للْمَهِضِ اللهُ مُهْجَتِي فَعَالَا مُهْجَتِي طَـرَدَ القَنيُّـصَ بِكِـلِّ ضَـارَ ضَـامَـر وَبِكُلِّ مُ رُدَفِ لَهُ مُغَلِّغُلُ لِهُ لَهِ لَهِ لَهُ لَا / ١٦١أ/ تُركيَّة سُبِيَتْ فَسَالَ بِخَدِّها قُلْنَا وَشْلُو تَميُّ صَهَا في صَدرها: لُوْ قَالَ: يَا مُوسَى أَجِرْني مَنْهُمَا مُوسَى الله أَزْرَى بكسرَى آنفاً لَمَّا أَتَاهُ عَلَى الجَزِيْرَةَ بعْدَ مَا بجَحَافِل زُمَرُ المَلَائِكَ فَوْقَهَا ُلاَ يَهْتَـــَـــدُّوْنَ إِذَا أَدَّلَ عَجَــَــاجُهُـــــمْ فَجَسلاَ عَسن الإَسْسلاَم ظُلْمَسةَ كُفْسرهِسمْ طَهِّ رْتَ ٱرْمَيْنَيِّةً فَكُاسْتَبْ لَكَيْت نَفَذَتْ جُسُومَهُمُ الرِّمَاحُ كَأَنَّهُمْ يَا مَنْ يَرَىٰ أَيْدِيْ العُفَاة لمَاكِ يَا مَانُ يَارَىٰ أَنَّ النَّنَاءَ ذَخيْرَةً أُغْلَيْتَ أُعْلَقَ المَدَائِعِ بَعْدَ مَا شَوَّالُ مثلُكَ مُطْعِمٌ فَلَاجْلِ ذَا فَتَهَ لَ يَسا مَل كَ المُلُ وك بعي كده

يَمْتَاحُ من عَطِيش ثَرَىٰ الغُدرَان ٱعْتَاضُوا عَنِ الْأَكْبُوابِ بِالْكِبْ الْأَ وَالأَشْرِفُ السُّلُطَانُ قَدَدُ أَغْنَانِي م\_\_\_نْ مخْلَبَيْ \_\_ ه مُقَ \_\_رَّطُ الْآذَانُ فَى يُ كُلِّ عُضْ و مُقْلَةُ الغَضْبَ ان مَساكسانَ مسنُ كُحْسَل عَلَسيٰ الأَجْفَسانَ هَـذَا عنَاقُ العَاشَـق الـوَلْهَانَ لَنَجَاوَأُصْبَحَ فَكُنْ أُغَارُ مَكَانًا فسيْ أَسْسِر إِيْسُوَان عَسِنِ الإِيْسُوانَ سَسدَّتْ عَلَيْسَه الكُسُّرْجُ كُسَلَّ مَكَسانَ مَحْفُ وْفَةً بَخَ وَاطِف العُقْبَ انَ إلَّا بشُعْلَـةً صَارَم وسَنَان (١) وَٱعَادَهُ للْعَازِّ بَعْاً لَدَهُ للْعَادَةُ للْعَادِّ وَالْعَالَ الْعَادَةُ للْعَادِينَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ مسنْ دَقِّ نَسَاقُسوس بصَوْت أَذَانَ يَّتُلُبُونَ آيَات مِنْ القُبِرِ آن (٢) أَكفَ عِي الكُفَ الدُّفَ الْكُفَ الْحُورِ الْحُرِي الْحُرِي الْحُرِي الْحُرِي الْحُرِي الْحُرِي الْ تَبْقَكِي عَلَيْهِ وَكُلِيلُ شَكِيء فَانَ كانَتْ تُبَاعُ بِأَرْخَص الْأَثْمَانَ أَضْحَىٰ لَهُ فَضَلُ عَلَىٰ شَعْبَانَ في ظلّ مُلك دائم السُّلطانَ

/ ١٦١ب/ وقال أيضًا يمدحه (٣): [من مجزوء الكامل]

<sup>(</sup>١) أَدَّلُ الطريق: عَرَّفَه.

<sup>(</sup>٢) في الديوان:

<sup>«</sup>نف ذت جسومهم الرماح كأنهم يا من يصدق مادحيه كانهم (٣) القصيدة كاملة في ديوانه ص ٢٦١ \_ ٢٦٧.

بعض السذي حملوا من الصلبان يتلوون آيسات مسن القسرآنِ»

\_\_\_ذَارِكَ الفَتَّــان أُعْــذُرْ يَـا وَجْنَـةَ السَّيْـف المُجَـوْهَ ا خَلْتُ تُرْسِلَ جَبِيْنِهِ الكِسافُ ورُ يَنْبُ تُ منْ في لَيْ لَهُ جُرَكَ قَ اَبِدْرُكُ مُ مِنْ تَائِدُهُ رفْق ابصَ أَكُلُّمَ الْمُ نُ يَعْشَ قِ الظَّبْ عِيَ الْغَصِرِيْ غَــزَلـــى لَــهُ وَمَـــدَائحـــ مَدرٌ أو بقَدُ السرُّمْ ح أَسْمَ مـــن كـــلّ مَنْقَصَـــة مُه رَبِّ مِصْقَعٌ وَالْهَامُ مِنْبَ وَصَلَيْلُ مِنْ اللهُ أَكْبَ سنَ السَرِّمَ الحَكَ اتَّ مُ غيْــَــُلُ عَلَــــِىٰ أَسَـــد غَضَنْفَــــ

كـــب وَالقَــوَاضــب والسَّنَـ شَـــر فــًا ليَـــوْم الحَشْـ \_رَفِاً وَفِسِي أُخْرِرَاكَ أَكَدَ ــُســـكَ أُوْ سـَـه فَكَفَـــاكَ مَفْخَـــ ـه تَــوَابَ مَــنْ صَلَّــيْ وَٱفْطِــ كَ مَنْصُـــوراً مُظَفَّــــ

فَلَقَـدُ كُفَـيْ مِنْ دَمْعِهِ مَا قَـدْجَرَيْ

آه كَـوَ ٱنْـكَ مَثْـلُ يُلُوسَفَ تُشْتَرَىٰ

/ ١٦٢ ب/ قَــاسُ إِذَا سِـ أُوْتَيْـــتَ فـــى الـــدُّنْيَـــاً بِـــ \_\_إِنْ ٱصْطَفَى\_\_اكَ لِنَفْسِ افْخَرُ وْعَلَى السَّدُّنْيَ ابِنَفُ وَبَقيْــــتَ مَـــاَبقـــيَ الثَّنَــ

# وقال أيضًا يمدحه، ويذكر وصول رسول الكرج إليه (٢): [من الكامل]

/ ١٦٣ أَ/ صُنْ ناظراً مُتَرَقِّبًا لَكَ أَنْ يُرَىٰ يَامَنْ حَكَىٰ فِيْ الْحُسْنِ صُوْرَةَ يُوسُف يَامَنْ حَكَىٰ فِيْ الْحُسْنِ صُوْرَةَ يُوسُف تَعْشُرو العُيُسُونُ لَحَسَدٌه فَيَسرُدُّهُ اللهَ اللهَ الجَمَال فَا إنَّهُ يَسا قُاتَ لَا اللهُ الجَمَال فَا إنَّهُ يَا عُصْنَ بَان فِيْ نَقَا رَمْل لَقَدْ يَا عُصْنَ بَان فِيْ نَقَا رَمْل لَقَدْ

مَازَالَ يصْحَبُ بَانَحُلُا مُتَجَبِّرَا أبددَعُتَ إِذْ ٱثْمَرْتَ بَدْراً نَيِّراً

<sup>(</sup>١) السَّنَوَّر: السلاح.

<sup>(</sup>٢) القصيدة في ديوانه ص٧٤٧ \_ ٢٥٤ قوامها ٣٥ بيتًا.

الكرج: جيل من النصاري من الجبال المجاورة لتفليس. المعجم البلدان ٢/ ٣٩٧.

فَقَد ٱشْتَبَهْنَا في السَّقَام كَمَا تَرَىٰ وَلَسُو أَنَّهَا فَسَى بَعْسِض أُحْسَلام الكَسرَىٰ وَجَنَيْتُ رُونَ ضَ رضَاكَ ٱخْضَرَ مُثْمراً لَــمْ ٱلْــقَ إِلاَّ حَسْـرةً وَتَــذَّكُـرا تَـرْعَـىٰ مَنَـازلَـهُ عَسَاهَا أَنْ تَـرَىٰ مَا كُنْتُ بَيْنَ العَاشِقِينَ مُشَهَّراً نَتُ رَ اللُّجَيْنَ أَو النُّضَكَارَ الأَحْمَرَا شَبَّهُ تُ بِالنَّارُ والقَليْلِ الأَكْسُرَا فَعَجِبْتُ للنِّيْرِانَ تَطْفَعَ أَبِحُرا كَفَخَار آدَمَ بِالنَّبِّ عِيِّ مُلَوَّخُراً إِذْكِانَ أَكْنَرُهُ حَلَى النَّبِ عَلَى الْمُتَلَالِ الْمُتَلَالُ سُودُ العَجَاجِ تَحِلُّ رَبْعًا ٱخْضَرا وَالوَحْشُ تَشْبَعُ حَيْثُ يَعْقدُ عَثْيراً(١) وَإِذَا سَطِ مَلِ البَسِيْطَةَ عَسُكَ رَا عَـنْ تُـرْبِـه وَسَقَاهُ غَيْثًا أَحْمَـرَا وَقَنا بِلَبَّاتَ السرِّجال مُكسَّرا يَنْسَكَىٰ مَكَارِمَهُ إِذَا مَاكِرَرَا يَسْقَى المَسَامَعَ مُسْكَراً أَوْ سُكَّراً ٱنفَتْ نُحُورُ الَغَانيَات الجَوْهَرَا للَّنَّاس لَـمْ يَبْعَـثْ رَسُولًا في الـوَرَىٰ كَفَرُوا وَفَضْلُكَ بَيْنَهُمْ لُكَنْ يُكْفَرَا وَرَأُوْكَ فِيْهَا كِالمَسِيْسِحِ مُصَوَّراً وَجْهِاً تَخَالُ التُّرْبُ مسْكَا أَذْفَرَا قَـدْكـانَ فـيْ جَـوِّ السَّمَـاء مُحَيَّـرَا

مَا ضرَّ طَرْفَكَ لَوْ أَكُونُ مَكَانَهُ أتُرَىٰ لآيًاميْ بوصلكَ عودةً زَمَناً شَرْبتُ زُلاَكُ وَصْلَكَ صَافياً مَلَكَتْكَ فَيْهِ يَدِيْ فَحَيْنَ مَلَكُتَهَا لَى مُقْلَةٌ مُلَدُغَابَ عَنْهَا بَدْرُهَا لَـوْلا إنْسكَابُ دُمُـوْعهَا وَدمَائهَا فَكَأُنَّمَا هِي كَفُّ مُوسَى كُلَّمَا أَسْتَغْفُ رُ اللهَ العَظيْ مَ فَ إِنَّنَ مِي مَلَكُ تَوَقَّدَ شَيْفُهُ وَجَرَىٰ دَمَّا مَـنْ مَعْشَـر فَخَـرَتْ أُوَائِلُهُـمْ بهـمْ / ١٦٣ ب/ تَنْبُوْ الْمَسَامِعُ عَنْ مَديْح سَوَاهُمُ بيْضُ الأيادي حُمْرُ أُطْرَاف القَنَا الأنْسُ تُهُدَّى للْقررَىٰ بدُخَانه فَ إِذَا حَبِ المَ لَكُ المَنَ ازل نعْمَ ـ قَ مَنَعَ الغَوَاديُ باشْتبَاك رَمَاحه فَلَّذَاكَ ٱثْمَرَ ٱيَّدِيكًا وَجَمَّاجِمَا يَقَ ظُ حَفيْ ظُ الْقَلْ بِ إِلَّا أَنَّا لَهُ عَلْ مَعْ الْقَلْ إِلَّا أَنَّا لَهُ مَعْسُولُ ٱطَّرَافِ الحَدِيْثُ كَأَنَّمَا إنِّي لأقْسمُ لَوْ تَجَسَّدَ لَفظُهُ لَوْ كَانَ فَيْ الرَّوْمَنِ القَديْمِ مُخَاطِبًا وَدَلَيْلُ لَهُ الكُورِجُ الَّذِيْنَ نَسِرَبِهِ مَ حَجُّوا لقَصْرِكَ مَشْلَ قُبَّة قُدْسَهَمْ فَهُنَالَكَ المَّلَكُ العَظيْمُ مُعَفَّراً كه نَسَاظ ر ٱرْشَدْتَ لَيْكَةَ صَٰسوْمنَسا

يَا نَاظِرِيْ بِنَ إلى هِللَال مَانعِ اللهِ اللهِ مَانعِ اللهُ ال

وقال أيضًا يمدحه (١): [من الوافر] أُمَانًا أَيُّهَا القَمَرُ المُطلُّ يَسزيْدُ جَمَالُ وَجْهاكُ كُلَّ يَسوْم وَمَاعَرِفَ السَّقَامُ طَرِيْقَ جِسْمِيٌّ يَميْلُ بطرْف التُّرْكِيُّ عَنِّكِيْ إِذًا نُشــــرَتْ ذَوَاَئبُــــهُ عَلَيْـ ــ دُ يَهْـــ دَىْ صَبَــاحُ الخَــدُّ قَــوْ مــاً ا مَلَكُ القُلُوبُ فَتَكُمَّتُ فُهَا قَلِيْ أَ الوَصْ لِ يُقْنَعُهَا فَإِنَّ لَهُ أُدَرْ كَسِأْسَ المُسِدَّامِ عَلَسِي النَّسِدَامَسِيٰ فَنَيْ رَانِي بِغَيْ رِكَ لَيْ سَ تُطْفَا بِمَنْظُ رَكَ الْبَ دِيْءَ عَ تَدِلُ تِيهِا / ١٦٤ ب/ أبو الفَتْحَ الكَرِيْمُ الطَّلْقُ مُّوسَىٰ به اخْضَرَّتْ فَجَاجُ الْأَرْضِ خَصْبًا أَغَرَبُ عُلْسَكَ منْهُ أَغَسَرُ المُلْسَكَ منْهُ وَيَمْ لِلْ غَيْ رُهُ كِيسَا فَكَيْسَا وَقَالُوا: حفْظُ هَا المَالَ عَقْلُ فَلَيْ سَنَ تَسُزُمُّ لَهُ إِلَّا مَطَايَا تملكــــه البــــلاد قنـــــًا وجــــرداً إِذَا ٱنْبَثَ تُ عَسَاكِ رُهُ ٱتَّسَاعِاً

للزاد مُوْسَىٰ البَدْرَ مَبْدُوْل القررَىٰ حَتَّرَا مُوْل القررَىٰ حَتَّرَا مُسْتَبْشَرَا مُسْتَبْشَرَا وَمَضَكِىٰ لَمَا أُولَيْتَهُ مُتَشَكِّرا وَمَضَكٰ لَمَا أُولَيْتَهُ مُتَشَكِّرا مَنْ صَلَىٰ وَصَامَ وَأَفْطَرا

وَلَـــيْ جَسَـــدٌ يَـــذُوْبُ وَيَضْمَح \_رَىٰ مَاءً يَرُوفُ عَلَيْهِ فطاً إِ بلَيْهِ الشَّعْرِ قَدْ تَهَاهُ واوَّضَلُوا وَقَتْلُــكَ للــرَعيَّـ وَأَشْــوَاقــيْ بغَيْـركَ لا تُسَــ عَى الكَثيّــــ فمَا للْمَحْلِ فَكَيْ بَلَد مَحَ سُلَيْمَــَانٌ وَٱهَــَلُ الأَرْضَ نَمْــــ وَمــل ءُ زَمَــانــه كــرَمٌ وَعَــدُل فَقُلْتُ: نَعَم وَبَعضُ العَقْل جَهلُ إلَــي أبـوابـه تُنضَــي وسُبْلُ وَّبَتْ رِ مُ سَنَّ يَطَاوِلُهَا يَا لَكُ تَضَايَــقَ دُونَهَا حَــزُنٌ وسَهْــلُ

 <sup>(</sup>١) القصيدة كاملة في ديوانه ص٢٥٥ \_ ٢٦٠.

بَ وَارِقُهَ الْعَيْنِ الشَّمْسِ دَاءٌ لَمَ وَارِقُهَ الْعَيْنِ الشَّمْسِ دَاءٌ لَمَ وَلَانَا الْخَلَيْفَةِ فَيْسِهُ رَأْيٌ لَمَ الْخَلَيْفَ فَيْسِهُ مَا الْخَلَيْفَ الْمَا فَيُ الْكَنَانَةِ مَنْهُ مَنَّهُ سَهُما فَقَتَّاهُ وَأَرْسَلَكُ الْخَتَصَاصِاً فَقَتَّاهُ وَأَرْسَلَكُ الْخَتَصَاصِاً فَقَتَّاهُ وَأَرْسَلَكُ الْخُتَصَاصِاً فَقَتَّاهُ وَأَرْسَلَكُ اللَّهُ مَصَى وَدَامَتُ فَا النَّعْمَالَي وَدَامَتُ فَاللَّهُ مَا النَّعْمَالَي وَدَامَتُ

وقال أيضًا يمدحه (١): [من السريع] من سحر عَيْنَيْكَ الأَمَانَ الأَمَانَ الأَمَانُ / ١٦٥ أَ/ أَسْمَـرُكالرِيْهِ لَهُ مُقْلَـةٌ أَهْيَفُ عَبْلُ السرِّدْف حُلِّوُ اللَّمَا سَاق سَهَا رضْوان عن حفظه بَدْرٌ وَّكِأْسُ الَـرَّاحِ شَمْـسُ الضُّحَـيَ تَـووَقَّدَتْ جَمْ رَةُ لَأَلْأَنها بخَدِّه أَوْ طَرْف اوْ جَنَدى يَا لائمَيْ دَعْنِيْ فَإِنِّيْ فَا أَنِّيْ فَتَّى لاَ تَسْاَلُ العَاشَاقَ عَانُ حَالِهِ لَـوْلاَ دُمَّـوْعـيَّ وَالضَّنَـيْ لَـمُ أُبَـحُ أعَــزنــي مُــوسَــي ولَــولا هَــوى المَلَّ لُ الأَشْرِ فُ شَاه أَرْمَ ن وَاللهَ لَهِ وَيْهِ سَ بِهِ حَساسَمٌ ا ذَا يَمُ لِلَّا الْأَرْضَ بَالِحَ أَصَانَا هُ يَـرُوي العُـلاَعَـنْ نَفْسه عَـنْ أَبَ / ١٦٥ ب/ طَلْقُ النَّدَىٰ طَلْقُ المُحَيَّا لَـهُ عَلَـيٰ وَقَـع الظُّبَكِيٰ هـزّة

وَعَثْيَرَهَا لَعِينِ الشَّمْسِ كُحْلُ حَدِيْدَ لَا يُصَلَّلُ وَلَا يُفَلَّلُ وَلَا يُفَلَّلُ وَلَا يُفَالُ لَ سَدَيْدَ دَاً لا يَطِيْشُ وَلا يَسِزَلُ وَرَوَّاهُ الْحَدِيْثَ وَذَاكَ فَضْلَلُ علَيْهِ فَاإِنَّهُ للْخَيْسِرِ أَهْلُ

قَتَلْتَ رَبُّ السَّيْفِ فَ الطَّيْلَسَانُ لَـوْ لَـمْ تَكُــنْ كُحْـلاً لَكَـانَـتْ سنَـانْ مُررُ الجَفَا قَاس رَطيْبُ البَّنَانُ فَقَرَ من جُملًة حُرور الجنان يَا قَوْمُ مَا أَسْعَدَ هَا أَلْ الْقَرَانُ ك\_أنَّهَا بهرامُ أوْ بهرمَان لُمَاهُ سُكُرِيْ لا ببنت اللَّهُ نَانُ مَا تَركَ الحُربُّ بقَلْبَى مكانْ فَدَمْعُهُ عَنْ حَالَهَ تَسْرُجُمَانُ قَدْ يَنْطِقُ المَدِهُ بَغَيْسَرِ اللِّسَانُ مُعذِّبَىٰ مَا ذُقْتُ طَعْمَ الهَـوَان مُظَفَّرُ الدِّين كريْمُ الرَّمَانُ لَقَــــلَّ مَـــا قَـــدُ قيْـــلَ فيْـــه وَهَـــانْ وَذَاكَ يَمْتَ لُ بِمَلَ عِيءِ الجِفَانُ عَال فَمَا فَيْ نَصِّه عَلَنْ فُلكَانْ كَالله لله رَّرِّ تَجُلُوهُ نُحُرُ ورُ الحسان وَطَلْقُ السَّيْف طَلْقُ الْأَمْرِ طَلْقُ اللِّسَانُ إذَا التَقَكِي الجَمْعَان يَوْمَ السرِّهَانُ

<sup>(</sup>١) القصيدة في ديوانه ص١٥٩ ـ ١٦٤، قوامها ٢٥ بيتًا.

صَلَّتْ وَصَلَّتْ فِي رُؤُوْسِ العدَّا مَسُولاَيْ جُدْ وَٱنْعَمُ وَصِلْ وَاقْتَدرْ وَآرُكبْ جَوادَ الدَّهْر وَآسْبِقْ إلَى المَّدَا وَآسْبِقْ إلَى اللهُ وَرَكبْ جَوادَ الدَّهْر وَآسْبِقْ إلَى المَّاسُوبُ وَاللهِ لاَ ذِلْتُ مِنْ مُلُسِونَ السَّوْدَ السَّوْدَ السَّورَيُ

كَ أَنَّ فِ فِي الآذَان منْهَ الْأَذَان منْهَ أَدُانُ (١) وَافْتِ أُنَّ الْجَبَ الْأَذَانُ (١) وَافْتُ لُنُ فَمَ ا تَفْسَرَحُ أُمُّ الجَبَ الْعَنَ الْعَن الْعَالُ الْعَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال يمدح القاضي أبا علي، عبد الرحيم بن علي البيساني (٢) من قصيدة (٣):

### [من الخفيف]

أُسمَّ رَتَّلْتُ ذَك رَكْمَ تورْيْكِ وَهِ جَوْرًا طُوي لاَ وَهِ جَوْرًا السرُّ قَادَ هَجْ راً طَوَي لاَ حَيْن الْقَدَى عَلَيْه قَوْلاً ثَقَيْلا حَيْن الْقَدَى عَلَيْه قَوْلاً ثَقَيْلا أَخَدَا وَبَيْلا أَخَدَ ذَا وَبَيْلا فَي بِحَارِ الجُفُون سَحًا طَويْلا فَي بِحَارِ الجُفُون سَحًا طَويْلا مَعْ بِحَارِ الجُفُون سَحًا طَويْلا مَعْ بِحَارِ الجُفُون سَحًا طَويْلا مَعْ بِحَارِ الجُفُون سَحًا طَويْلا حَيْن أَمْسَى مِزَاجُهَا زَنْجَبيْلا حَيْن أَمْسَى مِزَاجُهَا زَنْجَبيْلا حَيْن أَمْسَى مِزَاجُهَا زَنْجَبيْلا حَيْن اللهَ لَيْنَا لَا تَبْيَلُوهُمْ قَلْيُلا قَدَ لَا تَعْدَدُهُ مَفْعُ ولا كَثَيْن اللهُ فَاتَحْدُهُ مَفْعُ ولا اللهُ فَاتَحْدُهُ وَكَيْلِا وَعُر رَبُّضَى اللهُ فَاتَحْدَدُهُ وَكَيْلِا وَقُر رَبُّضَى اللهُ فَاتَحْدَدُهُ وَكَيْلِا وَقُر رَبُّضَى اللهُ فَاتَحْدَدُهُ وَكَيْلِا وَقَد رَبُّضَى اللهُ فَاتَحْدَدُهُ وَكَيْلِا وَقَد رَبُّضَى اللهُ فَاتَحْدَدُهُ وَكَيْلِا وَقَد رَبُضَى اللهُ فَاتَحْدَدُهُ وَكَيْلِا وَقَد رَبُّضَى اللهُ فَاتَحْدَدُهُ وَكُونُ وَاقُدُومُ قَيْلِا وَقُد وَمُ قَيْلِكُ وَقُولُونَ وَاقْدُومُ قَيْلِكُ وَقُد وَمُ قَيْلِكُ وَقُد وَمُ قَيْلُولُ وَقُولُومُ وَاقُدُومُ قَيْلِكُ وَقُولُومُ وَاقُدُومُ قَيْلِكُ وَقُد وَمُ قَيْلِكُ وَقُولُومُ وَقُولُومُ وَاقُدُومُ قَيْلِكُ وَيُعْلِكُ وَقُولُ وَاقُولُومُ قَيْلِكُ وَلَا قُولُومُ وَاقُولُومُ قَيْلِكُ وَلَا فَعُولُومُ وَاقُدُومُ وَاقُولُومُ قَيْلِكُ وَلَا وَعُولُومُ وَاقُولُومُ وَلَا فُلْكُومُ وَلَا فُعُولُومُ وَلَا فُلْهُ وَلَا فُولُومُ ولَا فُلْمُ وَلَا فُلْمُ وَلَا فُلْكُومُ وَلَاقُومُ وَالْفُومُ وَلَا فُولُومُ وَلَا فُلْمُ وَلَا فُلْهُ وَلَا فُولُومُ وَلَا فُلُومُ وَلَا فُلْهُ وَلَا لَا فُلْهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا فُلْهُ ولَا فُولُومُ وَلَا فُلْمُ وَلَا فُلْمُ وَلَا فُلْمُ وَلَا فُلْمُ وَلَا فُلْمُ وَلِهُ لَا فُلْمُ وَلَا فُلْمُ وَلَا فُلْمُ وَلِهُ فَاللَّهُ وَلَا فُلْمُ وَلَا فُلُولُومُ وَلِهُ لَاللَّهُ فَا لَالْمُولُولُومُ اللَّهُ وَلِهُ فَاللَّالِهُ وَلَا فُلْمُ وَلِلْمُو

 <sup>(</sup>١) صَلَّت: الأولى من الصليل، والثانية من الصلاة.

<sup>(</sup>٢) القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي العسقلاني البيساني، ولد بعسقلان سنة ٢٥هـ، وتولى أبوه القضاء بمدينة بيسان فنسب إليها. كان وزير صلاح الدين وتمكن منه وبرز في الإنشاء، وله في النظم أشياء حسنة، استمرت مكانته عند العزيز بعد وفاة صلاح الدين، وعند ولده الملك المنصور بعده. ولما تيقن استيلاء العادل على القاهرة سنة ٢٩٥ خاف القاضي على نفسه من ابن شكر وزير العادل، لما كانت بينه وبينه وحشة وصادف موته للتنذ.

ترَّجمته في: النجوم الزاهرة ٦/ ١٥٧. مرآة الزمان ٨/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) القصيدة كاملة في ديوانه ص٣٩٧ \_ ٤٠٢، قواما ١٨ بيتًا.

جَلَّ عَنْ سَائِرِ الخَلَائِيقِ مَدْحيًا

وقال من قصيدة (١١): [من الرجز] يَا طَيْفُ يَا أَكْرَمَ ضَيْف قَدْ طَرَق تَراكَضَتْ خَيْلُ دُمُوعَيْ وَدَمِيْ وَدَمِيْ جُدِّتُ فَلَدُولاً أَنْ أَرَاكَ زَائدَراً هَلَ مَنْ سَبِيْل أَنْ أَرَاكَ زَائدَراً مَهُ فَهَ مَنْ سَبِيْل أَنْ أَرَاكَ زَائدَراً مُهُ فَهَ مَنْ سَبِيْل أَنْ أَرَوَيْ عَطَشي هُمُ هُمُ فَهَ مَنْ مَبِيْل أَنْ أَرَوِيْ عَطَشي مُهُ فَهَ مَنْ مَبِيْل مِنْ مَرَة خَدَيْ مَنْ مَرَاة خَدَر الصّبا خُضُر الصّبا خُصُر الصّبا عَمْدرة خَدَديه فَقَد مُراقيعَ مَا لي سَلْوة خَدَد مِن جَمْدرة خَدَديه فَقَد مَا الْعَالَ مَنْ المَد وَالْمَا يَمْ الله عَاذَل مَا لي سَلْوة وَعَن دَع الفُد وَادَع نَد ذكر حُبّه مَا كُذَت يَا طَيْب زَمَان وَصْلنا مَا كُذَت يَا طَيْب زَمَان وَصْلنا وَصَلنا وَصْلنا وَصَلنا وَصَلَا وَصَلنا وَصَلنا وَصَلنا وَصَلنا وَصَلنا وَصَلنا وَصَلنا وَصَلْ وَمَالنا وَصَلْ وَلَا فَلَا فَلْ وَصَلْ وَالْمَا وَالْمَالَ وَسَلْ الْمُنْ وَسَلْ وَالْمُنْ وَمُنا وَصَلْ الْمَالِ وَسَلْ وَالْمَا وَالْمُنْ وَمُنْ الْمَالِيْ وَصَلْ الْمَالِي وَصَلْ الْمَالِي وَمَالنا وَمَالنا وَالْمُنْ وَمُنا وَالْمُنْ وَمُنا وَالْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنا وَمُنْ الْمُنْ وَمُنا وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنا وَمُنْ الْمُنْ وَمُنا الْمُنْ وَمُنا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنا الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُن

وقال من أخرى (٢): [من الكامل] خُدْ منْ حَديْث شُوُونه وَشُجُونه وَشُجُونه وَسُجُونه وَسُجُونه وَلَا فَصِيْحَةُ قَلْب بَدَمُ وَعَهَ وَأَغَسَنَ تُصوْعَهَ وَأَغَسَنَ تُصوْعَهَ وَأَغَسَنَ تُصوْعَهَ مَا وَأَنَ قَلْبَ مَا وَأَن لَكُ يَسْقَسَيْ خَدلًا هُ مَا وَأَن الحَيْسَا وَإِذَا وَصَلْتُ بِشَعْرِه قصر السَّدُجي وَإِذَا وَصَلْتُ بِشَعْرِه قصر السَّدُجي خَفِر السَّدُ لال أَضَّمَ هُ وَأَهَابُهُ وَالْمَالُونَ فَصَوامِهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِلْ أَنْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مَالُونُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعَالًا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

فَاخْتَرَعْنَا فِيْ مَدْحِهِ التَّنْزِيْلِا

لمثله تُعْقَرُ أَجْفَانُ الحَدَقُ فَكَيْ حَلَبَة الخَدَّ فَلْلحُمْرِ السَّبَقُ فَكَيْ حَلَبَة الخَدِّ فَلْلحُمْرِ السَّبَقُ مَا عُتَقَدَّ عَيْنَايَ مَدِنَ رَقِّ الأَرَقُ مَنْ بَرَدِ الثَّغْرِ اللَّذِي قَدَ ٱتَسَقُ عَنْ بَرَدِ الثَّغْرِ اللَّبَاحِ وَالغَسَقُ يَنْتُسَبَانِ للصَّبَاحِ وَالغَسَقُ عَنْ اللَّعْبَانِ للصَّبَاحِ وَالغَسَقُ عَنْ اللَّعْبَانِ للصَّبَاعِ اللَّورَقُ عَنْ اللَّعْبَانِ اللَّعْبَانِ اللَّعْبَانِ اللَّعْبَانِ اللَّعْبَانِ الوَرَقُ عَنْ اللَّعْبَانِ الْعُنْفِي الْعُنْ الْعَلَيْمِ اللَّعْبَانِ اللَّعْبَانِ الْعَالِي الْمُسْتَرِقُ الْعَلَيْمِ الْعُنْ الْعُنْ الْعَلَيْسِيْنَ الْعُنْ الْعُنْفِي الْعُنْ الْعَلَيْمِ الْعُنْسَانِ الْعُلْمُ الْعَلَيْمِ الْعُنْ الْعُنْسَانِ الْعُنْسِانِ الْعُنْسَانِ ال

خَبَرا تُسَلْسلُ وُرُواةً جُفُ وْنَهِ مَا زَالَ شَكُ رَقَيْب ه بِيَقَيْنَ هَ مِنْ اللّهُ وَيُطْمِعُمْنَ فَيْ تَعَطُّ فَلُ لَيْنَ هَ مَنْ السَّرِيْنَ السَّمِ السَّرِيْنَ السَّرِيْنَ السَّرِيْنَ السَّرِيْنَ السَّرَيْنَ السَّرَيْنَ السَّرَيْنَ السَّلَّ السَّرَانُ السَّرِيْنَ السَّلَ السَّرَيْنَ السَّمِ السَّلَّ الْمَاسَلُ الْمُعُمْنَ الْمُعَانِ السَّمِ السَّلَمُ الْمُتَّ الْمُعَمْنَ الْمُعَلِّ الْمُعَمْنَ الْمُعَلِّ الْمُعَمْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِّ الْمُعَمْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِّ الْمُعَمِّ الْمُعَلِّ الْمُعَمْنَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَانِ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعُلِيْنَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّ الْمُعْمِلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِيْنِ الْمُعْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُع

<sup>(</sup>١) القصيدة كاملة في ديوانه ص٤١٩ ـ ٢٤٠١ . وفيه إنها في الصاحب الصفي بن شكر (عبد الله بن علي بن شكر)، وهو وزير الملك العادل، كان مهيبًا عالمًا مبالغًا في ظلم الرعية .

تُرجمتُه في: النجوم الزاهرة ٦/ ١٧٦ . وقد ذَّكره ص٢٦٣ من وفيات سنة ٦٢٣هـ، وفي ص٢٨٠ أنه من وفيات سنة ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) القصيدة كاملة في ديوانه ص٢١٤ \_ ٢٢٠ قوامها ٢٢ بيتًا. وفيه إنها في مدح الملك الأشرف موسى.

سَاق صَحيْفَ أَخَدِهُ مَا سُودَتُ جَمَدًه مَا سُودَتُ جَمَدَه مَا سُودَتُ جَمَدَه بَيمينَ وَسِيْ خَدَه مَا الله خَدَه وَ المَّبُوحُ كَانَّمَا عَجَنَ الصَّبَا وَتَفَضَّضَ اللهُّبَا وَكَانَّمَا عَجَنَ الصَّبَا وَتَفَضَّضَ اللهُّبَ وَتَسَلَّهُ وَتَسَلَّهُ المَّبَالُهُ وَتَسَلَّهُ المَّهَا وَالطَيْرُ النَّهُ اللهُ الله المُحتالة والطَيْرُ والمُحتالة المُحتالة المُحتا

وقال أيضًا (٢): [من الطويل]

نَديْمي مَاسَ الآسُ في سُنْدُسيّه وَبَانَ بِعِيْد الغُصْن وَالفَجْر طَالعَ وَالفَجْر طَالعَ وَالْقَسَى النَّهُ وِبَنَر مَهُ وَالْقَسَى الضَّحَل في فضّة النَّهْ وتبُر بَنَر هُ هُو السَّيْفُ إِنْ أُصَّداً هُ ظُلِّ غُصَونه وَسَاق لَهُ وَجْه وَكَالسٌ تَقَار بَا وَصَالَ لَهُ وَجُه وَكَالسٌ تَقَار بَا فَي سَقَى الرَّاحِ مِنْ رِيْق تَغْره سَقَى الرَّاح مِنْ رِيْق تَغْره حَد دُتُ لَمَا فَيْه تَمَانِيْسَ نَ قُبْلَةً إِذَا مَا جَنَت عَيْنَاه وَاصَصَدت خَدَه أَوْا مَا جَنَت عَيْنَاه وَالْمَالِيَ الْمَالِيَة وَاصَصَدت خَدَه وَالْمَا مَنْ الْمَا عَنْ اللّهُ الْمَالِيْ الْمَالِقُونُ الْمَالِيْقُونُ اللّهُ الْمَالِيْسَ مَا فَيْسَاهُ وَالْمَالُونُ الْمَالِيْسَ مَا فَيْسِه وَمَالِيْسَاقُ الْمَالِيْسَ مَا فَيْسِه وَمَالِيْسَ مَا الْمَالِيْسَ مَا الْمَالِيْسَ مَا الْمَالِيْسَ مَا فَيْسِه وَالْمَالُونُ الْمَالِيْسَ مَا فَيْسِه وَالْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالِيْسَاقُ لَيْسَاقُ الْمَالِيْسُونُ الْمَالِقُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالِيْسَاقُ لَلْمَالُونُ الْمَالِيْسَاقُ لَلْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسُلُونُ الْمُنْ ا

وقال يمدح (٣): [من الخفيف] / ١٦٧ ب/ وَيْحَ قَلْبِ المُحبِّ مَاذَا يُقَاسِيْ يَا جُفُونِيْ أَيْسَ السَّرَّ السَّرَّ فَقَدْ أَحْد جَسَدٌ وَجُسِدِيْ بِحُسِبِ لاه وَٱوْدَىٰ مِنْ بَنِيْ التَّرْك لَيِّنِ العطْف قَاسِيْ السَّرِي العطْف قَاسِيْ السَّرِي وَهْسِيَ مَسنَ صَفَدَة البُخْ

وَاظُهُ رَمَا أَخْفَى لِنَا مِنْ حُلِيهِ مِن الطَّلِّ عِفْدٌ حَلَّ فِي جَوْهَ رِيّه مِن الطَّلِّ عِفْدٌ حَلَّ فِي جَوْهَ رِيّه فَا أَشْرَى الشَّرَى الثَّرَى بِالنُّورَ مِنْ عَسْجَدَيّه فَالْقَى شُعَاعُ الشَّمْسِ صَقَىلَ صَدَيّه فَسَقَّ الْ شَمْسيّاً عَلَى قَمَريّب فَسَقَ الْ وَلُولِيّه ؟ أَلْ الخَمْر مِنْ لُولُولُ وَيَه ؟ أَلْأَنِي شَمَمْتُ الرَّاحَ مِنْ عَنْبَرِيّه لَا لَيْ شَمَمْتُ الرَّاحَ مِنْ عَنْبَرِيّه فَدَ الرَّاحَ مِنْ عَنْبَرِيّه فَصَالًا بِلَقْدِمِ مِنْ الْمَوْلُولُ وَيَه ؟ أَلْفُولُ وَيَه ؟ أَلْفُولُ وَيَه ؟ أَلَا بِلَقْدِمِ مِنْ عَنْبَرِيّه فَدَ الرَّاحَ مِنْ عَنْبَرِيّه فَدَ الرَّاحِ مِنْ عَنْبَرِيّه فَدَ الرَّاحِ مِنْ عَنْبَرِيّه فَدَ الرَّاحِ مِنْ عَنْبَرِيّه فَدَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِي اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ

كُلُّ قَلْب عَلَيْه كَالصَّخْر قَاسيْ فَرَقَ السِيْ فَرَقَ السِيْ فَرَقَ قَلْبُسِيْ تَوقُّ لَهُ الْآنْفَ السِي بفُسؤَاديْ تَادْكارُهُ وَهُو وَنَاسِيْ فَصُولَا لِمُسَرَّاسِ فَعَلْب سَهْل الخدداع مُسرِّ المسرَاسِ فَالِنْ جَادَكانَ ضِدَّ الْقَيَاسِ لِلْفَالِينَ فِلْ فَالْفَياسِ

<sup>(</sup>١) جبرائيل.

<sup>(</sup>٢) أخل بها ديوانه.

<sup>(</sup>٣) القصيدة في ديوانه ص٤٠٣ ـ ٤٠٧، قوامها ١٦ بيتًا، وقد أخلّ الديوان بالبيتين الأخيرين. وفيه إنها في مدح الصاحب صفى الدين عبدالله بن على بن شكر.

جَــــذَبَ القَـــوْسَ فَـــاْكتَسَـــتْ وَجْنَتَــاهُ ــوَ تَحْــتَ السِّــلاَح لَيْــ يَا نَديْميْ بِاللهَ غَنْ بِذُكَرًا وَالنَّسِيمُ الَّذِي يَمُر رُّعَكَي الغُو بَلْدَةٌ حَلَّهَا الدوزيْرُ فَمرْعَا كلّ لرأئيه قُلْ أَعُوذُ بررِّ النَّه هَنْ \_ أَنْ تَمْ لِكُوا الصلُّ الصُّلِي الصُّلِي الصَّلِي الصَّلِي الصَّلِي الصَّلِي الصَّلِي الصَّل / ١٦٨ أ/ دَّبرَ الخَافقَيْن لا حَرجَ الصَّدْر

وقال أيضًا<sup>(٣)</sup>: [من مجزوء الرجز] لَمَاكَ وَالْخَالَةُ النَّضِاكَ وَالْخَالِدُ النَّضِالَ أُخَ لَنْ عَيْ يَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَيْ أَحَلْ اللَّهُ سُلَ وَانسَى عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللّ اءُ عَيْنَـــيُّ التَّهَــَـيَ \_\_\_ت أش\_\_\_رَاكُ ألْـ عُيُّ عَهْ دالبَ لْرِ إِنَّ

تَــوْبَ وَرْد طــرَازُهُ مــنْ آس في فُووَ ادي وَ وَذَاكَ في القُور طاسَ وَهُ وَ فَدُوْقَ الفَرِاَشِ ظَبْدِي كنَاس هُ وَمَــوِّهُ عَــنُ رِيْقِـه بِالكَـاس جلِّ قُ إِلاَّ للَّهُ مَ وَالَّا يُنَاسِ (١) وَاخْضِرَارُ المُروُجِ مِن بَـ هَا خُصيْبٌ وَالنَّاسُ في أعْراس \_اس هَاذَا الوزيْرُ رَبُّ النَّاسَ تَمْتَلَكِيْ منْدُهُ أُعْيُكِنُ الْجُلِسَ وَ لاَ خَانَفُ مَا مِنَ الإلْبَاسِ وَتَصولَ عَيْ بِسرَأْيَهِ وَايَهَ الكُفْرِ فَولَ سَنَّ نَكْسسًّا مِسنَ الأَنْكَاسَ

مَـــاءُ الحَيَــاة وَالخَض ضَامسن قَلْسَ مُنْكَ بهَ لَا الهَ الهَ الْمُ اللهَ عَنْ يَفْتَخ َغَـــابَ فـــأنَّــَــى المُثْتَظَــــ

جُلق: دمشق. وهي لفظة أعجمية. «معجم البلدان ٣/ ١٢٦». (1)

النيربان: قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ في وسط البساتين، وهو من أنزه المواضع. «انظر: معجم **(Y)** البلدان ۸/ ۲۰۵۰.

تُورا ـ بالفتح والقصر ـ: اسم نهر عظيم بدمشق. «معجم البلدان ٣/ ٢٦».

القصيدة في ديوانه ص٤٢٢ \_ ٤٢٤ وفيها اختلاف. (٣)

خَلَعْ تُ إِذْ بَ ايَعْتُ هُ فَ لَعْ سَ إِذْ بَ ايَعْتُ هُ فَ لَقَ هِ فَخُلْقِ هِ فَخُلْقِ هِ تَ خَلْقَ مَ فَكُلْقَ مَ تَ مَ الْقَدَ اللَّهَ الْقَدَ اللَّهُ الْقَدَ اللَّهِ اللَّهُ الْقَدَ اللَّهُ اللَّ

عَلَى غَرَّة يَالَيْتَنِيْ فيه عَامِلُ بَرَيْنِ فيه عَامِلُ بَرَوَاقِيْسِهُ إِلاَّ أَعْظُرَمٌ وَمَفَاصِلُ

/ ١٦٨ ب وقال أيضًا (١): [من الطويل] خَدَمْتُ بِديْوَانِ المَحَبِّة نَاظِراً وَحَاسَبَ فَرْطُ السُّقْمَ جسْميْ فَلَمْ تَكنْ

أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ لِللَّسَىٰ فِيْهِ

وقال في صبيّ يهودي (٢): [من السريع] مسنْ آل إسْسرائيْسلَ عُلَقْتُسهُ أَنْسِزِلَسَتِ السَّلْسوَىٰ عَلَسىٰ قَلْبِسهِ

جَارِ مِنَ العَيْسِ مُطْلَقٌ هَامِلُ وَحَمْسُلُ هَمِّسِيْ لَأَجْلِهِ وَاصِلُ

وقال في مُغَن (٣): [من المنسرح] أَصْبَحْتُ فِيْ خِدْمَةِ الغَرَامِ وَلِيْ قَلْبِسِيَ بِبِسَاقِسِيْ هَسَوَاهُ مُنْكَسِرٌ

وقال يمدح الإمام الخليفة الناصر لدين الله، أبا العباس أحمد \_ رضي الله عنه (٤) \_: [من الخفيف]

> آنَسْتُ بِالعِراق بِسِرْقَا مُنيْسِراً وَٱسْتَطَابَبِتُ رَيَّا نَسواسِمِ بَغْدَا ذَكُرَتْ مِنْ مَسَارِحِ الكَسْرِخِ رَوْضًا / ١٦٩ أ/ بَلِّغِيْنَا دَارَ الْخِلاَفَة يَانَا عَتبَاتٌ تُسراُبِهَا يُنْبِسَتُ المَجْد

فَطَوَتْ غَيْهَبًا وَخَاضَتْ هَجِيْراً دَ فَكَادَتْ لَوْلا البُرَىٰ أَنْ تَطِيْراً (٥) لَهُ عَسَزُلُ نَاضِراً وَمَاءً نَمِيْرا قُ لِنَقْضِيْ بَعْدَ السُّجُودِ النُّانُ ذُوْرا صَدَ وَجَوْبِ الجُودِ أَضْحَىٰ مَطِيْرا

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) البيتان في ديوانه ص٣٨٩.

من قصيدة في ديوانه ص٣٩٣ ـ ٣٩٦ قوامها ١٦ بيتًا. وفيه إنها في مدح القاضي الفاضل.

<sup>(</sup>٤) القِصيدة كاملة في ديوانه ص١٠٠ ـ ١٠٣ قوامها ٢١ بيتًا.

 <sup>(</sup>٥) البُرك : جمع بُرة ، الحلقة توضع في أنف الناقة .

قَبَّلَتْهِا المُلُوكُ حَتَّىٰ شَكَكْنَا يَا إمَامَ الهُدَىٰ سَلاَمًا سَلامًا أَهْ لَ بَيْت قَدْ أَذْهَبَ اللهُ عَنهُ مُ أنْهِ تَالُ النَّبُ عِي خَهِ اَبِتَ صَلَّاةٌ قَرِنَ اللهُ اسْمَهُ بِاسْمِكَ العَالَ فَهْ وَعَدُّ عَلَكَي صُلَدُور التَّحيَّا يَا مُعَينَى إِذَا دَجَتْ ظُلْمَا تُلْقَبْ يَا مُجِيُّرِي إِنْ خَفْتُ يَـوْمَا عبُـوْساً يَا مُعَيْنَى وَالنَّارُ تُوقَدُ بِالنَّا بولاَئي أُمنت من سَيِّاتي يَا دَليُّك مُ عَلَى السِّراط إِذَا مَا قَدْ هَدَانَا بِكَ السَّبِيلَ فَإِمَّا / ١٦٩ بِ فَعَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا أَقْرَبَ النَّا

أُحَصِّى في رحَابِهَا أَمْ ثُغُورُا ك انَ فيْهَ مُ مُقَسَّمًا مَنْ مُنْ وَرَا(١) كُ لَ رَجُ سُ وَطُهُ لِهُ وَا تَطُهِيْ رَا لَـمْ تَكُـن في خاكلها مَلْكُورا لى فَرَادَا جَلَالَمةً وَطَهُ وَرَا تَ وَتَلِيُّ حَلِّكِي بِهِ التَكْبِيْرِ ا مَر وَخَاطَبْتُ مُنْكَرَاً وَنَكَيْراً وَنَكَيْراً وَنَكَيْراً مُنْكَدِراً مُنْكَدِراً وَنَكَيْراً مُمْنَصْعَباً قَمْط ريْرا س وَتَكرْمك شكرارَها المُسْتَطيْسرَا يَـوْمَ أَلقَـيْ كتَـابِيَ المَنشُـوْرَا دَهِ شُ الخَوْفُ نَسَاظِ رِيْ فَيَحيْسِرا فيْ لَنَ سَرُّ لَ وْلاكَ مَا خَلَ قَ اللهُ عَلَى النَّاسَ جَنَّ ةَ وَخَر يُسرَا مُصوْمنَا شَكَاكسراً وَإِمَّا كَفُسوْراً س لمَن جَاءَ شَاهِداً وَنَديْسِرا

وقال يمدح الملك الأشرف موسىٰ بن محمد بن أيوب بن شاذي (٢):

[من المنسرح]

مَنْ \_; لُنَا بِالعَقِيْفِ مَسِنْ سَكَنَسهُ ٱمْ غَيَّ رَ الَدَّهْ رَابُعْ لَذَ الْمَنْكُ وَمُهْجَتِ فِي بِالْعَقَيْتِ مُ رِزْتَهَنَا هُ وَ كُلُّ مَلْنُ هَامَ يَشْتَكَى شَجَنَهُ لمُغْرِمَ ٱنْحَرِلَ الهَرِوَىٰ بَدِنَدِهُ فَقَدُ دُ أُصَمَّتُ عُدُّالُهُ أُذُنَهُ

ناكرة قا أذكر الحشاحر نه وَمَسِرْتَكُ اللَّهُ وِيَسانِعٌ خَضِرٌ يَساَبِرْقُ هَلْدَا جِسْمِيْ يَلْدُوْبُ ضَنَّا يَابِرْقُ ٱشْكُوْ عَسَاك تُخْبِرُهُ بَلِّعْ حَديْتُ الحمَسىٰ وَسَاكنهُ أسْمعْهُ ذُكْرَ الحَبيْبِ مُقْتَرِبًا

في الديوان: (1)

<sup>«</sup>يا إمام الهدى سلاماً سلاما نظ الله في ك فض ل أن الساس القصيدة كاملة في ديوانه ص٢٠٤ ــ ٢٠٧ قوامها ١٧ بيتًا. **(Y)** 

زادطيباً فرزدته تكريسرا ک\_\_\_ان فیه\_\_\_م مقسم\_\_ًا منش\_ورا»

مْ آنَسُوهُ لَكِنْ بِوَحْشَتهِمْ أَشْقَكِ المُحبِّيْنِ عَكِادمٌ وَطَرِراً لَـوْ بيْـعَ يَــُومُ منْهَـا وَكَيْــفَ بــه إلَيْكَ يَاعَادَكِي فَلَسْتُ أَنَا فَكَ مُ لِنَفْسِ يَ عَلِ عَلِ سَيًّ سَيًّا لَهُ مُجَازِفٌ في عَطياء آمليه / ١٧٠ أ/ لَلْجُـوْد وَالشُّكْـر خَـازَنُّ أبـداً مُسؤَيَّدُ السرَّأي، مَسنَ يُنَسافسُهُ لَوْ لَهُ مُعَيِّضٌ للْجُودِ رَاحَتَهُ لَــهُ بنَـانٌ تُسْـدي لنَـا منحـاً

وَنَفَّ رِوا عَـنْ جُفُ سِوْنِهِ وَسَنَهِ فَكُسِفَ إِنْ كِانَ عَادِمًا وَطَنَهُ ؟ كُنْتُ بِعُمْرِيْ مُسْتَرَّ خِصًا تَمَنَدهُ أُوَّل صَلِبٌ جَمِالُهُ مَ فَتَنَدهُ وَّكُمْ لَمُوسَىٰ عَلَيَّ مِنْ حَسَنَهُ مُحَـرَّدُ الـرَّأْي عنـدَ مَـنْ وَزَنَـهُ وَلِهُ عُصَٰنْ مَا لَكُ وَلا خَرِنَهُ تَحْتَ حَضِيضِ الخُمُولِ قَدْ دَفَنَهُ لَـمْ تَعْتَرفْ فَرضَـهُ وَلا سُننَـهُ وَمَــنْ يُعَــاديْــه يَشْتكــيْ محَنَـــه

#### [491]

عليَّ بنُ أحمدَ بنِ عُثمانَ بنِ وهب بنِ عمرَ، أبو الحسنِ، المعروف بابن الجَمَّاس.

كان مولده بقرية من قرايا دُجيل؛ تسمى حصاية، قدم هو وأبوه من العراق، وأقام بقرية من قُري إربل، تدعى بأكلبا(١)؛ وتزوّج بها ووُلد له.

وكان مدَّةً معلَّم صبيان؛ ثم فتح الله عليه بالشعر، فمدح به السُّوقةَ والشاه ومُقدَّمي النواحي، واشتهر كلامه، واستجاده أهل الأدب، ثم سافر إلى الشام طامعًا فيما عند الملك الأشرف شاه أرمن أبي الفتح موسىٰ بن أبي بكر محمد بن أيوب، فتوفي بحرّان في شهر رمضان من سنة تسع وستمائة ، ودفن بها .

أنشدني الوزير الصاحب / ١٧٠ب/ أبو البركات المستوفى ـ رحمه الله تعالىٰ ـ؛ قال: أنشدني أبو الحسن بن الجمَّاس لنفسه من قصيدة أوِّلُها: [من الكامل]

صَبُّ عَسرَاهُ من الصَّبَابة مَا عَسرَى وَسَسرَىٰ الخَيَالُ بِقَلْبه لما سَسرَىٰ عَبِثَ السَّقَامُ بجسمه فَاعَادَهُ نضرواً وَصَيَّرَهُ الْفَرَاقُ كَمَا تَرَىٰ

انظر: معجم البلدان/ مادة (باكليا).

رَشَا أَرَاكَ الفَرِعَ لَيْلِهُ مُظْلَماً قَابَلْتُهُ فَرَأَيْتُ بَدْراً مُشْرِقًا وَضَمَمْتُهُ فَوَجَدْتُ غُصْناً نَاضِراً فِضَمَمْتُهُ لَيْلَةٍ لَوْلاً حِذَارُ رَقِيبهَا

ومنها في المديح: قَومٌ يُناديْ في الظَلكم نَذيرُهُمُمُ رَسَخُوا جَبَالاً وَٱسْتَضَاؤُوا ٱنْجُماً وَعُبَابُ سَيْل سُيوفهمْ يُغْنيْ الوَعَىٰ

وأنشدني القاضي أبو عَبد الله محمد بر الحسن بن الجمّاس له: [من البسيط]

/ ١٧١ أ/ أمَّا الخَليْطُ فَقَدْ زُمَّتْ نَوَاجِيْه هَــذَا الكَثيْـبُ الَّــُذِيْ كَــانَ الفَـريْــقُ بِـهُ يَا صَاحَبَيَّ قَفَاَ بِالرَّبِعِ نَقُصَ كَـهُ أَفْديْه مَنْ ظَلَكَ نَاجَيْتُهُ حُرَقًا لَقَدَدُ رَنَّا لِبُكَائِيْ بَانُهُ وَغَدا وَكَ مُ تَكُونً لَبُلْ وَايَ جَاذَرُهُ إِنِّيْ لِأَنْكُرُ هَلَذَا الرَّبِعَ حَيْنَ خَلَا مَا أَظْلَمَ الدَّارَ مُذْ غَابَتُ أَهلَّتُها نَادَىٰ مُنَادِيْهُمُ بِالبَيْنِ فَارْتَحَلُوْا أَقُولُ للْقَلْبِ لَمَّا إِنْ وَقَفْتُ بِهِ إِنْ كِمَانَ قَمَدْ نَحَلَتْ مثَلِيْ مَعَالَمُهُ وَبِالدِّير سَقيَّهُ لا يُعَلِّلُهُ إِذَا تَسِذَكُسرَ جِيْسرَانَ العُسدَيْسِ رَقَستُ حَيَاتُهُ مَسَوْتُسهُ وَجْداً وَصَحَّتُهُ وَمُتْلفِيْ بِتَلِيلِهِ فِقَدْ قَنَّعَتْ / ١٧١ أَنَّا الَّذِي عَرَفَ البَلْوَىٰ وَمَارَسَهَا

وَاْرَاكَ نُوْرَ الشَّعْرِ صُبْحًا مُقْمِرَا تَحْتَ الظَّلَامِ يَغُضُّ طَرْفًا أَحْوَرَا وَلَثَمْتُهُ فَدوَجَدْتُ رَاحًا مُسْكِرا كَاذَتْ لِطِيْبِ نَعِيْمِهَا أَنْ تَقْصَرا

يَ اطَ ارقَ البَيْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعُرَى الْمُ القُرى وَ السَّرَى وَ السَّكَ الصَّرا المُرَى وَ السَّكَ الصَّرا المُحررا وَعُبَابُ سَيْلِ الْحَقِّهِمَ يُغْنِي السورَى

وأنشدني القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الكفرعزي؛ قال: أنشدني أبو

فَمَا لِـدَمْعـكَ مَا تَهْمـيْ هَـوَاميْـه وَهَــذَه سَـاحَـةُ الــوَادَيْ وَشَـاطَيْــه حَقَّاً فَلْلِرْبِعِ حَدِقٌ لا نُووَدَّيْهِ لَـوْكَانَ يَعْقـلُ نَجْـوَىٰ مَـنْ يُنَـاجيــهَ يَميْسُ شَوْقًا وَنَاحَتْ لَيْ قُمَارِيْهَ وَلَا أَصَاخَاتُ لشَكْوايُّ جَوازيُّهُ من البُدُور الَّتَنِيْ عَايَنتُهَا فيْده وَأُوْحَـشَ الـرَّبَعَ مُـذُ بَانُـوا أَهَـاليْـهَ عَـن الحمَـيٰ وَتَـوىٰ فيْـه أَتَافيُّـهَ هَـذَا لَحَمَـىٰ . . . . . أَيـنَ حَـاميـه؟ أُسِّي فَلَمْ لا بكَتْ مثليْ جَوازيُّه ؟ بجانبيه وَلا الدَالَدي يُداَنيْه أَنْفَ اسُهُ حيْنَ لا تَرْقَعَىٰ مَا قَيْهُ سَقَامُاهُ وَمَنَايَاهُ أَمَانيُهِ رُوْحِسى بطيب تَلافِيْ فسيْ تَلكَوْفِهُ بِالْصَّبْرَ حَتَّى حَلَتُ عَنْدَيْ مَجَانَيْهَ وأنشدني أبو العباس أحمد بن داود بن بلال الإربلي؛ قال: أنشدني ابن الجمّاس لنفسه في القاضي تاج الدين جعفر بن محمد الكفرعزي: [من البسيط]

فَاغْضُ ضْ عَلَىٰ كَمَد إِنْ كُنْتَ ذَا كَمَد وَلا النَّعيْمُ بِمَقْرُون مَعِ الآبد فَانْ رَأَيْتَ رَحَاً لأبدا من نكسد مَا بَيْنَ يَوْمِكَ مَحْتُومٌ وْبَيْنَ غَد وَاصْبِرْ فَإِنَّ عَقيْبَ الصَّبْرِكِ الشَّهَد إِذَا تَبَيَّنَ نُصْحِاً منْكَ قَالَ: قَد وَأَيْنَ مَنْ يَسْتَوي في البُؤْس والرَّغَد وَإِنْ يَكُنْ ثَمَرٌ في الشَّوْك لَمْ يَفَد فَكَيْفَ تَطْلُبُهُ بِالنَّفْثِ فِي العُقَد وَجَدَتْ ذَا خُلُتِ ٱطْدِيْ عَلَيْهِ يَدِيْ بجَعْفَ ر فَ وْقَ كَيْ وان عَلَى عَمَد فَأَنْتَ لِيْ وَعَلَيْكَ الدَّهْرَ مُعْتَمَدِيْ يَدُ المَشَقَّة منْ قَلْبيْ وَكُمْ تُعد مَنْ لَيْسَ يَفْرُقُ بَيْنَ اللَّهُ والبَرَد يضيْعُ في بَكد وَاهاً لذَا البَكد ندًىٰ لفظ بكفِّ منه عير نديْ فَضَاعَ منه منه م بين الجهل والرَّشد عَلَـــيْ ســـوَاكَ وَلا كُفِّـــيْ بِمُنْعَقـــد

لَيْسَسَ السَّرْمَسانُ عَلَسَىٰ حَسال بمُنْفَسِرد وَلاَ الضِّرَارُ وَإِنْ طَالَ المطالُ بـ وَالعُسْرُ وَاليُسْرُ أَوْقَاتٌ مُقَرَرَةٌ وَلَيْسِسَ مِنْ شَدَّة إِلاَّ لَهَا فَرَجٌ فَإِنْ بُليْتَ بِهَا يَوْمًا فَكُنْ رَجُلاً وَلا أَرَىٰ لِكَ فِي السِّنَّا أَخَا ثَقَة وَمَنْ يُسواسيْكَ في بُسوْس وَفعيْ رَغَد وَالنَّاسُ أَكْثَرُهُ مُ شَوْكٌ بِلاَ ثُمَر مَا لَيْسَ تُدُرُكُهُ بِالسَّيْفَ عَنْدَهُمُ لَقَدْ عَبْثُتُ بِأَبنَاء السَّرْمَان فَمَا / ١٧٢ أ/ إِلاَّ بَقِيَّةَ قَوْمِ أَنْتَ مَجْدَهُمُ مَوْلايَ جَعْفَرَ تَاجَ اللِّين خُدْ بيديْ أَنْهِيْ إِلَىٰ عَلمكَ المَحْرُوْس مَا أَخَذَتْ كَـمْ مِـنْ قَـلائـدَ دُرٍّ قَـدْ نَظَمْـتُ عَلَـي حَتَّىٰ وَضَعْتُ تَقَاصِيْرِيْ عَلَىٰ رَجُل قَوْمٌ عَلَىٰ رَشَد ظُنُّوا فَ أَكْثَرُهُمْ وآخرونَ عَلَىٰ جَهْل بهم مَنَعُروا يَا أُوْحَدَ النَّاسِ مَا قَلْسِيْ بِمُعْتَمد

#### [444]

عليُّ بنُ سالم بنِ مُحمَّد، أبو العباسِ العُباديُّ الشنينيُّ السنينيُّ الحديثيُّ السنينيُّ الحديثيُّ المناسبةُ الحديثيُّ المناسبةُ المحديثيُّ المناسبةُ المحديثيُّ المناسبةُ المحديثيُّ المناسبةُ المحديثيُّ المناسبةُ المحديثيُّ المناسبةُ المناسبةُ

من الحديثة \_ بلدة على طرف الفرات (٢) \_ كان من قرية من أعمالها تدعى الخزانة .

وكان شاعراً كثير الشعر، منتجعًا بشعره، واسع النفس في عمله يحفظ صدراً جيداً من اللغة، صَفْراً من علم الأدب والعربية؛ كان يفد إلى بغداد، ويمدح الملك المعظم / ١٧٢ب/ أبا الحسن على بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبي العباس أحمد - رضي الله عنهما - وغيره من رؤساء الحضرة والأمراء.

أدركتُ أيامه، وأنا جنيد مقيد ببغداد وهو بها؛ ولم يُقدّر لي الاجتماع به لمرض لحقني، فلما أبللت منه، سافر إِلىٰ وطنه، وذلك في سنة اثنتين وعشرين وستمائة، وخبرت أنه توفي هنالك.

أنشدني أبو بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة البغدادي؛ قال: أنشدني أبو الحسن لنفسه (٣): [من البسيط]

هَـمُّ الفَتَى في طلاب المَجْد مُتَصلُ وَالمَسرُءُ سَاعٍ فَالْمَسرَءُ المَالِكِ المَجْد مُتَصلًا وَالمَسرُءُ المَالِكِ المَحْد مُتَكلًا وَكُنْ رَجُلًا وَلَا تَخَفُ الْعَلْيَا وَكُنْ رَجُلًا وَلَا تَخَفُ الْيَوْمَ مِنْ عَنَت وَلا تَخَفُ اليَوْمَ مِنْ عَنَت فَالْعُمْسرُ مُنْتَهَسبٌ وَالغَمْسرُ مُسْتَلَسبٌ وَالغَمْسرُ مُسْتَلَسبٌ لا تَقْنَعَسنُ بالأَمَانِيُ وَالخُمُولُ فَمَا لا تَقْنَعَسنُ بالأَمَانِيُ وَالخُمُولُ فَمَا

وَصَادِقُ العَارْمِ مَقْرُونٌ بِهِ الآمَلُ اوْ قَاصِرٌ يَخْتَلَيْهِ دُونَهُ الْآجِلُ اوْ قَاصِرٌ يَخْتَلَيْهِ دُونَهُ الْآجِلُ تَسْمُ و بِهِ هِمَا مُ مِنْ دُونِهَا زُحَلُ فِي مَازِقَ لَجِبِ يَعْنُ و لَهُ البَطَلُ وَالعَيْشُ مُ مُقْتَضَابٌ أَيَّامُ هُ دُولُ نَالَ المَعَالَيْ قَدِيْمًا مَعْشَرٌ خَمُلُوا نَالَ المَعَالِيْ قَدِيْمًا مَعْشَرٌ خَمُلُوا

 <sup>(</sup>١) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢١/ ١٢٦. وفيه: «توفي سنة ست وعشرين وستماثة».

<sup>(</sup>٢) وهي حديثة النورة. انظر: معجم البلدان/ مادة (الحديثة).

 <sup>(</sup>٣) بعض أبياتها في الوافي ٢١/ ١٢٦.

ولا حَوَىٰ السَّبْقَ في الغَايَات مُنْسَدرٌ وَلا تُقهم بدياً الهاون مُقْتَنعاً لَوْلاً مُفَارَقَا الأَغَماد مَا شُكرتُ / ١٧٣ أ/ وَقَدْ بُلَيْتُ بِأَقْوَام ذَويْ حُمُق عُمْـيٌ عَـن الحَـقِّ مَفْتُـوخٌ عَيْـونُهُـ عَدَاوَةٌ بين أَهْل العلم قَاطِيةً

مُوَاظِبٌ في المَلاَهيْ عَاجِزٌ وَكُلُ(١) ببُلْغَـة فَالمَعَالَى أَصْلُهَا النَفَلُ بَيْصِضُ الصِّفَاحِ وَلَا الخَطِّيَّةُ السِذُبِلِ عَلَى الغَبَا وَعَداوَات النّهي جُبلُوا إلَـيٰ مَعَـايـب قَـوْمَ عَنْهُـمُ شُغَلُـوا وَالحُرِرُ مُمْتَحَرِنٌ . . . . وَذُوْ النَّهَ لَيْ وَالتَّقَلِي مُغْرَرًى بِّهِ السَّفَلُ لَ وَصدِّهم لَيْسَ فيْ إصْلاحها عَمَلُ

وقال يمدح بعض الأمراء، واسمه ُكج قُندي: [من الكامل]

وَجَملاً عَلْيَمَا في الكُوُوس شُمُوسَ تَساجِسًا تَخَالُ شُعَاعَهُ مَقْبُوسَ مَاءً وَنَارُ جِرَاحِه لاَ تُوسَي، إلاَّ وَٱصْــرَمَ فَــيْ الْقُلُــُوْبِ وَطَيْسَــ وَٱذَابَ مــنْ وَجْـد عَلَيْــه نَفْــوْسَ وَيَظَــلُّ مِـنْ فَـرْط الحَيَــاء حَبِيْسَـ حَتَّـىٰ سَمَاكيْـوَانَ والنَّرجيْسَ وَالتَّــارك البَطَــلَ الكَمــيَّ فَــريْسَـ وَتَخَالُ عَفْلَ ذَكيِّهَا مَالُ إلاَّ وَفَا اَقَات الحَبُسُومُ السرُّوْسَ زَينت عَن النَّشَب النَّفيْس الشُّوسَ يَصْطَادُ إِنَّ عَلَّ الْحَصَيْدُ الهيال (٢) شَثْنَ البَّرَاثِن ضَّيْغَمَّاً دَعِّيْنِ عَنْـهُ تَكَادُ مَـنَ الَجَـرَاء تَكُـوْسَـا وَكَــدَ النَّفيْــسُ مــنَ المُلْــَوك نَفيْسَــ بَدْرٌ جَلا بِجَمَاك الحنديشا ذَهَبيَّةٌ عَقَدَ الحَبَابُ بِكَاسُها فَتْكَ اللِّحَاظ تَجُوبُ فَيْ وَجَنَاتِه مَا هَازَّ غُصْلَنَ قَوَامِهُ فِي مَجْلِس لَبِسَ العُيونَ مِنَ الْمَلَكَخِة خُلَّةً يَبُدُوْ فَيَسْجُدُكُكُلُّ حُسْن في الدوري حَازَ الصِّفَات كَحَوْز كُعَجُّ قُنْدي العُلاَ البَاذل المَعْرُوْفَ قَبْلُ سُوَاله تَتَقَاصَاصَ لَ الآوْهَامُ دُوْنَ صفَاتَهُ /١٧٣ب/ مَا سَلَّ سَيْفَ الغَّزْمَ يَوْمَ كُريْهَةَ ٱسَـدٌ فَرَائسُـهُ الْأَسُـودُ إِذَا الـوَغَـَى ۗ يَصْطَادُ كَلَّ هِزَبِ غَابِ أَهْيَس وَافَسِيٰ بِعَيْسِنِ اللَّيْسِثِ غَيْسِنَ كُسِرِيْهَــة تَعْدُو السَّوَابِقُ حَيْدَ يَرْارُ جُفَّلاً أَشْبَهُ ـتَ ايْبَكَ فِي الخالال وَطالَمَا

وكل: عامر يكل أموره إلى غيره. (1)

غَاب: شجاع. **(Y)** 

مَلكُ تَديْنُ لَهُ المُلُونُ مُحَبَّةً اربَّ عَلَى هَرِم وَمعْنَ وَحَاتِم عَمَّ الخرزانة والقصر بجُوده يَا شَمْسَ ديْنِ الله دُونَكَ حُرِّةً تَاتِيْ الكررام فَيَعْرِفُونَ مَحَلَّهَا منْ شَاعر سَبكَ الكَلام وَصَاغَهُ فَاسْلَمْ لَهُ وَلكًل جَالبِ مدْحَة مَا لاحَ وَضَّاحُ الصَّباح وَمَا دَجَا

قُرْباً وَبعُداً سائساً وَمَسُوساً كَرَماً وَطَالَ عُلاً أَبا قَابُوساً عَفْ وا وَعَالَ عُلاً أَبا قَابُوسا عَفْ وا وَعَالَ عُلاً أَبا قَابُوسا عَفْ وا وَعَالَ عُلاً بعُدله آلوسا تَحْكيْ بحُسْن صفّ اتها بلقيسا علما وَتَعابى أَنْ تَازُور خَسيسا فُرّاً ورَحَّ حَسيسا فُرّاً ورَحَّ حَسيسا فُرّاً ورَحَّ حَسيسا لا يَعْرو أَل التَّليسا لا يَعْرو أَل التَّليسا ليَّ المَّد المُحاداةُ العيسا ليُسالُ وَرَفَّ عَالَ التَّاليسا الحُدادةُ العيسا

#### وقال أيضًا يمدحه ويهنئه بعيد الفطر: [من الكامل]

/ ١٧٤ أ/ كَتَمَ الغَرَامَ فَنَمَ دَمْعُ شُجُونه وَالدَّمْعُ أَعْدُلُ شَاهِد أَبدَىٰ الهَوَيٰ في حُسِبٌ مُعْتَدل القَسوام مُهَفْهَف لَبِسَ العُيُونَ مِنَ المَلاَحَة حُلَّةً فَغَلَدَتْ قُلُوبُ الخَلْق طُوعَ شَمَاله جُمعَتْ صفَاتُ الحُسنَن فيْه بِأَسْرِهَا لَـو كانَ يُعْدَى خُلْقُاهُ مَّنْ خَلْقَه مَ وَٱرَقَّ للصَـــبِّ الكَئيـــبُ فُـــوَّادَةُ وَزَّكَاةُ رَبِّ الحُسْانِ وَاجِبَاةٌ عَلَسيٰ لَسوْلاهُ مَسابَساتَ الغَسرَامُ مُسلازمسى وَمَديْحُ شَمْس الدِّيْن كُعْج قُنْديُّ غَدَا البَاذل المعاروف قبال سأواله وَالتَّــاَّرِكِ البَطَــلِ المُــدَّلُ ببَـاْسَــهَ مَسا وَاجَّسَهَ اللَّيْسِثَ الهِسَزُّبِسَرَ بِمَعْسَرَكَ تَتَجَمَّ لُ الدُّنْيَ ابكُ لِ مُتَ وَّجّ / ١٧٤ب/ وَيُطيْعُ خَالَقَهُ وَمَالِكَ ٱمْرَّه لاَ يَنْثَنَــيْ يَــُومَ النِّــَزَال إِذَا ٱكْتَنَـــيُّ

وشكى إلكى الواشين عَن مَكْنُونه مــنْ وَامــق وَأَذَاعَ ســرَّ جُفُــونــهَ يُسزُرِيْ بَنُسوَّر البَسدُر نُسوْرُ جَبيْنَ مَا حَاطَهَا إِلَّا بِدَّمْعِ فُتُونَهَ عشقاً الصُوْرَتَ وطَوْعَ يَمينه وَغَنلِي بَأَدْنَكِي الْحُسْنِ عَنْ تَحْسَيْنه أُعْلَلُهُ عَسَاوَةً قَلْبَهُ مِنْ لَيْنَهُ وَأَضَافَهُ المَضْنُونَ مِنْ مَاعُونِ حُكْم الهَوَي عَطْفًا عَلَى تَمْكَيْنَهُ وَالسُّقْ مَ يُنْحِلُنِيْ لِسُقْمِ جُفُونِيَةُ هَمِّيْ لِسُقْمِ جُفُونِيةً هَمِّيْ لِأَقْضَيَ شُكْرَ بَعْضَ دُيُونِيةً وَالقَاتِ لَ الضِّرغَامَ وَسُطَ عَرينُهُ يَـوْمَ الَـوَغَـىٰ يَكْبُـوْ عَلَـىٰ عـرْنَيْنَـه إلاَّ وَجِرَّعَهُ كُونُ مَنُ وَنَّ فَيْهَا بِفَضْلِ عَفَافِهِ وَبِدينُب وَٱبْاهُ فَنِيْ خَرِكَاتَه وَسُكُرُونِهِ ف في مَــــــأزق إلاَّ بـــَــرَوُحْ طَعينــــهَ

اجداً فَاقَ المُلُوكَ بحلمه وُمْ تُ مَدْحَاكَ فَالصِّفَاتَ مُعَنَّفَةٌ عَــدْ بعيْــد الفطْـر وَأبِـقَ مُـوَّبِـداً مَا حَسرَّكَ السَّدُوحَ النَّسَيْمُ وَمَا دَعَا

وقال أيضًا يمدح: [من الخفيف] ٱسْفَرَ الجَدُّ في بُرُوْج السُّعُوْد وَبَدَا المَجْدُ فَوْقَ كَيْسُوَانَ قُرْبِاً شَـــرَفٌ بَـــاذخٌ وَمَجْــــدُ ٱثيْــــ وَالمَعَمالِيْ مَا أُنتجَتْ بِالعَوَالِيْ كَنَــوَال ٱلمُلْــك المُنيْــلِّ فُـــكَن الّــدِّيْـيَن خــَـدْن الَّعُــلا المحيــد المَجَيْ النَّجِكِيِّ السوَفَكِيِّ لله بَسالعَهُلد يَا مَليُكَيْ وَمَانْ شَمَا كَلُّ مَلْكُ هَكَدُا هَكَدُا نَصُوالُكُ للْخَلْقُ

وَ معلَّم \_\_\_ إذْ حَــازُ عَشْــرَ سننْــ نَـَىْ نَظْـمَ أَبكَارِ القَـرِيْـضِ وَعُـُوْن بَشُيُّــوع نَّصْــر سَــازَ ذُكــَـرُ مُبيْن وُرْقُ الحَمَام عَلِّىٰ فُـرُوع غُصُـوْن

وَسَمَا فِي العَلاء عالِي الصُّعُود بُعْدَكِينُ وإنَ عَنَ مَحَلُ الصَّعيْدَ وَ فَخَارٌ مَا فَوْ قَمِهُ مِنْ مَنْ مَنْ بَيْنَ خَطْفِ الظُّبَيِيٰ وَخَفْقِ البُّذُ وَلَلنَّ اصَـر الإمَـام الـرَّشيُّ لَـُمْ تَنَلُهَـا أَيْدَى المُلُـوْكِ الصِّيْدِ الـوَصْف لـذيْ فطُنَسة كـرَمُسل زَرُوْدَ اللُّنْيَا ٱتِّسَاعًا في كُلِّ خَطْبَ كَوْوُد ــذيْ يَغَقـــدُ اَلمُلْــكَ لَهُـــمْ صغْــرَةٌ بُطْــونُ المُهُـّـوْد (١) \_ٰدُلَا بِحُسْنِ رَأْي سَسِدِيْ ذَا وَفَاءَ مُغْرِرًى بِحفْظُ العُهُ لل عيابا . . . . وَحَفْظُ الجُنُوْد وَبِعَــــــدُل وَرَدُّ كُــــلِّ شَــــديْـــ وَتَعَـــدَّى لَ فِــي الخَلْــق أَرْضَ زَبِيْـ فى البَرَايَا بنَشْر عَدْل وَجُوْد مُبَاحٌ فِي كُلِّ يَصوْمَ كعيْدَ

وَجسْميْ عَلَى طُول البعَاد وَجَهْده تَتَابَعَ عَهْدُ الدَّمْعِ مِنْ حَلِّ عَهْدَه تَعَرَّضَ صَرْفُ الحَادثَ ال لَصَدَّه وَأَرْضَى مِنَ الطَّيْف الطَّرُوقَ بَوعُده كَانٌ جَنَيُ السورَد تَوريْتَ دَحَدًه وَقَد دَّ قَضِيْت بَ الخَيْس زُران بِقَد دَدً

وَيُصْمَعِيْ عَلَى قُرْب . . . . . وَبُعْده وَعَيْشَا فَقَدْتُ النَّوْمَ فِيْ حَالَ فَقْدَه وَكَا وَعَيْشَا فَقَدْتُ النَّوْمَ فِيْ حَالَ فَقْدَه وَلا وَجُدَ إِلاَّ بعْضُ وَجَدِيْ بوَجْدَه فَتَّى لَيْسَ يَسْلُوهُ إِلَى رَمْسَ لَحْدَه وَكُلُ لَيْسَ يَسْلُوهُ إِلَى رَمْسَ لَحْدَه وَكُلُ لُمُحَبِّ حَبُّهُ مَثْسَلُ وُدَّه مَقْيما مَدَى الدُّنْيَا عَلَى حَفْظ عَهْده مَقْيما مَدَى الدُّنْيَا عَلَى حَفْظ عَهْده بحَد الظُبَى وَالجُود جَنْزَلا لوَفْدَه وَمَن يُخْجلُ الغَيْثَ السَّحُوحَ لرفْدة وَمَن يُخْجلُ الغَيْثَ السَّحُوحَ لرفْدة تَده تَدُلُ بعُظَم القَدْر مِنْ وَقْت مَهْدَة تَدر الشَّا وكُسْبا عَن أَبيْد وَجَددً

وقال أيضًا: [من الطويل] أُعيْ ذُكَ من قَلْ في المُعَنَّى وَوَجْده وَكَسِوْف مَتَسَىٰ مَسَاشَامَ للشيام بَسارقاً وَحُمِلٌ مَتَكُ مَا حَانَ إَبَانُ وَصُلَه ٱڟيَّعُ الهَوَىٰ فيه وَٱعْصَيْ عَوَاذلَيْ كَــأنَّ مُــذَابُ الشَّهْـدرَشْـف رُضَابِه تَسَزَاحَهُ فيه الحُسْنُ مِنْ كُلِّ خلُقَةَ شَهِيُّ اللَّمَا عَنْبُ المَبَاسشم أَحْوَرٌ يَصَيْدُ قُلُوْبَ الخَلْقِ سَهْمُ لِحَاظه رَعَــىٰ اللهُ أيَّـامَ الــوصَـال وَقُــربَـ فَلاَ وَجْدَ [عنْديْ] دُوْنَ وَجُديْ بَيَنْ / ١٧٦ أ/ عَلَقْتُ بَه طَفْ لاَ وَلَيْداً فَإَنَّنَى وْكُلُّ هَوَّى يُسْلَى سَوَى إَلْفَة الصِّبَا خُلقْتُ وَفيًّا حَافظًا كُلَّ صُحْبَة كَحَفْظ أبكَى الغَارَاتَ كُعْ قُنْديْ العُلاَ وَمَـنْ يَحْمـلُ اللَّيْتَ الهَصِّورَ لْبَـأسـه وَمَــنْ نَظَـرَ الْأَقْـوَامُ فيْــه شَمَــائـَـلاً وَمَنْ هَمُّهُ كُسُبُ المَحَامَد وَالعُلا

وَمَنْ طَال أَرْباب المَعَاقِل همَّةَ إِذَا مَا الْكَتَنَى فِيْ مَازِق مُتَضَايِق الْأَجَال طَّوْعُ مُسَرَاده وَإِنْ جَال فَالآجَال طَسوعُ مُسرَاده وَإِنْ جَال فَالآجَال طَسوعُ مُسرَاده حَبَا مُدْ حَبَا وَاحْتَلَ نَاصِيةَ العُلاَ مَنَا مُهَاللًا مَنْ مُهَاللًا مَنْ مُهَاللًا وَفَضَائِلًا وَفَضَائِلًا وَفَضَائِلًا وَفَضَائِلًا وَفَضَائِلًا وَفَضَائِلًا مَدَىٰ المُلُوفَ نَائِلًا وَفَضَائِلًا مَدَىٰ المُلُوفَ نَائِلًا وَفَضَائِلًا مَدَىٰ المُلْعَد العيد وَابِق مُعَالِلًا مَدَىٰ الدَّهُ مَا رَسَا مَدَىٰ الدَّهُ مَا رَسَا مَدَىٰ الدَّهُ وَمَا رَسَا

وَطَالَ النَّجُومَ السَّرَاهِ مِنْ عُظَّمِ شَدَّهُ وَالْ النَّجُومَ السَّرَاهِ مِنْ عُظَّمِ شَدَّهُ وَإِنْ صَالَ فَالأَبْطَالُ صَرْعَى لَحَدَّهُ وَإِنْ صَالَ فَالأَبْطَالُ صَرْعَى لَحَدَّهُ وَأَنْطَتَ جَدُواهُ الأَنْسَامَ بِحَمْسَدَهُ وَفَيْسًا مُحبِّنًا خَالَصَاعِنُ لَحَدَّ نَقْدَهُ وَخَدْما وَفَهُما يَسْتَضييء بُروقَ دَهُ بِنَصْرِ يَسَدُيْنُ الْعَالَميْسَ بَعِدَد وَقَدَهُ بَنَصْرِ يَسَدُيْنُ الْعَالَميْسَ بَعِد وَقَدَهُ الْمُسَامُ وَمَا سَارَ الْعَمَامُ بِسرَعْده (۱)

#### / ١٧٦ ب/ وقال من قصيدة: [من البسيط]

ظبي من الأنس يه واني وأهواه في من الأنس يه واني وأهواه أذا بدا سجد الحسن العميسم له وألبعت من مورد والخدل الكوري القدة قد فطبعت مناسل سيف لحاظ يتوم مع معركة والا بدا للوري يَختَسال في حُلَل مُفتَرق فَجمّع الكوسن فيه محكل مُفترق فَجمّع الكوسن فيه محكل مُفترق يقل ليا عكى صبح عكى عُصن يقل ليا الا عكى صبح عكى عُصن له منات له سنة لا ما لام العوادل لي فيه وليه ولي علموا ينزورني وهو من ورق علموا ينشن وغرامي فيه مستعسر ياترون المن والمناه في المناه المناق المن

يَشُ وْقُنْ يْ منْ هُ رُؤْيَ اهُ وَرَيَّاهُ و دانـــه الخَلْــــقُ مَــــنْ رَاهُ وَمَــــا رَاهُ عَلَيٰ سَقَام فَتَعِيٰ عَانَاهُ عَيْنَاهُ إِلاَّ وَجَــــدَّل فـــــىْ مَلْقَـــاهُ مُلْقَــاهُ إَلاَّ وَأَصْمَ لَيْ مَغِ زاه ومَع زاه مَّنَ الصِّفَاتُ فَاصُفُاهُ وَاصَفْاهُ وَاصَفْاهُ عَلَے' کثیب نَقاً لَبِوْ تَساہُ وَاتِساہُ في القَبِ مَلْقَد مَلْقَد وَحَيّاهُ لأَحْيَاهُ مَاذَا أَزَانَ اللَّمَا فيه لَمَا فَهُوا خَـوْ فَ الـرَّ قَيْـبَ وَٱغْشَـاهُ وَٱخْشَـاهُ خَوْفًا عَلَيْكه لَمَا أَهْوَاهُ أَهْوَاهُ أَهْوَاهُ لله مَا طيبُ مَسْرَاهُ وَأَسْرَاهُ! أُوْ مَــرَّ بِـَالضَّخْـر خَــدَّاهُ لَخَــدَّاهُ لَــوْ يَسْتَطيْــعُ مُحَــالَّهُ لَحَـالَّهُ أَصْفيْــــه وُدِّيْ وَمَـــنْ أَرْعَــاهُ أَرْعَــاهُ أَرْعَــاهُ

#### [494]

## عليُّ بنُ مُحَمَّد بنِ عليٍّ، أبُو الحسنِ النَّيْرِيزيُّ (١).

بكسر النون وتسكين الياء المعجمة باثنتين من تحتها، وبعدها راء مهملة ثم ياء معجمة باثنتين من تحتها، وبعدها زاي معجمة. قرية من أعمال شيراز<sup>(۲)</sup>؛ كان أبو الحسن يتولىٰ خطابتها.

وكان عالمًا فاضلاً فقيهًا محدّثًا شاعراً؛ له خطب وأشعار، وتصنيف في كتاب الله تعالىٰ؛ روىٰ عن أبي المبارك عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الآدمي، كتب عنه أبو عبد الله محمد بن سعيد بن الدُّبيثي، وأبو الحسن محمد بن أحمد القطيعي ببغداد

وكانت ولادته في سنة ثمان عشرة وخمسمائة بتبريز، ونشأ بشيراز؛ وتوفي سنة اثنتين وستمائة .

أنشدني أبو عبد الله محمد بن سعيد الدُّبيثي؛ قال: أنشدني أبو الحسن لنفسه:

#### [من الطويل]

وَصِرْتُ هِلَالًا فِيْ فِرَاقِكَ يَا بَدْرُ وَصِرْتُ هِلَالًا فِيْ فِرَاقِكَ يَا بَدْرُ وَسَرَّدَ لَيْلَا فِي مِثْلَ طُرَّتَ لِكَ الهَجْرُ

تَقَوَّسْتُ مِنْ سَهْمٍ رَمَانِيْ بِهِ السِّحْرُ جَـلاَ وَجْهُكَ الـوَّضَّاحُ لَيْكَةً وَصْلِهِ

 $/ 170 - \frac{1}{2}$  [من الطويل] أنشدني أيضًا من شعره (7): [من الطويل]

وَفِيْ طَرْفِهِ خَمْرٌ وَخَمْرٌ عَلَىٰ الكَفِّ وَأَسْكَرِنِي وَاللهِ مِنْ خَمْرٌ عَلَىٰ الكَفِّ وَاللهِ مِنْ خَمْرَةِ الطَّرْفِ

ٱلمَّ بِنَا طَيْفٌ يَجِلُّ عَنِ الوَصْفِ فَاسْكَرَ ٱصْحَابِيْ بِخَمْرَةِ كُفِّهِ

وقال أبو الحسن القطيعي؛ أنشدني علي بن محمد النيريزي: [من الرمل] دَخَـــلَ البُسْتَـــانَ يـــوْمـــًا يَلْعَـــبُ وَحَشَـــــاهُ لِلْطَــــوَى يَلْتَهِـــبُ

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۲۲/ ۸۸. المشتبه ص٦٨. تبصير المنتبه ص٢٠٦. طبقات المفسرين للداودي (۱) ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم البلدان/مادة (نَيْريز).

<sup>(</sup>٣) البيتان في الوافي ٢٢/ ٨٨.

## 

عليُّ بنُ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن المختار بن عمر بن المسلم بن محمّد بن مُحَمَّد بَن عبد الله بَن عليِّ بنَ عبيد الله بن عليِّ بن عَبيدَ الله بنَ الحسينَ بنَ عليِّ بنِ الحسينِ بن عليِّ بنِ أبي طالب، أبو الحسن الكوفيُّ (١).

النقيبُ بالكوفة. كان من أشراف عترته، وسادات أسرته، أدبًا ورئاسة، حاسبًا كاتبًا، مترسلاً شاعراً، حسن النظم، رقيق الشعر.

أنشدني أبو عبد الله الحسين بن علي بن يوسف النيلي؛ قال: أنشدني النقيب / ١٧٨ أ/ أبو الحسن على بن محمد بن محمد لنفسه من قصيدة أوَّلُها: [من الرجز]

لمَّا ٱجْتَنَيْت وَهَجَسرت جَنْ منْكُـــمْ وَنيْــرَانُ الهَــوَيٰ تَشُـــ وَقُلْتُ مُ الْمَالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال قَصْداً وَمَا ضَمَّ الصَّفَا والشُّعْبُ أُكـــرَمُ مَــنْ أَمَّ ذُرَاهُ الــرَّكــبُ سلـــم الهــدى . . . . . حَــرْد أنَّـــــىٰ وَقَلْبِــــىْ للغَــــرَام نَهْـــــ إلاَّ صَبَـــوَّتُ وَاسْتَطَـــارَ اَللُّـــ وَصْلُ وَمِنْ بَعْدِ البِعَادِ القُرْبُ وَيَنْقَضِيُّ يَاعُتُ بُ ذَاكَ العَتْبُ

عَساتَبْتنسيْ ظَسالمَسةً يَساعُتْ بُ مُسذْنبَسةً وَقُلْست منْ لَكَ السذَّنْ وَجُــرْتَ فِــيْ الحُكْـَـم وَلمَّـا تُنْصفـيْ إِذْ هُــَـوَ فيْـــكَ مُسَّتَهَــامٌ صَــــ سَلَّمْ نُجُدُوْمَ اللَّيْلِ هَٰلِهِ إِلَّا الكَّبِرَىٰ أَوْ لَا مُسسَ المَضْجَعَ لِيْ بَعْدُكُمُ يَلُ ومن لعَ العَ اذْلُ فَيْكُ مُ ضَلَّةً قَلْبَكَ مُصَرْهُ بِالسُّلُوِّ عَنْهُ مَسا خَطَسرَ السُّلْسِوَانُّ لِسِيْ بِخُساطِسِ وَلاَ جَسرَىٰ رِيْسحُ الصَّبَسَا بِسَذُكُ رِكُ مَنْ لَيْ بِأَنْ يَعْقُبَ بَعْدَ هَجْرُكُمْ أَوْ تُصْفَرَ السدَّارُ الشَّطْوْنُ بِكُسمُ

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «وذكر السيد شهاب الدين حسن بن علي الموصلي بمصر ان المذكور خاله، وأنه توفي سنة سبع وثلاثين وستمائة).

/ ١٧٨ ب/ أَحَبَّكُم قَلْبِي فَمَا جَزَيْتُم عَيْسِ القِلَى وَالبُغْضِ مَن يُحِبُّ

#### [490]

عليُّ بنُ منصُورِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ رطلبن، أبو الحَسنِ الصّرويُ.

من الصَّرَوَات، قرية من أعمال الحلّة (١)؛ وكان واسطي المولد والمنشأ. نزل مدينة السلام، وتفقّه للشافعي بالمدرسة النظامية، وصار فيه فيها الخُبُرُ والمشاهرة.

وكان له معرفة بالأدب، وصناعة الشعر؛ وكان شاعراً فاضلاً، لقيته ببغداد سنة ثلاث وعشرين وستمائة، ووعدني أنْ يكتب شيئًا من شعره، فعاقت دون ذلك عوائق، وما عُدت رأيته.

ومن شعره يمدح القاضي تاج الدين أبا زكريا يحيى بن القاسم التكريتي:

[من الكامل] للنوي السّيادة من خيار المُوتَجَىٰ نسباً يَورُدُّ اللَّيْلُ صُبْحاً ما دجا حَتَّىٰ اُغْتَدَىٰ مُتَحَرِّبًا مُتَحَرِّجَا ما دجا مَا دَامَ جَيْشُ الصَّبْحِ يَطُردُهُ الدَّجَىٰ مُنا دَامَ جَيْشُ الصَّبْحِ يَطُردُهُ الدَّجَىٰ الْمَدَىٰ لَهُ فَيْ الشَّرِعِ وَجْها الْبَلَجَا مُحَدِرٌ وَبَيْنَ الحَقِ يَالِينَ مُوثَجَىٰ وَجُها الْبَلَجَا حَجُورٌ وَبَيْنَ الحَقِ يَالِينَ مُوثَجَىٰ وَرَجُها أَبلَجَا وَالْجَالِمُ مَا نَجَا لَمَ مَا نَجَا لَهُ مَا الضَّلِلَة مَخْرَجَا مَنْ الضَّلِلَة مَخْرَجَا وَالْوَضَ حَمْ مَنْهَجَا وَلَطَالَمَا اضْحَىٰ بوجُه اسْمَجَا وَلَطَالَمَا اضْحَىٰ بوجُه اسْمَجَا وَلَطَالَمَا اشْتَخَارَ مُعَرَّجَا اسْتَخَارَ مُعَرَّجَا يَوْمَا اسْتَخَارَ مُعَرَّجَا إِلَّا انْثَنَى عَمَّا اسْتَخَارَ مُعَرَّجَا وَادْلَجَا يَصُومًا اسْتَخَارَ مُعَرَجَا وَادْلَجَا وَيُومَا اسْتَخَارَ مُعَرَجَا وَادْلَجَا وَالْمَا أَضُومًا اسْتَخَارَ مُعَرَجَا وَادْلَجَا

<sup>(</sup>١) انظر: معجم البلدان/مادة (الصَّروات).

أوْبَاهَلُوهُ تَقَاعَسُوا وَسَمَا بهِمُ حَبْرُ إِذَا اجْتَهَا عَسُوا وَسَمَا بهِمُ حَبْرِ إِذَا اجْتَهَا لُوا وَشَادُوا مَنْ رَلاً وَإِذَا تَضَايَقَ مِنَا لَا مُصورُ عَلَيْهُ مَ مَا جَالَ في مَيْدَان حَرْب حُكومَة مَا جَالَ في مَيْدَان حَرْب حُكومَة لا تَطَييه كَمَا أَطَبَى مَسنْ قَبْلَه لَا تَطَييه كَمَا أَطَبَى مَسنْ قَبْلَه لَا تَطَييه كَمَا أَطَبَى مَسنْ قَبْلَه لَا يَسَرُوهُ سَبِيقَ أَقَ بَ أَجْرَدَ سَابِح هَيْهَات يُدركُ شَاوَ مُنتَعل الشَّوَى الشَّوى لا يَكل أَرْض مَصْنعًا لا يَكل أَرْض مَصْنعًا حَتَى حَبَانًا بِالجَميْل وَخَصَّنا لا زَال في ظل الخيل الخيميل وَخَصَنا لا زَال في ظل الخيل الخيميل وَخَصَنا لا زَال في ظل الخيل الخيميل وَخَصَنا

حُكْمُ إِذَا مَا ضَاقَ أَمْرٌ فُرَجَا في الآرْضَ شَادَ عَلَىٰ المَجَرَّة أَبرُجَا جَعَلُوهُ مَسنْ بَعْدِ الإلَه المُلْتَجَا إِلَّا وَحَلَّ حِزَامَ مَسَنْ قَدْ أَسْرَجَا حَسَسنٌ تَخَتَّمَ أَوْ تَلَبَّسَ دُمْلُجَا مَسنْ كَانَ يَسْبِقُهُ المُعَبَّدُ أَعْرَجَا في حَلْبَة خَطْمُ القَوائِم ذُو وَجَى (١) للوافديْن وحُكلِ شَعْبِ دَوْلَجَا بضياء ديْن الله مُعْتَمَد السَرَّجَا

أنشدني أبو طالب علي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله البغدادي، بمدينة السلام سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ قال: أنشدني أبو الحسن لنفسه، يمدح المستنصر بالله\_رحمه الله\_: [من مجزوء الكامل]

<sup>(</sup>١) وجي:حفا.

<sup>(</sup>٢) القراح: الأرض التي لاماء فيها ولا شجر.

#### [٣٩٦]

# عليُّ بنُ أحمد بن سعيد، أبو الحسنِ المقرىءُ، المعروفُ بابنِ الدَّبُّاسِ الواسطيُّ (١).

قدم بغداد في سنة ثلاث وستمائة؛ وروى بها عن جماعة. وكان / ١٨١ أ/ قد قرأ القرآن، وسمع الحديث من عبد الوهاب بن لخفان بن الصابوني، وأبي الكرم المبارك ابن الشهرزوري، وعلي بن محمويه اليزدي؛ وبهمذان من أبي زرعة والحافظ أبي العلاء؛ وبواسط من أبي الفتح المبارك بن أحمد بن زُريق الحداد، وابي بكر أحمد بن محمد بن عمر القطيعي؛ وقال: لمّا قدم هذا الشيخ كان إمامًا بمسجد الخليفة بسوق العجم مقابل سوق العميد؛ إلى أن توفي سنة سبع عشرة وستمائة.

وقال: أنشدني لنفسه: [من الكامل] لَهُفْ عِلَى عَلَى عُمُ رِيْ لَقَدْ الْفُنْيَّةُ لَهُ وَيْلَى إِذَا عَنَىت السوُجُ وَهُ لَرِّبَهَا وَرَقَيْبُ أَعْمَالَ عِي يُنَادِيْ شَامتا وَرَقَيْبُ أَعْمَالَ عِي يُنَادِيْ شَامتا لَكُمْ يَبْتَ مَنْ بَعْد الغَوَايَة مَنْزلُ لَحَمْ يَبْتَ مَنْ بَعْد الغَوَايَة مَنْزلُ

في كُلِّ مَا أَرْضَىٰ وَيُسْخِطُ مَالكِيْ وَدُعِيْتُ مَظْلُوْماً بِوَجَه حَالَك يَاعَبْدَ سُوْء أَنْتَ أَوَّلُ هَالَكَ إِلَّا الجَحِيْمُ وَسُوء مُصْجَبَة مَالَكَ

#### [447]

عليُّ بنُ رشيد بنِ أحمدَ بنِ مُحَمَّد، أَبُو الحسنِ الحَرْبويُّ المعدّلُ الحنبليُّ (٢).

قدم من حَرُبا(٣) إلىٰ مدينة السلام سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة، وتولىٰ وكالة

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: المختصر المحتاج إليه/ الورقة ٩٤. تأريخ ابن الدبيثي/ الورقة ٢١٤ ـ ٢١٥ (باريس ٥٩٢٢). تاريخ ابن النجار/ الورقة ١٥٨ (الظاهرية). المستفاد للدمياطي/ الورقة ٥٢. التكملة لوفيات النقلة ٢/ ٢٠٩ رقم ١١٦٠. معرفة القراء الكبار/ الورقة ١٨٦.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۲۱،۱۲۱. المختصر المحتاج إليه ۲/۱۲۵ رقم ۱۰۰۶. التكملة للمنذري ۲/۱۲۷ رقم ۱۰۰۶. الجامع المختصر لابن الساعي ۲۸۱/۹ ـ ۲۸۲. ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ۲/۷۶ ـ ۵۸ رقم ۲۲۵. شذرات الذهب ۱۰/۵. مجمع الآداب ۲۱۶۶۶ رقم ۲۲۳۶. تاريخ الإسلام (السنوات ۲۰۱۱) ص ۱۸۲ رقم ۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) حَربُى: هكذا ضبطها ياقوت، وهي بليدة في أعلى دُجَيل، بين بغداد وتكريت. انظر: معجم=

الخدمة / ١٨١ب/ الشريفة، وسمع الحديث من نصر بن نصر العكبري.

واشتغل بالفقه على القاضي أبي بن الفرّاء، وبعده على أحمد بن بكروس، وشهد عند القاضي أحمد بن علي الدامغاني في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. وجمع كتابًا يشمل على الوكالة وشروطها، وتولّى استيفاء الجزية بغير إشراف عليه.

ثم تقدّم فصار وكيلاً للخليفة؛ وتوفي يوم السبت ثامن عشر شوال سنة خمس وستمائة.

قال أبو الحسن القطيعي: أنشدني أبو الحسن لنفسه يمدح أمير المؤمنين ـ رضي الله عنه \_[من الطويل]

إمَامٌ يَجِلُ المَدْحُ عَنْ وَصْفَ مَجْده لَهُ طَالِعٌ بِالسَّعْد لَيْسَ كَسَعْدَه تَراهُ كَغَيْث السُّحْبِ يَنْهَلُ مُنْ نَهَا وَلَوْ جُمعَ الأَمْلَاكُ مِنْ لَدِنْ آدَم فَلَا زَالَست الأَيَّامُ طَوْعَ قَيَاده

وَيَقْصُرُ بِاعُ الحلو عَنْ طُول حَدَّهِ نَظْيُر رُولا جَدَّة لَشَّخْ صَ كَجَدَّه فَطْيْ رُولا جَدْ لَشَّخْ صَ كَجَدَّه بِفَيْ ضَ عَلَى كُملً البَرايَ ابرفْده وَلَي فَيْ ضَ عَلَى كُملً البَرايَ ابرفْده وَلَي وَتَنَا هَدْ السَدانُ وَا بِمَجْدَه وَلا زَالَت الأقْدَارُ تَجْرِيْ بِسَعْدَه وَلا زَالَت الأقْدَارُ تَجْرِيْ بِسَعْدَه

#### [491]

عليَّ بنُ عليِّ بن رُوزْبَهانَ / ١٨٢ أ/ بن الحسن بن باكير ، أبُو المظفر الفارسيُّ الأصل ، البغداديُّ الموَلد والمنشأ (٢).

روى عن أبي القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي؛ كتب عنه أبو الحسن القطيعي؛ وقال: سألتُ ابن باكيرا، لم سميت بالفارسي ؟ فقال: أنا وأبي ولدنا ببغداد وزرت الملك سليمان السلجوقي، حيثُ كان تحت ظلّ الخدمة لأميسر المؤمنين. وإنّما

<sup>:</sup> البلدان/ مادة (حربي).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۲۱/ ۳۳۲ وفيه: "علي بن علي بن روزبهار بن باكير". المختصر المحتاج إليه ٣/ ١٣٠ \_ ١٣١ رقم ١٠٠ و وفيه: "وفاته في السادس أو السابع من الامندري ٢/ ٧٥ \_ ٧٦ رقم ٩٠٨ وفيه: "وفاته في السادس أو السابع من ذي الحجة سنة إحدى وستمائة". الجامع المختصر لابن الساعي ٩/ ١٦٠ \_ ١٦١ . تأريخ الإسلام (السنوات ٢٥١ \_ ١٦٠ ) ص ٦٦ رقم ٣٩. تاريخ ابن الدبيثي/ الورقة ١٤٨ (كمبردج).

جدِّي رُوْزَبهان فارسي .

وسألتُهُ عن ولادته؛ فقال: ولدت سنة خمس عشرة وخمسمائة، وكانت وفاته بطريق مكّة في سنة إحدى وستمائة؛ قال: وأنشدني أبو المظفر على بن باكيرا:

[من الطويل]

وَالْزَمْتُ نَفْسِيْ خُطَّةَ الضَّيْمِ وَالضَّعْفِ الْسَيْمِ وَالضَّعْفِ إِلَى الْحَتْفَ فَلَى الْمَدُّفَ فَكَمَا لِي مِنَ الدُّنْيَأُ سِوَى الْهُوَّانِ والعَسْفَ وَإِنْ خَفْتُ بِالشَّطْرَنْجَ شَاهِيْ عَلَىٰ ضَعْف (1) إِلَى الحَتْمَ فَلَا السَّعْرَ الْمَدُّ السَّعْمِ وَإِنْ خَفْتُ السَّعْمِ وَالْحَسْفَ اللَّهُ وَالْحَدْمَ اللَّهُ الْحَدْمَ اللَّهُ المَحْدَدَ فَي الْحَدْمَ فَي اللّهُ وَالْحَدْمَ فَي اللّهُ وَالْحَدْمَ اللّهُ اللّهُ

قَنعْتُ مِنَ السَّذُنْيَ ابِمَ الاَ أُودَّهُ وَجَرَّعَتُهَ المَّدِيدَةِ وَجَرَّعَتُهَ الْمَجْرَانُ كُلِّ لَلَذِيدَةِ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ أَنَّ حَظِّيهِ مُسلَدَمَّ مَّ فَيَالْنَوْدُ إِنَّ جَاذُبِتُ دَسْتِيْ مُشَلِّدٌ وَمَا لَذَاكُ إِلاَّ أَنَّ حَظِّيهِ مُسلَدًا مُسْتَيْ مُشَلِّدٌ وَمَا الشَّقَاءُ فَا غَتَدِيْ تَسَرَىٰ يَنْقَضَيْ هَلَذَا الشَّقَاءُ فَا غَتَدِيْ

#### [٣٩٩]

عليُّ بنُ مُحَمَّد بن إبراهيم / ١٨٢ ب/ بن أبي نصر بن المباركِ بنِ غنّاجٍ ، أَبُو الحسنِ الواسطيُّ مولداً ومنشأ.

وأصلهُ من خسر سأبور، وكان حافظًا للقرآن الكريم، وأخذ طرفًا من علم العربيّة، وله شعر صالح، وكان يتشيع، ويميل إلىٰ المرد الملاح، ويَشْعَفُ (٢) بحبّهم، ولم يُرَ منه ريبة، مع غفلة كانت فيه وَبلَه.

أنشدني أبو الفضائل جعفر بن محمد الواسطي؛ قال: أنشدني علي ابن غناج لنفسه في غلام مغن يلقب اللطيف بن جعفر، سافر إلى بغداد من واسط ولم يُودّعه، ثم جاءه بعد ذلك منه كتابً (٣): [من الطويل]

عَـلامَ أَخَفِّيْ مَا أَلاقَيْ مَنَ البوَجُدِ
فَيَاسَاكنيْ الزَّورَاء رفْقًا بمُدْنَفَ
سَبَعَ قَلْبَهُ فِيكُمْ غَرَالٌ بِبَهْجَةً
لَبُهُ مَسْمَ كُالْأَقْحُوانَ وَرِيْقُهُ

وَآكتُمُ اللهِ وَاللهَ مُلْ مُعْلَدَ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) مشذر: نشيط.

<sup>(</sup>٢) شعف وشغف: أَحَب.

<sup>(</sup>٣) في تأريخ إربل ٢/ ٣٨٩ خمسة أبيات منها.

سَرَىٰ طَيْفُهُ وَهْناً فَاضْحَتْ بِنَشْرِه وَحَـــقٌ هَـــوَاهُ لا سَلَـــوْتُ ودَادَّهُ وَإِنْ كِانَ قَدْ أَسِدَىٰ الْمَالِالُ وَحَالُ عَنْ / ١٨٣ أ أحن إلى لُقْيَاهُ وَجْداً بِحُبِّه وَأَكْرِهُ دَاراً قَدْ خَلَتْ مِن جَمَالَهُ فَيَا أَيُّهَا الرَّكبُ العَرَاقِيُّ بَلُّغُوا إِلَىٰ مُنْيَة القَلْبِ اللَّطِيْفِ أَبِن جَعْفَر وَقُوْلُواْلَهُ: إَنِّي قَرَأْتُ كَتِابِهُ وَقَبَّلْتُهُ ٱلَّفَّا فَفَاضَتْ مَلَدَامعي (شَمَمْتُ بِنَجْدِ شَيْحَةً حَاجَرَيَّةً

رياضُ النَّقَا ٱذْكِيٰ منَ البَان وَالرَّنْد وَلا حُبَّهُ حَتَّهَ أُوَسَدَّ في لَحْديُّ عُهُود الهَ وَىٰ إِنِّيْ مُقَيْمٌ عَلَىٰ العَهُد وَإِنْ كَانَ لَا يُغْنَى حَنيننى وَلَا وَجْدِيْ وَلَـوْ خَليَتْ لَـيْ بَعْلَدَهُ جَنَّـةُ الخُلْد سَلامَيْ حُييْتُمْ بالتَّحيَّة والرُّشْدَ وَقُولُوا لَهُ مَنْ لَوْعَة القَلْبَ مَا عنْديْ وَقَابِلْتُا مُ بِالشُّكْرِ للهَ وَالحَمْدِ فَأَنْشَدْتُ قَوَّل الشَّاعِرِ الْفَطَنِ الجَلْد: فَأَمْطُ رْتُهَا دَمْعيْ وَأَفْرَشْتُهَا خَدِّيُّ)

وأنشدني أيضًا، قال: أنشدني أبو الحسن لنفسه من قصيدة مبدؤها:

[من الطويل]

أُجيْرُوا المُعَنَّى مِنْ عُيُـون الجِاذر أُسَيْدَ هَدوًى مَا بَيْنَ وَاف وَغَدادر (أَ

وأنشدني أبو منصور بن أبي عبد الله بن أبي منصور العامري؛ قال: أنشدني علي بن محمد بن غناج المقرىء الواسطي لنفسه: [من الطويل]

أجيْرُوا المُعَنَّىلِ مِنْ عُيُون الجاّذر أُسَيْدِ وَهُدُو كَيْ مَا بَيْدِ نَ وَافَ وَغَدادُر لَصَبِّ عَلَىٰ هِجْرَانكُهُ غَيْرٌ صَابِرَ غَــزَالُ عَجيْــلَ مــنُ قَبيْلَــة عَــامــرَ (٢) شَهِيُّ اللَّمَا عَذْبُ المُّحَيَّا مِهَفْهَ فُ القَوَامَ بِطُرْف فَاتَر اللَّحْفَظ سَاحَر وَلَوْ أَنَّاهُ دُوْنَ الْبَرِيَّةِ هَلَاجَرِيُّ أيَا عَاذليْ كُنْ فيْ عِنْ اَريْه عَاذريْ

/ ۱۸۳ ب/ أيا سَاكني دَار السَّلام سَلمْتُمُ وَرُدُّوا فُواَداً طَالَمَا ظَالَ عنْدُكُم وَمُنَّهِ وَابِهِ هُلَاء السَّلَامِ تُكَرُّمًّا سَبَىٰ قَلَبَهُ يَوْمَ النَّوَىٰ فِيْ رَحَالِكُمْ أرَىٰ أَنَّ هلْكِيْ فِيْ هَوَاهُ صيانَتِيْ وَٱنَّ عَلَا اللَّهِ فَكِي تَجَافينَه طَيَّبٌ

أيًا سَاكني دَار السَّلام سَلمْتُمُ

وَرُدُّوا فُــؤَاداً طَــالمَـا ظــلَّ عَنْــَدُكــمْ

البيتان في تأريخ إربل ١/ ٣٨٩. (1)

عجيل: مسرع. (1)

يَمينسًا بَايَّامِ السديسرة وَالهَوىٰ لاَنَّنِي عَلَى العَهْد الَّذِي كَانَ بَيْنَا لاَنِّنِي عَلَى العَهْد الَّذِي كَانَ بَيْنَا وَأَنِّي عَلَى مَا تَعْهَدُونَ مِنَ الوَفَا وَأُنِّي عَلَى مَا تَعْهَدُونَ مِنَ الوَفَا وَأُنِّي إِذَا مَا عَرَّ يَوْماً لقَاوَّكُم وَأُنِّي إِذَا مَا عَرَّ يَوْماً لقَاوَّكُم وَأُنِّي إِذَا مَا عَرَّ الحَيا في بَالادُكم وَأُنِّي بَالادُكم وَأُنِّي بَالادُكم في بَالادُكم في بَالادُكم في المَاكِدُ وَالْعَيا في بَالادُكم في المَاكِدُ وَالْعَيا في المَاكِد وَالْعَيا في المَاكِدُ وَالْعَيا في المَاكِدُ وَالْعَيا في المَاكِدُ وَالْعَيا في المَاكِدُ وَالْعَالْقِيلُ وَالْعَيْدَ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَالَ فَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ فِي الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَال

وَطَيْسِ لَيَسَال بَسَاتَ فَيْهَا مُسَامِرِيْ وَمَا خَطَرَ السُّلْوَالُ يَسُوْمًا بِخَاطَرِيْ وَمَا رَاقَ شَسِيءٌ مُنذْ نَا يُتُسمُ لِنَاظَرِيْ عَلَىٰ نَاظِرِيْ ٱلْفَيْتُكُمْ فِيْ ضَمَائِرِيْ سَقَيْتُ رُبَىٰ العَاقُولِ فَيْضَ مَحَاجِرِيْ

وأنشدني، قال: أنشدني لنفسه: [من الخفيف]

هي دَارُ الحمَيٰ فَقَفْ يَا خَلَيْلِيْ الْمَغَانِيْ / ١٨٤ أَرُ وَٱنْشُد الرَّبِعَ سَاعَةً فِيْ الْمَغَانِيْ فَبِهَا أَهْيَ فَيْ مَلَيْ حُ المَعَانِيْ فَبِهَا أَهْيَ فَيْ مَلَيْ حُ المَعَانِيْ فَي مَلَيْ حُ المَعَانِي فَي الْفَاصِلَةِ الْمَعَانِي مَا الْأَلْمِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْم

بوقُ وف في الربع يَشْفي غَلَيْليُ وَأَنسِخُ فَسَيْ مَحَلَّهَ العَساقُصُولِ قَدْ سَبَانسِيْ بغُنْ جِ لَحْظ كحيل بسَنَسى وَجُهه عَسن القنْدُ دَيْسِل صحْتُ وَيْلَاهُ مَنْ عَنَائِيْ الطَّويْلِ قُلْتُ: بَدْرُ الدَّجَىٰ بِلَا تَطُويْلِ أَخْبِرِيْهِ وَجْدِيْ بِهُ وَنُحُولِيَى مَا تَبَدَّلُتُ فِي الْهَسُويٰ بِبِهِ وَنُحُولِيْ

[٤٠٠]

عليُّ بنُ عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد، المعروفُ بابنِ حريقِ الكاتبُ، أبوَ الحَسن البلنسيُّ (١).

شاعر مُفْلَقٌ، وأديب محقِّق، قيِّم بالشعر والأدب، عارف باللغة وأيام العرب، عالم بتفسير القرآن والَقراءة، حافظ لجملة وافرة من الأخبار والحكايات.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تأريخ الإسلام (السنوات ٦٢١ ـ ٦٣٠) ص١١٩ ـ ١٢٠ رقم ١١٨، وفيه: «علي بن محمد بن أحمد بن حريق، أبو الحسن المخزومي البلنسي». إنباه الرواة ٢/ ٣٠٠. صلة الصلة لابن الزبير ١٢٩. رايات المبرزين ٨٦. فوات الوفيات ٢/ ٧٠. الوافي بالوفيات ١٤٥/١٤. زاد المسافر ٢٢ ـ ٣٣. الذيل والتكملة على كتابي الموصول والصلة ٥/ ٧٧٠ ـ ٢٧٧ رقم ٥٥٣. سير أعلام النبلاء ٢٢ / ٢٩٥ ـ ٢٩٦ رقم ١٧٣. المغرب في حلى المغرب في حلى المغرب ٢/ ٣١٨. العسجد المسبوك ٢/ ٤١٥. نفح الطيب (في مواضع كثيرة). بغية الوعاة ٢/ ١٨٦. معجم المؤلفين ٧/ ١٧٩ ـ ١٨٠.

ولم يكن في زمانه أجودُ منه شعراً، ولا أحسن نظمًا ونثراً؛ مدح ملوك الأندلس، وأخذ صلاتهم، وانتشر ذكره / ١٨٤ب/ هنالك؛ وتولَّىٰ التصرف في الأعمال الدَّيوانية مع كتابة الإنشاء لبني عبد المؤمن، المستولين على الديار الأندلسية.

أنشدني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أبي بكر الشاطبي الأنصاري؛ قال: أنشدني أبو الحسن علي بن محمد بن حريق لنفسه في غلام أعور؛ وأحسن فيما قال وأبدع في المعنى: [من الخفيف]

> لَــمْ يَعبُـكَ الَّــذيْ بِعَيْنَيْـكَ عنْـديْ لَطَ فَ اللهُ رَدَّ سَهُمَيْ ن سَهُمَا

أنْت أعْلَى من أنْ تُعَابَ وَأَسْنَى رَأْفَة بالعَبَاد وَازْدَدْتَ حُسْنا

وأنشدني، قال: أنشدني لنفسه يهجو كاتبًا: [من الرجز]

و كاتب ألفَ اظ م و كُتْبُ م الغيض في إنْ خَ طَ أَوْ تَكَلَّمَ اللهِ وَآخَ رِيْنَ نَحْمَ لُوْنَ الصَّمَا

تَـرَىٰ أَنَاسًا يَتَمَثُّونَ العَمَلِي

وأنشدني أبو القاسم محمد بن محمد الشاطبي؛ قال: قرأت على أبي الحسين ابن حريق من شعره قوله (١): [من الكامل]

يَا وَيْحَ مَنْ بِالمَغْرِبِ الأَقْصَىٰ ثَوَىٰ / ١٨٥١/ لولا الحذار عَلَىٰ الوَرَىٰ لَمَلاَّتُ وَسَكَبْتُ دَمْعَكِيْ ثُلِمَ قُلْتُ لسَكْبِه لكنْ خَشيْتُ عَقَابَ رَبِّى أَنْ أَرَى

حَادَرَ العادَا وَجَبِيبُهُ بِالمَشْرِق مَا بَيْنِي وَبَيْنِكَ مِنْ زَفيْرِ مُحْرَقَ مَنْ لَهُ يَدُنْ مِنْ زَفْرَتِي فَلْيَغْرَقَ أَحْرَقْتُ أَوْ أَغْرَقْتُ مَنْ لَمْ أَخْلُقَ

وأنشدني؛ قال: أنشدني أبو الحسن بن حريق، وكان قد خرج إلىٰ متنزه له مع من يُحبُّه إلىٰ خارج؛ فجاء السيل ومنع محبوبه من العود إلىٰ البلد، فباتا جميعًا (٢):

[من مخلّع البسيط]

فيْهَا عَلَى رَغْمِ أَنْهُ دَهْرِيْ يَقَصُ رُعَنْهَ اطَ وَيْ لُ شُكْ رَيْ

يَا لَيْلَةً جَادَت الأَمَانِينَ تَسيْ لَ فيْهَا عَلَى يَّ نُعْمَ لَى يَ

القطعة في المغرب ٢/ ٣١٨. نفح الطيب ٢/ ٢٧٩. (1)

الأبيات في المغرب ٢/ ٣١٩ من قطعة قوامها ٥ أبيات. **(Y)** 

إِذْ بَسَاتَ فِي مَنْزِلِيْ حَبِيْنِي وَقَامَ لِي أَهْلُهُ بعُلْدِيْ

وأنشدني إسماعيل بن عبد الله بن إسماعيل البياسي، بمحروسة حلب في سنة أربع وثلاثين وستمائة و قال: أنشدني أبو الحسن علي بن حريق البلنسي لنفسه ببيّاسة، وكان مشرفها (١): [من الكامل]

/ ١٨٥ ب/ يَا صَاحبَيُ وَمَا البَحْيْلُ بِصَاحبِيْ الْتَمُسرُّ بِالْعَسرَصَاتِ لاَ تَبْكَبِيْ بِهَا الْتَمُسرُّ بِالْعَسرَ صَاتِ لاَ تَبْكَبِيْ بِهَا هَيْهَا لَا يَبْكَبِيْ بِهِمَا هَيْهَا لاَ رِيْحُ الصَّبَابِةَ بَعْدَهُم مَّا فَيْهَا لَا يَعْلَى قَلْبِيْ بِسِحْرِ جُفُونِهِم حَلَفُ واعلَى قَلْبِيْ بِسِحْرِ جُفُونِهِم وَلَا الْحُلُولِ بِلَعْلَى عِلَيْهِم وَلَى الْعَلَى الْهَاوَل الْعَلَي بِسِحْرِ جُفُونِهِم وَالْمَالِي اللهَ وَلَى الْعَلَي وَلَا الْحُلُولِ بِلَعْلَي مِلْمَ الْمُ اللهِم اللهِ اللهِ اللهِم الهِم اللهِم المِم اللهِم المُلْمِم اللهِم اللهِم المُلْمِم اللهِم اللهِم اللهِم اللهِم المُلْمِم المَلْمِم اللهِم اللهِم اللهِم المَلْمُم اللهِم المُلْمِم المَلْمِم المَلْمُم المُلْمِم

هَا ذَهُ اللّهُ اللّهُ

#### [[:1]

علي بن عبد الله [بن] وَرْياش بن المبارك بن يُوسُف بن مُوسى بن يروسُف بن مُوسى بن يزكوكَ، أبو الحسنِ الوَهْرَانيُّ الأنصاريُّ.

نزيل دمشق، الخطيبُ الصالحُ الفاضلُ.

كانت ولادته بوَهْرَان (٢)، في رجب سنة سبع وثلاثين وخمسمائة، وتوفي ـ رحمه الله ـ يوم الأربعاء سادس عشري ذي القعدة سنة خمس عشرة / ١٨٦ أ/ وستمائة، بداريا من أعمال دمشق ـ كان خطيبها ـ.

وكان قد أعطاه الله العلم الوافر، والعمل الصالح، له تصنيف وأشعار، كان يقولها، وفضله على كثير من أبناء زمانه؛ وكان تقياً في نفسه ذا ورع وخير، سديد

<sup>(</sup>١) بعض أبياتها في تأريخ الإسلام ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) وهران: مدينة على البر الأعظم من المغرب، بينها وبين تلمسان سُرَى ليلة، وهي مدينة صغيرة على ضفة البحر. انظر: معجم البلدان/مادة (وهران).

الطريقة، جميل الأمر.

خرج عن بلاد المغرب، ونزل الشام، وتولَّىٰ خطابة داريا، وأوطنها، إلىٰ أن توفي بها؛ وصنف تفسيراً لكتاب الله تعالىٰ أجاد في تصنيفه وأحسن.

أنشدني نجيب الدين أبو الفتح نصر الله بن أبي العزّ بن أبي طالب الصفار الشيباني الدمشقي بها في أوائل سنة أربعين وستمائة ؛ قال: أنشدني الشيخ الجليل الصالح أبو الحسن على بن عبد الله وَرْياش بن المبارك الوهراني لنفسه في الوحدة: [من البسيط]

أَصْبَحْتُ وَالحَمْدُ للْرَحْمِٰنِ مُنْفَرِداً عَنْ كُلِّ وَغْدِ مِنَ الْأَقْوَامِ شَتَّامِ مَا لِي ٱنْيْسٌ سوَى ٱنِّي امْرُؤٌ عَكَفَتْ فَسْيُ عَلَىٰ الكُتْبُ ٱيَّامِيْ وَٱعْرَامِيْ أُوْحَيْ إِلَّهَا بَطَرِفِيْ وَهْيَ تُخْبِرُنِيْ عَنْ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ سَامٍ وَمِنْ حَامِ

وأنشدني ؛ قال: أنشدني لنفسه: [من الوافر]

كَثْيْرِ " فَضْلُهُ غَمْ , "طَلْيْ قُلْلُهُ إِذَا طَرَقَتْ وَيَتَّسَعُ الْمَضيْتِ قُ وَلا سيَمَــا إِذَا فَــرَغَ الـــدَّقَيْــقُ فَكَيْفَ يُطِيْقُهَا الشَّخْصُ السَّرَّقِيْتُ

أُمَا فِي ذَا السِّزُ مَان أُخٌ شَفيْتُ / ١٨٦ بَ لِيَسرُدُ بِفَضْلهِ الْأَزَمَ اتَ عَنِّي فَقَدُ كُثُرَتُ حَدَوادَنُهُ مَنْ عَنْدي تُهَدُّ لخَطْبهَا الشُّرَمُّ السرَّوَ اسكِيْ

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه في الحرّ: [من الطويل]

يكادُ الحَصَالِي مِنْ حَارِّ ه يَتَفَلَّاقُ وَيَــوم تَمُــجُ الشَّمْـسُ فيــه لُعَــابهَــا وَيَتَّرِكُ الرُّبِدَ النَّقَانِقَ تَفُّهَتُ الْأَلْقَانِقَ تَفُّهَتُ الْأَلْقَانِقَ تَفُّهَتُ الْأَلْقَانِةِ يُنَضِّحُ أُفْرَاخَ القَطَاجَوْفَ قَيْضهَا لعَادَ حَنيْ ذَا لَحْمُ لَهُ يَتَمَ لَوْقُ (٣) فَلَوْ حُطَّ شلوٌ فَوْقَ أَمْعَرَ شَاهِق

وأنشدني ؛ قال: أنشدني لنفسه في حاله بدمشق:

تَق ومُ ول م تبلغ بقيمتها فلسين إذا سرْتُ فيها أسحب الذيل ذا القرنين فيستصغر الدنيا وماجمعت منعين

عَلَى يُسَابُ بَسِاليَسات لَسِوْ أَنَّهَسا وإنكي أرانكي عسزَّة وجلالة ومَا ذاك إلاّ العلم يسمُو بربِّه

غمر: كريم واسع الخلق. (1)

القيض: قشرة الأرض. النقانق: ذكور النعام. (٢)

الأمعر: المكان القليل النبات. (٣)

وتبصرُ فيها من المال والعُللا مع البؤس والفقر الملم بها سيبين

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه في الشَّمعة: [من البسيط]

يَبُكَىٰ وَفَيْ رَأْسِه طَرْطُ وْرُ مِنْ ذَهِبه وَرَاهِ بِ أِ اتَ طُولُ اللَّهِ لِ مُنْتَحِاً / ١٨٧ أَ/ يَشْكُوْ إِلَىٰ الله إحْرَاقَ الجَحيَٰم لَهُ يَا فُوْخَهُ وَٱحْتَكَامَ البَرْدِ فَيْ ذَنَبَهُ

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه في البرغش: [من البسيط]

لله لَيْلَتُنَا مَا كان أَطُولَهَا ظَلَلْتُ ٱقْمُصُ وَالبُرْغُوثُ يَرْتَقَصُ وَبِتُ ٱلْطِمُ وَجُهِيْ وَهُو وَيَمَّلَصَّ وَبَاتَ يَـزْمُـرُ حَـوْليْ اللَّيْـلَ بَـرْغَشُهَا

وأنشدني، قال: أنشدني لنفسه من أبيات في الغُربة: [من البسيط]

هَبَّتْ لَـهُ مِـنْ ثَنيَّات العُيـون صَبَا فَحَـنَّ وَجْـداً لأَيَّام الصِّبَا وَصَبَا وَذَابَ مِنْ ذَكْر وَهُ رَان وَمَنْ زِلَة لله أيسًا مُنَسًا وَالشَّمْسُلُ مُلتَئَسِمٌ إِذْ أَسْحَبُ الذَّيْلَ مِنْ عَارِ الحمَامِ إِلَى لَا أَعْدِوفُ الهَدِمَّ أَنَّدِيْ سَدَارَ مُتَّجَهَا فَشَتَّتَ اللَّهْ رأ شمل من مَعَالَمهَا وُّبِـدِّلَـتْ عِيْشَتِـيْ بَعْـدَ النَّعيْـمَ بَهَ وَقَـدُ تَـرَدَّيْـتُ ثَـوْبَ العِـزِّ بَعْـدُهُ إِذَا رَأَيْ تُ غُرِيْكًا سَكَ عُدُمُعَ / ١٨٧ ب/ وَمَا تَـوَادعَ قَـوْمٌ يَـوْمَ بَيْنهـمُ أُعَسارِضُ السرَّكسِ عَلِّيْ أَنْ أَدَىٰ رَجُلًا لا تَيْالُسَنَّ فَإِنَّ السَّهُ مُرَ ذُوْ عَجَب قَدْ فَازَ يَعْقُوبُ فِي الدُّنْيَا بِبُغْيَتُ

قَـدْشَـبَّ فيْهَاقَـديْمَاعَظْمُـهُ وَجبا بسَاحَتَيْهُ وَدَهْرً بِالسُّرُور حَبَا كَ طُود الشَّرَائع أَسْعَلَىٰ والهوا خَبَبَ وَلا أُوا فِي العُمْرِ إِنْ وَتَبَا كَصَاحَب السَّدِّ إِذْ يَسْعَىٰ بَه سَبَبَا كَمَسا تُبَسَدُّلُ جَنَّات بِدأُرْضَ سَبَسا وَبَعْدَ حَدِّزُ وَتُدوْبِ الدِّنُّلُ للْغُرِبِ وَافَقْتُ مَ فَ فَ مِي البُكَا إِذْ كُلُّنَا نُسبَا إلاَّ تَـوَقَّدَ قَلْبِيْ وَالْحَشَالَهَ بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَنْ آل وَهْرَانَ أَوْ ٱلْقَسِيٰ بِهُ كُتُبَا وَرُبُّمَا أَعْتَابَ اللَّهُ اللَّهُ الَّالَذِيُّ عَتِبًا منْ بَعْد مَا عَاشَ في ٱحْزَانَه حَقَبَا

#### [[:4]

عليٌّ بنُ أبي منصور بن محمد، أبو الحسن الموصليُّ .

حدثني الصاحبُ أبو البركات المستوفي \_ رضي الله عنه \_ قال: كان من صُنَّاع الموصل الصفارين؛ عاميًا جاهلًا في غاية. لقيته عند شيخنا أبي الحرم النحوي، وقد أنشده أبياتًا عينية، وارتكب فيها ألفاظًا ومعاني، لا يفهمهما من وقف عليها، ولا هو إذا سُئل عنها يعلم معناها!، إنما هي ألفاظ موزونة فقط؛ وكان شيخنا أبو الحرم قد بلغه أنه يقع في شعر أبي عبد الله النجراني؛ فتغيظ عليه ذلك اليوم تغيظًا شديداً، فلم نزل نسكنه عنه حتى سكن.

كان يَرد إربل ويتوصل إلىٰ لقاء الوزير ولي الدين أبي الثناء محمود بن محمد بن نقدار الحرّاني، الذّي كان مقدّمًا بها ، ليمتدحه فيأبىٰ عليه / ١٨٨ أ / ويجبهه بكلّ منكر، وهو لا يكترث لذلك، ولا يزال حتىٰ يأخذ من صلة السلطان مظفر الدين أبي سعيد كوكبُوري بن على بن بكتكين ؛ ومنه هكذا في كلّ سنة .

وقد سمعت منه كثيراً من شعره، إلا أني لم أر أن أقيد عنه شيئًا لجهله؛ هذا كله كلام الصاحب أبي البركات \_ رضي الله عنه \_ ثم أنشد له هذه الأبيات من قصيدة:

#### [من الطويل]

وَخُدُ وَاعْطه منْ قَبْل حَال داره في إِنْ فَيْ اللهِ عَالَ داره في أَرَى تَحْليْلَها فَدِي كَبَاره الله وَاحْد ذَرْهُ وَخَد فَ حَد رَّ نَاره وعندراء بكراً كالطلافي بكاره عَلَى رَأْسها في بكاره عَلَى رَأْسها في نَظْمه وَنَشَاره تَدرَى لَهَبَا أَوْ شُعْلَةً فَدي يَسَارِه تَدرَى لَهَبَا أَوْ شُعْلَةً فَدي يَسَارِه وَنَشَارِه

أَدرُهَا كُورُ وساً يَا نَديْميْ وَدَاره وَلَا تَسْقَنْهُا في صغَارَ مُحَرِّماً وَلَا تَسْقَنْهُا في صغَارَ مُحَرِّماً وَلا تَطَنف نِنْراناً لَهَا بمياهها معتقة مَن رحل آدم في الحيا لها حَبَبٌ كالذُّرِّ فِي الكاس لَمْ يَزَل لها حَبَبٌ كالذُّرِّ فِي الكاس لَمْ يَزَل لها حَبَبٌ كالذُّرِّ فِي الكاس لَمْ يَزَل لها حَبَبٌ كالذُّر في الكاس لَمْ يَزَل لها حَبَبٌ كالذَّر في الكاس لَمْ يَزَل لها حَبَبٌ كالذَّر في الكاس لَمْ يَزَل لها حَبَبٌ كالذَّر في الكاس لَمْ يَرَل لها في يَميْنه في المَانها في يَميْنه في الكاس لَمْ يَرَل لها في الكَان اللها في المَانها في المَانها في المَانية في المَانها في المَانها في المَانِّ اللها في المَانية في المَانِّ اللها في المَانِّ اللها في المَانِّ المَانِّ اللها في المَانِّ المَانِ اللها في المَانِّ المَانِّ المَانِّ اللها في المَانِّ المَانِّ المَانِّ اللها في المَانِّ المَانِّ اللها في المَانِّ المَانِّ المَانِّ المَانِّ اللهِ المَانِّ المَانِّ المَانِّ اللهِ المَانِّ المَانِّ المَانِّ اللهِ المَانِّ المَانِي المَانِّ المَانِيْنِ المَانِّ المَانِّ المَانِيْنِ المَانِّ المَانِيْنِيْنِ المَانِّ المَانِي المَانِّ المَانِي الم

#### [٤٠٣]

عليُّ بنُ أحمدَ بن عليِّ بن محمد، أبو الحسن بنِ أبي العباسِ العنبريُّ المنجمُ، المعروفُ بابنِ دوِّاسِ القنا<sup>(١)</sup>.

/ ١٨٨ب/ من أهل واسط، ومن بيت معروف بها، كان هو وأبوه وأخوه شعراء،

<sup>(1)</sup> سترد ترجمته مكررة في الجزء الخامس برقم ٤٦٥.

ترجمته في: التكملة للمنذري ٢/ ٣٣٢ رقم ١٣٩٧ . تأريخ الحكماء للقفطي ٢٤ . تأريخ ابن الدبيثي/ الورقة ٢١٦ (باريس ٥٩٢٢).

وهم من بيت أدب وفضل.

وكان أبو الحسن يقول شعراً مقاربًا، ويمدح به الناس، وله يد جيدة في تقويم الكواكب، وكتْبُة التقاويم؛ قرأ علم الأوائل، وانفرد بمعرفة علم النجوم وتسيرها، وأجاد في ذلك، واشتهر به، وعُرف بهذا النوع وإحكامه.

قدم بغداد مراراً، وقرأ بها على جماعة من أدبائها ومشايخها، وأخذ عنه من أهلها، واستوطنها إلىٰ أن قبر بها في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وستمائة؛ وكانت ولادته سنة أربع وأربعين وخمسمائة.

أنشدني الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن النجار البغدادي، بها في سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ قال: أنشدنا أبو الحسن علي بن أحمد بن دوّاس القنا لنفسه في الإجازة ونقلته من خطه؛ وأنشدني عنه ابن الحمامي: [من البسيط]

إنِّسيْ أَعَسالِ جُ ٱقْسُوَامِسًا إِذَا اخْتُبِرُوا كِسْأَنَّ شِيابٍ جِمِيالِ تحتهيا صِيهِ رُ مُقَدَّميْنَ فَلَا أَصْلُ وَلا حَسَبٌ وَلا نَسيْمٌ وَلا ظَلَّ لَّ وَلا نَمَد رُ / ١٨٩ أَ/ هُمُ الصُّدُورُ وَلَكِنْ لاَ قُلُوبَ لَهَا يَالَيْتَ مُـذْ نَظَرُوا مَا كَانَ لَيْ نَظَرُ من كُلِّ صَدُّر مَتَى لَاقَاهُ مَادحُه مَادحُه كانتْ مَواهبُهُ التَّقْطيْبُ وَالضَّجَرُ

[٤٠٤]

عليٌّ بنُ سعد . هكذا رأيته.

ناولني القاضي الإمام بهاء الدين أبو محمد الحسن بن إبراهيم الخشّاب \_ أيده الله تعالىٰ \_ مُجلّدة متضمنة أشعار شعراء العصريين بخطوطهم، منهم جماعة امتدحُوا السلطان غياث الدين الملك الظاهر ـ صاحب حلب ـ فتصفحتها، فعثرت في أثنائها باسم هذا الشاعر علىٰ قصيدة من نظمه معنونة «المملوك علي بن سعد» ، لا غير .

فسألت القاضي بهاء الدين \_ أيده الله تعالىٰ \_ عن شيء من أمر هذا الرجل؛ قال: لا أعرف من حاله شيئًا؛ والقصيدة في الملك الزاهر محيي الدين أبي سليمان داود بن يوسف بن أيوب بن شاذي - صاحب إلبيرة -: [من البسيط]

مَنْ ظِلَّ جَدُواهُ فَوْقَ الخَلْقِ مَمْدُوْدُ وَ مَجْدُهُ فَوْقَ أَفْقِ الْأَرْضِ مَعْقُودُ وَالسَّيْفُ ذُو شُطَبِ وَالسِّرُمْكُ أُمُلُودُ وَللْعُفَاةِ بِبَادُل الْجُورِةِ تَبْدِيلً حَـديْتُ نَائلَه تَعْلُو الْأَسَانيْ لَـمْ يَشْهَا عَـنَ بنَاء المَجْد تَفْنَيْدُ سَكْرَانُ مِنْ نَشَوَات اَلفَضْل عَرْبيْدُ تَـرَاهُ فَـنَىْ عَـزْمِـكَ الفَتَّاكَ مَقَـدُودُ كَانَّهَا المَالُ مَنْ كَفَّيْكَ وَالجُودُ كِ أنَّهُ المسكُ وَالجَادِيُّ وَالعُودُ وَالْمُلْكِ أَنُّتَ لَكُ رُكِّنٌ وَتَشْييْكُ وَلا اسْتَقَامَ لَهُ سَاقٌ وَلا جيَّدُ بنَشْرِهَا يَسْتَلَذُّ السرَّكَبُ وَالبيْلُ وَلَا يُسرَنِّحُهُ السوَهْنَسانَسةُ السرُّوْدُ وَالتَّـاجِ وَالسَّـرْجِ تَعْظيْـمٌ وَتَمْجيْـ كَفَّاهُ بَحْرُ نَدِدًى وَالْقَلْبُ جَلْمُ وَلُ في الحَرْبِ وَالسِّلْمِ مَعْرُوفٌ ومَشْهُ وَ فَدِيْ الكَرِيْهَةِ مَقْدَامٌ وَصِنْهِ فَالحَوْضُ وَالسرَّوْضُ مَرْوُودٌ وَمَوْرُودُ هَــذَا الغَنــيُّ مَتَــي مَــا شُنْتُــمُ عُــوْدُوا طَـافُـواَ بِـأبِـوَابِـه لَحْـَنٌ وَتَغْـ إلَيْهِ فَهْرَوَ إِلْكَىٰ الْأَمْسِلَاكُ مَحْسُرُودُ لَأَنْ تَ ذَاكَ عَلَى الحَالَيْنَ مَحْمُودُ

فَخْرُ المُلُوكُ مُجِيرُ السدِّينِ دَاوُدُ / ١٨٩ ب/ مَن المَلُوكُ وَإِنْ جَلُّوا وَإِنْ عَظُمُوا مَلْكٌ غَدا فَضْلُهُ في الأرْضَ مُنْتَشراً قيفْ حَيْثُ دَوْحَةٌ ذَاكَ المُلْكَ زَاهَ رَاهُ لِرَةٌ وَالعِلُّو ٱقْعَسِ وَالآمَالُ بَاسَاسَةٌ فَتَكَمَّ أَبلَكِ وَضَّاحُ الجَبيْنِ إَلَكَىٰ يَهُ ـُزُ للْمَــدْح أَعْطَافاً مُكَـرَّمَـةً مُتَيَّمٌ بَالمَعَالِي هَائِمٌ ذَنِفٌ مَاكَالُ سَنْفِكَ لا تَنْتُ و مَضَارُيهُ وَخَيْلِكَ الجُرد لا تَنْفَكُّ غَائرَةً وَطِيْ بِ نَشْ مِرْكَ لا يَنْفَ لِكُ ذَا أَرَج إِنَّ الإِمَــَارَةَ إِسْــَمٌ ٱنْــتَ مُثْبَتُـــهُ وَالفَضْلِ لِيوْلاَكَ مَا قَامَتْ دَعَاتُمُهُ لله أنْت فكم قَدْ حُنْزت مِنْ شيَم فَضَال وَمَعْرَفَ مَنْ شَيَم لا يَطَّيْهِ ﴾ أقَد أوينك مُدرَخ رَفَةٌ / ١٩٠/ وَللْسَرِيْرِ وَللْدَسْتِ المُطلِّ به ا سَمعَنَا بِمَلْكَ قَبْلَهُ أَبْشَرَ يَهْتَــُزْ تَحْــَتَ وَشَيْـجِ الخِّــطِّ منْــهُ فَتَــيً طُلْق النَّقيبَة فَيْ النَّاديُ لآمله وَّضٌ وَرَوْضٌ لَجَـانيْـــه وَوَارده يَقُولُ للوَفْد وَالطُّرَّاقِ نَائلُكَةً كِ أَنَّهَ لَا نَغُمَ اتُ السَّا عُلْسَ زَاذًا زَهَا بِه المُلْكُ وَانْقَادَتْ شَكَائمُهُ ٱفْتَىٰ وَٱفْتَكُ فِيْ يَوْمَيْ نَدِّى وَوَغَى نُثْسِيْ عَلَيْسِكَ وَتَسَأْتِيْنَا عَسِوَائِسَدُكَ الحُسْنَسِىٰ فَسَأْنْسِتَ لَنَسَا قَصْسَدٌ وَمَقْصُ

قَدْ أُسْعَدَ اللهُ أَرْضِاً أَنْتَ مَالكُفَ رُبُوعُهَا بنَدَىٰ كَفَّيْكَ مُرْتَبَعٌ بَاتَتَ إِلَيْكُ أُمَانِيْنَا وَٱنْفُسُنَا كَالْأَرْض تَشْتَاقُ هَطَّالَ السَّحَابِ إِذَا لا زَال كَفُّ كَ للقُصَّاد مُنْتَجَعَكَ اللَّهُ صَّاد مُنْتَجَعَكًا

وَعَصْرُهَا بِكَ يَا دَاوُدُ مَوْدُودُ و كُلِلَ يَدُوم لأهليْهَا بِهَا عَيْدُ كثيرزة الشَّوْق والمهريَّة القُودُ مَا صَوَّحَ النَّبْتُ يَوْماً أَوْ ذَوَىٰ العُودُ تَبْيَضُ من جُوده آمَالُنَا السُّودُ

### [[ [ [ [ ] ] / ١٩٠/ عليُّ بنُ أحمدَ بن فشتالَ، أبو الحسن الكاتبُ. الفاضلُ الأديبُ.

أخبرني شيخ الشيوخ؛ قال: أظنُّهُ من أهل الأندلس، رأيته بمُراكش. وكان متعطلًا عن العمل حاليًا بفضائله، وإن كان في العُطل.

وله رسائل حسنة، وألفاظ بديعة معتبرة؛ وكان يميل في رسائله وشعره، إلى طريقة أهل المشرق، وحصل من عندي كثيراً من ترسل القاضي الفاضل، والعماد الكاتب وغيرهما - رحمهم الله \_.

وكتب إلي بإحسان تجدد لي من السيد أبي يوسف يعقوب بن عبد المؤمن، وهو تمليك بستان بناحية أغْمَات (١)، وتقدّم إلي بقضاء حوائج الغرباء والعُوَّد عنده:

[من الطويل]

رَأَيْتُ بِعَيْنِيْ اليَوْمَ فِيْ صُحُف المُنكى لَمَجْدِكَ مَا تُعْطِيْ مِنَ الحَظِّ فِيْ غَد فَصِرْتُ أُمَنِّيْ النَّفْسَ تَجْدِيْدَ مَا عَفي مِنَ العِنِّ لِيْ فِيْ عِنْكَ المُتَجَدِّد

أغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب، قريبة من مراكش، وليس ببلاد المغرب بلد أجمع لأصناف الخيرات، ولا أكثر ناحية ولا أخصب، منها تجمع فواكه الصرود والجروم. انظر: معجم البلدان/مادة (أغمات).

#### [٤٠٦]

عليُّ بنُ عبد الرحمنِ / ١٩١أ/ بنِ أحمدَ بنِ عليٌّ، أبو الحسنِ المراكشيُّ.

متفقه على مذهب مالك بن أنس \_ رضي الله عنه \_ نزيل بغداد. أنشدني وجيه الدين الإسكندري؛ قال: أنشدني أبو الحسن لنفسه ويعرف بالكرديّ والغزّي أيضًا:

[من الطويل]

عَلَىٰ أُنَّنِ مِنْ أُخْلَعِ النَّاسِ فِيْ الخَلْعِ النَّاسِ فِيْ الخَلْعِ النَّاسِ فِيْ الخَلْعِ اللَّهِ الطبعِ يُكُلِّفُنيْ بِالجَهْلِ مَا لَيْسَ فَيْ وُسْعِي وُسْعِي وَهَا إِذَا حَقَّقْتَ هُ فَاسِدُ الوَضَعِ وَهَا إِذَا حَقَّقْتَ هُ فَاسِدُ الوَضَعِ دَنَا أَوْ نَاكُىٰ فِيْ حَالَة الفَرْق وَالجَمْعِ وَلا وَقْعَ للعُذَال فِيْ القَلْبَ وَالسَّمْعِ لَقَتْلَيْ إِمَامَ العَدُل بِالسَّيْفَ وَالنَّطْعِ وَالنَّطْعِ وَالنَّلْعِ وَالنَّطْعِ وَالنَّعْدِ وَالْعَلْمِ وَالنَّعْدِ وَالنَّعْدِ وَالنَّعْدِ وَالنَّعْدِ وَالنَّعْدِ وَالنَّعْدِ وَالنَّعْدِ وَالْعَلْمِ وَقَتْلَيْ وَالقَطْعِ وَالْعَلْمِ وَخَتْلَيْ مُسْتَبَاحَانِ فِيْ شَرِعِي وَقَتْلُيْ وَخَتْلَيْ مُسْتَبَاحَانِ فِيْ شَرْعِي

#### [٤·٧]

عليُّ بنُ يحيىٰ بن المبارك بن عليِّ بنِ الحسينِ بنِ بندارَ ، أَبُو المَحَاسِنِ المخرِّميُّ (١) .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: عيون التواريخ ٢٣/ ١٧٥. الحوادث الجامعة ١١٧ ـ ١١٨. تأريخ الإسلام (السنوات ٢٤١ ـ ٢٥٠) ص٢٣٣ ـ ٣٢٣ رقم ٤٣٤ وفيه: «أبو الحسن البغدادي، الفقيه، أحد الأذكياء الموصوفين، كان متوقّد القريحة، ومات شاباً، ورثاه أبو المعالي بن أبي الحديد، وقد ناب عن أخيه الرئيس أبي سعد المبارك في صدرية ديوان الزّمام، فلما عزل أخوه أقبل على علم القرآن والحديث والعبادة. وكان سلفياً أثرياً، رحمه الله».

أما رثاء ابن أبي الحديد له فقد أورده صاحب (المختار من تأريخ ابن الجزري) قائلاً: [من الطويل]

ومن يكد للأنام وهني مسيئة بقناينا السرزاينا واخترام المخرم
مضى ظاهراً كالنجم خف مسيره مناف سريعاً من نلتمه أنجم

#### / ١٩١ ب/ [قال] [من الطويل]

وَيَسُوْم دَجُوْجِيِّ لَهُ الصَّفْعُ غَيْهَ بُ كَشَفْتُ بِسَيْفَيْ مَا دَجَا مِنْ خُطُوبِه وَمَا زِلْتُ كَشَّافًا لِكُلِّ مُلمَّة حَبِيْبًا لَدَىٰ الْأَقْوَامِ لَيْشًا لَدَىٰ الوَغَىٰ فَسَيْفِ يَ لا يَهْ وَي سوكى لمَم العدا

وَلَمْعُ الظُّبَى بَرْقُ وَسُمْرُ القَنَا شُهْبُ وَإِنِّسِيْ بِسِذَاكَ اليَسِوْم مُسْتَهْتِرٌ صَسِبُّ رَحَىٰ الحَرْب إِنْ دَاتَ فَإِنِّي لَهَا قُطْبُ وَيَعْظُمُ شَأْنِيُ كُلَّمَا عَظْمَ الخَطْبُ ويعظم شأني كلماعظم الخطب

وأنشدني المجد النشابيّ عنه ببغداد: [من الطويل]

فيا راكباً تطوي الفجاج وقصده زيارة أجددات الحسين المعظم تحمل عن وجدي وشوقي رسالة وعسرج علمى تلك المديسار وستم حيساتسى ولسم أدرك سكسونساً الأعظمسي وقل كمال للذي بعدك ماحلت ولاراق لسي شهم النسيهم وقهد سرى ولاساغ بسرد المساء بعدك مسن فمسى هسى الحسرة الأولسي وأحسست أنسي أم وت بها إذ لاسل و لمغرم

وقال صاحب (الحوادث الجامعة ١١٧): كان ينوب أخاه فخر الدين المبارك لابن المخرمي إلى أن عُزل ووُّكل بهما، فلما أُفرج عنهما تشاغل جمال الدين بالعلم وزيارة أصحابه وإخوانه، وألَّف كتابًا مُختصراً سمَّاه "نتائج الأفكار" يشتمل على رياضة النفس ومدح العقل وذم الهوى، وكان يقول شعراً جيداً، وله أشعار كثيرة.

ورثاه أخوه فخر الدين بقوله: [من الطويل]

لقد شفني وجدي وضاقت مداهبي أخسى وابسن أمسى والسذي كسان نساظسري رَزُتُكُ المنايا دوننا وليو أنصفت تـــرحّلـــت عــن دار الفنـــاء مطهّــراً فإن حال ما بيني وبينك تربة إلىك ترانب قد حثثت مطيّب فلاطلعت شمس إذا كنت غائباً ولانسمت ريح الصبابعد أبعدكم سابكيك ما دامت حياتسي فيان جسرى وشكري لما أوْلاك حيرًا وميترًا أبسو الطيسب السوافسي السذي فساق فضله

ولاسار بدر في الدُجَي بين أنجم ولا راق لي عَيسش ولا لندّ مطعمي مسن الجمسع تقصيس سأتبعسه دمسي من البرّ ما قد كلّ عن نشره فمي وأنعامه أربى على كيل منعه

وحل عزائسي بعدموت المخرمي

وسمعسى وروحسي بيسن لحمسي وأعظمسي

لقد كسان مسن قبل التفرق مسأتمسى

من الذم فابشر بالسلامة وأنعم مجاورة السبكط الإمام المكرم

وحبتك من قلبى كمساكنت فساعلم

البداية والنهاية ١٣/ ١٧٥ \_ ١٧٦ وفيه: «المحرمي». المختار من تأريخ ابن الجزري ٢١٤ \_ ٢١٥ وفيه: «المخزمي».

لعل بعد هذا العنوان سقط، إذ لم يردشيء من ترجمة الشاعر أو مقدمة لشعره!!.

يَقُولُ فَتَىٰ الفَيْنَ الْبَيْنَ فَى الْعَيْنِ للْعِدَا وَكِيلُ لَقَيْنَ الْعَيْنِ للْعِدَا فَى الْعَيْنِ للْعِدَا فَى الْعَيْنِ للْعِدَا فَا الْمُحْرَانُ فَيْنَا كَوَاكَبِا فَا الْمُحَا وَأَبِدَى بَرِيْتُ السَّابِغَاتِ عَلَىٰ الْحَمَا وَأَبِدَا لَنَهْ دَيْ بِالسَّيْوْفَ إِلَىٰ العِدَا وَإِنَّ النَّهُ لَيْ بِالسَّيْوِفَ إِلَىٰ العِدَا وَإِنَّ النَّهُ الْعَدَا خَيْطُ الصَّبَاحِ كَانَّهُ فَيَا لَكَ مِنْ لَيْلِ فَتَتَ ظَلَامُهُ وَكَا الْمُحَا الْمُلَامِةُ وَكَا الْمُحَالَ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمَحْدِي النَّوال وَإِنَّ الْمُحَالِمُ الْمُحْرِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالَمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَال

وله: [من البسيط]
ورُبَّ فَيْسَان صِدْق طَابَ ذُكْرُهُمْ مُ
وَشَمْسُنَا مَنْ سَمَّاء الكَاْسَ وَاجِبَةٌ
يَحْدُو بِهَا مُسْمعٌ فَيْ شَدُوه طَرَبٌ
وَيَيْنَنَا مِنْ أَحَاديْتُ مُنَمَّقَة
وَيَيْنَنَا مِنْ أَحَاديْتُ مُنَمَّقَة
وَيَيْنَا مِنْ أَحَاديْتُ مُنَمَّقَة
وَيَيْنَا مِنْ أَحَاديْتِ مُنَمَّقَة مُنْ وَعَالِمُ وَعَادَت السِرَّاحُ مُحْمَر النَّجيْعِ وَمَا وَعَادَت السِرَّاحُ مُحْمَر النَّجيْعِ وَمَا وَالضَّيْسَ وَمَا اللَّهُ وَدَراسله وَالضَّر بِالعُود رَاسله إِذَا السَّيْوُ أَ فَارِسَ الهَيْجاء كَاسَهُمُ المُثَارِبِ العُرْد راسله المُشَارِبِ المُثَارِبِ المُثَارِبِ إِذَا السَّيْوُ فُ أَبِرُوقٌ وَالصَّيْهَ لَ بِهَا إِذَا السَّيْوُ فُ أَبِرُوقٌ وَالصَّيْهَ لَ بِهَا إِذَا السَّيْوُ فُ أَبِرُوقٌ وَالصَّيْهَ لَ بِهَا إِذَا السَّيْوِ فُ أَبِرُوقٌ وَالصَّيْهَ لَ بِهَا إِذَا السَّيْوُ فُ أَبِرُوقٌ وَالصَّيْهَ لَ بِهَا

مَقَالاً لَهُ فِي كُلِّ صَادَقَة نُطُقُ فَطَرَبَالِحَرْب قَبْلَ أَنْ يُسْفَر الشَّرْقُ لِمَا لَكُمْ رُصَانِهَا وَالبَيْضُ ضَاء لَهَا بَرْقُ لَمُعَاعًا كَمَا يُبْدِيْ لَنَا الشَّفَقَ الْأَفْقُ فَمَا ضَلَّ هَادِيْنَا وَلَه مُ تُبْهَم الطُّرقُ فَمَا ضَلَّ هَادِيْنَا وَلَه مُ تُبْهَم الطُّرقُ عَلَيْهَ الْصَرْقُ عَلَيْهَ الْصَرْقُ عَلَيْهَ الْصَرْقُ عَلَيْهَ الْمَا نَعْ عَيْهَ الْمَالَ السَّفَا فَرَقُ عَلَيْهَا حَيْنَ فَرَع عَيْهَ الْمَا حَرْقُ لَعَنْ وَلَي السَّبْقُ وَقَاحٌ لَدَى يَوْمِ الْوَعَى وَلِي السَّبُقُ وَقَاحٌ لَكَى يَوْمِ الْوَعَى وَلِي السَّبْقُ وَقَاحٌ لَكَى يَوْمِ الْوَعَى وَلِي السَّبْقُ وَقَاحٌ لَي السَّبْقُ عَلَيْهَا حَيْنَ أَنْ مَا يَعْدَامِهِم عَتْقُ الْأَعَادَةُ لَهُم مِنْ أَسْرِ إعْدَامِهِم عَتْقُ وَعُولِي السَّبْقُ وَعُولِي السَّبْقُ وَعُم وَلِي السَّبْقُ وَعُم وَلِي السَّبْقُ وَعُم اللَّهُ الْمَا وَعُم وَلَي السَّبْقُ وَعُم وَدُلُها فَيْ ظَنَ الْنَحِوالِ لَهَا عَبْقُ وَعُم وَدُلُهَا فَيْ ظَنَ الْخَلْقُ وَاتَّسَعَ الْرَزْقُ وَاتَسَعَ الْرَزْقُ الْمَدَى عَاشَ فَيْهِ الْخَلْقَ وَاتَّسَعَ الْرَزْقُ الْمَدُونُ وَاتَسَعَ الْرَزْقُ وَاتَسَعَ الْرَزْقُ

نَادَمْتُهُ مُ وَنُجُومُ الْأَفْقِ لَمْ تَغِبِ فَيْنَا وَسَوْرَتُهَا بِالسُّكُورَ لَمْ تَجَبِ يُرزِّحُ الشَّرْبَ مَغْنَىٰ ذَلَكَ الطَّرَب نَظُمٌ مِنَ الشَّعْرِ أَوْ نَشْرٌ مَنَ الخُطبِ نَاراً تَضَرَّمُ أَوْ جُنداً مَنَ الغَضبِ الكاساتُ غَيْرُ الرُّدَينيَّاتِ وَالعُضُبِ حُسامُ قُرْبِ لَهُ بُعْدٌ عَنِ القُربِ (أَ) في الحَرْبِ سَابَقَت اللَّباتِ للبَّبِ مَنَ الأَسنَّة لَمْعُ الأَنْجُمِ الشَّهُبِ

<sup>(</sup>١) القُرُب: جمع قِرَاب وهو الغمد.

/ ١٩٢ب/ كَأَنَّمَا خَلَقُوا دُنْيًا لَحَرْبِهِمُ خَطُّ وا عَلَىٰ كُلِّ درْع نَقْطَ خَطَّهَ مُ (بيْضُ الصَّفَائح لا سُوْدُ الصَّحَائفَ في قَـالُـوا وَقَــدُّ سُّئلُـوا الأنْسَــابَ بِينَهُ

فَأَيْقَنُ وا أنَّهَا الدُّنْيَا بِلاَ كُذِب في شَكْل بَيْضهم نَقْل أَمنَ الكُتُبَ مُتُونهِ نَ جَلَاءُ الشَّكِّ وَالرِّيبَ) جُودُ الخَليْفَة فيْنَا أَفْضَلَ النَّسَبِ

### وله: [من المتقارب]

لأَنْعَسامنَسا بِسالمُسدَىٰ إِلْفَسةٌ كَمَسا يَسألَسفُ النَّساظِرَان الشَّهَسِرْ تَسيْسِلُ الْمَسِذَاكِسِيْ عَلَسِيْ حَسَدِّهَا فَمَسِيا تَسِرَاهُ سَنَّ إِلَّا حُمُسِ تَـــرَىٰ العُـــرْفَ فــــيْ ذَبحهَــا للْضُيُــوْف وَفـــيْ تَـــرْكهَــا للْبَقَــَاء البُكُـــ وَجُ رْد أُعِ لِنَّ لِيَ وَم الجَ لاَد عَ وَارِي للسَّمَ عِ قُ بُّ شُ زُرْ وَجُ رِد أُعِ لَنَّ مُ الْمَ وَم الجَ لاَد عَ وَالْيَ الْسَمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ المُ اللهُ ال وَلَا نَسَأَلُ فُ البيْ ضَ بيَّ ضُ الخُدُوْرُ وَلَا السُّمْ رَ إِلَّا عَسْوالِ إِلَّا عَسْوالِ إِلَّا عَسْوالِ

#### [[X+]

عليُّ بنُ يُوسُفَ بن نصر بن فتيانَ، أبو الحسن البصريُّ .

تفقّه علىٰ مذهب الإمام الشافعي؛ ولديه فضل وأدب ويقول الأشعار /١٩٣أ/ الحسان.

خرج عن البصرة، متوجهًا إلىٰ البلاد الشامية، ونزل دمشق، وقصد بها الملوك وغيرهم من الأمراء يمتدحهم بشعره، وهو مقيم بها.

أنشدني الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن يوسف الفُرّبالي اللخمي؛ قال: أنشدني أبو الحسن على بن يوسف البصري لنفسه بدمشق ـ خارجها بسفح جبل قاسيون ـ في شهر شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة : [من الطويل]

يَلُوْمُ لَكُ فِي الظَّبْسِ الظَّلِيْسِم ظُلُوْمُ سَلِيْسِمٌ مِنَ البَلْوَي وَأَنْسَ سَلَيْسِمُ (١) كَرِيْكُم وَمَا يَلْحَاكَ فيه كَرِيْكُم ٱفِسِيْ خَسِدِّهِ ٱمَّ خَسِالِسِهَ ٱمْ عِسِذَارةً تُسلَّامُ وَفَّسِيْ كُسِلٍّ مَسلَامُسَكَ لُسوْمُ

وَيَلْحَاكَ قَـُومٌ فَـيْ الغَـراَم بِـَٱحْـوَر

<sup>(</sup>١) السليم: اللديغ.

غَــزَالُ لَــهُ مِــنْ مُقْلَتَيْــه صَــوَارِمٌ وقَالُوا أَتَهْوَى أَعْرَجاً يَحْمَلُ العَصَا فَقُلْتُ لَهُم قَـدْ كَانَ مُـوْسَى بَكفّه كَمَا وَجْهُهُ فِي الحُسْنِ فَـرْدٌ وَقَـدُهُ

لَهَا مِنْ قُلُوب العَاشقيْن كُلُومُ وَذَك كَ شيْن فَي الحَبيْب ذَميْم مُ عَصًا قَبْلَ مَن الْهُ وَاهُ وَهُو كَليْم كذا سَاقُه فَر دُ الْحُوهُ عَديْم

وأنشدني ؟ قال: أنشدني لنفسه: [من المتقارب]

يَ الله وَرُكَ مَ الله الله الله الله وَرَى الله الله وَرَى الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

وأنشدني له أيضًا: [من البسيط] أهْوَى الغَزَال الَّذِيْ مَازَال مَرْتَعُهُ الْأَلْفَ مَازَال مَرْتَعُهُ إِنَّ الخَمَائِلَ أَمْسَىٰ نَشْرُهَا أَرَجًا هَلَّا كَفَفْتَ سَهَامًا أَنْتَ مَرْسلُهَا أَشْتَ مَرْسلُهَا أَنْتَ مَرْسلُهَا أَهْوَاكَ حَتَّىٰ إِذَا لَمْ تُبْقِ لِيْ جَسَداً قَدْ وَقَرَ اللهُ حَظِّيْ فِيْ قَدِيْ هَوَاكَ كَمَا مَنَائِكَ اللهُ يُوثِيْهَا خَدارُئَقَهُ مَنَائِلًا مُعَلِّمُ اللهُ يُسؤينها خَدارُئَقَهُ مَنَائِلًا مُسَائِلًا اللهُ يُسؤينها خَدارُئَقَهُ مَنَائِلًا اللهُ يُسؤينها خَدارُئَقَهُ أَنْ اللهُ يُسؤينها خَدارُئَقَهُ أَنْ مَنَائِلًا اللهُ يُسؤينها خَدارُئُقَةُ اللهُ يُسؤينها خَدارُئُقَةُ اللهُ يُسؤينها خَدارُئُقَةُ اللهُ يُسؤينها خَدارُئُقَةً اللهُ يُسؤينها خَدارُئُونُ اللهُ يُسؤينها خَدارُئُونُ اللهُ يُسؤينها خَدارُئُونُ اللهُ يُسؤينها خَدارُئُونُ اللهُ يُسؤيني فَدَيْ اللهُ يُسؤينها خَدارُئُونُ اللهُ يُسؤينها خَدارُئُونُ اللهُ يُسؤينها خَدارُئُونُ اللهُ يُسؤينها خَدارُئُونُ اللهُ يُسؤينها فَدَارُونُ اللهُ يُسؤينها فَدَارُونُ اللهُ يُسؤينها فَدَارُونُ اللهُ يُسؤينها فَدَارُونُ اللهُ يُعْمَالُونُ الْعَدَالُونُ اللّهُ يُعْمَالُونُ اللّهُ يُسؤينها فَدَارُونُ اللّهُ اللهُ يُسؤينها فَدَارُونُ اللّهُ اللّه يُسؤينها فَدَالُهُ اللّهُ اللّه اللهُ اللّه اللّه اللّه الله اللهُ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه

وأنشدني له أيضًا: [من الكامل]
إمَّا مَررْتَ عَلَى النَّقَا وَكنَاسه فَلَرُبُ رَبِّ نُهَّى بهَا فَتَكَتْ بَهَ فَلَكَ مَنْ كُلِّ أَحْوَرَ مَا رَنَا إلاَّ رَمَّى رَشْأَ تَشْيْنُ الشَّمْسَ غُرَّةً وَجهه رَشْأً تَشْيْنُ الشَّمْسَ غُرَّةً وَجهه

وَطَيْ فُ حَبِيْ كَ لاَ يَطْ رُقُ إِذَا مَا بَدَا وَجْهُ هُ المُشْرِقُ فَطَيْفُ كَ بِاللَّيْ لِ مَا يَفْرَقُ فَطَيْفُ كَ بِاللَّيْ لِ مَا يَفْرَقُ فَبَعْ دَكَ لا مُطَرَقُ جِلِّ قَ

وَاد تَضَوَّعَ بِالقَيْصُوْمِ وَالشَّيْحِ مَنْ طَيْب رَيَّاكَ لا مِنْ نَسْمَة الرِّيْحِ فَالْقَوْمُ مَا بَيْنَ مَقْتُول وَمَجْرُوْحٍ أَمَا بَيْنَ مَقْتُول وَمَجْرُوْحٍ أَسْكَنْتُ حُبَّكَ مَا أَبقَيْتَ مِن رُوْحي فَيْ الحُسْنِ حَظُكَ أَضْحَىٰ غَيْرَ مَرْجُوْحِ وَمَمْنُوْحِ وَمَمْنُوْحٍ وَمَمْنُوْحٍ وَمَمْنُوحٍ وَمَمْنُوحِ

فَخُذَ الأَمَانَ مِنَ الظَّبَاء لنَاسِهُ تَلْكَ الجَاذِرُ لَمْ يحفَنَ لَباسِهُ تَلْكَ الجَاذِرُ لَمْ يحفَنَ لَباسِهُ قَتْلِا فَقَلَ لَ دَفاعه نبراسَه وَتَفُوقُ جُنْحَ اللَّيْل طُرَّةً رَأْسِه وَتَفُوقُ جُنْحَ اللَّيْل طُرَّةً رَأْسِه

/ ١٩٤/ وأنشدني له أيضًا: [من السريع]

فَدَيْتُ مَوْلَى لَمْ يَوَلُ سَابِقًا ذَا أَدَب لمَّا أَتَسَىٰ طِسْرُسُكُ فَهَا أَنَا فِي الشَّامِ عَيْسَىٰ الَّذِيْ

فَضْ لَا دَنَا مَملُ وُكُ هُ أُوْقَصَا أَطَاعَنِيْ مَنْ كَانِ قَدْمًا عَصَىٰ أَطَاعَنِيْ مَنْ كَانِ قَدْمًا عَصَىٰ أَرْسِكَ مِنْ بَعْدَ نَبِيعِ العَصَا أَرْسِكَ مِنْ بَعْدَ نَبِيعِ العَصَا

وَأَبِرِيءُ الآكمَ لَهُ وَالأَبِرَى نَاقِصَا تَنْمُ وْ وَسَعْد لا يُرزَىٰ نَاقِصَا

أنْشُرُ ذَا السرَّمْسِ بسألْفَ اظه اللهُ السَّرِ فَ فَيْ نِعْمَةً لا زَلْتَ فَحْسرَ السَّدِّيْنِ فِي نِعْمَةً

#### [٤٠٩]

## عليُّ بنُ خُمير، أبو الحسن السّبتيُّ.

كان فقيهًا مالكيًا، شاعراً مُفْلِقًا، أُصوليًا عالمًا، أديبًا لغويًا؛ توفي سنة أربع عشرة وستمائة.

أنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن علي بن عبد الواحد الأوسي السبتي بحلب المحروسة؛ قال: أنشدني الشيخ أبو الحسن علي بن خمير لنفسه:

#### [من الطويل]

فَتَنْ دَبِ هُ بَعْدَ النَّبِ يِّ المُكَرَمُ وَ حَرِيْ صَ عَلَى التَّحْرِيْ صَ لِلْمُتَعَلِّمِ عَلَى التَّحْرِيْ صَ لِلْمُتَعَلِّمِ يَقُ وَلَ بِحُكْمِ الله لاَ بِالتَحَكُّمِ مِ يَعُدُم يَجُودُ بِهِ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُعْدِم بِكُلِّ مُعْدِم بِكُلِّ نَصْوَهُ مَنَابِ عِ مُتَبَشِّمَ بِكُلِّ لَمُعْدِم بَكُلِّ لَمُعْدِم بَكُلِ نَعْمَ مُتَبَشِّمَ مِ يَكُلِ نَعْمَ مَتَبَشِّمَ مَ يَكُلِ نَعْمَ مُتَبَشِّمَ مَ يَكُلِ نَعْمَ مَ مَنْ المَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ مَ مُلَكَامِ اللَّهُ عَلَيْمَ مَ مُلِكَامِ اللَّهُ عَلَيْمَ مَ مُلِهَا أَمُّ قَشْعَم مَ اللَّهُ الْمَعْمَ مُلْكِمَا أَمُّ قَشْعَم مَا اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الْمَعْمَ مُلْكِمَا أَمْ قَشْعَم مَا اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الْمَعْمَ مُلْكِمَا أَمْ قَسْعَم مَا اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الْمَعْمَ مُلْكِمَا أَمْ اللَّهُ الْمَعْمَ مُلْكِمَا أَمْ اللَّهُ الْمَعْمَ مَا اللَّهُ الْمَعْمَ اللَّهُ الْمَعْمَ مُلْكِمَا أَمْ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمَعْمَ مَالِهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمَعْمَ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي اللْمُ لَكُمْ مُلْكُولِ اللَّهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي اللْمُعَمَّ عَلَيْكُمُ الْمُعْمَلِي مُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي مُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَا الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِ

إذا شئت أن تبكي فريداً من الهوى فَحَامِلُ علْم عَالِمٌ مُتَورًعٌ فَحَامِلُ علْم عَالِمٌ مُتَورَعٌ لَمُ الشَّريْعَة قَائمٌ وَصَاحِبُ مَال فَاضَلٌ مُتَفَضَّلُ وَصَاحِبُ مَال فَاضَلٌ مُتَفَضَّلُ وَصَاحِبُ مَال فَاضَلُ مُتَفَضًّلُ وَسَاهِر لَيْل شَافِعٌ مُتَشَفِّعٌ وَصَاحِبُ سَيْتُ للْعَدُو مُرابِطُ وَصَاحِبُ سَيْتُ للْعَدُو مُرابِطُ وَصَاحِبُ سَيْتُ للْعَدُو مُرابِطُ هُم خَمْسَةٌ يُبكُون حَقيًا وَغَيْرُهُمُ مُ

#### [٤١٠]

# عليُّ بنُ محمدِ بنِ داودَ بنِ الناصرِ، أبو الحسنِ بنِ أبي جعفرِ الحسنيُّ. الحسنيُّ.

من أهل حلب، ومن شرفائها المميزين؛ وكان فاضلاً قارئًا للقرآن العزيز، وأخذ طرفًا من العربية، ونظر في الأدب، وصار له معرفة حسنة.

وقال شعراً متوسطًا، وكانت بينه وبين الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الجبار القيرواني الكاتب المعروف بابن الزيات، مكاتبة بالأشعار ومجاوبة.

أخبرني الصاحب مؤيد الدين أبو نصر إبراهيم بن يوسف بن القفطي ـ أسعده الله

تعالىٰ \_ قال: توفي أبو الحسن علي بن محمد بن الناصر في آخر شهر رمضان سنة / ١٩٥أ/ ست عشرة وستمائة بحلب.

أنشدني من شعره نجم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن سراج الحلبي \_ أسعده الله تعالى \_ بحلب ؛ قال: أنشدني الشريف أبو الحسين علي بن محمد بن داود بن الناصر لنفسه ، يمدح الملك الظاهر \_ صاحب قلعة حلب \_ في سنة إحدى عشرة وستمائة: [من الكامل]

سَائِلْ حُدَاةَ الرَّكِبِ أَنَّىٰ يَمَّمُوْا وَابْلَغُ تَحَيَّهُ الْفَنْفِ قَ وَقُلْ سَقَىٰ طَلَّلُ أَسَمْتُ بِرَوْضِه سَرْحَ الصِّبَا أَيَّامَ لَا الْعُذَّالُ تَمْلَكُ سَلْوَتِيْ مَا نَافِعِيْ أَنِّيْ أَكَثِّمُ حُبَّهَا وإذَا الظَّلُومُ رَعَيْتَ عَهْدُ وَدَاده وإذَا الظَّلُومُ رَعَيْتَ عَهْدُ وَدَاده وَإِذَا الظَّلُومُ مَعَيْتَ عَهْدُ وَدَاده وَلَاَنْتَ أَفْخُرَهُمُ مُ إِذَا انْتَسَبُوا أَبَا وَلَاَنْتَ أَفْخُرَهُمُ مُ إِذَا انْتَسَبُوا أَبَا وَلَاَنْتَ أَفْخُرَا عُيْنَ اللَّهُ مَا الْفَدُودِ وَصَنِيْعَ الْوَرَىٰ وَافَى السِّلْمَ يَقْطُرُ مِنْ أَنَامِلِهُ اللَّهَىٰ فَيْ السِّلْمَ يَقْطُرُ مِنْ أَنَامِلِهِ اللَّهَىٰ

جَاءَ الشَّتَاءُ فَلَيْسَ عنْديْ درْهَمَ وَتَجَلْبَبَ النَّاسُ الخُنُووْزَ وَغَيْرَهَا وَتَجَلْبَبَ النَّاسُ الخُنُووْزَ وَغَيْرَهَا لاَيُعْدر السرَّائسي ردَاءٌ مُسوْنت قُ فَمنَ الغَيَاث قَديْمُهُ وَحَدَيْثُهُ فَمَنَ الغَيَاث قَديْمُهُ وَحَدَيْثُهُ فَعَمَّنَ الْعَيَاتُ الشَّهْرَ الأَصَمَّ مُمَتَّعًا

هَسلُ أنْجَسدُوا بفُسوَّاده أوْ أَنْهَمُسوا ؟ مَغْنَاكَ مِنْ وَطَه السَّحَابِ المُرْزِمُ وَرَتَعْسَتُ فَيْسه لَاهِياً لاَ أَسْاَمُ فَيْهَا وَلاَ يَشْنَيْ هَرَوايَ اللَّوَمُ فَيْهَا وَلاَ يَشْنَيْ هَرَوايَ اللَّوَمُ فَيْهَا وَلاَ يَشْنَيْ هَرَوايَ اللَّوَمُ فَيْه لَا عُسُوا وَالظَّنَي يَتَكَلَّمُ فَيْه الْحُلِّ إِنَّ لَكُ مَنْ هُ فَيْه لاَظْلَم وَالْحُلِقُ الْحَبِّ إِنَّ لَكُ مَنْ هُ فَيْه لاَظْلَم وَاجَلُّهُم فَيْ الْحُلِيَة بَانَّكُ مَنْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاجَلُّهُم فَيْهُم أَنْ عَصْرِه المُتَقَلَم وَاجَلَّهُم وَالْمَتَقَدَّمُ السَّسْلَمُ وَالْحَارِبِ يَقَطُّ وَيَسَد تَعُسونَ السَّسْلَمُ وَالْحَارِبِ يَقَطُّ وَيَسَد تَعُسونَ السَّسْلَمُ وَالْحَارِبِ يَقَطُّ وَيَسَد تَعُسونَ السَّسْلَمُ وَالْحَارِبِ يَقَطْر وَمِنْ أَنَا مِلْه اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُتَلِقُ وَالْحَرْبِ يَقَطْر وَمِنْ أَنَا مِلْه اللَّامُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ اللْمُلِيهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعُلِيهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُمُ الْ

وَبَمْثُ لِ ذَلَكَ قَدْ يُصَابُ المُسْلَمُ وَكَانَّ المُسْلَمُ وَكَانَّ الْمُسْلَمُ وَكَانَّ الْمُسْلَمُ مُحَدَرِمُ كَانَّ وَلا تَصَوْبٌ قَشَيْبٌ مُعْلَمَ مُعْلَمَ مُعْلَمَ وَهُو اللَّذِي يُولِي الجَمِيْلِ وَيُنْعِمُ وَهُمَ اللَّهُ مُعْلَمَ مُعْلَمَ مُعْلَمَ مُعْلَمَ وَهُمُ وَلَيْعِمُ الجَمِيْلِ وَيُنْعِمُ وَهُمُ وَلَيْعِمُ الجَمِيْلِ وَيُنْعِمُ بِمَكَمَدَ مُحْمَرِمُ بِمَكَمَدَ مُحْمَرِمُ مُعَلَمَ مُحْمَرِمُ مُعَلَمَ اللَّهُ مُحْمَرِمُ مُعَلَمَ اللَّهُ مُحْمَرِمُ مُعَلَمَ اللَّهُ مُحْمَرِمُ مُعَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ المُحْمَدِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلُلِّ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُلْكُ الْمُلْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْعُ

وأنشدني الصاحب مؤيد الدين أبو نصر إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم؛ قال: أنشدني الشريف لنفسه: [من الكامل]

وَمُهَفْهَ فَ عَلَيْهِ جَمَالُ الشَّمَائِلِ زَارَني فَوَسَى عَلَيْه جَمَالُه وَالطَّيْبُ فَمَتَى أُسِّرُ بَوصْل مَنْ أُحْبَبُتُهُ وَعَلَيْهِ مِنْهُ مَنَعَ السرَّقِيْبِ رَقِيْبُ

#### [[113]

عليُّ بنُ أحمدَ بنِ محمد، أبو الحسن / ١٩٦أ/ الأشبيليُّ المعروفُ بالقُسطار (1).

من أهل الحديث والقرآن، وله نظم. أقام بدمشق مدّة يسمع الحديث على مشائخها.

أنشدني الشيخ تاج الدين أبو الحسن محمد بن أحمد القرطبي الدمشقي، بها سنة أربعين وستمائة؛ قال أنشدني القسطار لنفسه: [من الطويل]

سَقَانِيْ وَلَسِمْ يَشْرَبُ وَذَاكَ تَادُّبًا وَأَقْسَمَ أُنِّيْ قَبْلَهُ سَوْفَ أَشْرَبُ فَمَا اسْطَعْتُ إِلَّا أَنْ أَبِرَّ يَمِينَهُ وَكُنْتُ لَعَمْرُ الله في السُّوء أَرْغَبُ

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه، وقد سُئل عن شوقه للأهل كيف هو (٢٠٠٠:

#### [من السبط]

هَيَّجْتَ والله ليْ مَاكِانَ قَدْ سَكَنَا عشريْنَ عَامًا يُقَاسِيْ غُربةً وَضَنَى وَالقَلْبُ ذُو حُرَق مُ ذَ فَارَقَ السَّكَنَا (٣)

يَا سَائِليْ كَيْفَ شَوْقيْ الأَهْلَ وَالوَطَنَا كَيْفَ أَشْتَيَاقُ غَرِيْبِ الدَّارِ مُنْقَطَع شَـوْقـي إلَيْهـمْ شَـكيْـدُ لا انْفصَـامَ لَـهُ

وأنشدني أيضًا؛ قال: أنشدني لنفسه، وكان يومًا عند شيخه خزعل بن عسكر النحوي؛ وسأله أبو موسىٰ عيسىٰ بن سليمان الرعيني أن يجيزه، فوعده الشيخ بذلك فقال: [من الكامل]

ترجمته في: مجمع الآداب ١/ ٥٣٥ نقلها عن القلائد. (1)

الأبيات في مجمع الآداب ١/ ٥٣٥. **(Y)** 

في المجمع وردت: «انقضاء له» بدل «لا انفصام له». (٣)

يُجَازُ مُحَدِّثُ بِحُضُ ور آخَ رَ لَ مَ يُجَازُ يَتَغَبَّ نُ بَحُضُ ور آخَ رَ لَ مَ يُجَازُ يَتَغَبَّ نُ كَال مَ يُجَارُ القُلُ وْب وَجَبْ رُ قَلْب يَ هَيِّ نُ لَا القُلُ وْب وَجَبْ رُ قَلْب يَ هَيِّ نُ

/١٩٦٠ب/ جَرَبَ العَوَائِدُ إِذْ يُجَازُ مُحَدِّثُ وَعَسُوائِدُ الْمُصَدِّبِ الْعَصَائِ التَّقِيبِ الْمُصَدِّدِ المَصَوْلَ مَالتَّقِيبِ المَصَدِّدِ المَصَادِ المَصَدِّدِ المَحْدِيدِ المَحْدِيدِ المَصَدِّدِ المَحْدِيدِ المَحْدُيدِ المُحْدِيدِ المَحْدِيدِ المَحْدُيدِ المَحْدِيدِ المَحْدُودِ المَحْدِيدِ المَد

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه، وقد ذهب بابنه كرهًا إِلىٰ جدّته وهو يقُول له: دعني عندك اليوم وغداً وابعثني إليهم؛ فقال: [من الكامل]

> لَهُ فَ يُ عَلَى الوَلَد العَزيْنِ وَقَدْ غَدَا وَيَقُسُولُ: يَسامَ وَلاَيَ تَسْلَمُنَ فِي إلَى اللهَ مَسولاً كَيَ مَسُلَمُنَ فَي إلَى مَسولاً كَيَ مَسولاً كَيَ مَسولاً عَنْسَدُ كُسَمُ مُتَنَعَّمَ اللهُ مَسولاً عَلَى مَسولاً عَلَى فَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

كرْهاً يفَ ارقُنيْ إلَى أَيْست العداً مَنْ لَيْسَ يَرْحَمُنَي، وَيُورُدُنيْ الرَّدَىٰ! يَسوْمَ عَيْ وَيَنْتَقَمُ وَنَ مَنْسِي هُمَمْ غَدا في أُسْرِ بَاغَيْهُ عَلَيْهِ تَمَسرَدًا؟ خَدِّ نَحَيْسُ لِ أَصْفَرَ: نفسسَي الفدا طفُ لا فَسَاعَ مَذَا الإلَهُ وَٱشْعَدا

#### [EYY]

عليُّ بنُ عبد الرحيم بنِ عثمانَ بنِ الحسنِ بنِ عبلةَ بنِ الرفاعيِّ، أبو الحسن (٢٠).

/ ١٩٧ أ/ كانت ولادته \_ بقرية من سواد واسط، تدعىٰ أم عبيدة \_ في سنة ثمانين وخمسمائة، وتوفي بها ظهر يوم الخميس الرابع عشر من جمادى الأولىٰ سنة ست وثلاثين وستمائة، وقبره بها يزار \_ رحمه الله تعالىٰ \_ .

كان شيخ وقته زهداً وحالاً؛ فقيهاً شافعي المذهب، واعظًا كبير البيت، عارفًا بتفسير القرآن والحديث النبوي، وله جماعة كثيرة من المريدين والأتباع، ينتمون إليه، ويقصدونه من كُلّ مكان، وأهل السواد يقبلون عليه ويعتقدون فيه اعتقاداً عظيمًا، وذَّكرُهُ مشهور في البلاد سيَّار في الأقطار.

أنشدني القاضي أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله بن سابور الهمامي، بالهرث من الأعمال الواسطية في شهر شعبان سنة تسع وثلاثين وستمائة، قال: أنشدني الشيخ الزاهد أبو الحسن على بن عبد الرحيم بن الرفاعي لنفسه: [من الطويل]

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «شيخ الحقيقة، وعلم الطريقة».

ترجمته في: مختصر أخبار الخلفاء لابن الساعي ص١١٨.

أَتَيْنَا أُكِمُ مُسْتَغْفُ رِيْنَ لَأَنْنَا وَطُفْنَا بُنَادِيكُمُ وَقُلْنَا تُسرَأُبهُ وَطُفْنَا تُسرَأُبهُ بحُرْمة أَيَّام الوصال التي مَضَتْ / ١٩٧ بَرُ أَقَيْلُوْنِيَ الذَّنْبَ اللَّذِيْ قَدْ أَتَيْتُهُ

عَرَفْنَ أَكُمُ بِالصَفْحِ عَنْ كُلِّ مُعْتَدِيْ ذَرُوْرٌ بِهِ نَعْتَ اضُ عَنْ كُلِّ اِثْمَ لَ وَمَا شَابَ صَافِيْهَا كَلامُ مُفَنِّدَ وَلا تُشْمِتُ وابِيْ قَلْبَ وَاشِ وَحُسَّدَ

وله عند قصده باب الشيخ منصور بن الرفاعي ـ رضى الله عنهما \_: [من الكامل]

سَ أَلُ وا الشَّفَاعَةَ مَنْكَ في النَّرَلاَتِ مَنَحَ القَبُولُ وَمَنَّ بِالطَّاعَاتِ أَهْلُ العَطَاء وَمَعْدُ لَ الخَيْدَراتَ وَانْعَمْ بِقُرْبَ مِنْهُ فِي الْجَنَّاتِ وَفَدَ السوُفُودُ إِلَى جَنَابِكُ كُلُّهُمُ مُ فَتَابِكُ كُلُّهُمُ مُ فَتَيَقَّنُ وَالْقَ الْإِلَى جَنَابِكُ كُلُّهُمُ فَتَيَقَّنُ وَالْقَ الْإِلَى فَدَيْتُكَ فِي ذُرَاهُ فَاإِنَّهُ فَالْمَانُ وَالْمِنْ وَجُدَدٌ بِقَصَدِهِ وَمَسزَارِهِ وَالْمِشْرُ وَجُدَدٌ بِقَصَدِهِ وَمَسزَارِهِ

وله: [من الطويل]

وَلَوْ بَدِلَل الدَّلاَّلُ وَصْلَدَكَ يَسافَعتًا وَقَبَّضْتُسهُ رُوْحِيْ وَقَلْبِيْ وَقَسالَبِيْ

لَقُمْ تُ إِلَيْ وَاغِبَ وَاغِبَ وَمُبَاوراً وَمُبَادراً وَمُبَادراً وَأَيْقَنْتُ إِلَيْ فَا يَ ذَاكَ خَاسَرا

وأنشدني صدر الدين أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم بن عثمان الرفاعي؛ قال: سمعت الشيخ العالم ينشد هذه الأبيات لنفسه؛ قالها في مطرب كان بين يديه: [من البسيط]

هَـذَأ الجَمـالُ عَلـيٌّ فـيْ جَمَاعَتـه / ١٩٨/ تَرْنُو إِلَيْه عُيُوْنُ النَّاس نَاظَرَةً يَئِـنُ كُـلُ حَسُـوْد مـنْ تَحَسُّره

كَصنْ وَبَدْر تَجَلَّى فِي مَسلاَحَتِهِ شَوْقًا إِلَى وَجْهِه مِنْ طيْبِ نَغْمَت عَلَى زَمَانِ مَضَى مَنْ طيْب نَعْمَت عَلَى زَمَانِ مَضَى مَنْ قُرْب دَّكَتَب مَ

#### [214]

عليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبراهيمَ بنِ مُحَمَّدِ المُدنتانيُّ(١).

ومدنتان قرية من قرىٰ بعلبك.

أبو الحسن الكاتب المدعو بالتقيّ، كاتب الملك الأمجد؛ كان عنده أدب وفضل

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «وفاته السادس والعشرين من جمادي الأولى سنة ثلاثين وستمائة».

شاعر؛ ومن مختار شعره قوله يمدح الملك المنصور محمد ـ صاحب حماة ـ وذلك في سنة سبع وتسعين وخمسمائة من قصيدة أوّلها: [من البسيط]

نَوْمِيْ لِهَجْرِ طبَاء الجَرْع مَهْجُرورُ كَيْفَ اصْطَبَارِيْ وَنَارُ الشَّوْق تُضْرَمُ في فَمَنْ لَصَبُّ غَرِيْتِ بِالدُّمُ وْعِ لَـهُ يَشُوْقُ لُهُ بَارِقُ الجَرْعَاء مُنْسَطًا كَأْنَّـهُ حِيْنَ يَبْدُو مِنْ غَمَامَته مَا البَانُ مُدنَبِانَ سُكًانُ العَقيرَق بمَا أنُوس وَقَد عَتَبَتْ ٱقْمَارُهُ العيْرُ

وَالغُمْ ضُ يَوْمَ خُضُور البَيْن مَحْظُور قَلْبِيْ وَخَدِّيْ بِمَاء الدَّمْعِ مَمْطُورُ لَـهُ عَلَـي النَّـور مـنْ رَوْض الحمَـي نُـ مُهَنَّدُ لام عَ المَتْنَدِّن مَشْهُ وْرُ

#### / ١٩٨ ب/ ومنها في المدح:

أيَّامَ أُنْصَرُ فَيْهَا بِالروصَال كَمَا سُلْطِ انُ حلْم وَبَالس دنْتُ أَعْبُ لُهُ كم في قلوب العداكلم لخيفته لا غَـرُوَ أَنَّ فَـرُّقَ الأعْـدَا بِسَطْـوَتـه بَدُرٌ كُواعبُهُ الخُرْصَانُ رَاحِمَةً مَلْكٌ هُوَ البَحْرُ مَرْجًى مَا سَجَا فَإِذَا يُجْرِيْ عَلَىٰ النَّاسِ مِنْ إنْعَامِهِ نَعَمَا وَفُرُهُ نَحْوُهُ أَنْضَتُ مَرَاكَبَهَا وَزَّرٌ ببُرُود الحَمْد مُشْتُمَلً

لَكنَّدة بسنَسان السرُّمْسح مَسْبُسورُ إِذَا دَجَا مِنْ عَجَاجِ الْحَرْبِ دَيْجُ مَا هَاجَ مَوْجُ ظُبَاهُ فَهُوَ مَحْلُورُ تَتَسرىٰ وَتَجْسريْ بمَا تَهْوَىٰ المَقَاديْرُ حَتَّكَىٰ شَكَاهَا إِلَيْهِ السَّرْجُ وَالكُورُ مُتَ وَّجٌ بوقَار المُلْك مَحْبُورُ

[{1}] عليَّ بنُ سعيد بن حمامة ، أبو الحسن الصِّنْهَاجي التلكانيُّ (١).

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢١/ ١٣٦. وفيه: «توفي سنة أربع وستمائة». التكملة للمنذري ٢/ ١٣٢ رقم ١٠١٤. تأريخ ابن الفرات ٥/ ١/ ٧١. كشف الظنون ١٩٦٦ وهو فيه: «على بن شعيب» خطأ. وعلق مصححه على «حمامته» بأنها تحريف «جماعة»، خطأ أيضاً. تأريخ الإسلام (السنوات ٢٠١ ـ ٦١٠) ص١٥٤ رقم ١٩٥. الأعلام ٤/ ٢٩١.

من أهل المغرب؛ كان شيخًا فيه فضل وأدب، وله معرفة بعلم العروض والقوافي، وعناية بتأليف الأشعار، وجمعها وترتيبها، ويلزم نفسه / ١٩٩١/ ذلك.

نزل حماة، وانقطع إلى سلطانها الملك المظفر تقيّ الدين أبي المناقب عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي ـ رحمه الله ـ.

وجمع باسمه كتابًا سمّاه «نفائس الأعلاق في مّاثر العشاق»(١) وعمله مبوّبًا، عشرين بابًا، أودع فيه من بدائع الحكايات، ونوادر الأشعار.

وظفرت له بكتاب آخر، لقبه بـ «زناد المقتبس في ملح أهل الأندلس»، . . . . . . الأشعار التي ضمنها الكتاب علىٰ حروف المعجم، ولم يأت فيه بغريب من الشعر .

وكان شاعراً مكثراً من النظم، وعمل الموشحات، قادراً على إِنشائه وارتجاله، يصنع منه ما شاء في ساعة واحدة بغير فكرة ولارويّة .

وفد إلى البلاد الشامية، في أيام الملك العادل نور الدين أبي القاسم محمود بن زنكي بن آقسنقر \_ رحمه الله \_ فامتدحه بقصائد شتى، ومدح بعده الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب \_ رحمه الله \_ بعدة قصائد.

وبلغني أنَّه أدرك أوائل المائة السابعة \_ والله أعلم \_ كذا أخبرني بذلك الوزير الصاحب القاضي الأكرم أبو الحسن علي / ١٩٩ بن يوسف بن إبراهيم القفطي \_ أسعده الله \_ بحلب.

أنشدني أبو الحسن علي بن فيّاض بن علي المغربي الحلبي؛ قال: أنشدني أبو الحسن علي بن سعيد بن حمامة الصنهاجي التلكاني لنفسه \_ وقد رأى فاختة علىٰ شجرة نارنج وهي تغرّد: [من الطويل]

تَرُوْقُكَ مَرْأَى فِيْ الغُصُوْن وَمَسْكَنَا تَفَيَّ الْوُرَاقِ اللَّهَ الْمُلْك وَالْمَنَا وَقَدْ حَلَّ الْعَلْمَ قُبَّة المُلْك والسَّنَا وَلاَبسَة ثَوْباً مِنَ الرِّيْسِ ٱدُكنَا بَنَتْ فِي أَعَالِيْ الدَّوْحِ وَكُراً مُحَصَّناً ٱرَنْنَا بِالْفَنَانِ الأَرْاكِة قَيْصَرا

وَٱنْسَاكُ ٱلحَاناً وسَجْعَ مخارق وَأَنْسَاكُ ٱلحَاناً وسَجْعَ مخارق بَكَاناتُ صَبَابَةً

إِذَا مَــسَّ أُوْتَـاراً وَغَـرَّدَ مُعْلنَا وَكُمْ بَيْنَ مَعْلنَا وَكَمْ بَيْنَ مَسْرُوْدِ وَمَنْ يَشْتَكِيْ اَلضَّنَا

ومن شعره أيضًا أوّل قصيدة: [من البسيط]

غَنَّىٰ الحَمَامُ عَلَىٰ أَغْصَانِه طرَبا هَاجَتْ لِيَ الشَّوْقَ فِي الْأَغْصَانِ صَارِخَةً هَا إِنْ رَأَيْستُ جَهُولًا قَبْلَ رُوْيَتَهَا إِنْ رَأَيْستُ جَهُولًا قَبْلَ رُوْيَتَهَا تَبُكَسَيْ وَمَا فَارَقَتْ إِلْفًا وَلَا وَطَنَا لَمُ مَدَّاحَ الحَمَامِ إِلَىٰ هَاجَ الحَمَامِ إِلَىٰ هَاجَ الصَّبَابِةَ مِنْ أَعْنان كَاظَمَة

فَلَسَمْ يَسَدَعْ مُهُجَّةً إِلاَّ التَظَيْتُ لَهَبَا لاَ تَعْرِفُ الوَجُدَ وَالأَشْوَاقَ وَالوَصَبَا لاَ تَعْرِفُ الوَجُدَ وَالأَشْوَاقَ وَالوَصَبَا أَصْبَسَىٰ الحَلِيْمَ إِلَى أَنْ بَاتَ مُكْتَئِبًا فَكَيْفَ مَنْ فَارَقَ الْأَلَّافَ مُعْتَسِرَبًا فَكَيْفَ مَنْ فَارَقَ الْأَلَّافَ مُعْتَسِرَبًا كَمْ يَأْلُفُ النَّوْحَ فِي أَعْصَانِه طَرَبًا حَتَّى اسْتَهَلَّتُ عَلَيْنَا بِاللِّ وَىٰ سُحُبَا حَتَّى اسْتَهَلَّتُ عَلَيْنَا بِاللِّ وَىٰ سُحُبَا

ومن شعره أيضًا في كتابه المسمّىٰ بـ «نفائس الأعلاق»: [من الكامل]

بَاتَابِ أَنْعَهِ عَيْشَهَ حَتَّى بَدَا صُبْحٌ تَالَّى كَالْأَغَرِ الْأَشْقَرِ فَتَاكَزَمَاعِنْدَ الطَّبَاّحِ صَبَابة (ٱخْذَ الغَريْم بفَضْ لذَيْ ل المُعْسر)

[210]

عليُّ بنُ المعمّرِ بنِ أبي القاسمِ، أبو الحسنِ الواسطيُّ.

كان قارئًا حسنًا، محدّثًا شاعراً؛ قرأ القرآن بواسط، وسمع الحديث الكثير؛ وعنده دراية بالنحو واللغة.

قدم بغداد واستوطنها، إلى أن توفيّ بها يوم السّبت ثاني شهر رمضان سنة تسع وستمائة، ودفن غربيها، عند قبر معروف الزاهد\_ رضي الله عنه \_.

أنشدني الصاحب الوزير أبو البركات المستوفي ـ رحمه الله \_قال: أنشدني أبو الحسن لنفسه، في شيخه ابن الجوزي، وقد أصابت / ٢٠٠ ب/ النار بعض جوارحه:

[من المنسرح]

 وأنشدني ؟ قال: أنشدني أيضًا لنفسه: [من السريع]

يَ الْحُسَنَ العَ الَ مِ وَجُهاً وَيَ ا إِنْ كَ انَ يُ رُضِي فَ مَ الهَ وَىٰ سَلَبْتَنَ مَ عَقْلَ مِ وَقَ دُ لَ ذَلَ لَكَ لَ الْعَ لَ مِيْ لَأَنَّ مَ جِنُ وَ أَسَلَ يَ مَا مُثْلَف يُ

مَ نُ هُ وَفِيْنَ افْتُنَ أَهُ الكُلِّ فَ فَا الْحُلِّ فَالْحُلِّ فَالْحُلِّ فَالْحُلِّ فَالْحُلِّ فَالْحُلِّ فَالْحُلِّ فَالْحُلْسَ فَالْحَلْسَ فَالْمُنْ فَالْحَلْسَ فَالْحَلْسُ فَالْحَلْسَ فَالْحَلْسَالْحَلْمُ فَالْمُعْلِلْ فَالْحَلْسَ فَالْمُنْ فَالْمُعْلِلْ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِلْمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلَّ فَالْمُعْلِمُ فَالْعُلْمُ لَلَاسِ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلَمُ فَالْمُعُلْمُ فَالْمُعْلِمُ فَال

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه: [من السريع]

عَيْنَاكَ لِيْ أَفَلَ مِنْ صَارِمِ لَأَنَّهَا تَقُطعُ فِي غِمْدِهَا لَأَنَّهَا تَقُطعُ فِي غِمْدِهَا

وقال أيضًا: [من البسيط]

يَا نَهْ رَعِيْسَىٰ إِلَىٰ عِيْسَىٰ نُسِبْتَ وَمَا فَاللَّهُ لَهُ وَمَا فَاللَّهُ لُلَّ وَبِكَمَا

أَرْهِفَ لَهُ الْقَيْنِ نُ عَلَى عَمْدِهِ وَالسَّيْفُ لا يَقْطَعُ فِي غِمْدِهَ

نُسبِّ تَ إِلَّا بِتَحْقَيْ قِ وَإِيْضَ الْحَ عَيْسَ فَي المَسيْحُ بِ هَ أَحْيَاءُ أَرُواح

#### [٤١٦]

عَلِيُّ بنُ شَمَّاسِ بنِ هبَّةِ اللهِ / ٢٠١ أَر بن إبراهيمَ بنِ شماس (١٠). وقد تقدَّم شعر ولده (٢٠).

أبو الحسن بن أبي الفضل الإربلي، المولد والمنشأ، الوزير.

كتب في ديوان الإنشاء بإربل للملك المعظم مظفر الدين كوكبوري بن علي بن بكتكين؛ ثم استوزره بعد قبضه على وزيره ولي الدين أبي الثناء محمود بن محمّد بن مُقداد بن فارس الحرّاني (٣). وتمكن لديه، وحكم في دولته، ونال عنده مرتبة رفيعة، لم ينلها أحد قبله ولا بعده.

<sup>(</sup>١) وردذكره في: تأريخ إربل ١/ ٨٥.

 <sup>(</sup>۲) ترجم المؤلف لولده (محمد بن علي بن شماس) في الجزء السابع برقم ٧٦٤. كما ترجم لابن أخيه
 (إسحاق بن معالى بن شماس) في الجزء الأول برقم ١٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) في تأريخ إربل: «محمود بن مقلد بن فارس الحراني».

ثم جرت له نَبْوَةٌ فسجنه بقلعة هرور من أعمال إربل؛ ومات بها محبوسًا يوم الاثنين خامس عشر من ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وستمائة؛ وكانت ولادته في ثامن عشر ذي الحجة سنة أربع وأربعين وخمسمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

وكان من محاسن زمانه، وظرفاء الدُّهر وأعيانه؛ لطيفًا جليلًا عاقلًا حصيفًا؛ يرجع إلىٰ فضل وذكاء وكفاية ودهاء بصيراً بالأمور السلطانية، ذا رأي ثاقب، وحزم شديد، تاركًا لَلتكلف؛ يكره الحشمة والرئاسة، ويتبسط مع الأصدقاء والأصحاب، ويظهر البشر والبشاشة بينهم، ويتعصب للغرباء/ ١٠١٠/ وأهل الأدب والشعر.

أنشدني الصاحب الوزير أبي البركات المستوفي؛ قال: أنشدني أبو الحسن على بن شماس الوزير لنفسه في محبوس: [من الكامل]

شَ\_رَفٌ يَتيه بمثله الأشرافُ ثَكَلَتْهُ مَ مُ أُمُّ العَلِي الآء أمَا دَرُوا مَا وَي نَفيس الَّجَوْهَ مَر الأصدافُ لَـوكَانَ يُنْصُفُكَ الـرَّمَانُ كَفَاكَ مَا يَجْنِي وَلَكَـنْ فَـاتَـكَ الإِنْصَافُ

لا يُشمــت الحُسّـادَ حَبْسُـكَ إنّـهُ

وأنشدني ؟ قال: أنشدني أيضًا لنفسه: [من الكامل]

يَا مَنْ يُسَامِرُني بِعُجْمَة لَفْظه فَاإِخَالُ سُحْبَانًا بِهَا مُتَكَلِّمَا فَاطَلُ مُكْتَبَاً بِنُطْتِ صَامَتَ يَا قَاتَلَ اللهُ الفَصِيْتِ الأَعْجَمَا فَاطَلُ مُكْتَبَاً بِنُطْتِ صَامَتَ يَا قَاتَلَ اللهُ الفَصِيْتِ الأَعْجَمَا

وأنشدني ؛ قال: أنشدني لنفسه: [من الكامل]

هَــل نَــاصــرٌ قَــد عَــزّت الأعْــوَانُ أَمْ رَاحِـمٌ قَــد لَــجّ بــي العُــدوَان أُمْ حَامِكُلْ ضَيْمِيْ وَتَلْكَ بَوَارِقُ الطَّمَعَ الكَلْوُب سَحَكُ أَبِهَا لَمَعَانُ

وأنشدني ؟ قال: أنشدني لنفسه من قطعة: [وكتب بها إلى الأمير عزّ الدين محمد . . بدر . . . الكردي يعاتبه من الحبس ، وكان . . . أولها : [من الطويل]

وتوقى دموع جفنهن قسريسح.

متے ینقضے یہ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أضر بهرا النوى

وَنَغْدُو عَلَى لَ جِيْرَاننَا وَنَسرُوحُ

ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. ومعها كلام وشعر مطموس لم نهتد لقراءته. (1)

وَنَهْجُ رُ أُوْطِ انَ البلَ مِي وَمَنَ ازلاً غَبُ وقَ عَيُ أُحْ زَانٌ بِهَا وَصَبُ وحُ / ٢٠٢ أ/ وَنَعْدَمُ أَثْقَالَ القُيُدُود وَتَدَدْهَبُ الجُرَوْحُ بِ أَقْدَام لَنَا وَقُرُوحُ وَنَامُن رَوْعَات الحُبُوس وَيَنْجُلي شُحُوبُ عَلَى حُرِّ الْـوُجُـوه يَكُـوْحُ وَيُنْشَرُ مَطْوِيُّ الأَحَاديْتُ بينَا وَنُلْقِسِيْ عَصَا أُحْرَزاننَا وَنُسُريْرِ وَيَعْتَدُرُ الجَاْفِيْ إِلَيْنَا وَيُصْبِ السَّقَيْمُ من الأحوال وَهْوَ صَحيْم إلَىٰ اللهَ يَشْكُو قَسَوةَ اللهَ هُر عَاجِزُ ذَليْــلُ عَلَــيٰ فَــرْشِ الهَــوَانِ طَــرِيْــحُ قَرَارَةُ أُحْدَاث اللَّيَالِيْ وَمُلتَقَلَى جُيُـوْش الـرَّزَايَـا سَـانــخُ وَبَـريْــحُ وَمُجْتَمِعُ الْأَحْزَانِ فَلِلُّ مَصَائِب صَريْدَعٌ بسَيْسف النَّسائبَسات جَسرَيْسحُ سهَامُ المَنَايَا تَنْتَحيْه نصَالُهَا وَمَسْلَــُكُ ٱقْــوَال الــوَّشَــَاة فَسيَّــ وَٱعْـــوَزَهَــا وَرْدُّوَعَــزَّ نَصُـــ يَضَجُّ ضَجِيْجَ النِّيْبَ نَهْبَ سَقَامهَا وَأُصِــح إَلِسًا لا يُــَرَجَّــيٰ وَنَفْعُــهُ إِذَا سِيْمَ حَمْلَ الْمَكْرُمَاتِ طَلَيْ لَهَا نَفَحَاتٌ بِالعتَابُ تَفُرُونُ أَلَا مُبْلِعُ عَنِّعِيْ أَبِنَ بِعِدْرِ رِسَالِـةً إِذَا تُليَّتُ آيَاتُهَا فِي مُّحَافِل تَيَمَّمَــهُ اللَّــوْمُ اَلمُمــَضُّ صَّــريْــ أَصَاخَ إِلَى قَوْلِ الْوُشَاةِ وَبِيْنَهَا وَصِـدْق أَحَـاديْـتُ مَهَـامـهُ فَيْــهُ إلَــىٰ خَلَاسِق الخَلْـق المَصيَّـرُ وَيَقْبَـلُ الصَّحَيْـجَ إِذَا ضَـَمَّ الجَّميــعَ ضَـريْـ

عَبْداً لَـهُ فِـيْ صَنْعَـة الطِّـبِ فِـيْ دَعَـة آمنَـة السُّرب بَـيْ دَعَـة آمنَـة السُّرب

# [٤١٧] /٢٠٢ب/ عليُّ بِنُ ظافرِ بنِ الحُسينِ، أبو الحسنِ بنُ أبي المنصورِ الأزديُ (٢).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل، وفي هامش الورقتين ۲۰۱ب، ۲۰۲أ، كلام وشعر مطموس لم نهتد لقراءته.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢١/١٥٨ \_ ١٦٥ وفيه: «ولدسنة سبع وستين وخمسمائة». معجم=

من أهل الديار المصرية.

كان والده فقيهًا مالكيًا، إمامًا في الفقه والأصول؛ له حلقة يختلف إليه جماعة من المستفيدين، يقرأون عليه العلم.

وكان ابنه هذا رجلاً نبيهًا جليلًا، ذا فضائل وافرة، وبلاغة متظاهرة، ومكان جيد من صناعتي النظم والنثر؛ وله اليد الطُولىٰ في فن الأدب، مع أخذه بحظً من مذهب مالك، وقيامه معلم الأصول والإطلاع علىٰ أخبار النّاس وأيامهم، وأمثال العرب وأشعارهم.

وصنف عدّة كتب، تعرب عن فضله، وتنبىء عن فهمه؛ منها «كتاب الشجعان»، وكتاب «أساس السياسة»، وكتاب «الدول المنقطعة»، وكتاب «بدائع البدائة».

وترقت به الحال، إلى أن استوزره الملك الأشرف أبو الفتح موسىٰ بن أبي بكر بن أبوب، على حرّان وأعمالها؛ فبقي يتولاها مدّة يظهر علىٰ أهلها الحماقة الزائدة / ٢٠٣ أرعن الحدِّ والصلف؛ واستطال عليهم بالسفه والكلام الشنيع، ولم تحمد سيرته عندهم، فأبلغ الملك الأشرف ما كان يعامل به الناس، صرفه عن الولاية، فانتقل إلىٰ مصر، فتوفّي بها في سنة ثلاث عشرة وستمائة.

وكان تيَّاهًا معجبًا بنفسه علىٰ من يخاطبه، شرس الأخلاق، تعتريه علّة سوداوية؛ وقفت علىٰ قطع وافرة من أشعاره، رواها عنه نجيب الدين بن شقيشقة.

أنشدني نجيب الدين أبو الفتح نصر الله بن أبي العزّ بن أبي طالب الصفار الشيباني الدمشقي بها في المحرم سنة أربعين وستمائة؛ قال: أنشدني أبو الحسن علي بن أبي المنصور ظافر بن الحسين الأزدي المصري الكاتب لنفسه يذم الدنيا، ويذكر أغراضًا له: [من المنسرح]

مَقَتُّ هَذَا الرَّزَمَانَ بَعْدَ مقَهُ قَدْ يَبْغَضُ المَدْءُ بَعْضَ مَا عَشقَهُ

الأدباء ١٧٧٧/٤ \_ ١٧٧٨ ط الغرب. فوات الوفيات ١٠٦/٢ \_ ١١١٢. عقود الجمان للزركشي ٢٠٩.
 مقدمات كتبه المنشورة وهي: أخبار الدول المنقطعة، بدائع البدائة، غرائب التشبيهات على عجائب التشبيهات.

إلاّ بحبُ للجُهِّ الجُهَّ ال مُعْتَلَقَ تَبَّ الهَدِي الدُّنْيَ افْمَ ارُؤيَتْ وَافَ قَ شَ نُّ مِ نُ أَهْلَهَ اَ طَبَقَ عَقِبُ رَةً حَـوْلَهَا الكِلاَبُ فَقَـدْ ذَلكَ جيلٌ أَفْنَاهُ مَن خَلَقَ أيْسنَ رجَسالُ السدُّنْيَسَا وَسَساسَتُهَا ــ دْ شَبَقُـــونـــيْ مَـــوْتـــًا فَـــلا بُـــدَّ للْمَسْبُــوْق أَنْ يَلْحَـــقَ الَّـــذيْ سَبَقَــ / ٢٠٣ ب/ وَخَلَّفُوني بِالكُرْه في خَلَف أُجْرِرَعُ مُرِنْ سُرِوْء فعْلهَ مُ رَنَقَ زَالَــتُ إَلَيْهَـا للكَسُّــيَ مُنْطُلقًـ زَعْنفَ أَنسُكُ نُ الحَ وانيات مَا مَا مــنْ غَيْــر أَدْيَــانهَــا لَهَــا نَفَقَــ وباعَةٌ تَجْمَعُ الحَسرامَ وَمَا أَضْحَتْ بسُحْتِ البَرْطيْلِ مُرْتَفَقَهُ حَتَّكِيْ إِذَا مَا لَمُنْصِبِ وَلَيَتِ لَــوْ رَاهَنُــونــيُ فــَـيُ أَنَّهُـــمُ بَقَــ يَـوْمـًا لَأَضْحَـتُ رَهَـانُهُ مَعَلَقَـهُ لكَانَ أُغْنَى حَجَاهُمُ مُمُقَهُ أوَ حَالً مَا بَيْنَهُ مِهُ هَبَنَّقَ لَهُ مشلُ أحَاديثهَ م وَلا الورَقَك مَا في كتاب الأوراق أجْمَعة ٱلَاتِهَا يَا طَغَامُ يَا فَسَقَهُ وَزَادَهُ الملكَ مَا التِّجَارَةُ مَلَنَّ سَمُّــوْرة تُشْتَــرَىٰ وَمـــنْ وَشَقَــ أيْن السِّياساتُ للمَالكُ من السِّياساتُ المَالكُ من صُـوْنُـوا السُـوء بِـالأَمـر كَـمْ رَفَعَـتْ وَلاَ تَكُونُ وَالْهَا مُصِنَ الْعَقَقَ بمَــا أَبِــرَ مَتْـــهُ مُخْتَنَقَـــ َ رَأْسَـــاً فَفَكُّــوا مـــنْ رَأْســـهُ عُنُقَــ كَـمْ ذَنَـب صَـارَ مـنْ جَهَالَتـه أَضْحَـتْ قُلُـوبُ السورَي بــة حَنقَــة وكَ مُ وَضِيً عِ عَلَا فَحُ طَّ وَقَدَّ لَكُ فَحُ طَّ وَقَدَّ لَكُ لَكُ مَ الْمَالَة فَ فَيْ سَفَالَة وَ مَا حَرِرَمُ وهُ الحُنُوبَ وَالشَّفَقَ يَا لَيْتَ ضَبَّ الْفَلِاةِ يَسْلَمُ مَ / ٢١٢ أَا النَّتِ كَ النَّجَ مَ بَيْنَهُ مَ وَهُ مُ كَ اللَّيْ لَيْ عُلُورُكَ أَمُ لَهُ غَسَقَ لَهُ يَخْشَوْنَنِيْ كَالحَميْرَ عَايَنَتِ اللَّيْتُ فَظَلَّتَ مَرْهُوبَةً فَسرقَتُ فَهُ م يَظُنُّ وَنَ [أَنَّ] الأَرْضَ مَائِدَةً مَـنْ أَهْلَهَـا لَـمْ تَـزَلْ بِـه قَلَقَـهُ كَـذَاكَ مَـنْ يَمْتَطَـيْ المَنَاصَبَ لا وَمَسن رَقَسَىٰ شَسَاهَقًا وَلَسَمْ يَعْتَد المَشْسِيَ فَسلا يَسَأْمَسنْ بَسهَ زَلَقَهُ كــــم مقـــــرف رامَ رَائعـــــًا فَكَبَـــا ﴿ وَانْشَـــتَّ بُهْـــراً وَلَـــمْ يَنَـــلُ طَلَقَـــهُ مَا شَاءَ يَهِوَى خَلْقَا وَلا خُلُقًا إِلاَّ كَمَا شَابِهَ الرَّصَاصُ رقعه

فَلِيْ لَسَانٌ بِالعلْمِ مُنْطَلِقٌ إلَى يَدبِالعَطَاء مُنْدَفَدَ وَلَــيْ كَــالَامٌ كَــالَــدُّرُّ لَــوْ ظَفَــرَ الــَدُّرُّ بِــه وَقَــتَ غَفْلَــة سَــرَقَــهُ فَكَــَـمُ أَتَنَكَا مــنُ دودةً ســرقـــه مَغَنينِ القَناخُذُ وَخَلِّ صُورَتَهُ رَتْ قُ أُمُ ور تَجِ في مُنْفَتقَ ك\_مْ ذَا تُراني أجددُ مُنتَحياً رَقَّعْتُهُ المثْلَمَ الْيُكَوْتُ الْمُكَالِيَّ الْمُكَالِيَّ الْمُكَالِيَّةُ الْمُكَالِيِّ الْمُلْم \_لِدِّيْبَ إِج خَرِرْقٌ الْعَبَ اءَة الخَلَقَ ــهُ وَقَفْتُ عَقْلَى عَلَيْهُ مُ صَلَدَقَ هُ فَى فُقَرَاء من كُلِّ تَجْرَبة وَيَـــاذُلُ الــُــوُدِّ مثـــلُ . . . . . . . وَمُمْحِضُ الَحُبِّ مِثْلُ مَٰنْ مَلَا / ٢١٢ ب/ أَخْفَى وَفَضْلَى فَى الأرْضِ مُشْتَهِرٌ ﴿ هَلْ يَجْهَلُ المسْكَ نَساشِقٌ عَبَقَبَ خَــلِّ بِــلاَداً عَليُّمُهَ ـَا مثــلُ ذَيْ الجَهْــل وَمَــوْثُــوْقُهَـاكَغَيْـر ثقَــهُ للْحُرِّ فِي الآرْضِ أَيُّ مُرَّ رُبَّكِ عِلَى اللَّرْضِ أَيُّ مُرَّ بَرَّ بَرِّ عِلَى الْجَرِّ وَإِنَّ فِيْ صَوْلَةِ الصَّوَاعِق تَكَدَّ إِنْ شَوْكُ دَوْحٍ عَنْهُ حَمَى وَرَقَهُ وَ سَعَى وَرَقَهُ وَ سَعَي النَّحَالِ العَصدقَهُ مثْلَ عَبْد وَأَرْجُ الَّدِيْ رَزَّقَ وَدَنْ بَيَاس منْ رفد مُرْتَسوق وَاَقْدَهُ عَلَسًىٰ الهَدوَّن غَيْدَ مُدرُّتَدعً فَكِ إِنَّ مَكِ رَامَ مَطْلَبِ الْحَقِ فَ حَيَّـــةُ وَاد فَـــأُصْلُـــهُ عَلَقَـــه وَلا يَسرُوْعَنْكَ قَسُولُهُ مُبَطَلًا قَـــدُكـــًانَ يَحْمـــلُ الـــدَّرَقَـــهُ وماتوقى الشجاع ناقصه خمرة أَنْ لا يراكن خَالقُهَا منْ خَلْف أهْدَابَ جَفْنهَا الْحَدَقَ وَقَـــلَّ مَـــا تَنْفَـــعُ امْــرَءاً عُــدَدُ الحَــرْبِ إِذَا صَــرْفُ دَهْــره طــرَقَــهُ لَـمْ تَنْفَـع القَـارَةَ الـرِّقَاءُ وَقَـدْ كَادَهُ مَ دَهْرُهُمَمْ وَلَا الحُروَقَـة وَلا تَنْحَامَٰ عَلَى الْمُطَّيِّبُ نَ لاَّجْ لِ الحلْف صَرْفُ السرَّدَىٰ وَلا اللَّعَفَ فَ ٱوْدَى بِسَعْدِ مِنْ خَلِفِ شَكَّتِهُ ۚ مَنْ وَلِدَتْهُ لَحَتْفِ العَرِقَ فَ وَلاَ حَمَاهُ سَّرُدُ الحَدْدُ فَي لَا عَلَى اللَّهِ اللَّيْتُ ثُرَاءَهُ فَكَرَاءَهُ فَكَرَاعَهُ فَكَ

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه في الحكمة: [من مجزوء الكامل] / ٢١٣ أ/ إِسْتَنْطِقِ الإِنْسَانَ يُظْهِرُ نُطُقُهُ خَافِي شُرُونِهُ فَكَالِمُ اللَّهُ الل

وقال بالإسناد: [من الكامل]

إِسْتَقْ وَ أَحْ وَالَ الفَتَ لَى إِنْ شِئْتَ مِ نْ قُرزَ الِب

فَ النَّاسَاسُ مسنْ مَساء وَلَسِوْنُ المَساء لَسوْنُ إنَّ سائِس

وأنشدني: قال: أنشدني لنفسه: [من المنسرح]

إِذَا مَكَانٌ لَهُ مِنْ بُ جَانبُ مُ عَنْكَ فَلَا تَطَّلُبُ مَ مِنْ بَكُلُ مَا فَعِلاً فَلَا تَطَّلُ بُ مَا فَعِلاً فَعَلاً فَعَلاً فَعَلاً فَعَلاً فَعَلاً مَا فَعِلاً

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه في غلام بديع الجمال، لابس حلْقتين في أذنيه فيهما جوهرتان: [من الطويل]

وَبِيْ شَادِنٌ حَالِيْ المَسَامِعِ مُذْبَدَا يَميْسُ هَفَتْ حُبًّا لَـهُ منِّيَ النَّفْسُ حَكَتْ حَلَقَتَاهُ ضَمْنَ جَوْهَ رَتَيْهمَا هَلكَليْن في نَجْمَيْن بَيْنَهُمَا شَمْسُ

وأنشدني ؛ قال: أنشدني لنفسه في البطيخ: [من الكامل]

وَافَكْ بِبِطِّيْخِ حَكِكْ فِي ريْحِه وَمَكْاقِهِ شَهْداً خَلِيْطَ مُكام / ٢١٣ بَ أَ فَرَأَيُّتُهُ لَمَّا انْتَضَيَّ سَكِّينَةً وَغَدا يُشَقِّقُ لَهُ لَنَا فَدِي الجَامَ كَ الشَّمْ سِ قَطَّعَتِ البُدُورَ أَهِلَّةً بِضِيَاء بَرْقِ فِيْ سَوَاد ظَلَمَ

وأنشدني ؟ قال: أنشدني في صغير السنّ: [من مجزوء الرجز]

\_لْرَهُ السِّصَانُ الَّهَالِيَّ فَكَ ل جَــاءَ كــالغُصيْـن تَحْـتَ صَفحَـةَ كـالــزُّ هَـ اظِـــر هَــارُوْتُ لَــوْ رْقُ فَيُغْشــــ \_\_م كَلَمْ\_\_ح الجَـوْهَ \_َرَاهُ كِـاللُّـولُـولُـو فـيْ ب وَسُطَ السُّزُهَ

وله في الحكمة بالإسناد: [من مخلّع البسيط]

لاَ تَغْتَ رِرْ بِ العَ لَدُوِّ يَ وْمِاً إِنْ لاَنَ منْ هُ عَلَيْ كَ قَلْ ... عَــوَاثــَدُ الطَّبْــع غَــالبَـاتٌ كَــمْ آلَــمَ الشُّـوْكُ وَهْــوَ رَطْــبُ / ٢١٤/ وأنشدني؛ قال: أنشدني من شعره، وكتبه إلى صديق له بالموصل وهو الأمير الأجل مجد الدين إسماعيل بن مجاهد الدين العماديّ يستهديه سمكًا:

[من الطويل]

لَسهُ زَانَ منهَ اإذْ سواهُ يَشْينُهُ السَدِيْ عَمَّاتُهُ الْهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

يَا أَيُّهَا الْمَجْدُ الَّذِي الْمَجْدُ شَيْمَةٌ وَمَنْ خُلْقُهُ مَشْلُ الرَيّاضِ تَجَاوَبتْ يَقُولُ وْنَ لِي أَسْمَاكُ دَجَلَةَ شَكُلُهَا يَعْيْنُ الَّذِي يَبْعِيْ لَهَا الأَكْلُ طِيبُهَا يَعْيْنُ الَّذِي يَبْعِيْ لَهَا الأَكْلُ طِيبُهَا مُلُوكٌ فَمَا الأَسْمَاكُ إِلاَّ عَبِيْلَهَا وَلَا عَبِيلَ لَهَا الأَكْلُ طِيبُهَا مُلُوكٌ فَمَا الأَسْمَاكُ إِلاَّ عَبِيلَ لَهَا وَلَا عَبِيلَهُا مُلُكُولًا عَبِيلَ لَهَا الأَكْسَلُ طَيبُهَا إِلاَّ عَبِيلَ لَهُا الأَكْسَلُ طَيبُهُ الْأَسْمَالُ وَلَا عَبِيلَ لَهُا اللَّهُ وَرُهَا إِلَا عَبِيلَ اللَّهُ وَرُهَا المَّالِيلُ اللَّهُ ال

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه في الحكمة: [من الطويل]

إذَا احْتَاجَ قَدُومٌ للْحَكَيْدِمُ فَإِنَّهُمْ مُ أَنْكُورِهِمْ فَالنَّاسُ انْتَظَامَ أُمُورِهِمْ فَكَالَا يَسْرُتَجِيْ النَّاسُ انْتَظَامَ أُمُورِهِمْ وَهَلْ يَنْفَعُ الدَّامِيْ اسْتَقَامَةُ سَهْمَهِ

وأنشدني ؟ قال: أنشدني لنفسه: [من البسيط]

إِنْ تَرْضَ بِالْدُّوْنِ مَمَّنْ تَرْتَجِيْه تَفُنْ وَمَسِنْ أَبِسَتْ نَفْسُهَ أَنسُرْرَ الْجَسَدَا أَنْفَسًا رِضَا الحَمَائِمِ بِالأَحْسِوَاقِ أَخَّرَهَا وقال أيضًا: [من السريع]

لذي الجَهْل مَمَّنْ شَانُهُ الحُكْمُ أَحُوجُ مَتَكَىٰ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ركيْنٌ وَأَهْوَجُ إِذَا لَهُ يُسؤيِّدُهُ مَنَ القَوْس أَغْوَبُ

منه بكُلِّ زَهيد القَدْر مَنْحُوسِ ينَلُ نَفَائسَ مَلَدْحُوْر وَمَلْبُوسِ عَنْ أَنْ تُشَارِكَ فيْ وَشْي الطَّوَاويْس إِعْسَوَجَّ إِنْ كُنْسَتَ تُرِيْسُدُ الغِنَسَىٰ تَظْفَرُ وَ إِلَّا عَضَّسَكَ الاحْتِيَسَاجُ فَالفَخُّ لَمْ يَصْطَدْ وَلَم يَقْتَضَ لَولا الَّذِي فِيْهِ مِنَ الإعْسَوجَاجُ

#### [٤١٨]

/ ٢٠٤/ عليُّ بنُ أحمدَ بن عليِّ بن عبد المنعم بن هَبَل، أبو الحسنِ بنِ أبي العباسِ الحكيمُ، البغدَاديُّ المولدِ والمنشأُ (١).

الفاضل المشهور المعروف بالخلاطي، وليس خلاطيًا على الحقيقة، إلاّ أنه رحل إلىٰ خلاط<sup>(٢)</sup>، وأقام بها دهراً طويلاً، فنسب إليها.

وكان تلميذ أوحد زمانه أبي البركات هبة الله بن ملكا الحكيم البلدي، وعليه قرأ علم الطبّ / ٢٠٤ب/ وأتقنه، واقتبس من فوائده، وتقدّم حينئذ وبرع في فنّ الطب والمداواة، وفاق أهل زمانه بالحذق والصناعة.

ثم قدم ماردين، ووزر لصاحبها قطب الدين إيل غازي بن البي بن تمرتاش بن أرتق الأرتقي (٣)، وصنف في الطب كتاباً حسناً سماه

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الكامل لابن الأثير ۲۱/ ۳۰۲. أخبار الحكماء للقفطي ص ٢٠٥٠. تأريخ مختصر الدول ص ٢٤٠ وفيه وفاته و واته و ١٦ه. شذرات الذهب ٥/ ٤٢. نكت الهميان ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦. التكملة للمنذري ٢/ ٢٦٦ رقم ١١٧٥ . تأريخ دنيسر ص ١٨١. ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ١١٧/٣ ـ ١١٩ رقم ٢٠٨. العبر ٥/ ٣٦. تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٩٥. تأريخ إربل ١/ ٣٦١. المشتبه ٢/ ١٩٣٥. البداية والنهاية ١١٣٦ ـ ٢٧. العسجد المسبوك ٢/ ٣٤٣. إنباه الرواة ٢/ ٢٣١. عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٢/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥. سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٢٠. تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني ١٥٧. المختصر المحتاج إليه ٣/ ١٧٣ رقم ٩٨٣. النجوم الزاهرة ٢/ ٢٠٩. ديوان الإسلام ٤/ ٢٣٧ رقم ١٥٥٤. تاريخ الإسلام (السنوات ١٠١ ـ ١٦٠) ص٧٧٧ رقم ١٧٥. الإعلام بوفيات الأعلام ١٥٢. الإشارة إلى وفيات الأعيان ١٩٦٩. الدارس في تاريخ المدارس ٢٥٠. الإمارة المنون ٢١٠٠. الأعلام ٤/ ٢٥٢. ترجم المؤلف لولده (أحمد بن على بن أحمد) في الجزء الأول برقم ٤٧٤، كما ترجم لحفيده (يوسف بن أحمد بن على بن أحمد بن على في الجزء الأول برقم ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أخلاط» والصواب خلاط: وهي بلدة عامرة مشهورة في قصبة أرمينا الوسطى. انظر: معجم البلدان/ مادة (خلاط).

<sup>(</sup>٣) إيل غازي: الملك السعيد، صاحب ماردين، كان موصوفًا بالعدل والشجاعة، توفي سنة ثمانين =

«المختار»(١)، وكان قد سمع شيئًا من الحديث على أبي القاسم إسماعيل السمرقندي(٢)، وقرىء عليه بالموصل، وأضر في آخر عمره.

وكانت وفاته بالموصل، ثالث عشر المُحرَّم سنة عشر وستمائة، ودفن ظاهر البلد \_ غربيه \_ بمقبرة المعافى بن عمران الزاهد \_ رضي الله عنهما؛ وكانت ولادته ببغداد بباب الأزَج، بدرب ثمل في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة ست أو خمس عشرة وخمسمائة.

هكذا ذكر لما سُئل عن مولده، وكان مع ذلك كثير الصدقة، حسن الأخلاق، واسع النفس، له أشعار.

أنشدني أبو العباس أحمد بن سيف بن محمد الموصلي؛ قال: أنشدني الحكيم أبو الحسن لنفسه: [من الطويل]

يَعِفُّ عَسِنِ العَسوْرَاء وَهُسوَ قَسديْسرُ كَسرَامسًا وَإِنْ يَبْخَسلُ فَسذَاكَ جَسدَيْسرُ

وَمَسنْ لَسمْ يَخَفْ ذَمَّاً فَ لاَ تَسرُجُ ٱنَّـهُ / ٢٠٥/أ/ وَمَسنْ لَـمْ تَكُسنْ آبِـاؤُهُ وَجُـدُوْدُهُ

وممّا وجدله أيضًا؛ قوله يتشوق فيه إلى أهله بالعراق، ونُقّل من خطّه:

[من الطويل]

عَلَيْسك سَسلامٌ لا يَسزَالُ يَفُسوحُ فَقَدْ عَسادَ مَكْتُسومُ الفُسوَّادِ يَبُسوحُ قُبَيْس لَ طُلُسوعِ الشَّمْسس حيْسنَ تَلُسوحُ وَدَاعِسيْ حَمَسامٍ فِسيْ الغُصُون يَنُسوحُ نَطيْس لَهُ الشَّوْق الوَنَحْس نُ جُمُوحُ أيَ ا أَنَ الأَن بِ العِ رَاقِ ٱلفُتُهَ الْقَدُ كُنْتُ جَلْداً عِنْدَ قُرْبِي بَقُرْبِهَا لَقَدْ كُنْتُ جَلْداً عِنْدَ قُرْبِي فَكُرْبِهَا فَمَ الْحُسَنَ الأَيَّامَ فِي ظِلَّ أَنْسَهَا وَقَدْ غَرَّدَ القُمْرِيُّ فِي غَسَقِ الدُّجَى وَقَدْ غَرَّدَ القُمْرِيُّ فِي غَسَقِ الدُّجَى وَقَدْ خَرَّدَ القُمْرِيُّ فِي غَسَقِ الدُّجَى وَقَدْ خَرَّدَ القُمْرِيُّ فِي غَسَقِ الدُّجَى وَقَدْ فَرَادُ وَطَيْبَهَا وَالسَّالَ بِالصَّرَاةَ وَطَيْبَهَا

<sup>=</sup> وخمسمائة.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٠/ ٢٦ وفيه قائمة بمصادر ترجمته.

<sup>(</sup>١) كتاب المختار في الطب، طبع بدائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن سنة ١٣٦٢ \_ ١٣٦٤هـ.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن أحمد بن أبي الأشعث الحافظ، أبو القاسم السمرقندي: ولد بدمشق سنة أربع وخمسين وأربعمائة، توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٩/ ٨٨ وفيه قائمة بمصادر ترجمته.

# وقال أيضًا: [من الطويل]

أيَا دَوْحَةً هَامَ الفُوَادُ بِذِكْرِهَا رَمَتْنِيْ النَوَىٰ بِالبُعْدِ مِنْكُ وَقَوْلها فَيَا لَيْتَ أَنَّيْ بَعْدَ دُبُعْدُ وَقَوْلها فَيَا لَيْتَ أَنَّيْ بَعْدَ دُبُعْدُ وَحَبَّدِيْ وَإِلاَّ فَلَيْتَ السَّهُ السَّهُ مَا يُمْكِنُ مِنْهُمَ

عَلَيْكِ سَلامُ اللهِ يَا دَوْحَةَ الْأَنْسِ وَقَدْ كُنْتُ جَاراً لاصقًا لَكِ بِالأَمْسِ نُقِلْتُ كُرِيْمًا رَاضِيَ النَّفْسِ بِالرَّمْسِ بِقَبْضِ حِبَالِ الوَصْلِ بِالأَنْمُ لِ الخَمْسِ كَأْنِيْ نَظَرْتُ الأَفْقَ مِنْ مَطْلَعِ الشَّمْسِ

#### [٤١٩]

/ ٢٠٥/ب/ علىيُّ بِــنُ مُحَمَّــد بــنِ يـــوســفَ بــنِ مسعـــود، أبو الحسن القرطبيُّ القيسيُّ القبذاقيُّ، المعروفُ بابنِ خَروف (١٠ُ.

خرج عن الأندلس، وقدم بلاد الشام، ونزل حلب، واستوطنها في أيام الملك الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيوب، وانقطع إليه وامتدحه بعدة قصائد؛ ومات في أيامه في سنة أربع وستمائة.

وكان من المطبوعين في الشعر، وظرّاف الناس في وقته؛ وكان من المطبوعين ذا فصاحة ودماثة، قيّمًا بعلم العربية والأدب، حسن الشعر، يتخالع فيه، وله مكاتبات ورسائل ويد باسطة في عمل الموشح والأزجال الأندلسية. وكان من أقدر الناس في صنعتها.

وكان صديقًا لابن لهيب الشاعر، وبينهما انبساط يقتضي الاسترسال، معه [في]

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/ ٢٢ وفيه وفاته سنة ٢٠ هـ. البداية والنهاية ٢٣ / ٥٣. الغصون اليانعة ١٣٨. معجم الأدباء ١٩٦٥ و وفيه اسمه: "علي بن معجم الأدباء ١٩٠٥ وفيه اسمه: "علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين . . . ». التكملة لابن الأبار ٢٧٦. نفح الطيب ١ / ٩٠٠، وردد وفاته بين سنتي ٢٠٦ و ٥٠٠. فوات الوفيات ٢ / ١٦٠ رقم ٢١١. مسالك الأبصار خ ـ ١١ ا / الورقة ٤٨.

المداعبة؛ ومما كتبه إليه وقد استدعاه ابن لهيب، فكتب إليه أبو الحسن الجواب(١): [من المجتث]

دُعَ اءَ غَيْ رِ النَّبِيْ فِ / ٧٠٧أ/ إنْ صرتَ يروماً إليه فروالسدي فريَّ أبيسه

أبـــنُ اللَّهيْــب دَعَــانـــيْ

وأنشدني أبو الحسن على بن عبد الجبار القيرواني؛ قال: أنشدني أبو الحسن ابن خروف لنفسه من صدر كتاب كتبه إلى القاضي أبي المحاسن يوسف بن رافع بن شدّاد الموصلي \_ قاضي حلب \_ يطلب منه فروة (٢): [من الوافر]

بَهَاءَ اللَّهُ مِن وَاللَّهُ نَيَا وَنُصُورَ المَجْد وَالْحَسَدِ طَلَبْ تُ مَخَ افَّ قَ الأنْ وَاء من خُسنَ اكَ جل مَا وَاء من خُسنَ اكَ جل مَا وَاء من حُسنَ اللَّهُ على اللّ نَفَضْلُ كَ عَالِمٌ أَنِّ مِي خَصِرُوْفٌ بَسِارِعُ الأَدَبِ حَلَبْ تُ السَّدَّهُ مَ أَشْطُ رَهُ وَفِي حَلَبِ صَفَا حَلَبِ مَنَ الْحَلَبِ مَنَ الْحَلَبِ مَنْ الْحَلَبِ مَنْ

وأنشدني الحكيم أبو الفرج عبد القاهر بن عفيف بن عبد القاهر بن سكرة الحلبي الإسرائيلي بحلب؛ قال: أنشدني ابن خروف لنفسه في المهذب بن الدخوار الدمشقي:

#### [من السيط]

أَسْتَغْفُ رُ اللهَ إِلَّا العلْ مَ وَالعَمَ اللهَ اللهَ إِلَّا العلْ مَ وَالعَمَ اللهَ إلاَّ النَجَ وَاهرَ وَالأَعْراضُ والعلَالاَ . . وَيَسَدْرِي للْسرَدَىٰ حيسلا عسلاَّته فَسإَذَا مَسا طَبَّهُ رَحَسلاَ

في ضفَّتُ من الأشْجَار أرْوَاحُ يَهُ لِنَّ فَيْهَا هُبُ وَبِ السرَّوحِ أَرَّيَاحُ وَإِنَّمَ لَهُ وَأَرْوَاقٌ وَأَرْوَاقٌ وَأَرْوَاحٌ / ٢٠٧/ إِنَّ الْأُعَيْرِجَ حَازَ الطِّبَ ٱجْمَعَهُ وَلَيْسِ يَجْهَلُ شَيْتًا مِنْ غَوَامضه فيْ حيْكة البُرْء قَلَتْ عنْدَهُ حَيَّلُ الرُّوْحُ تَسْكُ نُ جُثَمَانَ العَليْل عَلَى لَ

وقال يصف النيل: [من البسيط] مَا أَعْجَبَ النِّيْلَ مَا أَحْلَىٰ شَمَائلَهُ من جَنَّة الخُلْد فَيَّاضٌ عَلَى تُرَع لَيْسَتْ زِيَادَتُ مُاءً كَمَا زَعَمواً

وأنشدني الحكيم أبو الفرج عبد القاهر بن سُكرة؛ قال أنشدني ابن خروف

البيتان في الفوات ٢/ ١٦١ . (1)

الأبيات في نفح الطيب ٥/ ١٤. الفوات ٢/ ١٦١. **(Y)** 

لنفسه: [من مجزوء البسيط]

أنْستَ بطسبً السورَىٰ عَليْسمٌ

وقال في رجل مغربي يقال له ابن السُّميل: [من الوافر]

أيَا نَجْلَ السُّميلِ سُملْتَ حَتَّى غَدَوْتَ مِنَ المُمَرَّقَةِ الرِّئات عجَانُكَ من سبّاع الطّير أودي / ٢٠٦أ/ تُنَاكُ وَٱنْسَتَ ٱقْسَرَعُ ذُوْ قُسرُوْن

أي هو أقرع وله قرون ويناك.

به قسومٌ وَأَنْتَ مسنَ البُغَاثَ فَ أَشْبَهُ تَ الجَرِادَةَ فِي تَلاث

لكنـــه إنْ . . . . . . . . . طبـــا

وقال وكان أمينًا ببيمارستان دمشق، وكان له بواب اسمه السِّيد: [من السريع] أمْسَيْتُ في دَار الأسَيٰ وَالحُتُوف بَوَّابِهُ ٱلسِّيْدُ وَجَدِّيْ خَرُوْفْ

مَــوْلايَ مَــوْلايَ أَجِـرْنــيْ فَقَــدْ وكيْف ف لي صَبْرٌ عَلَى مَنْدرل السيِّد: الذئب.

وله يصف سنديًا، والسندي لاعب الخفّ الذي يلعب بالسيوف وغيرها:

[من الكامل]

لَبِسَ المَحَساسِنَ عنْدَ خَلْعِ لبَاسِه مُتَـــلاَعـــب كَـــالظُّبْـــيِّ عنْــدَ كَنَــاسَــهَ كالدَّهْرُ يَلْعَبُ كَيْفَ شاء بنَاسه كالسَّيْفَ ضُمَّ ذُبابُ لرياسه

تُعَطِّل الرَّوْضَ منْ شَاد وَصَدَّاح إِذَا تُسَدُّدُ بِالْأَفْوَاهِ وَالسرَّاح فَتَنْتَم \_\_\_\_ لُقس\_\_\_ أَلْقســــ أَوْ لأَرْمَ ـــاح رُوْحَاً فَتَقْبَ ضُ أَرْوَحاً لأَرْوَاحَ هَبْهَا فَتَا أَهُ وَخُدْ آيَات امداح وَمُنَوع الحَركات يَلْعَبُ بِالنَّهَيِي مُتَــاًوَّدَ كـالْغُصـن فَــوْقَ كثيبــه بسالعَقْدُ ليَلْعَبُ مُقْبَ لاَ أَوْ مُسَدَّبُ راً وَيَضُ مُ لِلْقَدَمَيْ نِ عَنْهُ رَأْسَهُ

وقال في زربطانة: [من البسيط] لاَفظ ــــةٌ مــــنْ جَــــوْفهَــــا دُرَراً /٢٠٦ب/ مَثْلُ اليَرَاعِ وَلَكَنُّ مَا لَهَا عُقَدٌ أبصَ رْتُ رَامَيَةً في شَكْل طَاعنَة نَفَخْتُ فَيْهَا وَقَلْا سَوَّيْتُهَا جَسَداً يَا مُشْرَقًا تُشْرِقُ السُّنْيَا بِسُوْدُدِهِ وله يستهدي خمراً: [من مخلّع البسيط]

يَا مَنْ يَهُنُّ الْمَدِيْثِ منْهُ خُدنْ جَسَداً لَيْسسَ فيْسهُ رُوحٌ

وله في كأس: [من مجزوء الرمل]

أنَ اجسْ مُ للْحُميَّ ا بَيْنِ نَ أَهْ لَ الظِّرُفِ أَغْدُو

عطفاً حَكَمِي المَائِسَ المَروُحَا وَانْفُسخْ مسنَ السرَّاحِ فيْسه رُوْحَسا

وله في الحكيم الأعرج المهذب بن علي الكحال المعروف بالدخوار الدمشقي:

[من الوافر]

تُجَرِّرُ يَا أُعَيْرِجُ ذَيْلِ كَبْرِ وَتَعْلَمُ لُوْمَ وَغْدِ أَنْتَ نَجْلُهُ وَتَمْشَــيْ مشْيَــةَ النَّخْيَــلاّءَ زَهْــواً أَمَـامَ السَّـامَــريِّ وَأَنْــتَ عجْلُــهْ

السامريّ: رجل كان بدمشق، وكان شريكًا للأعيرج.

/ ۲۰۸/ [من الكامل]

لَـكَ يَما مُهَمذَّبُ في الجُسُوم مَلاَحمٌ حَسَدَ الحُسَامُ كفَاحَهَا وَاللَّهُمذَمُ يَعْمَكُ أُخُوكَ وَأَنْتَ تَقْتُكُ وَائمًا ﴿ لَأَخُونَ ثُمَّ أَرَقَ مَنْكَ وَأَرْحَمُ ) (١)

عَلَيُّ بنُ عمّار بن عليِّ بن جميل بن صالح بن عثمانَ بن عليِّ بنِ محمد بن عمرَ ، أبو الحسن الكَرْ خينيُّ (٢).

وكرْخيني قلعة حصينة بينها وبين إربل مسافة يومين<sup>(٣)</sup>؛ وأبو الحسن كان خطيبها، وفتح له مكتبًا يعلم صبيانها الخطّ، وتوفي بها يوم الجمعة غرّة شهر رمضان

ما بين القوسين للمتنبي، انظر: ديوانه ٥٧٠. (1)

ترجمته في: تأريخ إربل ٤٥٣/١ ـ ٤٥٤، وفيه نسبة: «على بن عمار بن على بن جميل بن صالح بن **(Y)** عثمان بن على بن محمد بن محمد بن عمير بن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي. .

انظر : معجم البلدان/ مادة (كُرْخيني). **(**T)

سنة إحدىٰ وستمائة، وبلغ سنًا عالية حتىٰ قارب المائة؛ وكان من حُفاظ القرآن العظيم، وأهل الخير، له أشعار ضعيفة.

أنشدني ولده عبد المؤمن؛ قال: أنشدني والدي له في الملك المعظم مظفر الدين كوكبُوري بن علي بن بكتكين ـ رضي الله عنه ـ ويعرِّض بذكر رجل، يلقب الشجاع، وكان عاملًا بكرخين: [من الوافر]

وَمَــنْ ذَلَّـتْ لَهَيْبَــه السِّبَـاعُ أخُرو بَاس يُقَالُ لَرهُ الشُّجَراءُ وَٱوْفَ رِهُمَ لَهُ تُسْتَطَ اعُ بــه لَــو قَبْلَهَا سَمَّــت القــلاعُ مَثَانِيْ العُود حَرَّكَ السَّمَاعُ عَلَــيُ الآيَّــام لَيْــسَ لَــهُ انْقطــاعُ(١)

أَلَا يَسا أَيُّهَا المَلاكُ المُطَاعُ بَكَ رُخَ الينَ السَدُ ضَ رِيُّ /٢٠٨/ يُنَاصِحُكُمْ مُنَاصَحَةً بصِدْق تكادُ القَلْعَاةُ العَلْيَاءُ تَسْمُ وَ كَانَّ تَجَاوُب الأَجْراس فيْهَا فَ لَهُ مُ لا زَالَ مُلْكُ لَكُ فَ فَ وَام

وأنشدني؛ قال: أنشدني والدي لنفسه (٢): [من المنسرح]

زَارَ وجَيْــشُ الظَّــالَام مَفْلُــوْلُ مُهَنْهَ فُ صيْعَ مِنْ محَاسنه قَدْ كَتَبَ الحُسْنُ فَوْقَ عَسارضه سَــرَىٰ بِــانْفَــاس مُقْلَتَــيْ قَمَــرُ

ومنها يقول (٣): [من المنسرح] يَا أَيُّهَا المَجْدُ أنْتَ مِنْ كَرَم عَــرِّفْ بِفَضْلَــيْ مَــنْ لَيْــسَ يَفْهَمُــةُ وَانْعَهُ وَجُدْ وَأَغْنَهِ الثَّنَا ثَمناً

وَسَيْفُ نَجْم الصَّبَاحِ مَسْلُولُ فَهْ وَ بِمَاء النُّفُ وْس مَجْبُ وْل

مُحَالُ مُحَابً بِالْهَجْرِ مَقْتُولً مَنْقُ وْطُ خَ لِمَّ العِلْهِ الْمُ الْم

يُس, جَسـيٰ إِذَا زَادَتِ الأَقَساويْلُ علماً فَإِنَّ الغَرِيْبَ مَجْهُولُ إِنَّ السورَىٰ فَساضَلُ وَمَفْضُولُ

القطعة في تأريخ إربل ١/ ٤٥٣. (1)

القطعة في تأريخ إربل ١/ ٤٥٤. **(Y)** 

القطعة في تأريخ إربل ١/ ٤٥٤.  $(\Upsilon)$ 

### [{ ۲ ۲ }]

عليُّ بنُ مُلاعب بن علويٍّ / ٢٠٩أ/، أبو الحسنِ الموصليُّ الموليُّ الموصليُّ المولد والمنشأ، الإربليُّ الدار (١٠).

كان حافظًا للقرآن الكريم، قرأه بالموصل على أبي بكر يحيى بن سعدون بن تمّام القرطبي المقرىء.

سكن مدينة إربل إلى أن توفي بها في شهر الله رجب سنة أربع وستمائة، فكان يكتب بها الشروط، وختم عليه القرآن أكثر من أربعمائة شخص؛ وكان من أهل الفضل والصلاح، عاقلًا متدينًا؛ يقول الشعر.

أنشدني ولده أحمد؛ قال: أنشدني والدي لنفسه: [من الكامل]

يَارَاكِا يَفْلَى الفَلا بِمَنَاسَمِ عَرَّجُ عَلَى وَادِي العَقِيْقِ فَاهُ فَلَهُ عَرَّجُ عَلَى وَادِي العَقِيْقِ فَاهُ فَلَهُ وَاقْسَرَ السَّلَامَ عَلَيْهِمُ مِسَنْ مَعْشَرِ عَالْنَوى فَالْفُور وَالعَقْرُور مَعَ النَّوى فَا وَحَرَّمُ وَالعُقُولُ وَحَرَّمُ وَالعَلْمُ وَالعَرْمُ وَالعَلْمُ وَالعَرْمُ وَالعَرْمُ وَالعَلْمُ وَالعَرْمُ وَالعَلْمُ وَالعَرْمُ وَالعَرْمُ وَالعَرْمُ وَالعَلْمُ وَالعَرْمُ وَالعَرْمُ وَالعَلْمُ وَالعَلْمُ وَالعَرْمُ وَالعَلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُمْ وَالعُمْ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُمْلُمُ وَالعُمْ وَالعُمْ وَالعُلْمُ وَالعُمْ والعُمْ وَالعُمْ وَالعُمْ وَالعُمْ وَالعُمْ وَالعُمْ وَالعُمُوا والعُمْ وَالعُمْ وَالعُمْ وَالعُمْ وَالعُمْ وَالعُمْ وَالعُمْ وَال

تَدْمَى كَطَرْفِي أَوْ كَقَلْبِيْ الْخَافِقِ عَقُّوا وَضَلُّوا بِالْخَيَالِ الطَّارِقَ عَلَقُوا مِنَ الدُّنْيَا بِقَطْعِ عَلَائِقَ نَوْمَ الْغَرِيْرِ عَلَى مُحبِّ شَائِقَ مُذْ حَرَّمُ وا وَصليْ بِكُلِ طرائقَيْ أبداً وَلا مَاءُ العُدَيْبِ بِرَائِقِ بِالقُرْب بعْد دَتَبَاعُدُ وَتَفَارُقَ

وأنشدني؛ قال: أنشدني أبي يمدح القاضي عون الدين /٢٠٩ب/ أبا العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن منعة بن مالك الإربلي (٢٠): [من الرمل]

واعد أرانسي واعد لا من رام قتلي واعد لا من رام قتلي كلما غَنَسى حَمَامٌ فَدوق أثسل ومَتسى يَطُررُقُ في غَيْسر مَحَلً وسَرى طيفٌ وَهَيْهَات وَمَن لي

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تأريخ إربل ١٥٧/١ ـ ١٥٨ وفيه: "على بن مُلاعب بن علوي بن هاشم الشاهد".

<sup>(</sup>٢) القصيدة كاملة في تأريخ إربل ١٥٨/١.

خَفِّفُ وْاعَنْ كاهليْ نَقْلَ الهَ وَي أُوَ مَا يَكُفَى عَرَاءً أَنَّا لَيْ قَدْ عَدِمْتُ القُرْبُ وَالدَوْصُ لَ مَعَثَا هُــوَ عَــُوْنُ الــدِّيْــنِ مَــوْلُــيٰ مَــالَــهُ طود و مسالك مسن مسرنة مسن مسرنة أَيُّهَا الْمَوْلُ لَى الَّهَا لَهُ الْهُالِهُ إِنْعَامُهُ وَٱبْسَقَ للْعَلْيَساء مَسَا لاَحَ سَنَسَى

مثْلُكُمُمْ مَـنْ فـي الهَـوَىٰ يَـرْحَـمُ مثْلـيْ نَازحُ الأوْطَان عَنْ جَار وَٱهْلل وعطَا شمل مَنْ قَاضُ أَجَالًى في جَميْع النَّاسَ منْ شبُّه وَشَكْل بُ جُود فَيْضُدُ أَفْسِي كُلِّ سُبْلَ وَنَسدَاهُ كَالَّحَيَسا فَسَيْ تُحسِّلُ مَحْسَلَ فَعَهِذَابُ السِدَّهُ السِدَّهُ السِدَّهُ فَصُر وَمَطْسِلَ بَسارق أَوْ جَعْجَعَ الْحَساديْ بُسِإْبِسَلَ

وأنشدني ؟ قال: أنشدني والدي لنفسه (١)

/ ٢١١ أ/ رفْقاً بهَا يَا أَيُّهَا السَّائِقُ وَقِهِ فُ عَلَدِي وَرِدْ مَسَاءَه وَنَساد بسالنَّساديْ الَّسندي دُوْنَسهُ

قَدْ سميت لا عَاقَهَا عَالِي فَ إِنَّ هُ مُ مِ نُ أَدْمُع مِ عَ دَاف قُ هَـلْ يُجْمَعُ المَعْشُونَ وَالعَاشَتُ ؟

حَالُ البَعِيْرِ الجَائِعِ الظَّمْانِ الجَائِعِ الظَّمْانِ الجَائِعِ الظَّمْانِ اللَّهْ عَالَا اللَّمْ عَالَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَل

وكتب إلى القاضي تاج الدين جعفر بن محمد الكفر عزيّ: [من الكامل] يَا حَاكِمَ الْحُكَّامِ حَالِيْ فِيْ الوَرَىٰ يَجْتَرُّ مِنْ خَمْصِ وَيَحْسَبُ أَنَّهُ

وكتب إليه بعض أصدقائه، في يوم مطير هذين البيتين؛ وهما لبعض الشعراء:

[من الكامل] نُشررَتْ به في شَمْالُ وَجَنُوب مَنَّعَ المُحسَبِّ زيسارَةَ المَحْبُسوْب

إِنْ كِانَ هَـذَا الغَيْثُ جَاءَ لرَحْمَـة فَلَقَدْ جَنَعَ يَاصَاحِبَيَّ جُنَاتُهُ

فأجابه أبو الحسن على الوزن والقافية: [من الكامل]

يَا أَيُّهَا الحَبْرُ اللَّبِيبُ وَصَاحِبَ الفَضْلِ الغَرِيْ وَمِنْ أَتَكَىٰ بِعَجِيْ بالسَّاءَة يَا مُمْ رضي وَطَبِيْكِي لَـمْ يَجْنِ هَتَّانُ السَّحَابِ وَمَا أَتَكَىٰ / ٢١١ب/ َ لكنَّه حَبَسَ الرَّقَيْبَ وَلَمْ يكُنْ ۚ مَنَكَعَ المُحَكِبِّ زِيَكَارَةَ المَحْبُكُوب

ورد هذا السطر في آخر الورقة، وما بعده جاءت هذه الورقة، والذي أراه أن هناك ورقة سقطت أو وضعت في غير محلها!!.

فَانْعَمْ وَزُرْ فَالْغَيْثُ جَاءَ لرَحْمَة مَا جَاءَ للْهِجْرَان وَالتَّعْدِيْب / ٢١٠أ/ وله إلىٰ القاضَي بهاء ً الدين بن شدّاد<sup>(١)</sup> ـ قَاضي حَلب ـ يشكُو إليّه بوّابه: [من السريع]

قَدْ أُصْبَحَ المَجْدُ لَدهُ مَسالكَ زُرْتُ بَهَاءَ الدِّيْنِ فِي مَنْزِل كَ أَنَّ لَهُ فَ فِي خُسْنَ إِهِ جَنَّا لَّهُ لَـوْلَـمْ يَكُـنْ رضْـوَانُهَـا مَسالَكَـا

وله بيت مفرد في وصف عذار: [من الطويل]

فَلَمَّا بَدَا صَارَ الغَريْبَ المُصَنَّفَ وكانَ غَريْبَ الحُسْنِ قَبْلَ عَذَاره

وقال في الملك الظاهر غياث الدين: [من البسيط]

يَا ظَاهِراً ظَهَرَتْ فيْ الدَّهْرِ سيْرَتُهُ لَـمْ تَبْـدُ حَـالـيَ مثَـلَ اللَّيْـل حَـالكَـةً

وقال أيضًا: [من البسيط]

غَازَلْتُ بِالرَّمْلَة العَفْرَاء مُلْتَفَتًا حَلَّتْ لَهُ وَجْنَتُ لَهُ فَيْهَا وَمُقْلَتُ لَهُ فَعَادَ جَيْدُ أُصَيْحَابِ لَهُ فلي وَسِالكَثيب لحَدِذَّاف لُهِ نُصِسَتْ أُصَابِهَا بشَبِيه القَلْبِ منْهُ كَمَا

كَالرَّهْ رِللْرَوْض أَوْكَالنُّرهْ رِفَى الأَفُق

إِلَّا لِتَطْلُعَ فَيْهَا أَنْجُمُ ٱلصَّوَرَقَ

غُرِيِّ للا بصفَات الحُسْنِ مَنْعُوتًا حُسْنًا ليُوسَفَ أَوْسحْراً لهَارُوْتَا بظنّه النَّهَ رالمُنسَاب طالُوتَ صَفًا كمَا نَضَب الكُفَّارُ طَاغُوتًا أصَابَ دَاوُدَ بِالأَحْجَارِ جَالُوتَا

/ ٢١٠/ وله في البليغ المنبوز بالأسحل: [من البسيط]

بهاء الدين، أبو العز الأسدي الحلبي الشاعفي، ولدسنة ٥٣٩هـ، ودرس بالموصل على يد يحيي بن سعدون القرطبي، وسمع من حفدة العطاردي، وبرع في الفقه وبرز، وسمع ببغداد وأعاد بالنظامية، ثم عاد إلى الموصل ودرّس فيها، واتصل بصلاح الدين وحظى عنده فولاه قضاء العسكر وقضاء القدس، وصنّف له كتابًا في الجهاد، ويعد وفاته اتصل بولده الظاهر صاحب حلب فولَّاه قضاءها وتظر أوقافها، وأجزل له العطاء، فبني بتلك الأموال مدرسة ودار حديث بحلب، وقصده الطلبة وعظم شأن الفقهاء في زمانه، وممن سمع عليه المؤرخ أبو شامة، وكان ذا علم وصلاح ودبر أمور الحكم بحلب وأثنى عليه المؤرخون. صنف عدة كتب أشهرها «سيرة صلاح الدين» وهي مطبوعة متداولة. توفي ابن شداد بحلب سنة ٦٣٢هـ.

الترجمة عن تأريخ إربل ٢/ ٣٧٦ بقلم محققه د. سامي الصقار عن: وفيات الأعيان ٦/ ٨١ \_ ٩٨. ذيل الروضتين ١٦٣ . تذكرة الذهبي ٤/ ١٤٥٩ . تاريخ ابن كثير ١٤٣/١٤٣ . شذرات الذهب ٥/ ١٥٨ .

شعرُ البَليع وَلَوْ أَصْبَحْتُ ذَا أَدَب بُيَّـوتُـهُ كَبِيُّـوَّت الخَـان قَـدْ نُظمَـتُ

وقال: [من الوافر]

وَٱسْمَرَ مَا لَهُ في الحُسْسِ ثَانِي فَوْبُهَا الْمُورُدُّ الحُورُ الحُورِينَ عُرِسَاً يكَادُ المَيْتُ يُنْشَرُ إِنْ تَغَنَّكِي

وقال أيضًا: [من الوافر]

أتيُّ تُ لوعُد مَ وُلانَا وَأَعْلَ مَ أُنَّ مَ أُنَّ مَا أُنَّ مَا أُنَّ مَا أُنَّ مَا مُنْ مُنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالَّ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا

لَكُنْسِتُ أَنْتُرُ مَا فِيْسِهِ عَلَى فِيْسِهِ وَمَسالَهُ كُنَفٌ إِلَّا قَسوافينه

وَلاَ يَثْني المَحَاسنَ عَنْمهُ تَاني، بلَحْلَن لا المَثَالَث وَالمَثَانِيْ أَمَامَ النَّعْدِشِ بِالشَّعِ المَثَانِدِيُّ

وَل فِي فسي وَعْد ده أَمَالُ وَيَعْلَ مُ أَنَّ عِي حَمَّ لَ

وله في ابن عثمان المصرى: [من الوافر]

رَأَيْتُ لَكَ يَا ابِ نَ عُثْمَ ان وَعَينُ كَ قَدْ غَدَتْ عَيْنَ ا

/٢١١بِ/ عليَّ بنُ محمود بن عليِّ بنِ علوانَ بن خليفة بن علوانَ، أبو الحسن الأنصاريُّ البُّزاعيُّ.

من بزاعا، قرية بباب حلب(١).

قال أنشدني على بن محمود بن على البزاعي لنفسه، يمدح الملك الأشرف موسىٰ بن محمد بن أيوب؟ من قصيدة أوَّلها: [من الطويل]

هُــوَ الـرَّبـعُ لا غُمَّـتْ عَلَيْـكَ مَـ المَعبُـهْ وَلاَ بَــرحَــتْ عَــنْ مُقْلَتَيْــكَ رَبــاربُــهُ فهن نَسَمَات الرِّيْحِ مِنْ نَحْو ٱرْضِه ترحَب صبِّ صَادَفَتْهُ حَبَاتَبُهُ

تَشَابِهُ منْهُ لَيْتُهُ وَتَسرَائِبُهُ

وَفِيْ الْكَلَّـة السِدُريِّة اللَّـوْن شَسادنٌ

انظر: معجم البلدان/مادة (بزاعة).

وَلَهُ أَنْسَهُ عَنْدَ السرَّحِيْلِ وَبَيْنَسَا وَكُلُّ لَبَيْبَ يَكْتُهُ السَوَجْدَ قَلْبُهُ / ٢١٤ أَ/ وَلَيلٌ تَرَدَّىٰ بِالغَمَامِ وَوُشِّحَتْ يُجَدِدِّ دُنُوْرُ البَرْقَ فِيْهِ حَسَامَهُ

ومن مديحها قوله:

كَ أَنَّ نَدَىٰ شَاه أَرَمَ نِ الأَشْرَف أَبْتَدَا فَتَّى ضَمَّنَا مَعْ غَلْطَة الدَّهر لُطْفُهُ وَبَوَّانَا مِنْ رَوْضِهِ مَا صَفَتْ لَنَا ومنها أيضًا:

وَهَلْ مِنْ يَدَبَيْضَاءَ فِيْ الدَّهْرِ لَمْ تَكُنْ

رَقَيْ بُ نُدَاجِيْ وَضِدٌ نُسرَاقبُ هُ وَيَفْضَحُ هُ مِنْ حَيْسرَةَ البَيْنِ قَالَبُهُ مَشَارِقُ هُ مِنْ دُجْنَة وَمَغَارِبَهُ فَتَنْصَاعُ مِنْ خَوْفِ الحُسَّامِ كُواكِبُهُ

بسوابله أوْبساكسرتنا مَسواهبه وَوَابله أوْبساكسرتنا مَسواهبه وَلاَنَ لَنَا مَسع شدة السدَّه سر جَانبه مُساربُه عنْد الطَّمَا وَمَسَارِبُه عنْد الطَّمَا وَمَسَارِبُه

لمُوْسَىٰ إِذَا مَا الدَّهْرُ عَمَّتْ غَيَاهِبُهُ

#### [274]

/٢١٤ب/ عليُّ بنُ الحسن بن عنتر بن ثابت، /٢١٥أ أبو الحسن الحِليُّ، المَعْرُوفُ بَشُمَيْمٍ (١٠).

من الحلَّة المزيدية .

كتب عنه جواد أحمد علوش بحثًا بعنوان «شميم الحلي، من عقلاء المجانين»، نشر في مجلة الأستاذ \_كلية التربية \_جامعة بغداد ع٩/ ١٣٨٠هـ/ ١٩٦١م ص٥٢٠ \_ ٣٣٦.

<sup>(</sup>١) سمي شُميمًا لأنه بقي مدة لا يأكل إلّا الطيّن، قصداً لتنشيف الرطوبة وحدَّة الحفظ، فإذا وضعه عند قضاء الحاجة لم يجدله ريحًا، فيقول لمن ينبسط إليه: شُمَّه فإنه لا رائحة له، فكثرَ ذلك منه فَلُقِّب به شُميمًا.

ترجمته في: التكملة للمنذري ٢/ ٢٥، رقم ٨٨٣. وفيات الأعيان ٣/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠ رقم ٤٥٠. البداية والنهاية ٢١/ ٤١، ٤٢٩. الغصون اليانعة ص٥ ـ ١٢. معجم الأدباء ٤/ ١٦٩٧ ـ ١٦٩٧ ـ بغية الوعاة ٢/ ١٥١ ـ ١٥٠ . تأريخ دنيسر ص١٤٩. ذيل الروضتين ص٥٠. البدر السافر الورقة ١٣. الجامع المختصر ص١٥١ ـ ١٦٠. إنباه الرواة ٢/ ٣٤٣. العبر للذهبي ٥/ ٢. شذرات الذهب ٥/ ٤. ذيل تأريخ بغداد ١٦٠ ـ ١٦٠. سير أعلام النبلاء ٢١١ / ٤١١ ـ ٤١١ رقم ٢٠٨. تأريخ الإسلام (السنوات ٢٠١ ـ ١٠١) مرا ٢٠١ من رقم ٣٦. الإشارة إلى وفيات الأعيان ٢١٤. الإعلام بوفيات الأعلام بوفيات الأعلام ١٩٤٠. الفلاكة والمفلوكون للدلجي ٥٥ ـ ٦٥ رقم ٢٠. العسجد المسبوك ٢/ ٢٥٥ ـ ٢٩٦. كشف الظنون ١٩١، ١٩٢، ١٥٢٠ مدية العارفين المكلم ١٠٤٠. وإنها ١٥٢٠. هدية العارفين ١٧٨١. وإنها ١٥٢٠. هدية العارفين ١٠٧٠٠. معجم المؤلفين ٢/ ١٥٠ ـ ١٨٠. النجوم الزاهرة ٢/ ١٨٨٠.

أديب شاعر، غزير الشعر في فنون، تامُّ العلم باللغة، واسع الحفظ، استظهر شيئًا كثيراً من الأشعار، وأيام العرب؛ وكان من جملة محفوظاته؛ إصلاح المنطق، يهذه هذامن خاطره، وغير ذلك.

أخذ علم العربية، عن أبي محمد بن الخشاب النحوي، وأبي نزار الحسن بن صافي البغدادي، الملقب ملك النحاة.

وكان صاحب رسائل وخطب ومنظوم ومنثور، وتصنيفات جمَّة، فمن مصنفاته ؟ كتاب «الحماسة» من شعره، وكتاب «بداءة الفكر في بدائع النظم والنثر» من قبله أيضًا، وكتاب «أنيس الجليس في محاسن التجنيس» من إنشائه وشعره، وكتاب «النكت المفحمات في شرح المقامات»، وكتاب «التغميض في التحميض»، وكتاب «الإغراب في بطلان الاعراب»، وكتاب «مجتنى ريحانة الهمّ في اشتقاق المدح والذم»، وكتاب «مُعاياة العقل ومعاناة النقل»، وكتاب (مكتاب «ارثي المشتار في القريض المختار»، وكتاب «صياح المنى في إيضاح الكُنىٰ»، وإلىٰ غير ذلك من التواليف.

وكان مع فضله وحفظه؛ فاسد العقل والدين، مهوسًا تاركًا للصلوات الخمس، ضعيف العقيدة، ذا خفة وطيش، يطعن في العلماء، ويقدح في الأدباء؛ وكان دأبه الإزراء على الشعراء المتقدمين، ويجهل الأوائل، وينبزهم بالكلاب، ويصف نفسه ولا يرى فوقه أحداً، وتبدر منه ألفاظ رديئة في حقِّ أهل العلم.

وكان قد طاف قطعة من البلاد، ثم قطن الموصل، وانتابه الناس لاستماع كلامه، ولم يزل بها ساكنًا، إلى أن توفي في العشر الآخرة من ربيع الآخر سنة إحدى وستمائة؛ ودفن بمقبرة المعافى بن عمران.

أنشدني أبو عبد الله محمد بن أبي السعادات الموصلي؛ قال: أنشدني أبو الحسن شميم لنفسه، يصف الخمر وعتقها (١): [من مجزوء الكامل]

إِمْ نُرْجْ بِمَسْبُ وْك اللَّجَيْ نِ ذَهَبَ اَحَكَتْ هُ دُمُ وعُ عَيْنِ يَ لَمَ الْعَلَى الْفِ رَاقِ بِبَيْ نِ مَ نَ الْهُ وَى وَبَيْنِ عِيْ لَكُمْ الْفِ رَاقِ بِبَيْ نِ مَ نَ الْهُ وَى وَبَيْنِ عِيْ لَكُمْ الْفِ رَاقِ فِينِ مَ نَ الْهُ وَى وَبَيْنِ عِيْ الْفِ رَاقِ فِينِ مَ نَ الْهُ وَى وَبَيْنِ عِيْ الْفِ رَاقِ فِي الْفِ رَاقِ فِي الْفِي وَبَيْنِ مَ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

<sup>(</sup>١) الأبيات من ١ ـ ١٠ في معجم الأدباء ٤/ ١٦٩٠.

/ ٢١٦ أ/ كانت ولّه يُقْدَرْ لِشَيء قَبْلَهَ اإِيْجَادُكِونِ وَنَالَهَ التَّحْرِيْ مُ لُمَّا شُبَهَ تُ بِدَمِ الحُسَيْ نِ الْحَافَةِ فَيْ نَا الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَالِقَ الْحَافَةِ فَيْ نَا الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَالِقَ الْحَافَةِ فَيْ الْحَافَةِ فَيْ وَيَ الْخَافَةِ فَيْ وَيَ الْحَافَةِ فَيْ وَيَ الْحَافَةُ فَيْ وَيَ الْحَافَةُ فَيْ وَيَ الْحَافَةُ فَيْ وَيَ الْمُعَلِينِ وَمَا اللَّهُ مَن كَدُونِ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ مِن كَتِهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعِلْمُ مِن كَتِهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعِلْمُ مِن كَتِهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ مِن كَتِهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعِلْمُ مِن كَتِهُ الْمُنْ الْمُلْعِلْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلْمُ مِن كَتِهُ الْمُلْعِلْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلْمُ مِن كَتِهُ الْمُلْعِلَمُ مِن كَتِهُ الْمُلْعِلْمُ مِن كَتِهُ الْمُلْعِلِمُ مِن كَتّبُهُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلْمُ مِن كَنْ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلِمُ اللْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلْمُ اللْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلْمُ اللْمُلْعِ

وأنشدني أبو حامد بن أحمد بن أبي الحسن الموصلي؛ قال: أنشدني أبو الحسن شميم لنفسه: [من المنسرح]

أَهْلَكُ تَ عَاداً وَبَعْدَهَا إِرَمَا وَكَانَ مَا أَهْلِكُ واللَّهُمُ أُمَمَا وَكَانَ مَا أَهْلِكُ واللَّهُمَ أَمَمَا تَنْهَدَى عَنِ القَدْعِ بِاللِّسَانِ وَلاَ يَنْهَاكَ عَدْلُ أَنْ تُهْلِكَ الأَمْمَا تَنْهَاكَ عَدْلُ أَنْ تُهْلِكَ الأَمْمَا تَنْهَاكَ عَدْلًا أَنْ تُحْدَرِي بِهَا قَلَمَا كَانَتُ مَعَاصِيْهِمُ التِّيْ كُتِبَتْ الْخَفَى مِن أَنْ تُجْرِي بِهَا قَلَمَا

/ ٢١٦ ب/ وأنشدني أبو الربيع سُليمان بن المُظفر بن موسى المُؤدِّب الإربلي ؟ قال:

أنشدني شميم لنفسه: [من الخفيف]

قَدْ أَتَى الْعَيْدُ يَقْتَضِيْكَ رُسُومًا أَنْتَ أَعْلَى قَدراً بِأَنْ تُقْتَضَاهَا يَاكُريْما وَمَا الْمُعَالِيْهِ الَّتِيْ فَاقَتِ الوَرَىٰ أَنْ تُضَاهَىٰ يَاكُريْماً جَلَّتْ مَعَالِيْهِ الَّتِيْ فَاقَتِ الوَرَىٰ أَنْ تُضَاهَىٰ

وأنشدني أبو الفتح مسعود بن سعيد الموصلي؛ قال: أنشدني شميم لنفسه من كتاب الحماسة الذي صنعه في باب النسيب: [من الكامل]

لا تسْرَحَنَّ الطَّرِفُ فِيْ بَقَرِ الفَلاَ فَمَصَارِعُ الآجَالِ فِيْ الآجَالِ فِيْ الآجَالِ كَالَّمَ الْآجَال كيم نَظُرَة أَرْدَتْ وَمَا أَخَذَتْ يَدُ المُصْمِيْ لِمَن قَتَلَتَ ٱداة قتَالَ سَنَحَتْ وَمَّا سَمَحَتْ بتَسْليْم وَأَغْلَلُ التَّحَيَّة فعْلَةُ المُخْتَالُ أَظْلَلْتُ قَلْبِيْ عِنْدَهُ مِنْ وَرُحْتُ أَنشده بِذَاتِ الضَّال ضَلَ ضَلَا النَّهُ اللَّهِ عِنْدَهُ الْعَقِيقِ عَلَى الطُّلُول مُسَائِلًا مَن ذَا يُجِيْبُ سُوَالَيْ؟ الْسُورِيْ بِاللَّوِيْ فَيْ مَقْصَدِيْ مَنْ لا يَدي قَوديْ وَأُولَى لِيْ بِهَا أُولَى لِيْ اللَّهُ ال

وأنشد محمد بن سليمان الموصلي المجلد؛ قال: أنشدني شميم الحلي لنفسه:

[من مجزوء الرمل]

كــــان طــــرفـــــي قبــــل أن ينظـــر ميّــــًا فـــــارقنــــا غــــان طـــــر يقينـــــا غــــان فــــــاريقينـــــا

وأنشدني ؟ قال: أنشدني من شعره: [من مجزوء الكامل]

وَمُشَـــــــــرِّعِ ٱفْتَــــــــى مُعَاقَــرَةَ السُّلَافِ البَـابِلِـيْ قُلْـــتُ أتيـــتُ هـــــذا حَـــرام قَــالَ: هَـــذَا البَــَابُ لَــيْ

وأنشدني في الخطيب الإمام أبو عبد الرحمن محمد بن جاسم بن أحمد بن عبد الواحد ابن هاشم الأسدي الحلبي، بمحروسة حلب، بمسجدها الجامع، في شهر جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وستمائة؛ قال: أنشدني علي بن الحسن الحليّ المعروف شميم لنفسه: [من الطويل]

/ ٢١٧ ب سَقَىٰ مَنْزِلاً حَازَ الهَوَىٰ لَوْ ثَوَيْتُهُ بِحَرَّانَ رَبِعِيُّ السرَّباب غَرِيْسرُهُ وَأَيَّامَ لَهُ وَيَلْمُهُ الْمَا وَرَائِتَ عَيْسَ إِسانَ عَنَّيَ غَرِيْدُهُ وَأَيَّامَ لَهُ اللهِ عَالَىٰ عَنَّيْ غَرِيْدُهُ

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه: [من المتقارب]

رَعَكَ اللهُ مُ رِبَّعَا في الفُوَادِ تَرامَتْ به عَزَمَاتُ النَّوَىٰ وَكَاللَّهُ مُ اللهُ مُ اللهُ عَرَامَ النَّوَىٰ وَكَالَ لَهُ مَانَ لَهُ مِنْ صُرُونُ النَّرَمَانَ فِعْدَمَ المُجَدَاوِرُ أَنَّكَ تَكَوَىٰ وَكَالَ لَهُ مِنْ صُرُونُ النَّرَمَانَ فِعْدَمَ المُجَدَاوِرُ أَنَّكَ عَلَى تَكَوَىٰ وَكَالَ لَكُمْ مِنْ صُرُونُ النَّرَمَانَ فَعَدَمَ المُجَدَاوِرُ أَنَّكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

وأنشدني أيضًا؛ قال: أنشدني شميم قوله: [من الكامل]

لَوْ حَلَّ نَا يُكَ لِيْ مَقِيْل هَوًى أَو دَارَ شَحْطُ الدَّارِ فِي خَلدِيْ

حَتَّىٰ تُرَىٰ يَا جَنَّةَ الخُلدِ مَا جَنَّهَ الخُلدِيْ مَا الْقَتِ الأَحْرَانُ مِنْ جَلَدِيْ

لَمَنَعْ تُ عَيْنِ عَيْنِ أَنْ تَ لَوْقَ كَرَىٰ وَ لَكُوْقَ كَرَىٰ وَنَ كَالَّ وَالْكَ أَوْلُ حَلَىٰ الْحِيْرِ أُوم اللهِ أَوْلًا حَلَىٰ الْحِيْرِ أُوم اللهِ أَوْم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وأنشدني بالاسناد: [من الكامل]

إِنْ عَلَّزَبتْ حَلَبُ الشَّامِ وَعَلَّزَبت سَكَنيْ المُقيْسمَ بهَا عَن الأَبصَارِ فَلَيْعُمَ عَلَيْكِ إِنْ تَفَانَتُ أَسْرَتِ فَي وَتَخَاذَكَ أَنْصَارِيُ وَلَيْعُمَ عَلَيْكِ أَنْصَارِيُ

قال: وأنشدني لنفسه: [من المجتث]

لَـــوْ أَنَّ تَحْمِـ لُ كُتْبِـيْ إِلَيْــكَ رِيْــــخُ شَمَــال لاَسْتَكْتَمَتْهَ اَيْمَيْنَـيَ يُمِيْنِـيْ مَــااسْتَكْتَبَتَّهَا شِمَــالــيَ

/ ٢١٨أ/ قال؛ وأنشدني من شعره: [من مخلّع البسيط]

فِيْ كُلِّ يَوْمِ بِجَفْسَنِ عَيْنِيْ وَمُسَعٌ غَرِيْبٌ عَلَى غَرِيْبِ عَلَى غَرِيْبِ وَمُسَعٌ خَرِيْبِ كَالَّ مَا مَا مَا فَوْنَ الأَنْسَامِ يَسَا صَاحِبْسِيْ غُسِرِيْ بَسِيْ

قال وأنشدني له في الفصول الموكبيّة: [من الكامل]

إِنَّ السَّحَ ابَ حَ لَاهُ شُ وَقُ أَنْ يُلِ وَافِ عِيْ وَجُهَكَ الْأَلْسَحَ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ ال

وأنشدني أبو الثناء محمود بن محمد / ٢١٨ ب/ ابن الأنجب الإِربلي؛ قال: أنشدني شميم لنفسه: [من السريع]

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) يصيخ: يصغي.

يَمْتَ صَّ مَاءَ السورُد من وَجْنَتَيْكُ شعَار حُسْن مُسْتَعَار لَديْك سَيْفٌ نَضَاهُ السِّحْرُ مِّنْ مُقْلَتَيْكُ

أَصْغَيىٰ زَمَامُ الأَمْرِ فَيْهَا لَدَيْكُ

وله في وصف ساحر(١): [من مجزوء الكامل]

قُـلْ لِـيْ فَـدَتُـكَ النَّفْسُ قُـلْ لِـيْ ٱلْدَرْتَ خَمْ راً فِ يُ كُ وَو سَ كُ

\_\_اتَ الشَّعْ\_\_\_, لأب\_ـــدَّ أَنْ

\_ردَّ القُبْحُ مَا شَفَّ مِنْ

وَيَطْلُبَ بِ الثَّبِ الثَّبِ الثَّبِ أَرَدَمٌ طَلَّبَ

فَارْجِعْ إِلَىٰ الإِنْصَافَ فِيْ دُوُّكَة

تَغْـــرُ الـــرَّبيْــع ضَـــاحـــكٌ

يَحْكِ يِن ور نوره فَ اَيُّ عُ نُدر لفَتَّ يَ

بــــــــرَفْـــــع دَالٌ زَيْــــده

وقال أيضًا: [من مجزوء الرجز]

/ ٢١٩ أ/ وقال أيضًا (٢): [من الكامل]

قَالُوا نَرَاكَ بِكُلِّ فَنِ عَالماً فَــــاُجَبْتُهُــــمْ لاَ تَعْجَبُـــوا وَتَفَهَّمُــوا

وقال أيضًا (٣): [من الوافر]

أقيْل مْ عَثْرَةَ الشَّاكِيْ أَقَيْل فِي وَإِنَّ لَــمْ تَــاْذَنــيْ بِفَكَــاك أَسَــرِيْ

وقال أيضًا (٤): [من مجزوء الرمل]

لَيْ ـــتَ مَـــنْ طـــوّل بــالشَّـامْ ثـــواهُ وَثَــوَىٰ بـــهْ

وَيَنْتُنَعُ مَنْ كَانُ يُبْكِيْهِ منْ كَالصَّابُ وَالإعْدَرَاضُ يَبْكَكُ عَلَيْكُ فَ وَيَنْتُنَعُ مَا لَاعْدَرَاضُ يَبْكَ عَلَيْكُ

مَـــاذَا تُــرِيْـــدُ إِذاً بِقَتْل 

فَعَلَامَ حَظُّكَ منْ ذباك خَسيْسُ، ؟ كَمْ ذَادَ نُهْ زَةً لَيْتْ حَيْسَ خِيْسَ

فَسُؤْلِيْ فِيْ سَمَاعِ ثَارَ سُوْلِي فَكَ سَمُاعِ ثَارَ سُوْلِي فَكَ لَيْنِيْ فِي عَلَى كُنْ بِرَجِمِيْلِ

البيتان في معجم الأدباء ٤/ ١٦٩١ وفيه أنها في وصف ساق. (1)

البيتان في معجم الأدباء ٤/١٦٩٣. **(Y)** 

البيتان في معجم الأدباء ٤/ ١٦٩٤. (٣)

القطعة في معجم الأدباء ٤/ ١٦٩١. بغية الوعاة ٢/ ١٥٧. ذيل تأريخ بغداد ١٧٧/٣١٣.  $(\xi)$ 

رَاءِ مِنْ بَعْ ضِ ثَسُوابِ هُ سَرَ ثَسِرًىٰ مِسْسَكُ تُسرَابِ هُ مَسوْطئًا لَسِيْ وَتُسرَىٰ بِهِ

جَعَ لَ العَ وْدَ غَلَ مِي السَّرُو أَتُ سَرَىٰ يُسُوطِئُنِ سِيْ السَّدَّهُ وَأَرَانِ سِيْ نَسَسُورُ عَيْنَ سِي

#### [{273]

عليُّ بنُ ناصرِ بنِ مكيٍّ بنِ اللَّيثِ، أبو الحسنِ المدائنيُّ الشيانيُّ (١).

كان فقيهًا شاعراً مترسلاً، زاهداً في الصلاة؛ قليل الرغبة في الصِّلات؛ ذا أدب وعلم، أتقن طرفًا من / ٢١٩/ الحكمة.

وكان سوداويَّ المزاج، به وسواس كان يعتريه؛ سافر إِلَىٰ مكّة، ودخل الديار المصريَّة، وبلاد الموصل وغيرها من البلاد.

أنشدني أبو الثناء محمود بن محمد بن الأنجب؛ قال: أنشدني علي بن ناصر لنفسه بإربل سنة خمس وتسعين وخمسمائة؛ وبلغني أنَّه بقي إِلَىٰ بعد سنة عشر وستمائة: [من الطويل]

أعدد نظراً يَا طروف إنّك حالم فَ أَنَا نَاشَدُ فَمَا الرَّكب إلاَّ غَيْرُ مَنْ أَنَا نَاشَدُ أَضَا الرَّكب إلاَّ غَيْرُ مَنْ أَنَا نَاشَدُ أَضَعْتُ غَدَاةَ البَيْنِ رُشْديْ وأَنْكرَتْ وقَاللَهُ مَ وَالمُنَى وقَاللَهُ مَنْ وَالمُنَى وقَاللَهُ مَنْ وَالمُنَى بِهُ فَيَا نَاشَدَ الأَظْعَان إِنْ جُزْت بالحمَى فَيَا نَاشَدَ الأَظْعَان إِنْ جُزْت بالحمَى وقَسارَ فَيْنِ وَأَبرَقَتْ وقَاللَهُ مَنْ رَسُدَ الأَبْرَقيْن وَأَبرَقَتْ وقال أيضًا من حَي شَيْبَان مَعْشراً وقال أيضًا (٢): [من الطويل]

وَحَالُ الهَوَىٰ يَا قَلْبُ إِنَّكَ هَائِمُ وَمَا الصَّحْبُ إِلَّا غَيْرُ مَنْ أَنَا لاَئِمُ مَعَارِفُ عنْدِيْ للنَّهَدِىٰ وَمَعَالَمُ فَلَنْ يَكُسرُّ ثَ الفَتْيَانَ مَا أَنْتَ رَاغَمُ فَلَنْ يَكُسرُّ الفَتْيَانَ مَا أَنْتَ رَاغَمُ فَإِنَّ نَصِيْبَ السَدَّهْ رِمَا هُو قَائِمُ وعُجْدتَ بحرْوَىٰ وَالعُيْدونُ نَوائِمَ عَلَيْكَ بَاطُراف القبَابِ اللَّهَازِمُ تُحيِّكَ مِنْ أُبِيَاتَهُ مِنْ المَكَارِمُ

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٦/ ٢٦٧ \_ ٢٦٨.

 <sup>(</sup>۲) الأبيات الستة الأولى في الوافي ۲٦٨/۲۲.

أَعَهْدَ الهَوَى إنِّهُ لِلذُّكرَاكَ وَاصلُ / ٢٢٠/ وَعَهْدَ التَّدَانِيْ هَلْ إِلَى أُرْبِعِ الْحَمَىٰ فَمُنْذُ سَرَىٰ الرَّكَبُ العراقيُّ لَمْ تَرَلُ وَمُ ذْحَبَسَ الحَادِيْ المَطِيُّ عَلَىٰ النَّقَا أرَاقَ دَمي للْبَيْنِ نَدَمَّ عُ أَرَاقَ لَمُ وَأَصْمَىٰ فُوَادِيْ سَهُمَ لَحْظُ رَمَتْ بِهُ بِنَفْسِيْ فَتَاةً أَيْقَظَ الصَّبْحُ طَرْفَهَا رَنَتُ فَرَنَا الرِّيْمُ الحجَازِيُّ كُلُّهُ وَمَاسَتْ فَمَاسَ البَانُ زَهْواً وَغَرَّدَتْ وَسَائِلَتِ الْأَثْرِاكِ وَلْهَلِي وَرَدَّدَتْ وَقَالَتْ وَقَدْهَاجَ الهَوَىٰ مَا تُجنُّهُ أَذَاكَ الفَتَى المُرِّيّ هَال غض شمَله فَقُلْ نَ لَهَا بَلْ قَوَّضَ البَيْنُ ذَمْعَ لُهُ وَأَقْفَ رَ منْ مه الواديان وَأُوْحَشَتْ فَ أَقْطَ رَ مِنْهَا الطَّرَوْفُ دَمْعًا كَأَنَّهُ / ٢٢٠/ وَكُلُّل منْهَا المُقْلَتَيْن فَحَدَّقَتْ .... فَرَحُ التَّاسُف وَالأَسَلَىٰ

وَطَيْبَ الكَرَىٰ إِنِّي لَمَسْرَاكَ رَاقبُ مَعَ ادُّوَهَ لُ تُقْفَ لَيُ تُقْفَ لَيْ الْمَارِبُ تُسَامِرُ قَلْبِيْ بِالبُكَاء النَّوَاعِبُ وَحَنَّتُ إِلَىٰ الوَّجُد القلاصُ النَّجَائبُ غدداة التقينا للووداع الحبائب وَقَدْ وَدَّعَتْنِيْ بَالسَّلَامَ الحَوَاجَبُ وَقَدْ ذَعَرَتُهَا بِالرُّغَاء الرَّكَائِبُ وَهَبَّتْ لِريَّاهَا الصَّبَا وَالجَنَائِبُ بشَجْو فَغَنَّاها الحَمَامُ المُجَاوبُ تَنَفُّسَهَا حتى اهترزن التَّرائس أئسر السبُ وَقَدْ رَمَقَتْهَا بِالْمَلْامِ الْعَواتَبُ واعفسه شهط المَزارَ الثَّوائِبُ وَسِرْنَ بِهِ تلْوَ الرِّكِابِ الحَقَائِبُ لمَسْرَاهُ مَنْ بَطْنِ العَقَيْقِ الجَوَانَبُ لَّالِيءُ فَضَّتْهَا الأَكفَّ الخَواضَبُ كمَّا أُحْدَقَتْ بِالفَرْقَدَيْنِ الكَوَاكِبُ وَوَرَّدَ خَدَّيْهَا الحَيَاءُ المُغَالبُ

#### [240]

عليَّ بنُ إدريسَ بنِ مقلّد بنِ شبلِ بنِ حريزٍ ، أبو الحسنِ الحمصي ، الكاتبُ بحماة .

من الشعراء المكثرين في زماننا، طويل الباع في النظم، رزقه الله قريحة صافية، ومنحه من علم اللغة حصة وافية.

وهو شاعر مسهب، يتأتى له الكلام من كُلّ مذهب، يمدح الملوك والكبار، بمطولات القصائد والأشعار.

ثم إِنَّه إِذَا مدح أحداً نشر فيه ألف بيت، وربما بلغ نظمه خمسين ألف بيت، علىٰ

ما أنشدني أبو عبد الله محمد بن حيدر بن الدبندار الشاعر الواسطي؛ قال: أنشدني علي بن أدريس الكاتب لنفسه يمدح فلك الدين أبا القاسم عبد الرحمن بن هبة الله بن علي بن الميري المصرى: [من الطويل]

وَقَدْ أَقْفَرَتْ مِنْهَا جَرَتْ أَدْمُعي دَمَا فَعُدُتُ أَرَاهَ لَهُ للفِرَاقِ جَهَنَّمَا فكه جُعَلَتْ فكراً بِذَيْنَ مُقَسَّمَا تُعَفِّرُ لا بِالصَّارِمِ الْعَضْبَ ضَيْغَمَا فَمنْ خَلِمًا الرَّورْدُ الجَنكِيِّ تَظَلَّمَا فَمَنْ سُقْمه جسمي السَّقَامَ تَعَلَّمَا وَلَا حَلَّلَاتُ إِلَّا صُلَّدُوداً مُحَلَّرًمَا وَلَـم يَشفني مَنْهُ سوكَىٰ رَشْفَـة اللَّمَـا كَمَا الْهَازُ غُصَانَ البَان رَوْحٌ تَنَسَّمَا عَلَيْنَا بنعه المتنعام أنْعَمَا يُلذِّكُ رُنع غلزُلانَ وَجُرزَة وَالحمَلي وَقَدْ جَعَلَتْ مَنْهَا لَهَا كَالْسَهَا فَمَا حَلْمُ تَ عَلَى دَهْ رِ عَلَيْ كَ تَحَلَّمَ ا وَعَنْسهُ لَسدَيْهَا مَسا أَمَلْتُ التَسرَنُّمَا وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً طَهُ ورا تَيَمَّمَا وَوَسَّدَنيْ منْهَاكَمَا اخْتَرْتُ معْصَمَا عَلَىٰ مَرْيَهَم منْهَا وَمنِّي أَبِن مَريَّهَا سَنَى فَلَكُ اللَّهُ يُسنَ السوزيْسُر مُخَيِّمَا إِلَىٰ أَنْ تَوَافَى حَيْنَهَا خِنْفَةَ العَمَالِ بَ الأشرَفُ السُّلْطَ ان للمُلْك مَغْنَم وَمنَّده السَّم مُلَّمَدا يسلَّد مُسلَّمَا كَمَّا شَدَّ أَزْرَ الحَمْد جُودُ يَد هَمَى وَبِ الخَذْم كَدُمْ ٱلْقَبَىٰ إِلَىٰ الْفَلِّ مَّخُذَمَا عَلَـيٰ دَار سَلْمَـيٰ إِذْ مَـرَرْتَ مُسَلِّمِا / ٢٢١/ وَكُنْتُ أَرَاهَا جَنَّةً بِاجْتَمَاعِنَا وَإِنْ جَمَعَ ــ تُ بَيْنَ الصُّـدُود وَبِينَهَ ــا وَمَاهِ عَيْ إِلَّا ظَبْيَةٌ بُجُفُ وْنِهَا وَإِنْ ظُلَمَتْ بَاللَّحْظ سَاحِرَ بَابِل وَإَنْ عَلَّمَتْ لَهُ النَّفْ ثَ فَتْ رَةُ جَفْنَهَ لَكُ وَمَساحَسرَّمستْ إلَّا وصَسالًا مُحَلَّسالًا وَبِسِيْ ٱلْسِمُّ يَسالَيْتَ لَهُ ٱلْسَمَّ بِسِيْ وَقَوْلِيْ لَهَا إِذْ هَرَّهَا ثَمَالُ الْصِّبَا رَعَكِي اللهُ يَسوم السراق متينن لكونسه وَلَيْلَـــةَ وَادِيْ النَخْلَتَيْــنَ وَعَيْتُهَــا وَقَدْ أُرْشَفَتْنَيْ قَهْ وَةً مِنْ رُضَابِهَا فَقَالتُ بِبَعْضَ العَيْشِ لَوْرُحْتَ قَانعًا فَأَنْشَدَتُهُا البَيْتَ الَّذِيْ شَاعَ ذُكُرُهُ قَنَعْتُ بِبَعْضِ العَيْشَ إِنْ عَلَّزٌ كُلُّهُ وَوَسَّدَهَا منَّيْ التَّضَاجَعُ سَاعِداً / ٢٢١ب/ وَبَتْنَا وَٱسْتَارُ العَّفَافِ ٱنْسَدَالُهَا إلَـى أَنْ بَـدا ضَـوْءُ الصَّبَاح فَخَلْتُـهُ فَتَّى ٱمنَتْ عَيْسَيْ بِرُؤْيَة شَخْصِه وكساذَ مَقَسالِبِي لَلَّذَيْ قَسالَ قَسَدْ حَسَوَى فَمُوسَىٰ كُمُوسَىٰ وَهْوَ هَارُونُ مُلْكه وَلاَ عَجَـبٌ إِنْ شَـدَّ بِـالـرَّأْي أَزْرَهُ وَبِالقَلْمِ السَّاطِيْ . . . . . عَلَى القَنَا

كَمَا قَدْ أَبِادَ السَّابِرَيُّ تَمَـُزُقًا فَإِيَّاكَ أَنْ تَذْكُر ْ لَدَى خَطِّ نَفْسه فَكَـُمْ سَمْهَـرِيٌّ صَـارَ منْـهُ مُحَطَّمَـاً وَلَــمْ تُغْــن إِلَّا كُتبُــهُ عَــنْ كَتَــائــب وَمَا فَضَّهَا مَنْ لا رَأَىٰ منْ سُطُورهَا فَقُلْ للَّذِيْ يَرْجُونَ ذَىٰ يَدجَالُد إلى غُيرَ جود ابن المسيري . . . . . هُوَ الصَّاحِبُ الصَّدْرُ الَّذِيْ غَايَةُ النَّدَىٰ / ٢٢٢ أ/ تُخَالُ عَطَايَاهُ لقَاصده بهَا لَهُــمْ أعــربــت أغـراب مَعْنَــىٰ مَــدَاتَــح لَقَدُ حَنَّكَتْهُ حِكْمَاةٌ وَتَجَارِتٌ أيَا سَيِّدَ السَّادَاتَ كُنْ لَيْ مُسَاعَداً إلَىٰ كَـمْ أَشِتُّ القَفْرَ بِالفَقْرِ مُنْجَداً وَعَنْ كَعْبَة المَعْرُوفَ كَـمْ أَنَا عَالِدٌ وَٱنْدتَ لَهَا الرُّكنُ الَّذي عَرفَاتُهُ وَزَمْ ـزَمُ جَدواهَا وَمَنْسَكُ فَضْلهَا وَفِي كُلِّ عَام بِالْأَمَانِي يَعُلُّنِي وَلِيسَ قِيَامِيْ فَي سورَىٰ لُجَّة النَّدَى وَذَا السَّهُ مُ إِنْ لَـم يُصْم ليْ غَرَضًا به وَمَا تُصَمَّ إِلَّا عَصْزُمَّةٌ فَلَكيَّهَ " فَإِنْ لَمَحَتْنَيُّ مِنْ عُلَاهَا عَنَايَةٌ وَعَادَ إِلَكَ لَهُ الْهُلِي النَّه ذِيْرُ قَالَدِي / ٢٢٢ بَ / وَدُمْ فِي سَمَا وَاتِ الْمَعَ الِيْ مُحَكِّمًا

وَإِنْ كَانَ يَسْمُ وعَنْ مَقَالَيْ لَهُ كُمَا حُسَامًا وَأَن تُدْني إِلَىٰ الوَصْف لَهْ ذَمَا وَكَمْ مَشْرِفَيً عَادَ مِنْ هُ مُثَلَّمَا وَكُمْ مَشْرِفَيً عَادَ مِنْ هُ مُثَلِّمَا وَأَشْقَرُهُا بَالكَرِّ يَتْبَعُ أَدْهَمَا لَا يَسْهُ خَمِيْسًا للْبَلاغِ عَرَمْرَمَا عَلَىٰ البَحْرِ فِيْمَا جَادَ لِلْمُجْتَدِيْ ظَمَا عَلَىٰ البَحْرِ فِيْمَا جَادَ لِلْمُجْتَدِيْ ظَمَا

يُصَاحِبُ مَنْ يُسْدِيْ إِلَيْهِ تَكَرَّمَا جبَالاً أتَت في أبحُر البشر عُوَّمَا وَكُنَّا نَدِرَاهُ قَبْلِلَ ذَلَكَ مُعْجَمَا مَسِيْرَتُهُ بِالحِزِمِ تَحِزِمِ أَحِرُمِا فَخَّذْ عَنْ عُلاهُ أَحْلَمَ الفَصْلِ مُحْكَمَا عَلَى ٰ زَمَىن لَهُ يُخْطني بغنَّى رَمَى وَفَيْهِ مَا قُتَضَتْ منِّي الْمَتَاعِبُ مُتُهما كَمَّا جِنْتُهَا مِمَّا أُؤَمِّلُ مُحْرِمَا لمَعْرُوفَهَا مَا أَنْكُرَ الحَمْد مُرتما وَلَمَّا تَلَزَ الْأَمنُكُ نُسْكًا تَرَمْرَمَا رَجَائِيْ بِمَا يُدْنِيْ عَسَىٰ وَلَعَلَّمَا لأَعْلَبُ ورَد كَيْفَ أَقَضى من الظَّمَا ؟! غَدَوْتُ عَلَّى فَقْدَ الحَيَاة مُصَمَّما تشكل لي حَظاً بِفَقْر تَهَا لَهُ مَا مَثَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا تَسَـرُبلُـتُ سـرُبالَ السَّعَـادَة مُعْلمَـا وَلَسْتُ بِقَوَال أَعُودُ مُلَدَّرُهُ مَا مَنَاقِبِكَ السِّلاتِيلِيهُ صرْنَ ٱنْجُمَا

وأنشدني القاضي الإمام أبو القاسم عمر بن أحمد الحلبيّ؛ قال: أنشدني أبو

الحسن علي بن أدريس بن مقلد بن شبل بن حريز الحمصى، لنفسه من أبيات:

[من الخفيف]

أَيُّ طَيْ فَ تُطيفُ لَهُ الأَحْ لَامُ الكَمُ الكَيْ بَكَيْ بَخُفُ ونُ لَهُ لا تَنَامُ أَوْ تَسرَىٰ عَسُدُل حَساكِسِمِ البَيْسِنِ فِسِيْ شَسَرْعِ الكَسَّابِساتِ وَالغَسرَامُ الغَسرَامُ يَا لَقَوْمِ فِي تَجَنَّبُ وا الخيطُ فَ إِذْ مَّا قَوْدَ فَ فَيْدَ وَأَمْدِنُ لَمُسْتَهَ الْمَ يُسَامُ وَتَعَد وَتَعَدَّدُ الضَّرَاءِ مَا لَا رَامَ اللَّهَ أَذْ فَيْدَ وَقَدْ الضَّرَاءِ مَ الآرامُ بِجُفُ ونِ . . . . الدام لِلْعَضْ بِ فَمَا عِنْدَ هَا لِقَلْ بِ ذِمَامُ لِلْعَضْ بِ فَمَا عِنْدَ هَا لِقَلْ بِ ذِمَامُ

وأنشدني؛ قال لي: واقترح على الملك المنصور \_ صاحب حماة \_ أن يجيز بيتًا هو: [من الكامل]

فَيُعلُّنَّ فِي بِالكِاسِ بعْدُ الكِاسِ رُوْحَ النَّسِيْسِ إِلَّا غُطُ رِ الْأَنْفُ اسِ يَجْلُو جَنِي السورُد تَخْسِتَ الآسَ فَيُعلُّن عِي بَالكَاسِ بَعُدَ الكَاسِ للْصَرَّاحَ إلاَّ سَكْرَةٌ للْحَاسِيَ وَالغُصْلَنَ لِيْلِنَ قَدُواَمِهِ المَيَّامِ (مَا فِيْ وُقُلُوفِكَ سَاعَةً مَنْ بَساسَ)

يَغْدُو عَلَى بريْق، وَبِكَاس، وَالسرَّوْضُ قَسَدُ أَهْسَدَىٰ إَلَسِي نُسَوَّارهَ / ٢٢٣أ/ يَغْـُدُو عَلَـيَّ بِـرِيْقــهَ وَبَكَـأســهَ فَيسرُوحُ لي سُكْرانَ منْكُ وَلَكُمْ يكُنْ رَشَا لُعُيْدُ وُ البَادُرَ ضَوْءَ جَبِينِهِ وَإِذَا أَرَادَ مَّسيــرَهُ نَــادَيْتُــةً

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه، وقد اقترح عليه: [من الكامل]

فَ أَجَبْتُهَ الْآتُنكريْ هَ لَا أَنُّك رِيْ هَ لَا أَقَلَ لا تَكُن لِللَّهِ مَ اللَّه اللَّه عَلَا اللَّه الم

وَلَـرُبُ قَـائلَـة: سُيُـولُ الجُـودلِمْ رَكـدَتْ وكـانَـتْ جَمَّـةَ التَّيَّار

نصف البيت الأخير لابن حكِّينا البغدادي(١).

وأنشدني؛ قال أنشدني لنفسه: [من الوافر]

يَسرقُ لي الْعَوَاذُلُ وَهْدَى تَجْفُو وَأَنْكُرُ حُبَّهَا وَالسُّقْمُ عُرْفُ بَسِدَتْ كَهِسِلاَلِ دَجُسِنِ وَالثُّسِرَيُّسَا مُنَظَمَسَةٌ لَهَسِا قُسِرْطٌ وَشَنْسِفُ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: "جكينا" وما أثبتناه من خريدة القصر \_قسم العراق ٢/ ٢٣٠.

فَ لاَ وَأَبِيْ كَ لَهُ مِي لَكُ غَيْرٍ لُمْ ح

وَقَ الْدَوا فِي الضَّعَ الدِّهُ خَشْفٌ

/٢٢٣ب/ وَفَدَّوْقَ عُقُودَهَا قَمَرٌ مُنيْرٌ

فَقُلْتُ لَصَاحِبِيْ ظَعَنَبِتْ سُلَيْمَكِي

وَدَوْحَة مَا سَقاهَا شأنُ غَاديَة

وَٱسْلَارُ اللَّهُ جَلَىٰ كَالصَّلَّهُ وَجُلَفُ سَرَتْ وَلَخِدْرهَا الخرصَانُ سَجْفُ

وَتَحْسِتَ ثَيَسابِهَا خُسوطٌ وَحَقْسَفُ فَدَمْعِيَ بَعْدَ مَسْرَاهَا مُسفُّ

وأنشدني؛ قال: أنشدني وقد أهدي إلى الملك الأفضل سروة من شمع في كأس رخام: [من البسيط]

تَميْسُ في كأسها كالشّادن الثَمل كَ أَنَّ ٱصّْفَرَهَا لَوْنيْ وَٱحْمَرَهَا دَمَّعيْ وَأَبيَضَهَا وَجْهُ المَليْكَ عَلَيْ

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه في قويق، وقد مَّل وهو وابن نظيف واقفان عليه:

[من الكامل]

وَافَاهُ سَيْلُ لَيْسَ بِالْمَمْنُوعِ أْبِ نَظَيْ هَ لَلْعَ الْعَ لمَّا تَسَوَلَّىٰ الظَّعْنَ فَيْنَضَ دُمَّوَعِيُّ

من قَبْلِ تَوْديْعِ وَحَدِثُ مَسيْد دََمْع فِي وَيُلْهِبُ لَهُ شَكِّرَارُ زَفَيْسُرِيُ هُتُ نُ وَقَلْ بَ عَنْ كَ غَيْرٍ صَبُ ور

وَلَقَدْ وَقَفْتُ عَلَىٰ قُويْتِ عَنْدَمَا لَـوْلَـمْ يُكَـدِّرْهُ لَقُلْـتُ مَـرَواهـبُ وك ذَاكَ لَ وُلا بَرْدُهُ لَحَسبتُ مُ

وقال في صديق ودَّعه: [من الكامل] يَا أَيُّهَا الغَادِيْ إِلَيْكَ نَصِيْحَةً أُخْشَى يُفَرِّقُ عَيْسَكُمْ يَوْمَ النَّوَى فَخُذُوا أَمَاناً مِنْ جُفُون دَمْعُهَا

/ ٢٢٤/ وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه أيضًا، في الفلك بن المسيري يمدحه: [من الخفيف]

لسُمُ وَّ تُسَمَّ عِي الفَخَ الرَّوَتكن يَ وَيُعنِّسي وَمسنُ زَمَسانِسيْ يُجسرُنِسيْ غَفْلَــةٌ فَهُــوَ آخــرَّ العَهْــَد منَّــيْ وَ رُوْحُ السورُجُ وْد للْقَصْدَ ظَنِّسِيْ

فَلَكَ السِدِّيْنِ مَسا إِلَسِي غَيْسِ مَعْسِرُوفِكَ سَيْسِرِيْ بِالنَّساجِيَاتِ البُدْن أنْت عَبْدُ السرَّحْمِلُ لَفُظًا وَمَعْنَسى لَـمْ يُجِـزْنـيْ سـوَاكَ مَـالاً وَجَـاهـاً إِنْ لَـوَتْ لِيَّـتَ مَكْرُمَاتِكَ عَنِّي حَاشَا لله أَنْ يُخَيِّبَ فِيمَنْ

أَوْ يَسرَانِ عِي الْحَسُودُ مِمَّا أَرَجِيْ الْقَاقَاتِ أَقْسرَعُ سِنِّ عِي الْفَاقَاتِ أَقْسرَعُ سِنِّ عِي وَمَسِيْ رِي إِلَا نُعُ مِ مُطْمَئِ نِي الْمَسِيْ رِي بِقَلْ بِ لَأَنْعُ مِ مُطْمَئِ نِي وَمَسِيْ رِي بِقَلْ بِ لَأَنْعُ مِ مُطْمَئِ نِي الْمَسِيْ رِي بِقَلْ بِ لِآنْعُ مِ مُطْمَئِ نِي الْمَسْوِ وَمَعْنِ الْمَسْوِ وَمَعْنِ الْمَصْوِ وَمَعْنِ الْمَعْنِ فَي الْمَصْوِ وَمَعْنِ الْمُعْنِ فَي الْمَصْوِ وَمَعْنِ الْمُعْنِ فَي الْمَصْوِ وَمَعْنِ الْمُعْنِ فَي الْمَصْوِ وَمَعْنِ الْمُعْنِ فَي الْمَعْنِ اللَّهُ الْمُعْنِ فَي الْمَصْوِ وَمَعْنِ الْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَي الْمَعْنِ فَي الْمَعْنِ فَي الْمُعْنِ فَيْ الْمُعْنِ فَيْفِي الْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَي الْمُعْمَ وَالْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَيْمِ الْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَيْمِ الْمُعْنِ فَي الْمُعْمِ الْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَي الْمُعْنِ فَيْمِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ فَيْمِ الْمُعْنِ الْمُعْمِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْمِ الْمُعْمِعُمُ

#### [٤٢٦]

# عليُّ بنُ إسماعيلَ بن الحسنِ بنِ الطويرِ ، أبو الحسنِ المصريُّ .

أدرك دولة المصريين، وخدم . . . . بن شاور، واستوزره بهاء الدين قراقوش، وعاش عمراً طويلاً / ٢٢٤ب/ مائة وسبع سنين؛ وتوفي في أواخر صفر سنة سبع عشرة وستمائة.

وكان رجلاً جليلاً من كبراء أهل مصر في الرئاسة، وأحد الشهود المُعدّلين بها، وكان مُعتنيًا بالتواريخ والسير والأشعار؛ شاعراً فاضلاً.

أنشدني أبو المّاثر عبد الصمد بن عبد الله المصري؛ قال: أنشدني أبو الحسن له: [من الطويل]

لَئِنْ كُنْتُ قَبْلَ اليَوْمِ أَسْأَلُ خَالِقِي فَسَإِنِّيَ لأَنْ أَسْأَلْ هُ يُبْقِيْكَ دَائِماً عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَجْزِيْكَ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ

يُمَتِّعُنِّ فِي بِالمَالِ وَالجَاهِ وَالأَهْلِ وَيُوزِعُنِيْ شُكْرِيْكَ أَصْبَحْتُ فِي شُغْلِ وَيُتُونِعُنِيْ شُكْرِيْكَ أَصْبَحْتُ فِي شُغْلِ وَيُتُقَيْكَ مَاضِي الْعَزْمِ وَالقَوْلُ وَالفَعْل

وأنشدني ؟ قال: أنشدني أبو الحسن لنفسه: [من الطويل]

أُكُ رِّدُ تَسْلِيْمِ فَ عَلَيْ بِ النَّنِي فَ أَشَاهِ دُهُ بِ القَلْبِ وَهُ وَبَعِيْ دُ أَكُ رَبُّ وَالْ دُهُ بِ القَلْبِ وَهُ وَبَعِيْ دُ وَلَيْ سَنَ عَلَى خُبِّيْ لَدَهُ وَمَ وَدَّتِيْ وَشُكْرِيْ وَإِنْ رُمْتُ المَ زِيْدَ مَ زِيْدُ

#### [{\\]

عليُّ بنُ عليِّ بن سالم، أبو الحسنِ بنُ أبي البركاتِ البغداديُّ، المنعوتُ بالمُفيدُ (١).

من أهل الكرخ، ويعرف بابن الشيخ؛ قرأ شيئًا من النحو على أبي الفرج / ٢٢٥أ/ محمد بن الحسين الجفني البغدادي.

وكان شاعراً صاحب بديهة حاضرة في النظم، سريع الخاطر فيما يقوله من القريض؛ وديوان شعره مجموع، وله مدائح في الناصر لدين الله ـ رضي الله عنه ـ أجادَ فيها.

وكانت ولادته بكرخ بغداد سنة تسع وخمسين، ومات يوم الثلاثاء سابع رجب سنة سبع عشرة وستمائة.

أنشدني أبو الحسن علي بن المبارك بن هرثمة البغدادي الكرخي؛ قال: أنشدني ابن الشيخ لنفسه؛ يمدح جمال الدين بن الحصين: [من مجزوء الرمل)

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢١/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣. وفيه عن ابن النجار: "ولد سنة سبع وخمسين وخمسمائة". المختصر المحتاج إليه ٣/ ١٣٢ رقم ١٠٠٣. المستفاد من ذيل تأريخ بغداد لابن النجار ص٣٤٣ رقم ١٤٨ وفيه: "دفن في مشهد الحسين بن علي". التكملة للمنذري ٣/ ١٨٥ رقم ١٧٥١.

يَاغَرِيْبَ الحُسْنِ وَالجَالِبِ منْهُ كُلَّلَ فَكَانَا الْمُسْنِ وَالجَالِبِ منْهُ كُلَّلَ فَكَانَا فَكَانَا فَكَانَا فَكَالَّا وَبَالَا فَعْنَا الْمُعْنَا اللَّهُ وَكُنْتَ مَانُ أَحْسَنَ مُعْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا فَ إِنْ كِ أَن فَ رَدْن \_زَّ مَ\_عْ طُـوْل التَّـرَ باذيُ الغَـ /٢٢٦أ/ فَهْ وَ في السُّخْ ط جَحيْمٌ \_ئى رَاحَتَيْـ لقُصُ و المَجْ لِيَنِّ وَ المَجْ مُ وَحَصْنَ وَحَصْنَا اللَّهِ مَا وَحَصْنَا الْكَافِي وَالْمَا الْمَائِ \_\_وعَٰ\_زِيْ وَغِيَـاْتِ\_يْ مَـِنْ أَذَىٰ الصَّدَهُ وحصني مَـنْ أَذَىٰ الصَّدَهُ وحصني فَنَوَ مَدْ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّالِمُ وَالْمُواللَّلِمُ وَالْمُواللَّلِمُ وَالْمُواللَّذِي وَالْمُوالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ وَالْمُواللِّلِمُ وَالْمُواللَّالِمُ وَالْمُواللِّلِلْمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّالِمُولِمُ وَاللَّالِي وَاللْ

وأنشدنا محمد بن سعيد الواسطي؛ قال: أنشدني أبو الحسن الكرخي لنفسه:

## [من الكامل]

وَعَطَائِهَا إِلاَّ شَقَا وَعَنَاءُ يَمْضِيُّ وَيَسْكُ نُ دَارَهُ الْأَعْدَاءُ وَنَهَاهُ عَنْ عَمَالِ الفناء فَنَاءُ وَلَنَفْسِه بِفَعَالَا فَالضَّارَاءُ وَلَنَفْسِه بِفَعَالَا لَهُ الضَّارَاءُ فَاللَّفُ ظُ لِلْمَعْنَى الجَلِيْلِ وعَاءُ

مَا هَذه الدُّنْ الطالب رفْدها يَنْ الطالب رفْدها يَنْ فَ الدَّنْ الطالب رفْدها يَنْ فَيْ اللَّهِ الْمَارُ الْمَالِيَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِيلُولِي اللْمُعَالِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُولِيلُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالَةُ اللْمُعَالِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُولِي الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْم

مَا الفَرْقُ في صور الرِّجَال وَإِنَّمَا وَإِذَا العبَارَةُ لَهُمْ تَكُلَ نُ مِلْ نَيَّة وَإِذَا العبَارَةُ لَهُمْ تَكُلُ في نَفْسه بِمُعَظَّمٌ وَالحُرِّ مَثْلَة مُكُلُ حُرَّ مَثْلَة وَالحُرَّ مَثْلَة مُثَلَة مُثَلِقًا مَثْلَة مُثَلِقًا مَثْلَة مُثَلِقًا مَثْلَة مُثَلِقًا مَثْلَة مُثَلِقًا مَثْلَة مُثَلِقًا مُثَلِقًا مَثْلَة مُثَلِقًا مَا مُثَلِقًا مَنْ المُثَلِقُةُ مَثْلِقًا مُثَنِّقًا مُثَلِقًا مُثَلِقًا مُثَلِقًا مُثَلِقًا مُثَلِقًا مُثَلِقًا مُنْ المُثَلِقًا مُنْ المُثَلِقُةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقُونَ المُثَلِقُةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مَا مُنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مَنْ الْمُثَلِقَةُ مِنْ المُثَلِقَةُ مِنْ مُثَلِقًا مُنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُنْ المُثَلِقَةُ مِنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُثَلِقَةُ مِنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُلِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

وقال في مدح السواد: [من المنسر] إنِّ سيْ لأَسْتَحْسَ نُ السَّ وَادَإِذَا لَكَ وَلَكُمْ نُ فِي السَّوَاد مَنْقَبَ لُهُ وَلَكُمْ يُكُمنُ فِي السَّوَاد مَنْقَبَ لُهُ وَلَكُمْ يَكُمنُ فِي السَّوَاد مَنْقَبَ لَهُ وَلَكُمْ يَكُمنُ فِي الْمَوْرَى شَعَارَ بَنِي وَلَكُمْ يَكُمنُ فِي الورَى شَعَارَ بَنِي وَلَكُمْ يَكُمنُ فِي الورَى شَعَارَ بَنِي اللهِ فِي بَرِيَّ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي بَرِيَّ فِي اللهِ فِي بَرِيَّ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي بَرِيَّ فِي اللهِ فِي بَرِيَّ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي بَرِيَّ فِي اللهِ فِي بَرِيْ فِي اللهِ فِي بَرِيْ اللهِ فِي اللهِ فِي بَرِيْ اللهِ فِي اللهِ فِي بَرِيْ اللهِ فِي بَرِيَّ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي بَاللهِ فِي اللهِ فِي اللهُ فِي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي ا

وقال أيضًا (١): [من المنسر] قَصَّر نَوْمي طُويْلُ تَسْهيْديْ بَيْضَاءَ كَالَديْ النَّقيَّة زيْنَتَ الْنَقيَّة وَيْنَتَ الْسَاءَ لَدَّة النَّقيَّة الَودَاعَ وَقَدْ

ب الفَضْ ل قَدْ تَتَمَيَّ زُ الأَشْيَاءُ
الله من ذي القَصْد فَهْ ي هَبَاءُ
لمَّ المُعَظِّمُ قَدْرَهُ العُظَمَاءُ
وكَذَا السَّفِيْ فَا نَظَيْرُهُ السُّفَهاءُ

فَكَ رْتُ فِي بِهِ بِقَلْ بِ مُعْتَبِرِ مَا طُرِزَتْ مِنْ هُ وَجْنَدَ أَلَقَمَرِ وَخَيْرِ مَثْ وَى فَيْ القَلْبِ وَالبَصَرِ العَبَّسَاسِ آل النَّبِيِّ مِسْنُ مُضَرِ اثْنَى عَلَيْهِ مَ فَي مُحَكَمِ السُّورِ

ل ذَات قَدَّ ك الغُصْ نِ أَمْلُ ود بَحُسْ نِ الغَسدَائِ سِ السَّوْدَ زَمُّ وا المَطَايَ السَّاحَةِ البِيْدَ

وأنشدني الحافظ الإِمام أبو عبد الله بن النجار؛ قال: أنشدني أبو الحسن علي بن علي لنفسه: [من الوافر]

/ ٢٢٧ أ/ وَمُعْتَدِل القَدوام إِذَا تَثَنَّدَىٰ تَثَنَّدَ يُجَدِّدُ مِنْ لَوَاحظ هَ خُسَاماً لَهُ فَ وَيدرْسَلُ ٱسْهُماً مَنْ مُقْلَتَيْهِ مَدواً وَ سَقَامُ جُفُونِه مِفْتَاحُ سُقْمِيْ وَذَل سَقَامُ جُفُونِه مِفْتَاحُ سُقْمِيْ وَذَل كَانًا الحُسْنَ يَعْشَدَى وَجْتَيْه فَلَيْد

تَنَّ فَ الغُصْ نُ وانْهَ ال الكَثِيْ بُ لَبُهُ فَ فَي الغُصْ نُ وانْهَ ال الكَثِيْ بُ لَبَهُ فَي لَبُ فَي لَب مَ وَاقعُهُ اللهِ مَ المُهَ جِ القُلُ وْبُ وَذَل كَ مُمْ رِضُ وَهْ وَ الطَّبِيْ بُ فَلَيْ سَ يَغَيْ بُ عَنْ هُ وَلا يَغَيْ بُ

<sup>(</sup>١) الأبيات في الوافي ٢١/ ٣٣٣.

#### [XYX]

عليٌّ بنُ الحسن بن شداد، أبو الحسن المصريُّ.

كان شاعراً مُتفقهًا، متأدّبًا، حسن الشعر.

أنشدني القاضي عبد الصمد بن عبد الله المصري؛ قال: أنشدني على بن الحسن لنفسه: [من الخفيف]

يَا بعيْ دَ المَانُ المُانُ وَدُّكَ دَانِيْ لَيْسَ مَنْ أَيْ وَإِنْ نَاتُ بِكَ دَارُ وَاقْتِ رَابُ القُلُ وب مَطْلُ وبُ أهْ ل الفَهْ م لا أَنْ تَ زَاحَ مَ الأَبشَ ال رُبَّ دَان بالجسْمَ نَاء عَن القَلْب وَنَاء كَا الْهُوَادُ قَرَارُ

وأنشدني ؟ قال أنشدني لنفسه: [من البسيط]

يَـرُدُّنـيْ الشَّـوْقُ إِمَّـا كُنْـتُ نَحْـوَكـمُ فَلَسْـتُ أَعْـرِفُ أَرْضِاً غَيْـرَ أَرْضَكُـمُ

/ ٢٧٧ بَ" نَسَيْتُ كُلَّ طَرِيْق كُنْتُ أَعْرِفُهَا إِلاَّ طَـرِيْقَاً يُـؤَدِّيْنَـيْ لِـرْبِعَكُــمُ

عليُّ بنُ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ ثابتِ بنِ مُزاحم بنِ عيَّ النيليُّ (١). مُزاحم بنِ عيَّاشِ بنِ وديعة ، أبو الحسنِ الرَّبعيُّ النيليُّ (١). هو من قرية من قُري النيل، تسمى أرديخلي.

كان مولده بها سنة خمس وخمسين وخمسمائة، وخرج عنها إلى الموصل، وأقام بها يؤدِّب الصبيان، إلى أن مات لثلاث ليال بقين من المحرم سنة عشرين وستمائة؛ ودُفن بباب العراق، ظاهر البلد، بمقبرة عنار.

وكان ذا معرفة بالنحو والحساب؛ شاعراً شيعيًا، أشعاره كثيرة في أهل البيت \_ صلوات الله عليهم وسلامه \_.

ترجم المؤلف لولده (محمد بن على بن الحسن) في الجزء السابع برقم ٧٦٦.

أنشدني ولده أبو عبد الله محمد؛ قال: أنشدني والدي لنفسه يتشوّق أهله:

### [من البسيط]

وَجِيْرَة ذَكُرُهُمْ رَوْحِيْ وَرَيْحَانِيْ وَاجْسَانِيْ وَالْحَانِيْ وَالْحَصَانِيْ وَالْحَصَانِيْ وَالْحَصَانِيْ وَالْحَصَانِيْ وَالْحَصَانِيْ وَالْحَصَانِ وَالْحَصَانِ وَالْحَصَانَ وَالْحَصَانَ كَلَّ وَلَهُمْ يَسَرَ إِنْسَانِيْ لإِنْسَانَ عَصُونَا لَهُ وَلَهُمْ يَسَرَ إِنْسَانَيْ لإِنْسَانَ وَالْضَعَانَ عَصُونَا لَدَفْعِ مُلمَّاتٍ وَالْضَعَانَ وَالْضَعَانَ فَي حَفْظَهُ وَبضِدً الفَعْلُ جَازَانِيْ فَي حَفْظَهُ وَبضِدً الفَعْلُ جَازَانِيْ وَكُم عَلَي قَصَى كَلَبَ بقَوْسَانِ وَكُم عَلَي قَسَى كَلَبَ بقَوْسَانِ عَلَيْهُ بَعْدَ إلَهِ العَرْشُ تَكُللَانِيْ وَالجَانِ بِيالِيْنُ فَي طُغَاةَ الإِنْسِ وَالجَانِ وَالجَانِ

هَ لُ لَيْ إِيَ اللّٰ إِلَى أَرْضَيْ وَأَوْطَانِيْ اَرْضَى هَ وَأَوْطَانِيْ اَرْضَى هَ وَيَعْدَثُ اَرْضٌ هَ وَيَتُ هَ وَاهَ اَ إِذْ بِهَ ا نَجَمَتُ الرَّضُ هَ وَجَيْسِرَةٌ جَارُهُ مَ لَا جَسُورَ يَكُلُمُ هُ إِذَا تَعَوَّضُ عَنْهُمْ لَمْ أَجِدُ عَوَضًا إِذَا تَعَوَّضُ عَنْهُمْ لَمْ أَجِدُ عَوَضًا الْأَنْ تَعَوَّضُ عَنْهُمْ لَمْ أَجِدُ وَقَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّ

وأنشدني أيضًا؛ قال: أنشدني والدي لنفسه من جملة أبيات قالها في غرض له:

## [من الطويل]

سَكُونُ الحَيَا مُثْعَنْجِرٌ مُتَهَلِّلُ وَقَلْبِ مُقِيْمٍ بِالجَمِيْلِ مُوكَدلُ

سَقَىٰ مَنْزِلاً بِالنَّيْلِ لِيْ فِيْهِ مَنْزِلُ وَأَيَّام مَنْزِلُ وَأَيَّام مَنْزِلُ وَأَيَّام مَنْزِلُ وَأَيَّام مَنْزِلُ

#### ومنها:

أجساودُ اقْيسالُ كسرامٌ أعسزَةٌ تُسرَىٰ تَقْسدُ الآقْسدَارُ الآقْسدَارُ تَجْمَع بَيْنَا وَلَيْقَسىٰ وَللَّهُ مِسْ مَلْبُوسَ المَسواهِ مِنْنَا وَلَهُ مَنْ وَاللّهُ مُووَقَدُ مَنَا وَلَهُ مَنْ وَمَا السَّمُ وَوَقَدُ مَنَا وَلَهُ مَنْ وَمَا السَّمُ وَوَقَدُ مَنَا وَلَهُ مَنْنَا السَّمُ وَوَقَدُ مَنَا وَلَهُ مَنْ وَمَا السَّمُ وَوَقَدُ مَنَا وَلَهُ مَنْ وَمَا مِنْ وَمَا اللّهُ مَنْ وَمَا اللّهُ مَنْ وَلَهُ مِنْ وَمُنْ اللّهُ وَمَا لَهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ وَمُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ وَمُنْ اللّهُ مَنْ وَمُنْ اللّهُ وَمَنَا وَلَهُ مِنْ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

عَسوَارِفُهُ مِ تَسْرُ ذَادُ وَالْعَسامُ مُمْحِلُ وَتُنْصِفُنَا الْآيَسامُ وَالسدَّهْ رُيعُسدُلُ وَنَسَجْتُهَا فِي الصَّالِحَاتِ وَنَرفُلُ نَعُسلُ مَعَسَانِيْهَا الحَسَانَ وَنَنْهَلُ نَعُسلُ مَعَسَانِيْهَا الحَسَانَ وَنَنْهَلُ نَعُسلُ مَعَسَانِيْهَا الحَسَانَ وَنَنْهَلُ أبسوجسرض أنْجَساهُ حُسرٌ مُحجَدُلُ وَيَسْنَ نَجَساة جَحْفَلُ فَيْسه جَحْفَلُ إِذَا لَمُسَتْ كَادَتْ لَهَا النَّفْسُ تَجْفُلُ عَرَاكِبِهِ عَيْنَاهُ عَيْنَاهُ تَعْسَرُ مُنْعَلُ كَسَرَاكِبِهِ عَيْنَاهُ عَيْنَاهُ عَيْنَاهُ تَعْسَرُ مُنْعَلُ كَسَرَاكِبِهِ عَيْنَاهُ الْمَسَامِيْسِ مُنْعَلُ ونق الاتُ أنق الاتُ أنّ الله الله الله الله الله المَّ المَ

#### [{\*\*}]

عليُّ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ بن جُبارةَ بن مختار بن يوسفَ بنِ إبراهيمَ بنِ أبراهيمَ بنِ الحسنِ الكَنْديُّ التَّجِيبيُّ الأشعثيُّ الهذليُّ المحليُّ (١). منسوب إلى المَحَلّة؛ وهو بلد بالديار المصرية (٢).

سكن مصر، وكان نحويًا أديبًا فاضلاً، معبّراً، يرجع إليه في علم النحو والعربية، وتصدّر لإفادة علم هذا الشأن، يقرأ عليه.

وله مع ذلك يد في الفقه والأصول، وطبع في صناعة الشعر، ومعرفة باللغة؛ وخبرت أنه كان / ٢٢٩أ/ شيخًا حسنًا، جميل الهيأة لطيفًا، طيب المعاشرة، خدم في الأعمال الديوانية، بمصر مدة طويلة وتنقل فيها، ثم كفّ بصره بأخَرَة، فانقطع إلى منزله يشغل في العلوم الأدبية كثيراً من الناس.

كانت ولادته في سنة أربع وخمسين وخمسمائة بمدينة سخا من الأعمال الغربية .

أنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الواحد الأوسي السبي - أدام الله سعادته - قال: أنشدني أبو الحسن علي بن إسماعيل بن جبارة السخاوي المصري لنفسه بالقاهرة، بمسجد الأزهر في سنة إحدى وثلاثين وستمائة:

[من الرمل] هَتَفَــتْ وَرْقَــاءُ فِــي غُصْــنٍ تُغَنِّـيْ ذَاتُ شَجْــوٍ ٱخَــذَتْ فِــيْ كُــلِّ فَــنِّ

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «نقلت من معجم محمد بن عبد العظيم المنذري؛ أنه توفي ليلة الأربعاء الخامس من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستمائة بالقاهرة، ودُفن من الغد بسفح المقطم». وفي التكملة للمنذري (المطبوعة) ٣٩٨/٣: «سنة اثنتين وثلاثين».

ترجمته في: نكت الهميان ص٢٠٨ ـ ٢٠٩. تاريخ الإسلام/ الورقة ١٢١. بغية الوعاة ٢/١٤٩. تأريخ الإسلام (السنوات ٦٣١ ـ ١٤٩) ص١٠٥ رقم ١٠٦٠. سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم البلدان/ مادة (المحلة).

صَاحَ بسى عند ذُهُ ولسى شَجْسوه مَا إِنْ تُسرَدْ علْمَ الهَسوَى عسن صحّمة يَسا حَمَّامَ الآيْسك مسنْ أُخْبَارهِم ك رِّر الأَخْبَارَيَا رَاوِيَهَا رَاوِيَهَا يَا فُوَ الْعَضَالَ فِي وَادِي الْغَضَا / ٢٢٩ ب/ قَالُواللَّحِسْم وَقَدْ فَارَقَهُ أُضْ رَمَ الشَّوْقُ بِقَلْبَ مِيْ جَمْ رَةً أتَمَنَّ الْهُ مُ عَلَى يُأْبُعُ د المَ دَى وَأُرَجِّ مِيْ عَصَوْدَةً بَعْدَ النَّوَى يَسا أُخسلاً تُسيُّ مسنَ الخيْسف لَقَسدُ

وقال أيضًا: [من الخفيف]

قَدْ جَعَلْت البُدُوْرَ منْك حَيَارَى بسأبسي مَسَنْ دَفَعْستُ قَلْبَسِي إلَيْهَا الآمَــانَ الآمَـانَ منْهَـا وَمـن نَـار هَـواهَـا أو الفـرارَ الفـرارَا وَبِقَلْبِيْ مَنْ كِانَ عَهْدِيْ بِقَلْبِيْ جَيْرَةُ أُحْسَنُ وا إِلَيْنَا أَوَإِنَّ جَارُوا عَلَيْنَا وَإِنْ أُسَاءُوا الجاوَارَا حَمَلُ واالرَّاحَ في المَبَاسم لَكِنْ كهم أتَيْنُ الْهَا وَرُحْنَا زَمَا لَهَا اللهَا عَالَهُ اللهِ وَبَلْغَنَا بِهَا الْأَمَانِي طَوَالاً مَساجَعَلْتُ العنَساقَ مَنِّسَى دَثَساراً / ١٣٣٠/ بدياريُ عَشفْتُ كَمْ أُنْدَب الرَّ كَلَفَيْ قَطُّ لَـم يُسَافَر وَلا سَارَ غَرَامي تُسَمَّ شَسَابَ العسَدَارُ منَّسِيْ وَيَكُفَيْ لَكَ شَيْسِبُ العسَدَارِ عنْدَ العَسَدَارَىٰ فَسِأْعَسِرْتُ الشَّبِّسَابَ غَيْسِرِيْ وَمَسَا زَالَ شَبَسابُ الإِنْسَسانَ ثَسوْبِسًا مُعَسارًا طَلَعَ الشَّيْبُ فِي عِذَادِي نُجُومًا وَرَأَيْتُ النُّجُومَ منْهُ نَهَاراً

وقوله: [من مجزوء الكامل]

يَا مُعَنَّىٰ بِالحمَىٰ إِيَّاكَ عَنِّىٰ خُدْ أَحَاديَّتَ الَحمَىٰ عَنِّي وَمنِّي إِنْ تَحَـدَّثُتَ بِهَا يَـوْماً فَـزِذُنـيُ وَمَتَىٰ مَاعَنَ شَوْقِيْ فَاعَنِّي عنْدَهُ خَلَّفْتُ لَهُ لَكَمْ يَتَبَعْنَ هَـا هُنَـا إلْفـيْ فَـوَدِّعْنـيْ وَدَعْنـ عَجَبًا لَـمُ يُطْفهَا طُوْفَانُ جَفْنَ قَلَّمَا يُجْدِيْ عَلَى الصَّبِّ التَّمَنَى قَلَّى وَاللَّيَالِي أَخْلَفَتْ لِي حُسْنَ ظَنِّي كَانَ لِسَيْ فَيْ قُرْبِكُ مُ جَنَّاتُ عَدْنَ

حَسَداً وَالنُّجُ ومَ منْكُ غَيَارَىٰ باختياري فَكَمْ تَكُعْ لَيْ اخْتيارا مُضْغَدةً ثُدم قَدُ أُحَالُ وهُ دَارا هُمهُ صُحَاةٌ منْهَا وَنَحْنُ سُكَارَىٰ وَجئنـــا بهــــا . . . . . مــــرارا وَقَطَعْنَا بِهَا اللِّيالِيُ قَصَارًا أَوْجَعَلْ تُ الشُّعُ وْرَ مَنْهَا الشُّعُ ارَا بع ذُهُ ولا وَلا سَالْتُ الدِّيارا خَلْفُ السِّذِيْ عَنْسَهُ سَاراً وقوله: [من مجزوء الخفيف]

قُلْتُ يَوْمِاً لَمَنْ عَلَيلَ \_\_\_ودَاَدَ لتَ\_\_رْعَــاهُ فـ\_\_،

وقال: [من الخفيف]

جَعَلَتْ مُقْلَتِيْ مَنَامِي مَنَامِيْ سَبِيلًا تَتَنَاءَىٰ يَقْظَلَىٰ وَتَدْنُو مَنَاماً

فَاغْتَنَمنَا منْهَا الوصَالَ لحيْكَهُ فَاعْجَبُ وَامَنْ ضَنيْنَة وَمَنيْكَ وَهُمَا في الورَى أَعَارُ قَبَيْكَ تَتَنَّنَّى غُصْنًا وَتَرُنُ وغَرَّزَالاً حيْنَ تَكْنُوبِ دُراً وَتَكْذُكُ وخَميْكَ هُ

/ ٢٣١أ/ وأنشدني أبوعبد الله محمد بن عبد القاهر بن هبة الله بن النصيبي

بحلب؛ قال: أنشدني ابن جبارة لنفسه: [من المجتث]

دُهَ الْاَهُ مَنِّ يِ اعْتِ لَدَارِيْ اعْتِ لَدَارِيْ اعْتِ لَدَو وَجِسْم يَ عَ ارَيْ عَ ارَيْ عَ ارَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللّهِ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَا

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه: [من المتقارب]

وَجَاءَ الفِراقُ بمَا أَحْلَدُ سُطُ وراً بنَا الجَوَيٰ تُخْبِرُ فَاتَّرَ فيها دَمْعيَ الأَحْمَرِ

وَلَمَّا تَنَادُوْالسوَشْكُ النَّوَىٰ كَتَبْستُ بِدَمْعَنِيْ عَلَىٰ وَجْنَتِيْ وَٱعْجَلَهَا سَيْسُرُهَا ٱنْ تَجَفَّ

وأنشدني؛ قال: أنشدني من شعره: [من البسيط]

وَصَاحِبِ فِيْ رَضَاعِ الكَاْسِ نَادَمَنِيْ وَقَالَ لَلْقَلَّبِ لَمَّا غَابَ عَنْ بَصَرِيْ:

وَنَدُ مِنِّدٍ مِنْسِيْ بِلاَ جُرْمٍ فَنَدَّمَنِيْ يَا أَيُّهَا الْقَلْبُ بَعْدَ البُعْدُ كُنْ دَمَنِيْ

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه: [من الطويل]

/ ٢٣١ب/إذا ما شَكَا المَمْلُوْكُ قُلْتُ لَهُ: ٱصْطَبرْ وَكَيْسِفَ ٱصْطبَسارِيْ للْخُطُسوْبِ وَكلِّهَسا ؟

وَقَدْمَلَني صَبْرِي وَلَهُ يُحْتَمَلُ كَلِّي وَلَهُ يُحْتَمَلُ كَلِّي وَقَلْبِي بِلاَ خَلِّ وَيَقْلِي بِلاَ خَلِّ

وأنشدني؛ قال: أنشدني من قصيدة أولها: [من الكامل]

آياتُ حُبِّي فيْكَ لاَ تُتَاوُلُ حُكْمُ الغَرامِ بِأَنَّ دَمْعِي مَايَنِيْ جُسنَّ الفُوَادُ بَمَا أَجَسَنَّ صَبَابَةً يَا مُسرْسِلًا مِنْ خَطِّه مُسْتَرْسِلًا لاَ تُسرْسِلًا مِنْ خَطِّه مُسْتَرْسِلًا لاَ تُسرْسِلًا مِنْ خَطِّه مُسْتَرْسِلًا

سَقَمِيْ النَّبِيُّ بِهَا وَدَمْعِيْ المُرْسَلُ المَّرْسَلُ الْبَحْدَا يَجُودُ وَأَنَّ صَبْرِي يَبْخَلُ المُحدَّا يَجُودُ مَالْنَ صَبْرِي يَبْخَلُ فَعَلَامَ دَمْعِيْ فِيْ الخُدُوْد مُسَلْسَلُ سَهْماً بمَا يُسُوحِيْ إِلَيْسَه يَفْعَلُ المُصَلِّ المُصَلِّ المَصَلِّ المَصَلِيْ المَصَلِّ المَصَلْلُ المَصَلِّ الْمَصَلِيْ المَصَلِّ المَصَلِّ المَصَلِيْ المَصَلِيْ المَصَلِّ المَصَلِيْ المَصَلِّ المَصَلِّ المَصَلِيْ المَصَلِيْ المَصَلِيْ المَصَلِيْ الْمَصَلِيْ المَصَلِيْ الْمَصَلِيْ المَصَلِيْ الْمَصَلِيْ المَصَلِيْ الْمَصَلِيْ الْمَصَلِيْ الْمَصَلِيْ الْمَصَلِيْ الْمَلْمَ الْمَصَلِيْ الْمَصَلِيْ الْمَصَلِيْ الْمَصَلِيْ الْمَصَلِيْ الْمَصَلِيْ الْمَصَلِيْ الْمَصَلِيْ الْمَصَلِيْ الْمَسْلِيْ الْم

وأنشدني ؛ قال: أنشدني لنفسه: [من البسيط]

لَهْ فَسِيْ عَلَى أَسْرَة مَا سَرَّنِيْ بِهِمُ كَانُوا الْمَرَاجِيْحَ وَالْأَحْلِامُ طَائشَةٌ كَانُوا الْمُراجِيْحَ وَالْأَحْلامُ طَائشَةٌ وَآخِرَ الْأَمْرِ قَالُوا قَدْ قَضَى عُمَرٌ

عَيْدُوا عَيْدُشُ وَأَنَّهُ مُ مشنْ بَيْنَا فَقَدُوا وكالمصابيع في الظَّلْمَاء تَتَّقد خَرِسْت نَاعِيَةً أَوْ خَانَكِ الرَّشَدُ لا يَسْتَقِلُ بِهَا قَلْبُ وَلا كَبِدُ

لَقَدُ أُتَيت بها شَنْعَاء ....

/ ٢٣٢ أ/ وأنشدني؛ قال: أنشدني عليّ بن جبارة لنفسه: [من الرمل]

وَدَعُونِي أَمْتَطِي الوَجْدَ جَوادا بسيروف الشوق أفنيهم جلكدا بَ اصْطبَ ار وَأَفي لَهُ وَأَن اللهِ وَأَذَا اللهِ وَأَفي اللهِ وَأَن اللهِ وَأَن اللهِ وَأَذَا اللهِ وَأَذَا اللهِ وَأَذَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَل طَيْفُهُ مِ مَ مِنْ أَعْيُ مِن العَيْسِ رُقَاداً فَمَعَ ادي فيه إذ يَبْ لُو مُعَاداً فَرَاوا شَخْصَى فَرَدُونِي فُرَاداً حُرْقة الْقَلْبِ انْتَقَاداً وَاتَّقَاداً وك نَا يَلْبَ سُ ذُو الحُ زن الحدادا إِنْ شَكَكْتُهُ فَاسْأَلُوا عَنِّيَ الرَّوسَادَا بَهَ وَأَكِمْ وَأَبِحْتُ مُ أَن يُعَالَدي جَعَلَتْ عَيْنَي لِذَا الحُبِّرَشَادَا قصَّت فِيْهَ الْعَدَار تنعي أَصْطيَاداً فَكَى شَبَابِي قَدْ أَتَتْنَا تَتَهَادَىٰ كُلُّ غَيْثَ قَدْ تَمَالاً وَتَمَادَىٰ بِالنَّدَىٰ أُحْيِّتْ جَمَاداً في جُمَادَىٰ قَدْ كَسَاهُ الجُودُ وَٱسْمُونَهُ مَ وَهُ وَاسْمُ وَيَــرَىٰ ذَاكَ لـرَاجِيْـه اقْتصَـادَا فَمَ لِلَّ اللَّهُ نُيُّا يَفَاعاً وَوهَادا وَجْهُ جَدْب إِنَّهُ نَعْهُ المُنَسادَى إنَّما تَسْالُ مَانُ بَحْسِرِ ثُمَاداً

قَلِّدُوْنسى من هَدوَىٰ نَجْد نجَادَا وَاتْرَكَ وَالعَذَلُ صفاءً إَنَّسَى وَٱفْتَدُونْكُ مِنْ يَدِيْ ٱسْرِ النَّويٰ وَاحْبِسُوا الرَّكبَ فَإِنْ هُمَ وَقَفُوا وَٱسْتَعَيْبُ رُوا لِهِ إِذَا مَبَ اطَافَ بِهِيْ وَٱعْيُدُوا لَيْ حَدِيثِيْ بِالحَمَىٰ سَرْتُ خَلْفَ العيْسَ أَنْسَا أَبْتَغِي أَتُسرَىٰ خَافُوا مَنَ السوَاشِيْ وَمِنْ ٱڟؙ۠ڵؘ؎ؘ الجَوُّ لَعَيْنِيْ بَعْ لَهُ َهُ لَـمْ تَـلْدُقْ عَيْنِـيَّ كَـرًى بَعْـدَ النَّـوَىٰ ك م منعتُ م أن يُع المُبتَلَ في وَبِقَلْبِ عِي ظَبْيَ عَلَيْ الْسَيَ رُّمْ ــ تُ أَنْ أَصْطَادهَ الْ فَانْعَكَسَتْ / ٢٣٢ب/ أبصَرَتْ شَيْبيْ فَوَلَّتْ وَلَكَمْ فَسَقَكُ المَعْهَدَ مَنْ عَهد الصِّبَ منْ يَسد الصَّاحَسِ مَسنُّ رَاحَتُهُ لاَ تُسَمُّسَوْهُ جُمَّسَادَى إنَّسَهُ فَاحَ عَرْفُ العُرَف مِنْ رَاحَت م نَاده إِنْ حَالَ خَطْسَبٌ إِذْ بَسَداً وَٱلْطِئْلَ سُولُكِ وَاسْالْكَ ٱلغنيي

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه: [من الوافر]

أيَا حُلْوْ الْمَجَانَة وَالْمَجَانِيْ جَفَوْتَ فَنَوْمُ عَيْنِيْ قَدْ جَفَانِيْ

وآمال من جَفَائك لي أَمَاناً أَسَالَ الَوَجْدُ فينك ذَمُوعَ عَيْني وَكَمْ قَدْ رُمْتَ سُلُواناً وَلَكَنْ وَكَمْ أَمَرَ أَصْطبَارِيْ عَنْكَ قَلْبَيْ

فَ أَرْجِعُ مِنْ أَمَانِيْ بِالأَمَانِيْ مُطِيْعَات وَسُلْوانَيْ عَصَانِيْ قَوَامُكُ فِي تَثَنَّيْه تَنَانَيْه تَنَانِيْ فَقَالَ لَهُ: هَوَاهُ قَدْ نَهَانِيْ

### وأنشدني ؟ قال: أنشدني قوله: [من الخفيف]

/ ٢٣٣ أ/ هَاتَ كُأْسِيْ وَلاَ تَخَفْ مِنْ مَكَاسِيْ لاَ تَكُنْ لِيَ يَبُونَ الْأَنْ اس بِنَاسِيْ إِنْ هَمَى الْهَاسِمُّ مِنْ سَحَابِ أَكَنَّتُ اُوْ دَجَا لَيْلُ هُ غَدَتْ نِبَرَاسَيِ وَانْ هَمَى الْهَاسِمُّ مِنْ سَحَابِ أَكَنَّتُ اُوْ دَجَا لَيْلُ هُ غَدَتْ الْبَيْسِيْ وَسَعَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اله

وأنشدني أيضًا؛ قال: أنشدني لنفسه: [من الكامل]

شَـوْقِيْ تَمَادَىٰ فَلَـوْلا أَنَّنِي عَلَّلْتُ قَلْبِيْ بِاللِّقَاء لَـذَابِا مَا شَابِ قَلْبِيْ بِاللَّقَاء لَـذَابِا مَا شَابِ قَلْبِيْ بِالتَّفَرُق شَابِا مَا شَابِ قَلْبِيْ بِالتَّفَرُق شَابِا قَدْ طَالَ عَهْدُ البَيْنِ فِيْمَا بَيْنَا إلاَّ تَـزُرْ فَابِعَتْ إِلَـيَّ كِتَابِا

وأنشدني ؟ قال: أنشدني من شعره: [من البسيط]

وأنشدني؛ قال: أنشدني قوله: [من الطويل]

وَكُهُ آمِرِ بِالصَّبْرِ قَلْبِي رَدَدْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ مَالِيْ إِلَيْهِ سَبِيْلُ

ثَنيَّةُ قَلْبَيْ ٱسْكُنُوهَا بُثَيْنَةً ضَمِنْتُ الْهِوَىٰ مِنْهَا بِرُوْحِيْ فَحُسْنُهَا وَكَيْلُ وَوَجْدِيْ بِالوَّفَاء كَفَيْلُ ضَمِنْتُ الْهِوَىٰ مِنْهَا بِرُوْحِيْ فَحُسْنُهَا وَكَيْلُ وَوَجْدِيْ بِالوَّفَاء كَفَيْلُ

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه: [من الرمل]

يَا هالالاً في فُورَادي أشروَقا سَلَبَ الصَّبْرَ وَأَعْطَانَيْ الأَسَيٰ تَخلَدُ الحَاجِبَ قُوسًا وَانْتَضَيٰ لَـُمْ يُبْتِقُ الـوَجْدُ عندي وَالجَوَىٰ فَسَلُوهُ حِيْنَ وَلَّكَىٰ مُعْسِرِضًا هَا نَجُ لُ وَها نَدُ الله الحمالي الحمالي الحمالي آه وَجَلَداً إِنْ أَجَلَابِ مَعْدَا إِنْ أَجَلَابَ مَا دَارُهُ لَمْ / ٢٣٤أ/ جيْ رَةً كانُ وا فَجَارُوا إِذْ نَاوْا ٱنْعَمُ وابَ الطَّيْف نُعْمَى خَلَّصَتْ حَيِّ طَيْفًا طَافَ بِيْ مِنْ حَيِّهِمُ أَسَاتَ يُسْلَيْنِيْ وَدَمْعِيْ مُسْبَلُ مَا رَقَا أَدَمْعِي خُنُوا اللَّهِ اللَّهِ مَا رَقَا إِنَّمَا أيُّهَا الورْقَاءُ أَمْلَيْتِ الدُّجْسِي خَفِّضًى لَحْنَدك لا تُدُزْهَى إِسه أنَا أَمْليْكَ مَلَديْحًا لَوْ بَكَا ذَاكَ مَدُّحيُّ في أُبِي بَكْرِ وَمَنْ

لَيْسَ لَـى مُلذَ غَلَابَ عَلَىٰ عَيْسَى بَقَا وَسَبَكَ النَّومَ وَأَهْدَى الأَرْقَا لَحْظَهُ مَهُماً وَقَلْبِيْ رَشَقَا رَمَقَا فِي مُهْجَتِي مُصَدُّرُ رَمَقَا مَلَقًا مَنْهُ لَمَانُ أَضْحَالُ لَقَالَىٰ فَسَلُ وهُ أَيْ نَعَ نَعَ خَلِلانُ النَّقَا بَعُددَ المَرْمَديُ وَعَدَّزُ المُلْتَقَدي وَأُعَاضُ واعَنْ سُلُوِّي قَلَقَا مُهْجَتِيْ بِالقَسْرِ فِيْ ٱسْرِ الشَّقَا حيْسَنَ حَيَّانِيَ أَزَالُ الحُسَرَقَا فَسرَقًا حَتَّىٰ رَقَاهُ فَسرَقًا خَافَ لمّا فَاضَ منْهُ الغَرَقَا من غنَاء وَمَالاًت الورَقَا لَيْ سَنَ مَنْ نَمَّ قَ لَفُظًا شقيى في دُجَي اللَّهْ لِللَّهُ اللَّهُ الْعَسَقَالَ الْغَسَقَالَ الْغَسَقَالَ جُـوْدُهُ فِي الأَرْضِ أُضَحَيىٰ غَدَقَا

وَمَا الصَّبْرُ عَنْهَا يَا جَميْلُ جَميْلُ

وأنشدني ؛ قال: أنشدني لنفسه في طول الليل: [من الطويل]

تَطَاوَلَ هَا اللَّهِا اللَّهِا لَكُونَاتُهُ عَتَّهَ ظَنَتُهُ تَرَىٰ اللَّيْلَ قَدْصَفَ النُّجُومَ عَسَاكراً

وقال أيضًا: [من البسيط] يكُفيْكُ أَنَّ فُوَادِيْ فِيْ تَلْافيْه وَأُنَّ قَلْبِينٍ مَتَسِي مَتَسِي مَسَارَامَ تَسْليَسَةً

يَ دُوْمُ وَٱنَّ الصَّبِ حَ لاَ يُتَ وَقَّ عُ لَدَيْدِهِ وَضَوْءُ الصُّبْحِ مِنْ ذَاكَ يَفْزَعُ

بكُلِّ سُورة وَجْد قَدْ تُلافيكا عَـن الغَـرَام ثَنَـي عُـزْمـيْ تَثَنَّكَا

/ ٢٣٤ب/ فَأَنْتَ لَيْ جَنَّةٌ ٱرْجُو النَّعْيْمَ بِهَا ياكعْبَةَ الحُسْنَ نَادِ القَلْبَ مُخْتَجِا كَمْ لَيْكَة غَبْتَ عَنْ عَيْني فَمَا حَفلَتْ وَملْتُ للْغُصِن لمَّا أَنَّ حَكَاكَ هَوي أُهْوَىٰ لَأَجْلِ ثَنَايَاكَ العذَابِ من تَعَلُّ الفُّ وَادلَ م تَع دُهُ سَوَى إِنْ كُنْتَ أَنْكُرْتَ مَا بِيْ مَنْ جَوًى وَهَوًى وَحَسْبُ حُبِّكَ أَنَّ الْقَلْبَ فِي وَلَه زِدْ يَساغَـرَامـيَ وإِنْ زَادَ الحَبيْـبُ قلّـيّ

وقوله: [من الخفيف] غَــرَّدَتْ فـــى الأَرَاك وَهْنــًا حَمَــامَــهْ هي تَبُكَيْ تَطرَبًا وَهُو يَبُكي عُ مُغْسِرَمٌ مَسا انْتَشَسِيٰ بكِاس سُلُسِ ذُوْ فُوَّد لُلُوج د يَسْكُونُ نَجْداً

/ ٢٣٥ أر ومنها:

بورُجُوه مثل الصّبَاح صبَاح نَقَـلَ المسْـلَكُ عَبْقَـةً عَـنْ شَيَدَاهَـاً لا تَلُمْهَا إِنْ عَربُدَ اللَّحْظُ منْهَا وَغَـزَال خَـطً الجَمَـالُ بِخَـدَّيْـه عَلَـي طَـــرُّزَ الحُسْــنُ وَجْهَــهُ بعـَـــذَار . . . . ط رْف هُ المَ للاَ حَ ـ ـ ثُهُ حَتَّ ـ يُ أَوْ طَلَبْنَا منْهُ دُيُهِ وِنَ هَاوُاهُ

سَلَبَتْ لَهُ ظَبِ اء وَجْ رَةً قَلْبِ ا

لَـوْلا تَجَنيْك لَـمْ أبـرَحْ أنساجيكا فَإِنَّهُ في إحرامي يُلبِّيك بالبَّدْر في الْأَفْق لَمَّابَاتَ يَحْكَيْكَا فَلَهُ ٱجَدُ فيه شَيئًا منْ مَعَانيكا لَثُمُ الْأَقَاح وَمَا فيْهَا لَمَا فيكا هَجْر فَيْعَتَاضُ عَنْ وَصْل تَمَنَّيْكَا فَانْظُر لشَاهد حَالي فَهُ وَيُنْبيُكا ومَا تَعَلَدًاكَ تُكوليكه تَعَدِّيكما فَإِنَّ أَدْنَكَىٰ وَصَالَ مَنْهُ يُرْضِيكًا

فَ أَتَاحَ تُ للْمُسْتِهَام حمَامَ فُ بجُفُ ون قَريَحَة مُسْتَهَامَهُ فَيُعَنِّيً مَ عَكَادِل بِمُ لَكُمَ الْمُ الْمُ وَهُ وَيَهُ وَي مِنَ اللهُ يَامِ تِهَامَهُ مَا ارْتَضَىٰ بَعْدَهُنَّ دَارَ مُقَامَهُ

وَثُغُ وْر نَقَيَّة بَسَّامَ هُ ورَوَىٰ البَــدُّرُ عَــنْ سَنَــاهَــا تَمَــامَــهُ تَمكَتْ بِالرُّضَابِ وَهْدَى مُدَامَدهُ الَـوَرْدَ للْـوَسَامَـة شَامَـه مَا تَعَدَّىٰ فَمَنْ تُرَىٰ رَسَامِهُ كَسَرِ أَتْ جَفْنَهُ وَسَلَّتْ خُسَامَهُ إنْ سـالنـاهُ الـوصـل صال ليثا، أو سالناهُ اللثـم ردَّ لقَامَه أَثْبَتَ التِّيْهُ عنْدَنَا إغَّدَامَهُ

وقال: [من مجزوء الرجز]

يَ اللغَ رَامِ قَ دُ سَبَ يَ اللغَ وَالْمِبِ اللهِ الْمُنْهُ هَ هَ اللهِ الْمُنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأنشدني أبو المعالي محمد بن المظفر الإربلي المصري؛ قال: أنشدني علي بن

جبارة لنفسه: [من البسيط]

/ ١٣٣١ أَ/ مَنْ ذَا يُشَّرُ جَفْنًا فِي سُرَى السَّهَرِ وَمَنْ يُعِيْنُ عُيُسُونًا لَمْ يَرَوُّبُ عَسَقٌ وَمَنْ يُجِيْرُ جُنُوبًا كُلَّمَا ٱضْطَجَعَتْ يَا ٱهْلَ حَاجِرَ مَا ٱقْسَى قُلُوبُكُمُ حَجَبْتُم عَنْ عَيَانِيْ بَدْرَ ٱرْضِكُمُ

وقال أيضًا: [من الخفيف]

فِيْ الغَرَامِ العُدْرِيِّ قَدْ بَانَ عُدْرِيْ خَبَّرَ العَاذُلُوْنَ عَنِّيْ بِالْتَّيْ رَوِّنِيْ مِنْ حَدِيْهِم مِيْنَ تَرُويْ

بطي تَوْب الدُّج عَلْ في سَاحَة السَحَر إِلاَّ وَبَاتَ الكَرَىٰ مَنْهَا عَلَىٰ سَفَر إِلاَّ وَبَاتَ الكَرَىٰ مَنْهَا عَلَىٰ الشَّوْك وَالإِبر كَانَت عَلَىٰ الفَرْش بَيْنَ الشَّوْك وَالإِبر مِنْ حَاجر أَنْتُمُّ حَقّاً أَم الحَجر ؟! فَبَاتَ يَرْعَى الْشَمَا بِدري فَبَاتَ يَرْعَى الْسَمَا بِدري

لَمْ يُفَدُّنِيْ فِيْ الحَيِّ ٱخْدِيَ حِذْرِيْ فِيْ الَهَوَى قَدْسَكُرْتُ مِنْ غَيْرَ خَمْرِ أَوْ فَدَعْنِيْ مِنْ قَوْل زَيْد وعَمْرِو

هَات زِدْنيْ يَاسَعْدُ عَنْهُمْ حَدِيثًا لَمْ أَجَدُ في الغَرامِ كَتْمَا لأَنَّيْ لا وَبيْضَ عَلَى الرِّكَاب وَسُمْر لا وَبيْضَ عَلَى الرِّكَاب وَسُمْر لَمْ أَجَدُ هَوْدَجًا كنَاسَا لظبْيِ أَسْدَلَتْ شَعْرَهَا فَحَارُوا بَليْل وَانْنَنَى قَدَّهُا فَقَالُ واكغُصَّن

/ ٢٣٦ب/ وقال أيضًا: [من الخفيف] ليي في ذمَّة السوصال دُيُسونُ أَتَقَاضَا وُكُل أَنَّقَاضَا وُكُل أَنَّقَا فَالغَسريْسَمُ مَطُولُ وَلُ قَيْل لَيْ: قَدْ جَفَاكَ قُلْتُ مُجيبًا: فَيْل لَيْ: قَدْ جَفَاكَ قُلْتُ مُجيبًا: كُلُّ هَجْسر من غَيْسره فَهْ وَ قُبْت خُلُك مُحيبًا: يَاعَدُول فَيْ فُواديْ يَاعَدُول فَيْ فُواديْ فَيْ فَوَاديْ فِي فَوَاديْ فِي هُسَوَاهُ أَهْسوَى أَعْسَنَّ غَسريْسَراً فِي فَي فَواديْ فَي هُسوَاهُ أَهْسوَى أَعْسَنَّ غَسريْسَراً

وَأَعِدُهُ وَخُدْ بَقِيَّةً عُمْرِيْ قَدْ تَسَاوَىٰ فِي الحُبَ سرِّي وَجَهْرِيْ قَدْ حَمَوْهَا عَنِّي ببيْض وَسُمْر وَنقَابِاً . . . . . وَأَفْقال لبَدْر وَبَداوَجُهُهَا فَسَارُوا بِفَجْر ورَنَا طَرْفُهَا فَهَامُوا بِسُحْرِ

إِنْ أَرَادَ السوَفَساءَ فَهْسيَ تَهُسوْنُ وَأُدَارِيْسه وَالسَّزْ مَسانُ خَسؤُونُ أَدَارِيْسه وَالسَّزْ مَسانُ خَسؤُونُ أَنَسا أَهْسَوَاهُ كَيْسفَ كسانَ يَكُسوْنُ وَهُسوَ مَنْسهُ حَساءٌ وَسيْسنٌ وَنُسوْنُ فَهُسوَ مَسَابَيْسنَ أَضْلُعسَيْ مَسدُفُسوْنُ زَاحَمَتْنسيْ عَلَسىٰ هَسواهُ العُيُسوْنُ زَاحَمَتْنسيْ عَلَسىٰ هَسواهُ العُيُسوْنُ

#### [271]

عليًّ بنُ بُكمشَ بنِ عبد اللهِ، أبو الحسنِ التركيُّ العَزيُّ العَزيُّ العَذيُّ العَذيُّ العَذيُّ العَذيُّ العَذيُّ

ينسب إلى عزّ الملك، من ولد نظام الملك الوزير أبي الحسن بن علي بن إسحق الطوسي.

وكان والده جنديًا، خدم بعد قتل مولاه بواسط مع . . . . . وتزوج بوالدته، ثم قدم بغداد، وأقام بها، وخدم مجد الدين بن الصاحب إلىٰ أن مات .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة ٣/ ٢٤٨ رقم ٢٢٥٣ وفيه: "علي بن بكمش بن يزال البغدادي النحوي المعروف بالفخر التركي، توفي فجأة في العَشْر الأخر من شعبان سنة ٢٦٦هـ. مجمع الآداب ٣/ ٧٧ رقم ٢٢١٦. تأريخ الإسلام (السنوات ٢٦١ ـ ٣٠٠) ص ٢٥٥ رقم ٣٥٥. تكملة ابن الصابوني ٥٧ ـ ٥٩. تأريخ ابن النجار ٣/ ٢٢٢ ـ ٢٢٤ رقم ٤٠٧. طبقات النحاة لابن قاضي شهبة/ الورقة ٢٠٦. بغية الوعاة ١٠٥١ وفيه: "مزان" بدل "يزال"، تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني ٥٥ ـ ٥٩.

وأبو الحسن قرأ النحو والعربية علىٰ ابي بكر المبارك بن المبارك الواسطي، ثم علىٰ عميد الرؤساء أبي منصور / ٢٣٧أ/ هبة الله بن حامد الحلى اللغوى وغيرهما ؛ وحفظ القرآن العظيم في مُدّة قريبة، في خمسة وخمسين يومًا علىٰ عبد الوهاب الوقاباتي، ولازم أبا بكر محمد بن موسىٰ الحازمي، وخدمه كثيراً إلىٰ أن مات.

ثم صحب جماعة من شيوخ بغداد كأبي القاسم يحيي بن أسعد بن بوش، وعبد المنعم بن كليب الحرّاني، وابن سكينة عبد الوهاب بن على بن على البغدادي وغيرهم؟ ثم توجّه إلى الشام فصحب أبا اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي، وأخذ أكثر ما عنده، ولم يكن في أصحاب أبي اليمن أعرف منه بعلم العربية.

وكان أديبًا فاضلاً زاهداً ورعًا ذكيًا؛ توفي بدمشق سنة ست وعشرين وستمائة؛ وكانت ولادته يوم الجمعة في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وخمسمائة.

أنشدني الصاحب الوزير أبو البركات المستوفى؛ قال: أنشدني أبو الحسن لنفسه في خادم خصيِّ أبيضَ يُدعىٰ مختاراً: [من الكامل]

وَمُنَى القُلُوْبِ وَعَايَةُ المَطْلُوْبِ فِي شَرِعَ الهَرَوَى وَمَطيَّةُ الفُسَّاقَ

مُخْتَارُ مُخْتَارُ النُّفُوسِ وَفَتْنَةٌ للنَّاظِرِيْنَ وَمحْنَةُ العُشَّاق

وقال: وأنشدني / ٢٣٧ب/ الشيخ نجيب الدين أبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن أبي طالب الشيباني، بدمشق سنة أربعين وستمائة؛ قال: أنشدني أبو الحسن لنفسه:

[من الطويل] نَشَاتَ به طفْ لا عَلَيْكَ التَّمَائِ مُ أَمَا آنَ أَنْ تُثْنَكِي إِلَيْهَا الْعَزَائِمَ أُوَانُ مَغَـاضِ الـدَّمْـعَ وَالـوَقْـتُ غَـائـمُ إِذَا فَارَقَ الْأَصْدَافَ لاَقَاهُ نَاظَمُ

وَقَائِلَة بَغْدَادُ مَنْشَاكَ الَّدَيْ فَمَا بَالُهَا تَشْكُو جَفَاءَكَ مُعْرِضًا فقلتُ [أجَـل] إنّـي الفَـريْـدُ وَإَنَّهَـا وقد جَرَت العَسَادَاتُ في السدُّرُّ أنَّهُ

وله وقد أوحش بينه وبين السلطان ثم أصلح بينهما، وأنشدنيه نجيب الدين عنه:

[من السريع] جَبْــــرِيْ كسيْــــراً لازم الكَسْــــ تُشْبِهُ ضَرْبَ الكَسْرَ بِالكَسْرَ

يَا مَلَكًا صَيَّرِنَى كُسْرُهُ عَبْدُكَ قَدْ أُصْبَحَ فَدِيْ حَالَةِ

[وأنشدني له: [من مخلّع البسيط] مَـــرَّ بنَـــا لابســـاً ســـواراً تُشْـــرَقُ ٱنْـــوارهُ عَلَيْنَــــا

من فَوْق جسم كلَوْن عَاج كَانَّهُ البَدُرُ في الَدَّيَاجَيْ الْالْأَنْ الْمَالْالْ

#### [247]

# عليُّ بنُ المُؤمِّلِ بنِ عليِّ بنِ أبي الحسنِ الباجريُّ .

وباجرة قرية مشهورة من قرايا بغداد عند بعقوبا.

وصل من العراق إلى إربل، بعد التسعين والخمسمائة للتصرف في أيام الملك / ٢٣٨ المعظم مظفر الدين كوكبُوري بن علي بن بكتكين ـ رضي الله عنه ـ فتولّىٰ بها ولاية، مدّة من الزمان، ثم رحل عنها ـ بعد أنْ حُبس ـ إلىٰ بغداد، وهو مقيم بها؛ ويدّعي قول الشعر، وشعره غثّ بارد اللفظ.

أنشدني أبو الثناء محمود بن محمد بن الأنجب الإربلي؛ قال: أنشدني أبو الحسن لنفسه، يمدح جلال الدين علي بن شماس . . . . ، بمدينة اربل من قصيدة:

[من المتقارب]

تُغَرِدُ في السدَّوْ إِذْ تَصْدَحُ بسالْمُنَسَى أبسداً يُفْتَحِحُ مُسذْ بنستَ عَنْه به به تَبْسَرُ مُنسَايَ السني مثلَّه به يَنْجَحِحُ مَنسَايَ السني مثلَّه يَنْجَحِحُ قَطُ بسالسوَصُ سل لا يَسْمَحُ بسأنَّ مَسريْض يَ قَسدْ يَصْلُحُ رَأَيْتُ مَسنَ البشر مَسايُفُ رِحُ وَلا حَسْ أُسلَا السَّرِوُ وَلا يُمْتَحَ وَسَانِحَةَ مُلْ قَصَلْتُ الْوَرْيْسِ وَكَالِسِيْ إِلْسِيْ إِلْسِيْ السِيْ السَّلِيْ السَّرُوْجِ وَكَانَسَتْ تَضَسَنُ بِغَيْسِرِ البُّسِرُوْجِ فَكَانَسَتْ تَضَسَنُ بِغَيْسِرِ البُّسِرُوْجِ فَكَانُ سَخَسَتْ وَيَقَيْنِسِيْ بِنَيْسِلَ وَٱوْجَبَست الهَجْسِرَ للبَّاحِلِ السَّذِيْ وَاقْهَسَمُ مَعْنِسَىٰ تَغَسَارِيْسِدِهَا الْحَسَلُ وَاقْهَا مُمَّعْنِ بَيْسَابِ الجَسلال وَلَمَّا الْخَسِيُ بِبَسابِ الجَسلال وَعُساتَ مَخَسَايِ مَخَسَادِ الجَسلال وَعُساتَ مَخَسَايِ مَنْهَا لِلسَّاسِ وَعُسلال مَثْلَسِيْ السَّالِ وَعُسلال مَثْلَسِيْ السَّاسِ وَعُسلال مَثْلَسِيْ السَّاسِ وَعُسلال مَثْلُسِيْ السَّسِل مَثْلَسَيْ السَّلْسَلِلُ مَثْلُسُ السَّسِلُ مَثْلُسُ السَّلِسُ السَّسِلُ مَثْلُسُ السَّسُلِ السَّسِلُ مَثْلَمُ السَّلْسَلِيْ السَّلْسَسِلُ السَّسِلِ الْمَسْسَلِيْ السَّلْسَالِ الْمَسْسَلِيْ الْمَسْسِلِ الْمَسْسِلِيْ الْمَسْسِلِ الْمُسْسِلِ الْمَسْسِلِ الْمُسْسِلِ الْمَسْسِلِ الْمَسْسِلِ الْمَسْسِلِ الْمَسْسِلِ الْمَسْسِلِ الْمِسْسِلِ الْمَسْسِلِ الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمُسْلِي الْمَسْلِي الْمُسْلِي الْمَسْلِي الْمُسْلِي الْمُسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمُسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمُسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمُسْلِي الْمُسْلِي الْمَسْلِي الْمُسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمُسْلِي الْمَسْلِي الْمُسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمُسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي ا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

## / ٢٣٨ب/ وقال وقد حضر في بيت ضيّق، كان لصديق له؛ فأنشد بديهًا لنفسه:

#### [من المتقارب]

لتَخْصيْص به لا لضيْت المَكال الله المَكال المُكال المَكال الم

لئن ضَاقَ فِي رَّبعه مَربُعهُ مَربُعهُ فَفَر فَي رَّبعهُ مَربُعهُ الفَضَا فَفَرَاء مَا يَعُمَّ الفَضَا

#### [244]

# عليُّ بنُ الأكمل بن النجار، أبو الحسن الصُوفيُّ.

من أهل بغداد، أحد الصوفية بالرباط الشريف المجاور لعون ومعين في مشرعة الكرخ؛ رجل خير حسن الطريقة، متكلم بلسان أهل الحقيقة.

### ومن شعره في المستنصر بالله\_رضي الله عنه \_[من الكامل]

يَا نُعْهُ هَلْ لَيْ بِالْأَنَيْعُ مَ وَقْفَةٌ ؟ إِذْ ذَاكَ تُنْصِفُنِ فَلُسِيْ ظَلُسِوْمُ وَتَتَّقِسِيْ بَيَسَاضَ وَجُهِ وَاسْسودَاد غَسَدَائِسِ فَسَالَآنَ مُسُذْ لَبِسُسَ العِسَدَارُ بَيَسَاضَهُ

## / ٢٣٩أ/ ومنها:

أَصْبَحْتَ يَارُوْحَ الزَّمَان مُحَكَّماً مُشَرَىٰ لَكُلِّ الخَلْق حَتَّى صَفْحَة مُسَان وَعُدَّتي صَفْحَة لا أَتَّقَيْ نَسُوب الزَّمَان وَعُدَّتي شَانِ وَعُدَّتي الْأَتَّقِيْ

أَحْظَىٰ لَدَىٰ سَمُسرَاتهَا بِالأَسْمَسِ فَطُلَمِیْ وَتَلْقَانِیْ سَمُسرَاتهَا بِالأَسْمَسِ فَلْمَسِ فَلْمَسِ وَجَهِ مُسْفِس وَحَسوً أَحْمَسرَ وَخَسدً أَحْمَسرَ مَا كُنْتُ فِيْ خَلْعِ العِندارِ بِمُعْدَرَ

خُدْ مَا تَشَاءُ مِنَ الْأَمَانِيُ وَأَبِشِرِ السَّاسِيُ وَأَبِشِرِ السَّيِّ وَأَبِشِرَ السَّيِّ وَعُسَوْدُ المِنْبَرِ وَعُسَدُ المُسْتَنْصِرِ فَضُلُ الإلَّهِ وَنَعْمَدةُ المُسْتَنْصِرِ

#### [245]

عليُّ بن يُوسُف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب، الملك الأفضل، أبو الحسن<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۲۲/ ۳٤۲\_ ۳٤۷. الكامل لابن الأثير ٥٩ ٣٥٦ ومواضع أخرى من الجزء التاسع، انظر الفهرس. مرآة الزمان ٥/ ٦٩٧. التكملة لوفيات النقلة ٣/ ١٤٠ رقم ٢٠٢٠. زبدة الحلب ٣/ ١٩٦. ذيل الروضتين ١٤٥. وفيات الأعيان ٣/ ٤١٩. المغرب ـ قسم القاهرة ص ١٩٩٠. مفرج الكروب ٤/ ١٤٥. دول الإسلام ٢/ ٢٩. العبر ٥/ ٩١. تأريخ ابن الوردي ٢/ ١٤٦ ـ ١٤٧. أمراء دمشق ٥٨. مرآة الجنان ٤/ ٥٠. البداية والنهاية ١٨٥٠ . عقود الجمان للزركشي ٣٣٤ب. العقد =

أحد أولاد الملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر - رضي الله عنه - ملك بعد أبيه ديار مصر والشام وغيرها من البلاد؛ فانتزع ذلك جميعه منه عمّه الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن محمد بن أيوب - رضي الله عنه -، ولم يبق للملك الأفضل غير سميساط، فسكنها إلىٰ أن مات بها في يوم الجمعة بعد أن صلىٰ صلاة الجمعة، وأدركته الوفاة فجأة، فأوصىٰ وذلك في الخامس والعشرين من صفر سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

وكانت ولادته بمصر يوم عيد الفطر سنة خمس وستين وخمسمائة، وأخباره ببلاد الشام مشهورة، وجرت بينهما حروب ووقائع يطول / ٢٣٩ب/ ذكرها.

وكان يُقرِّب العُلماء ويكرمهم، ويقبل على أولي الفضل ويستفيد من محاسنهم كثير الاحترام لأهل العلم والدين، ويقول الأشعار الحسنة؛ وسمع الحافظ أبا طاهر السلفي بالإسكندرية وجماعة سواه.

حدثني أبو الفضل عمر بن علي بن هُبيرة من لفظه؛ قال: حدثني الأمير بدر الدولة لؤلؤ بن عبد الله الملكي الأفضلي؛ قال: جلس الملك الأفضل يومًا في مجلس من مجالس أنسه، وحضر معه جماعة من ندمائه وأصحابه؛ وكان من جملتهم إنسان يُلقّب الهمام أمير آخر، وكان ربّما استثقل، ولم يطلبني الملك الأفضل لهذا المجلس؛ قال: فكتبتُ إليه بديهة بهذه الأبيات: [من المتقارب]

أيَ ا مَ الكَ ا عَ دُلُ اللهُ قَدُ أَنَ الْ عَلَى عَدُل كَسْرَى الَّذِي يُدْرَسُ وَمَ الْكَ اللهُ اله

الثمين ٦/ ٢٧٥. ثمرات الأوراق ص٢٢. السلوك ١١٦١. النجوم الزاهرة ٦/ ٢٦٢. شفاء القلوب ص٢٥٦. شذرات الذهب ٥/ ١٠١. ترويح القلوب ٤٧/ رقم ٤٧. تأريخ الإسلام (السنوات ٢٦١ ـ ٣٠٠) ص٢١٦ رقم ٢٢١. المختصر لأبي الفداء ٣/ ١٤٢. التأريخ المنصوري لابن نظيف الحموي ١١١. تأريخ مختصر الدول لابن العبري ٢٣٧. تأريخ الزمان له ٢٦٨ ـ ٢٦٩. الدرّ المطلوب ٢٧٥ ـ ٢٧٦. نهاية الأرب ١٣٧/ ١٣٧. سير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٩٤ رقم ١٥٣. الإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٢٦. تأريخ ابن أسباط/ تحقيق التدمري ١/ ٢٨٥. أمراء دمشق في الإسلام ٥٨.

تَغَيَّ رَرْأَيُ كَ ذَاكَ الجَميْ لَلَهُ الجَميْ لَلَهُ الجَميْ لَكِنَّمَا لَا القَصْدُ فِيْ الشُّرْب لَكِنَّمَا وَبَعْدُ فَيْ الشُّرْب لَكِنَّمَا وَبَعْدُ فَي الشُّرْب لَكِنَّمَا وَبَعْدُ فَاللَّا وَلْسَتَ فِي نَعْمَ لَة

قال: فأجابني علىٰ الوزن والقافية بديهًا: [من المتقارب]

المن المتفارب النظرم بسل أنفسسُ للسلَّرِ في النَّظُم مِسْ ذُكُرِه الآنفُسسُ تَسَالًا نَفُسسُ الْخَلْسِ الْآنفُسسُ الْجَسلُ العُلْسومِ الْتَسيْ تُسدُرسُ فَعَهْ لَكُ عَنْسدَي لا يُسدُرسُ خَضررتَ فَانْت لَنَسا المُؤنسسُ حَضررتَ فَانْت لَنَسا المُؤنسسُ

وَمَا الذَّنْسِ إلَّا السولَا الأَنْفُسسُ

تَنَافَ سُ في قُربكَ الأَنْفُ سُ

وأنشدني المولى الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن الملك المفضل قطب الدين أبي محمد موسى بن الملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بحلب المحروسة، بمنزله المعمور في شهر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستمائة / ٢٤٠/ قال أنشدنا عمي الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن علي بن يوسف رحمه الله تعالى للفسه: [من البسيط]

يطُن دُهُ رِي أَنَّ القُن الْقُن الْقُعَد دَن مِن اللَّهُ وَالْفَقْرُ لَيْسَ بِعَادِ فِي النَّزِمَان لَمَن وَالْفَقْرُ لِيَسْلَ مَنْ وَلَهُم أَظْفَرْ بِنَيْسَلَ مَنْ يَ وَلَهُم أَظْفَرْ بِنَيْسَلَ مَنْ يَ وَلَهُم أَظْفَرْ بِنَيْسَلَ مَنْ عَمْ وَاعْتَبَسِي وَاعْتَبَسِي وَاعْتَبَسِي وَاعْتَبَسِي وَاعْتَبَسِي اللَّهُ مَدُ وَالْرُبُعَة وَالْمُعَدَ خَمْسِيْسَنَ مِن عُمْسِرِيْ وَالْرُبُعَة الْمُعَدَ خَمْسِيْسَنَ مِن عُمْسِرِيْ وَالْرُبُعَة

عَنْ أَنْ أَرُوْحَ بِصَدْرِ الرَّمْحِ مُكْتَسِبَا لَهُمْ يُبْقِ جُوْدُ أَيَادِيْهِ لَهُ نَشَبِا وَلاَ تَقَضَّيْتُ مِنْ ٱسْبَابِهِ سَبَبَا فَهَلْ يُعِيْدُ لَيَ العُمْسِرَ الَّذِيْ وَهَبَا يَكُذُ لَكِيْ أَبُداً عَيْسَشٌ وَإِنْ عَدْبُا

وأنشدني أيضًا؛ قال: أنشدني عمي لنفسه: [من الطويل]

وَشَيَّبَ رَأْسِيْ قَبْلَ إِّبِان شَيْبِهِ قَرْاعُ اللَّيَالِيْ لاَ قَرَاعُ الكَتَائِبِ وَلَيْسَ شُجَاعُ النَّفْسِ ذَا الجَأْشِ فَيْ الْوَغَىٰ وَلَكنَّهُ مَسِنْ لَسِمْ يَّسِرِعْ لِلنَّوائِبِ وَلَكنَّهُ مَسِنْ لَسِمْ يَّسِرِعْ لِلنَّوائِبِ وَلَيْسَ شُجَاعُ النَّفْسِ ذَا الجَأْشِ فَيْ الْوَغَىٰ لَمَا أَحْدَقَتْ بِيْ مِنْ خُطُوبِ الْمَصَائِبِ تَظُلُّ خُطُوبِ الْمَصَائِبِ وَتَنْبَعُ سَهْماً بعُدَسَهُم أَصابِنِي لَتَنكيه جلّ الخطّب إِنْ طَل غالبي وَتَنْبَعُ سَهْماً بعُدَسَهُم أَصابِني لَتَنكيه جلّ الخطّب إِنْ طَل غالبي وَسَطَّرَتِ الأَيْسَامُ صَبْرِيْ تَعَجُبًا تَسَطُّرَ إِلاَ أَمْهِاتَ الْعَجَائِبِ

وأنشدني؛ قال: أنشدني عمّى لنفسه: [من السريع]

في حَلْبَة الصَّبْر جَوَادي كَبَا / ٢٤١١/ وتُكلَّمَا خَاطَبْتُ قَلْبَيْ بِأَنْ لَهِيْبُ وَجْدِيْ مُلذْ خَبَتْ نَارَّكُمْ سَبَيْتُ لَهُ مَ لَنَ العَلَمُ وَ عَنْ وَةً بَـــدْرٌ إِذَا أَشْـــرَقَ فـــى قَبَـائـــه لمَّارَأَيٰ سَيفَ عَليٍّ مُنْتَضَّى

وَسَيْفُ عَنْ مِنْ سُلْوِي نَبَا يُسْعِدَنَ فِي بِالصَّبْسِرِ فَيُكُمْ أَبِي عَنْ نَاظَرِي فِي خَاطَرِي مَا خَبَا يَاعَجَبَاً كَيُّهُ فَ لَقَلَبَى سَبَى لَيْسَ لَهُ غَيرُ فُوَادَيْ مَغْسِرَبا من جُفنسه صَيَّرَ قَلْبَيْ مَسِرْحَبَا

وكتب إلى عمِّه الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب: [من الطويل] وخَيْدرَ مَليْك إنَّنيْ خَيْدرُ مَصْحُوب أسُلْطَانَنَا إِنْ كُنْتَ لِيْ خَيْرَ صَاحِب وَهَا أَنَّا قَلَد شَيِّدْتُ مَجْداً لِيُوسُفً كَمَا ٱنْتَ قَدُّ شَيَّدُتَ مَجْداً لأَيُّوْبَ

وقوله، وقد نشأت سحابة من الغرب لها برق ورعد: [من الطويل]

وَنَاشِئَة مِنْ جَانِبِ الغَرْبِ ٱقْبَلَتْ إِذَا ضَحَكَّتْ بِالبَرْقَ جَادَتْ بِأَدْمُع تَبَايُسَنُ حَالَيْهَا عَجَيْبٌ وَلَسَنْ تَسرَىٰ

فَخلْتُ بِأَنَّ اللَّيْلَ جَاءَ مِنَ الغَرْب مَنَ الوَدْق فَانْهَلَّتْ تَدَقَّقُ بِالسَّكْبَ بَأَقْرَبَ مَنْ ضحْكُ بُكَاءً مِنَ السُّحْبَ

وقوله: [من المتقارب]

/ ٢٤١ بِ أَقُولُ لَهُ وَهُ وَ يَبْكَى الشَّبَابَ أتَبُكِكِيْ بِدَمْكِ لفَقْدَدُ الشَّبَابِ

بِسدَمْسِع يُسوَاصِلُهُ بِسالنَّحِيْسِ سَيَبُكِهِ دُمَّا عِنْسَدَ فَقُدِ المَشْيْسِ وله في الشيب: [من الرجز]

وَشَعْسرَة لمَّا بَدَتْ في عَارضي . قَلَعْتُهَـــاً وَقُلْـــتُ لا كُنْــتِ ٱغْــرَبَــي أُمنْـــتَ إِذْ قَلَعْتَنـــي سَـــَوْفَ تَــَــرَىٰ

وقال لما بلغه أنَّ غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان استشهد بطعنة أصابته في المصاف: [من الطويل]

وَشَمْسُ غيَاث اللِّيْن بَعْدَ ضيَاتهَا أنَارَ لَدَيْهَا كُوكبُ الرَّمْحِ فَاخْتَفَتْ

شَائنَةً لِلْحُسْنِ منْهُ شَائِبَهُ فَكَالِبَهُ فَكَالِبَهُ فَضَائِبَهُ فَجَالَ اللَّهِ اللَّهِ فَكَالِمُ اللَّهِ فَكَالَّمُ اللَّهِ فَكَالَّمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا مَـن الَّـذَيْ يَقْلَـعُ منَّا صَـاحَبَـهُ

وَإِشْرَاقِهَا فِي كُلِّ شَرْق وَمَغْرِب وَلَـمْ نَـرَ شَمْسًا قَـطُ تُخْفَى بَكَـوكَبَ

وقال يرثى: [من الخفيف]

إُكتنَابِي قَدْ كانَ منه وَقَدْ صَارَ عَلَيْه لمَّا تَسوَىٰ في التُّراب يَا ٱخَا الوَجْدِ خُذْ حَدِيْتَ يَ وَاعْجَبْ لَا كَتِنَابَ مِي ٱنَّا لَـهُ فِي اُكِتِنَابَ

وقوله: [من الطويل]

/ ٢٤٢ أ/ وَسَاق سَقَانيْ قَهْ وَةً فَحَسبتُهَا كَـذَا الَقَـدُّ وََالأَعْصَانُ وَالسِرِّذَفَ للْكُثْبَ سَنَاهُ اعْتَزَىٰ لَلْشَّمْسَ وَالطَّرْفُ للْظُّيَ

وقال: [من الكامل]

مَا خلْتُ أَنَّ ظُهُ ورَ مَبْسمه م\_نْ بَعْدِد علْم\_ي أَنَّ مَسْكَنَدَةُ

وقال فيمن شرب خمراً فاحمرَّ خدَّاه : [من الوافر]

وَمن عُجَب المَلاَحَة باتَّفَاق سَقَيْنَاهُ شَرَابًا خَنْسَدَريساً

وله: [من الخفيف]

كُلَّمَ ارُمْ تُ أَنْ يُبَرِرِّ دَ نَارِيْ زَادَ فِي لِيوعتي وَفَير ط غَيرامي

وكتب إلىٰ الملك العزيز \_ رحمهما الله تعالىٰ : [من المجتث]

وَٱنَّنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَقْصًا اللَّهُ مَقْصًا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَقْصًا اللَّهُ مَقْصًا / ٢٤٢٢/ وَٱشْعَـرُوانَـارَ إِفْـك إِنْ كِانَ لِلسَّذَ نَسَبُ ذَنْ الْ

وله يرثي بعض العلماء: [من مجزوء الكامل]

ضُمِّنْ تَ كُ لِلَّهِ فَصَاحَاتَ يَا قَبْ رَهُ وَغَلَدُوْتَ أَخْ رَسْ

وقال أيضًا: [من الطويل]

للَــذَّتهَــا مــنْ ريْقــه البَــارد العَــذْب

عــنْ لُــؤُلُــؤ مُتَنَضِّــد رَطْــبِ ملحٌ بِأَنَّ السَّدُّرَّ فِي الْعَدْب

جَـرَىٰ منَّا وَلَهُ يَكُ ذَاكَ عَمْدَا فَ أَنْبَ تَ منْ هُ فِي الخِدُّيْنِ وَرْدَا

طَيْفُهُ في الكَرَىٰ وَيُطْفِيْ لَهِيْسِيْ

حَيْثُ أَنِّي فَارَقْتُهُ عَلَنْ قَرَيْبِ

تَقَـوو ألـوا مَا أَحَبُّ وا وَأَضْ \_\_\_\_رَمُ \_\_\_وا وَٱشَبُّ \_\_وا فَهَكَــــنَالـــــيَ ذَنْــــ

عجباً لمَانُ دَرَسَ الفَضَائِلَ وَالبَالاَغَامَةُ كَيْهُ فَ يَادُرُسُ

أبيْت بكيْل ليسس لي فيسه راحم وَغَيْسريٌ يَسرِّى التَعْذيْبَ مُسرًّا مَسَدًّا مَسَدًّا مَسَدًّا مَسَدًّا

وله في الخضاب: [من الوافر] عَمَدْتَ إلَكِي الخضاب إذا لتَنْسَكِي

وَأَيَّا مُ الصِّبَ اعن مَديُّ مُحَالًا

باُنْ تُسْلَىٰ باَيَّام التَّصَابِيْ وقال يهجو بعض أصحابه، وقد تاب عن شُرب الخمر ثم عاد إلى شربه (١):

[من الوافر] فَقُلْتُ لَهُ مَ كَذَبْتُ مُ مَا يَتُوْبُ فَتَّى قَدْ جُمِّعَتْ فيده العُيُّونِ

سوَىٰ أَنْجُم الجَوِّ الَّتِيْ لَيْسَ تَغْرُبُ

وَفِيْ مَذْهَبِيْ التَّعْذِيْبُ َفِيْ الحُبِّ يَعْذُبُ

زَمَاناً كُنْتَ فيْه بِالْأَخْضَاب

وَقَالُوا: تَابَعَنْ شُرْب الحُميَّا! / ٢٤٣ أ/ وَّكَيْفَ يَتُوْبُ عَنْ فَعْل دَني

وقوله في النزيه بن الضياء القزويني يداعبه: [من الكامل]

قُلْ للنَزيْد وأأنْت صَادقُه حُمِّلْتَ مَنْ عَارِ خُرِيْتَ بِه أُذْرَيْتَ بِالعُلَمِّ اَء كُلِّهِ مَ

وقال: [من الوافر] أقُولُ لِلدَّامِيْ لمَّا لَحَانِيْ سَمَاعُ اللَّهَ وم أعْجَهِ رُكُلُّ لاحٍ

وقال: [من الوافر] لئسنْ أخْطَا الكرامَ الحَظُ يَسوْماً فَ إِنَّ السِدُّرُّ يَعْسِدُلُ عسنْ زُلال بنَـــرَّجـــس مُقْلَــة وَبِــوَرْد خَـــــًا . وَخَمْ لَ رَبَّق م وَأَقَ احِ ثَغ رِ 

وقوله: [من الخفيف]

كَـمْ تَخْـلُ مـنْ صـدْق وَمـنْ كـذب مَا حُمِّلَتُ تَحَمَّالِّةُ الحَطَّبَ فَ لأنْت شَرٌّ من أُبِي لَهَ ب

دَع الهَــذَيَــانَ قَــدْ صَــدَّعْــتَ رَاســيْ كَلَذَاكَ المَوْتُ أَعْجَلَزَ كُلَّ آسي،

وَخَصَّ بِ اللَّئَامَ بِ الأَاحْتَجَاجِ وَعَسن عَلَنُ وَيَسْكُلُ نُ فِي إَجَاجً وآس من حُسواجسه السرِّرجساج وَبَـنَّدْرَ لاحَ مـنْ تَحَـنت الـدَّيـاجـيُّ أُبسْتَكُ انَّ يكُ وْنُ بِ لَا سَيَاجَ ؟!

البيتان في الوافي ٢٢/ ٣٤٧.

/ ٢٤٣ ب/ رُبَّ لَيْلِ قَطَعْتُ مُ بَسَاجِي الْمُسَاحِ إِلَيْدِ إِلْمُ أَلِيْدِ إِلَيْدِ إِلْمُ إِلَيْدِ إِلْمُ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلْمُ إِلَيْدِ إِلْمُ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ أَلِي الْمُعْدِي إِلَيْدِ إِلْمُ إِلَيْدِ إِلْمِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلْمِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلْمِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلْمِ إِلَيْدِ إِلْمِ إِلَيْدِ إِلْمِ إِلَيْدِ إِلْمِ إِلَيْدِ إِلَيْدِ إِلْمِ إِلَيْدِ إِلْمِ إِلَيْدِ إِلْمِ إِلَيْمِ إِلَّهِ إِلَيْمِ إِلَيْمِ إِلَيْمِ إِلَيْمِ إِلَيْمِ إِلَيْمِ إِلْمِ أَلِي مِلْمِ أَلِي أَلِي مِلْمِ إِلْمِ إِلْمِ إِلَيْمِ إِلَيْمِ إِلَيْمِ إِلَيْمِ إِلْمِ إِلْمِ إِلْمِ إِلَيْمِ إِلَيْمِ إِلْمِ إِلْمِ إِلْمِ أَلِمِ أَلِمِ أَلِي مِلْمِ أَلِمِ أَلِمِ أَلِي مِلْمِ أَلِمِ أَلْمِ أَلِمِ أَلِمِ أَلِمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلِمِ أَلِمِ أَلِمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلِمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلِمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلِمِ أَلِمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلِمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلْمِ أَلِمِ أَامِ أَلِمِ أَلْمِ أَلِمِ أَلِمِ أَلْمِ أَلِمِ أَلِمِ أَلْمِ أَلْم

وله يصف فرسًا: [من الطويل] وَطرْف يُجَارِيْ الطَّرْفَ فيْ حَلْبَة المَدَىٰ يَفُ وَّتُ الهَ وَاعَدْواً وَيَسْبِتَ آصفًا

وقال: [من البسيط]

قَد كُنْتُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْدُو بِعَارِضِهِ إِنْ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَبْدُو بِعَارِضِهِ إِنْ مَنْ أَنَ نَبَسَاتَ الشَّعْسِرَ يُفْسِسَدُهُ

وقال يمدح إخوته: [من الطويل] بَنيْ يُسوْسُف ٱنْتَسمْ غُيُسوْتُ سَمَاحَة وَمَا أُضْرِمَتُ نَارُ القِرَىٰ بِبُيُوْتِكُمَّ

وقال يهجو النزيه الضياء القزويني: [من الكامل]

وَيَقُ وْلُ إِبلِيْ سُ اللَّعِيْ نُ إِذَا رَأَىٰ اللَّعِيْ فَ إِذَا رَأَىٰ اللَّعِيْ فَ إِذَا رَأَىٰ اللَّعْ فَ فَ إِذَا رَأَىٰ اللَّعْ فَ فَ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللْلِيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

وله يرثي: [من الرمل] / ٢٤٤/ أَوْ يُسردْ رجْسلاً يُجَساريْسكَ بهَسا

وقوله: [من الطويل]

وَقَالُوا أَتَبُكِيْ مِنْ مَشِيْبِ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ لَهَا لَا تَعْجَبِيْ تِلْكَ عَادَةً

وقال: [من المتقارب]

إِذَا الْمَ رُءُ أَكْثَ رَ فَيْمَ الْدَّعَالَهُ فَيُلُولُ الْمَ الْدَّعَالَ اللهُ فَيُظْهِ رُبِ الفِعْ لِ أُب رْهَانَ هُ

وقال: [من البسيط]

بِالِعْ إِذَا رُمْتَ بُنْيَانًا تُخَلُّفُهُ

فيه مَاعندنامن الإرْتياحِ وَهُو وَيَشْكُو إِلَي هَجْرِ الصَّبَاحِ

فَيُعْجِزُ عَنْ إِذْرَاكِ إِنْ جَرَىٰ اللَّمْحَا إِذْا جَرَىٰ اللَّمْحَا إِذَا جَرَيْ الصَّرْحَا

شَعْ رُّ يُسَمِّجُ هُ عَنْ دِيْ وَيَقْبُحُ هُ وَ وَمَا عَلِمْ مَ اللَّهُ عَلَى وَيَقْبُحُ هُ وَمَا عَلِمْ تُ إِلَّ الشَّعْرَ يُصْلِحُ هُ

وَٱنْتُ مْ لَدَىٰ الحَرْبِ العَوَانِ ٱسُودُ فَكَانَ لَهَا طُولُ الَرَّزَمَانِ خُمُودُ

وَجْهَ النَّزِيْهِ: فَدَيْتُ مَنْ أَنَاعَبْدُهُ وَلَقِيْستُ إِفْسَادَ الَّذِيْ هُسوَ عَبْدُهُ

فِي العُلاكِ لَهُ يَرَرِجُلاً ذَاهِبَهُ

بِفَوْدِكَ مِثْلِ البَرْقِ يَلْمَعُ فِي الدَّجِنِ مَدَى الدَّهُ رِضُوْءً البَرْقِ يَلْمَعُ بِالمُزْنَ

فَمِنْ وَاجِبِ الأَمْرِ أَنْ يُمْتَحَنْ فَكِيرٍ أَنْ يُمْتَحَنْ فَيُكُمِ مِنْ وَاجِبِ الأَمْرِ أَنْ يُمْتَهَ

فيْمَا تُوطِّدُ مِنْ أُسُّ وَٱرْكِان

تَبْقَى المَبَانِيْ وَلَكِنْ يُهِدَمُ البَانِي

شَيِّدْ مَبَانيك تُلكر حيْنَ لات بَقَا

وقوله: [من المجتث]

ٱسْتَغْفُ لِ أَللهُ رَبِّ عِنْ وَمَــــنْ قَبيْـــــخ فعَــــال

مــــن كــــل ذنـــب وَجُــــرم وَقَتْ لِ نَفْ سِسٍ وَّظُلْ مِ

وقال في غلام اسمه إبراهيم: [من الكامل]

عَجَبًا لِإِبرَأُهِيمَ يَسْكُننُ قُاطناً قَلْبيْ وَلَهْ يَبْرُدُ لَهِيْبُ ضَرَامه / ٢٤٤ ب/ وَلَخَدُّه المُحْمَرِّ كَيْفَ تَورَّدَتْ وَجَنَاتُهُ وَالطَّرْفُ خَلْفَ سَقَامَهُ

أنشدني القاضي الإمام أبو القاسم عمر بن أبي الحسن بن أبي جرادة الحلبي الحنفي ـ أيده الله تعالىٰ ـ قَال: أنشدني الخطير أبو نصر فتوح بن نوح بن عيسىٰ ؟ قال: أنشدني الإمام عماد الدين ابو عبد الله محمد بن محمد الكاتب الأصفهاني ؟ قال: أنشدني الملك الأفضل علي بن يوسف بن أيوب لنفسه، في العشرين من شوال سنة تسعين وخمسمائة؛ وكتبها إلى أخيه الملك العزيز عماد الدين عثمان يستعطفه بعد أن ودّعه واجتمع معه ساعة واحدة: [من الوافر]

> نَظَــرْتُــكَ نَظْــرَةً مــنْ بَعْــد تسْــع وَغَـضَّ الـدَّهْـرُ عَنْهَـا طَـرْفَ عَــدُّرُ وَعَادَ إِلَى سَجِيَّهِ فَ أَجْرَى لَ فَريْحُ ٱلدَّهْر لَهُ يَسْمَعْ بوَصْل / ٥ كَا ٢ أَ/ فَوَاقَا ثُمَّ يُعْقِبُ هُ بِيَّانُ وَلا يُبْدِيْ جُيُوشَ القُصَرْبِ حَتَّى كُ وَلا يُسدُّنسيْ مَحَلِّسيْ منسكَ إلاَّ فَلَيْتَ الدَّهْرَ يَسْمَحْ لِيُّ بدأُخْرَى

تَقَضَّتْ بِالتَّفَرُّق مِنْ سنيْن مَسَافَةَ قُرْبِ طَرْفَ مِنْ جَبِيْنَ بفُـــرْقَتنَـــا العُيُــونَ مـّــنَ العُيُــونَ يَعُودُ بَهِ الهُجُونَ إِلَى الجُفُونَ يُعيْدُ إَلَكَ الحَشَا عَدَمَ السُّكُوْنَ يُ رَبِّ بَ جَيْشَ بُعْد في الكَميْنَ إِذَا دَارَتْ رَحَسَىٰ الحَسَرُّبَ السَّرُّبُ السَّرُّبُ وَلَوْ أَمْضَ لَي بِهَا حُكْمَ الْمَنُونَ

وأنشدني الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن موسىٰ بن يوسف بن أيوب بن شاذي، بحلب المحروسة؛ قال: سمعتُ عمّي ينشد لنفسه: [من الطويل] وَأَمْطُ رُبُّ لَهُ دَمْع لَى وَأَفْ رَشْتُ لَهُ خَلِي أتَانِي كتَابِ منْكُـمُ فَلَثْمتُـهُ وَإِنَّ البُّكَ عَي بَعْ مَدَ التَّفَرُّق لا يُجْدِي وَقَالُوا: تَرَفَّقْ بِالبُكَاء سَفَاهَةً

وَسَرَّكُ مُ أَخْفَيْتُ هُ فَي جَوانِحِيْ فَهَ لُ مُنْجِدٌ لَيْ فِيْ الَّبُكَاء عَلَى الَّذِيْ الَّذِيْ صَدَرْنَا عَنَ الوَصْلِ الَّذَيْ كَانَ بَيْنَنَا إِذَا فَاهَ نُطْقَيْ كَانَ مَبْدَاهُ ذُكِرِّكُ مُ قَصَدْتُمْ جُفُونِيْ مُذْ نَزِلْتُمْ عَلَىٰ الحمَىٰ / ٢٤٥ ٢ ب/ وَفَارَقْتُ قَلْبِيْ مُذْ مَلَكْتُمْ قَيَادَهُ وَأَقْسَمُ لاَ ٱلْتَذَّ بِالْعَيْسِ بَعْدَكُمْ وَمَا كُنْتُ أَدْرِيْ نَعْمَةَ الوَصْلِ دُوْنَ ٱلْ وَمَا كُنْتُ أَدْرِيْ نَعْمَةَ الوَصْلِ دُوْنَ ٱلْ عَقَدْتُ عَلَىٰ الوَصَلِ دُوْنَ ٱلْ عَقَدْتُ عَلَى الوَصَلِ دُونَ ٱلْ عَقَدْتُ عَلَى الوَصَاءَ بِعَهَدُكُمْ عَلَى الوَصَدِيْ الوَصَاء بِعَهُدُكُمْ عَلَيْ الوَصَاء بِعَهُدُكُمْ عَلَى الوَصَاء بِعَهُدُكُمْ عَلَى الوَصَاء بِعَهُدُكُمْ عَلَى الوَصَاء بِعَهُدُكُمْ الوَصَاء بِعَهُدُكُمْ الْمَا لَا الْمَاسِلُ وَالْمَا الْمَاسِلُ وَالْمَالُونَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمَاسِلُ وَالْمَا وَالْمَا عَلَى الْمَاسُلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَوْمَاء الوَصَاء بِعَهُدُكُمْ عَلَيْ الْمَاسُلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمَاسُلُونَ الْمَلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمَاسُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْم

فَنَمَّتْ بِهِ عَيْنَايَ وَالنَّذُ بِ لِلْمُبْدِيْ التَّنَائِي إِلَىٰ نَجْدِ تَنَاءَتْ بِهَمْ أَيْدِيْ التَّنَائِي إِلَىٰ نَجْدِ بِيَرْ بِ السورْدَ بِيَرْ بَرِ بَالسورْدَ كَمَا فِي كَتَابِ الله يُبْدَأُ إِبِالْحَمْدَ لَا يَمَا فَي كَتَابِ الله يُبْدَأُ إِبِالْحَمْدَ لَا لَأَنَّ الْحَمَدَ الله يُبْدَأُ إِبِالْحَمْدَ لَا لَا فَي كَتَابِ الله يُبْدَأُ إِبِالْحَمْدَ لَا لَا فَي كَتَابِ الله يُبْدَأُ إِبِالْحَمْدَ وَمَا هُولَى مَا زَالَ دَاعِيَةَ القَصْدَ وَمَا هُولَى مَا زَالَ دَاعِيَةَ القَصْدَ وَمَا هُولَى مَا زَالَ دَاعِيَةَ القَصْدَ وَلَى العَبْدَ وَلَى الْعَبْدَ وَلَى الْعَبْدَ الْمُحْدِدُ وَلَى الْعَلْدَ وَلَى الْعَلْدَ اللَّهِ وَلَى الْعَلْدَ وَلَى الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْدَ وَلَى الْعَلْدَ وَلَى الْعَلْدُ وَلَى الْعَلْدَ وَلَى الْعَلْدُ الْعَلْدَ وَلَى الْعَلْدُ وَلَى الْعَلَادُ وَلَى الْعَلْدُ الْعُلْدُ الْعَلْدُ وَلَى الْعَلْدُ وَلَى الْعَلْدُ وَلِي الْعَلْدُ وَلَى الْعَلْدُ وَلَى الْعَلَالُولُو الْعَلَالَ عَلَى الْعَلْدُ وَلَى الْعَلْدُ الْعُلْدُ وَلَى الْعَلْدُ وَلَى الْعَلْدُ الْعُلْدُ وَلَالِهُ الْعَلْمُ الْعَلْدُ وَلَى الْعَلْدُ وَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْدُ الْعُلْدُ الْعُلْدُ الْعُلْدُ وَلَا الْعَلَالُولُو الْعَلَالُولُ الْعُلْدُ الْعُلْدُ وَلَا الْعُلْدُ وَلِي الْعُلْدُ وَلِي الْعَلِي الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلْدُ الْعُلْدُ الْعُلْمُ الْعُلْدُ الْعُلْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْدُ الْعُلْدُ الْمُلْعُلُولُ الْعُلْمُ ا

#### [240]

# عليُّ بنُ المُفضَّلِ بنِ عليٍّ، أبو الحسن المقدسيُّ(١).

من أهل الإسكندرية؛ الفقيه المالكي المفتي الحافظ المُصنّف، صاحب التصانيف في الفقه والحديثُ.

سمع بالحجاز وديار مصر والشام، وتغرّب وكتب الكثير، وخرَّج الفوائد الصحاح. وكان من الحفاظ الأثبات الثقات، الأمناء الفضلاء المعتبرين العلماء الفهماء؛ وكان إمامًا في الحديث وحفظه، ومعرفة علومه.

وكان فقيهًا فاضلاً مدرسًا علىٰ مذهب الإِمام مالك ـ رضي الله عنه ـ مع أدب وافر، وشعر حسن كان ينظمه .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «ابن أبي المكارم».

رأيتُ له أبياتًا وازن بها أبيات الحافظ أبي طاهر السلفي /٢٤٦أ/ وأبيات الأديب أبي المُظفر الأبيوردي، وأبيات الشيخ أبي العلاء المعري، وكلهنّ على حرف الغين المعجمة.

قال السلفي: أنشدني الرئيس أبو المكارم الأبهري؛ قال: أنشدني أبو العلاء لنفسه بمعرة النعمان قطعة ليس لأحد مثلها وهي: [من الطويل]

رَغِبْتَ إِلَىٰ اللَّهُ نِيَا زَمانًا فَلَمْ تَجُدْ بِغَيْدِ عَنَداءٍ وَالحَيَاةُ بَدِلاَغُ وهي أربعة أبيات.

قال السلفيّ: فذكرت قول الرئيس أبي المكارم للرئيس أبي المظفر الأبيوردي، فأنشدني بعديوم لنفسه على وزنه ورويّه: [من الطويل]

أَلاَ هَالُ إِلَا مَا أَنْ مِن بِهَا أُمُّ سَالِمٍ وُصُولُ لِطَاوِيْ شُقَّةٍ وَبَالَاغِ وَلَا لِطَاوِيْ شُقَّة وَبَالَغِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قال السلفي: فقلت أنا تبركًا بقولهما بعد سماعي من الرئيسين القطعتين:

[من الطويل]

تُسرَىٰ هَـلْ إِلَـىٰ وَصْلِ الَّـذِيْ قَـدْ أَعَلَنِيْ هَــوَاهُ وُصُــوْلُ يُـرْتَجَــىٰ وَبــلاَغُ

وهما بيتان؛ فقال الحافظ أبو الحسن ناسجًا على منوالهم هذه الأبيات:

[أ] يَا ذَا الَّذِيْ ٱشْكُو اشْتَغَالِيْ بِحُبِّه وَلَكِنْ بِهُ عَمَّا شَكَوْتُ فَرَاغُ اللَّهُ وَلَكِنْ بِهُ عَمَّا شَكَوْتُ فَرَاغُ اللَّهُ وَنَ فَالْنَسُ لَيْ مَدَىٰ السَّلُونِ عَنْكَ مَسَاغُ وَلَا ذَنْ بَا لَيْ السُّلُونِ عَنْكَ مَسَاغُ وَلَا ذَنْ بَ لَيْ السُّلُونِ عَنْكَ مَسَاغُ وَلَا ذَنْ بَ لَيْ السَّلُونِ عَنْكَ مَسَاغُ وَلَا ذَنْ بَ لَيْهَا مِنْ حَاسَد وَتُصَاغُ وَلَا ذَنْ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّ

وأخبرني أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري المصري، إِجازة منه إلىٰ مصر ؛ قال: أنشدني أبو الحسن علي بن المفضّل المقدسي لنفسه:

[من الطويل]

فَيَانَسُ إِنْسَانٌ بِصُحْبَةِ إِنْسَانَ وَ فَيَانَ وَالْسَانَ وَأَصْحَابِ وَالتَّابِعِيْنَ بِالْحِسَانَ

لَكُلِّ امْرِيء مَا فِيْه رَاحَةُ قَلْبِهِ وَمَا مِنْهُ مُحَمَّد

وأنبأني أيضًا (١)؛ قال: أنشدني لنفسه: [من الطويل]

أيَا نَفْسُ بِالمَا أَثُور عَنْ خَيْر مُرْسَل عَسَاك إِذَا بَالَغْت في نَشْر دينيه وَخَافَيْ غَداً يَوْمَ الْحسَابِ جَهَنَّماً

وأنبأني عنه أيضًا: [من الطويل] وَلَمِياءَ تُحْيِسَي مَن تُحَيِّى بِريقها / ٢٤٧أ/ وَمَا ذُقْتُ فَاهًا غَيْرَ أَنِّي رُوَيْتُهُ

وَأُصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ تَمَسَّكِّيْ بمَا طَابَ مَانُ نَشْرَ لَهُ أَنْ يَمَسَّك إِذَا نَفَحَ تُ نَيْ رَانُهُ لَا أَنْ تَمسًك

كَأُنَّ مِزَاجَ الرَّاحِ بِالمسْكُ فِي فَيْهَا عَن اَلتَّقَدُ المسْوَاك وَهُو مُوافَّهُا

#### [٤٣٦]

عليُّ بنُ مُحَمَّد بن يحيى بنِ طلحة بنِ حمزة، أبو الحسنِ المنحل الواسطيُّ .

أحد عدول بلده.

قدم بغداد واستوطنها، وشهد عند القاضي أبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني، فقبل شهادته، ورتب مشرفًا علىٰ سبيل المخزن المعمور، وحمل الكسوة والصدقات إلىٰ الحرمين الشريفين.

ومن شعره يمدح المستنصر بالله \_ رضي الله عنه \_؛ وسألته عن ولادته، فذكر أنه ولدفي سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة بقرية عبد الله من الأعمال الواسطية، وعنده دعاوي في نفسه، ويظن أنَّه يأتي بأشياء لم يأت بها غيره من شعراء أهل وقته، ويتعاطى النظم والنثر، وليس عنده مما يزعم شيء.

فمن شعره يمدح المستنصر بالله ، عند تحرّك العساكر المنصورة لقتال التتار الملاعين \_ خذلهم الله تعالىٰ \_: [من الطويل]

بجَانِمه صَرْفُ الرَّدَىٰ وَالبَوَائِمَ وَالبَوَائِمَ فَمَا لِلْفَضَاء الجَامِ نَهْ جُ نَوْمُّ لَهُ ﴿ إِلَيْكُ مَ وَلَوْعَهُ البَرِيَّةَ طَارِقُ

عَلىٰ مَجْدُكُمْ ممَّا يُخَافُ سرَادقُ

القطعة في وفيات الأعيان ٣/ ٢٩١. سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٦٩.

/ ٢٤٧ ب حَمَيْتُ م ذَمَارَ المُلْك بَاْساً وَرَهْبَةً وَنَقَقْتُ مُ زَيْسِغَ الخُطُوب بَسَالَةً وَنَقَقَدُ مُ تَرْضِيْ الإِلْهَ وَإِنْ غَدَا يَعُودُ دُبِهِ مِنَّ الحُرَّعُم حَدًا وَكَمْ غَدَا يَعُودُ دُبِهِ مِنَّ الحُسْنَى بِعَشْرِ فَعَشْرُهَا إِذَا مَا جَزَى الحُسْنَى بِعَشْرِ فَعَشْرُهَا فَكُونُ وَاعَلَى أَمْنِ مَنَ البُّوْس وَادِع فَكُونُ وَاعَلَى أَمْنِ مَنَ البُّوْس وَادِع أَمِى اللهُ إِلاَّ حَفْظُ مَّنْ هُو حَافظُ أَمْنَ مَدَى اللهُ إِلاَّ حَفْظُ مَّنْ هُو حَافظُ أَمْنِ وَادِعا يَبِيْتُ مُواليه عَلَى الأَمنِ وَادِعا مَنَ البَويَةِ مَنْ مَدَى البَيْتُ مُواليه عَلَى الآمنِ وَادِعا مَنْ البَويَةِ وَالْمَا مُؤَلِيهِ عَلَى الآمنِ وَادِعا مَنْ البَويَةِ وَمُنْ مَدَى المَا جَعْفُر وَكُمْ فِي يَمِيْنَك جَعْفُر وَكُمْ فِي يَمِيْنَكُ جَعْفُر وَكُمْ فِي يَمِيْنَكُ جَعْفُر وَكُمْ فَعْمَ وَيَعْمَالُونَا مَا عَلَيْ عَلَى الْعُرْمُ فَي يَمِيْنَك جَعْفُر وَكُمْ فِي يَمِيْنِكُ كَعْمُ وَعِيْمُ وَعِيْ يَمْنِ فَالْمُ الْعَلْمُ وَعَلَى الْعُرْمُ وَلَا عَلَى الْعُرْمُ وَلَيْ يُعْمَلُونُ عَلَى الْعُرْمُ وَلَا عُلْمُ وَلَا عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعُرْمُ وَلَا عَلَى الْعَلْمُ وَلَا عَلَى الْعُرْمُ وَلَا عَلَى الْعُمْ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعُرْمُ وَلَا عَلَى الْعُرْمُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُرْمُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ وَلَا عَلَى الْعَلْمُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعُولُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا عَلَى الْعَلَامِ وَالْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ وَلَا عَلَى الْعُلْمُ وَلَا عَلَى الْعُلْمُ وَلَا عَلَى الْعَلْمُ وَلَا عَلَى الْعُلْمُ وَلَا عَلَى الْعَلْمُ وَالْعُولُ الْعُلْمُ الْعُ

أَحَلَكُ مُ المَجْ لَ المُمنَّ عُ رُتُبَ ةً وَكَمْ قَدْ تَسَامَى نَحْ وَهَا ذُو تَطَاوُل وَكَمْ قَدْ تَسَامَى نَحْ وَهَا ذُو تَطَاوُل فَمَا النَّاسُ إلاَّ خَاضِعٌ لجَلالكُمُ مُ المَكاأ / بَقِيْتُمْ إِلَى أَنْ يُحَدثَ اللهُ في الورَى فَائتُمُ طَرِيْتٌ للْمَكَارَم مَهْ يَعَ فَائتُمُ طُرِيْتٌ للْمَكَارَم مَهْ يَعَ فَالْمَكَارَم مَهْ يَعَ فَائتُمُ طُرِيْتٌ للْمَكَارَم مَهْ يَعَ

فَسَاوَىٰ القُرَىٰ فِي أَمْنهِ نَّ البَالالِقُ فَنكَّبَ عَنْ سُبُلِ الضَّالاَلة مَارِقُ بهَا وَفْرَكُمْ مِنْ سُخْطه وَهْ وَ تَائِقُ رَقَيْتٌ بِه مِنْ رقّه وَهْ وَهْ وَعَاتَقُ يُوفِّي بِه رَيْبَ الزَّمَانِ الخَلائِية وَلَوْ مُلِثَتْ مُدُنُّ بِه وَرَسَائِقُ لَهُ حَيْثُ لا يلميه عَيْشُ مُفانتُ لا أَلَا مَا الخَلائِية إِذَا رَاعَت النَّاسَ الخُطُوبُ الطَّوارِقُ يَشَابِهُ مَفْتُوقَ الشَّذَا وَيُطابِقُ لِصَادِقَكُمْ فِيْهَا لِعَادٍ صَواعَتُ

تَ وَاضَعَ عَنْهَ النَّيِّ رَانِ الشَّ وَارِقُ فَعَاقَتْهُ عَنْ نَيْلِ الأَمَانِيُ العَوائِقُ على رغم . . . . أوْ حَاسَدٌ أوْ مُنَافَقُ شَيْهِ الْكُمَ مُ اذَرَّ فِي الْأَفْتِ شَارِقُ وَأَنْتُ مُ إِذَا عُدَدً الأَنْسَامُ الطَّرَائِقَ

وأنشدني أبو الحسن على بن محمد النحلي لنفسه، ما كتبه إلى صديق له على سبيل المداعبة والانبساط، وسلك فيها مسلك الهزل والمجون ببغداد: [من الطويل]

لذُكر زَمَان سَالَف بربي نَجْد تُسرَاعُ إِلَى ذَات السَدَّمَالِي وَالعَقْدَ قَصَارُ لَيَسالِيْهَ عَلَى الْعَلَىمِ الْفَرْدَ وَلَا وَجْدُهُ مُذْ شَطَّت الدَّارُ بِيْ وَجْدِيْ مَنَ الكَمَد المُضْنِيْ المُذيْبَ عَلَىٰ مَرد

إِذَا رَنَّحَتُ رِيْتُ الصَّبَابَةَ ذَا وَجْدَ وَبَاتَ كَمَا بِاتَ السَّلِيْمُ بِهِنَّةً وَلَا رَبِّ السَّلْيْمُ بِهِنَّةً يُسُورً فَي فَرَّا السَّلْيْمُ بِهِنَّةً فَكُورَى زَمَانَ تَصَرَّمَ تَتُ فَمَا شَائْكَ أُم شَانِي إِذَا ذُكْرَ الحمَى فَمَا شَائْكَ أُسُلْ النِّي إِذَا ذُكْرَ الحمَى وَكِيْفَ وَلِي قَلْبَ يُسْرُونُ و وَيَغْتَدِي وَكِيْفَ وَلِي قَلْبَ يُسْرُونُ و وَيَغْتَدِي

إذَا سُمْتُ السُّلُ وَانَ أَصْبَحْتُ مُسْرِعًا وَلَى مُقْلَةٌ لَكُ مَ تَجْفُهَا سنَةُ الكَرَىٰ وَلَى مُقْلَةٌ لَكَ مَ تَجْفُهَا سنَةُ الكَرَىٰ تَطَولًا تَنَاءَتْ بِسِيَ الأَيْسَامُ عَنُكُ مَ تَطَسولُا فَلَكُمْ يُصْبِنيْ جَوَى فَلَمْ يُصْبِنيْ جَوَى اللهُ يُصْبِنيْ جَوَى اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ ال

وَيَسْعَىٰ إِلَىٰ اسْمِ الْمَودَّة فَيْ قَدَّ وَلاَ عَرَفَتْ مُ السُّهْدِ وَلاَ عَرَفَتْ مُ الْسُهْدِ فَيَ السَّهْدِ فَيَ المَّا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُو

#### [٤٣٧]

عليُّ بنُ منصور بن عليِّ بن عبيد الله، أبو الحسنِ الخطيبيُّ اللغويُّ، المعروَفُ بابن سَبَلْتُوهَ البَغْدَاديُُّ<sup>(۱)</sup>.

أخبرني أنَّ عبيد الله جدَّه الأقصىٰ ـ الذي امتدحه أبو إِسحاق الغزي ـ وهو أبو إسماعيل عبيدالله بن علي بن عبيدالله الخشبي القاضي.

وأبو الحسن قرأ اللغة والأدب على الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الرحيم بن العصار اللغوي البغدادي؛ وأخذ علم النحو والعربية عن أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي وغيرهما.

وكان / ٢٤٩أ/ أعرف أهل زمانه باللغة، وأيام العرب واشعارها، وافر الحظ؛ كذلك سألته عن مولده؛ فقال: ولدت في سنة سبع وأربعين وخمسمائة.

وكان مع سعة حفظه وفضله، ضجوراً منوعاً يأبي التصدي للأقراء، ويكره

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: معجم الأدباء ١٩٧٣/٥، وفيه: "علي بن منصور بن عبيد الله الخطيبي المعروف بالأجل اللغوي. . ". الوافي بالوفيات ٢٢/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦. إنباه الرواة ٢/ ٣٢١. طبقات الإسنوي ٢/ ٣٦٩. بغية الوعاة ٢/ ٢٠٧.

التعليم فلم يستفد أحد منه بطائل.

ترددت إليه غير مرة، واقتضيته شيئًا من شعره، فكان يعدني ويمطلني ويتعلّل بأسباب وأحوال، فحين كثر ترددي إليه، سئمت من مطله؛ ثم مرض في أثناء تلك الأيام؛ ومات ليلة الإثنين سابع عشر ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وستمائة ببغداد، ودفن بجانبها الشرقي بمقبرة الوردية ـ رحمه الله تعالىٰ \_.

أنشدني أبو الحسن على بن المفرج بن المبارك بن المعوّج الواسطي؛ قال: أنشدني أبو الحسن اللغوي لنفسه أبياتًا كلّفه عملها الوزير جلال الدين أبو المظفر عبد الله بن يونس لتُكتب على أيوان في دار الخليفة الناصر لدين الله ـ رضى الله عنه \_:

### [من البسيط]

وَيَسْتَجِيْسُ بِهَا مِنْ جُرْمِهِ الجَانِيْ وَيَسْتَجِيْسُ بِهَا مِنْ جُرْمِهِ الجَانِيْ نَارُ القَرَىٰ لَمَضِيْفَ أَوْ لِضِيْفَانِ إِنْسَانً وَيُنَيْسَهُ فِيْهَا غَيْسَرَ إِنْسَانَ

دارٌ تَظَلُّ لَهَا الآمَالُ عَاكَفَةً تَشُلُّ بُنْسِرَانُ بَانِيْهَا إِذَا خَمُلَدَتْ / ٢٤٩ب/ فَلَوْ تَرَاءَتْ لِخَيرِ المُوْقِدِيْنَ رَأَيْ

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه: [من المنسرح]

هَامِيَةٌ للْعُفَاةِ بِاللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللللِّ

مُسوْلايَ يَسا مَسنْ ذِهَسابُ رَاحَته قَصَدُ أَعُسوَدُ يَكُن قَصَافِيَسةٌ قَصَافِيَسةٌ فَصَافِيَسةٌ فَسَابِعَث فَصَافِيَسةٌ فَسَابِعَث بِهَا وَاغْتَنِه مُ نَسَائِسيْ يَكُن فَ

وأنشدني؛ قال: أنشدني من شعره: [من السريع]

ب الغَيْظ هَلْكَ فَ منه ب الغَيْظ البَيْض منه ب الغَيْظ البَيْض للبَيْظ (٢) كَالْمَاء للْعَطْشَان فَيْ القَيْضظ كَالْمَاء للْعَطْشَان فَيْ القَيْضظ عَنَّدي تَمَيَّدُ رُتُ مِصَنَ الغَيْضظ عَنَّدي تَمَيَّدُ رُتُ مِصَنَ الغَيْضظ

يَسا مَلك المُسَسِحَ أَعْسِدَاؤُهُ بَقَيْستَ مَسا ٱسْتُحْسِنَ لَفْظٌ وَمَسا قَسِدْ جَساءَت الغَلَّسةُ فِي وَقْتِهَا وَكُلَّمَسا ٱبطَسِا إطْسِلاَقُهَا

وأنشدني ؟ قال: أنشدني أيضًا قوله: [من الخفيف]

<sup>(</sup>١) الذهاب: المطر الغزير.

<sup>(</sup>٢) البيظ: النمل.

بِيْ حَبِيْبٌ كَالظَّبْسِي غِرٌّ وَلَكِنْ بِعَلْدَابِيْ فِيْ الْحُبِّ مَا أُغْسِرَاهُ

وَإِذَا كَــَــرَّرَ الـــــذُّنُــــوَبُّ فَيَكُفينَـــه اعْتــــــــذاراً عَمَّـــــا جَنَـــــــىٰ أَنْ أرَاهُ

وأنشدني ؟ قال: أنشدني لنفسه في غُلام اسمهُ القطب: [من مجزوء الكامل]

/ ٢٥٠ أ/ إِنْ كُانَ يُوسُفُ حُسْنُهُ شَغَفَ النِّسَاءَ وَمَا أَسَا فَالقُطُّ بُ قَدْ شَغَفَ الرِّجَا لَى بِحُسْنِ وَسَبَّ لَى النِّسِ

وأنشدني ؟ قال: أنشدني قوله: [من مجزوء الرمل]

ٱعْطنَے ٰ مِنْ كَ وَصَدِّقٌ وَاغْتَنَے مُ ٱجْدِرِيَ قُبْلَے ۖ هُ

يَا مَليْ حَ القَدِّيَا مَن وَجْهُمهُ مَا البَدُرُ مثلَه

يُنَــافسُـونــيْ عَلَــيٰ نَقيْــ في يَصوْمكَ البَصارد المَطَيْسرَ خَفيْتُ عَنِ خَاطِرَ الخَطَيْ فَ عِيْ الأَرْضِ مِ نَ بَيْتَ هَ السَّتِيُّ إِلَّا مَيْ السَّتِيُّ إِلَّا مَيْ السَّتِيُّ الْأَمَيْ يَعُ وْدُمَ نَ بَابُهُ حَرَيْسِ يُ

وقال أيضًا: [من مخلّع البسيط] لَـوْ لَـمْ أَخَـفْ مِـنْ نفَـار قَـوْم لكـــان رَأيــي أَنْ لا تَــرانـي وَلَهِ وَ مَكَّنُهِ تُ مَكَّنُهِ مَ مَن أُمُهُ وري وَلا تَسَسَأُولَ عَلَسَتِيَّ وَٱبْعَسَتُ فَقَطُ مَا آعْتَادَ حُرُّ وَجُهي

وأنشدني أبو الحسن على بن الحسن بن على البخاري الفقيه الحنفي؛ قال: أنشدني علي بن منصور اللغوي / ٢٥٠ب/ لنفسه مبدأ قصيدة أوَّلها(١): [من الطويل]

كُـرًى مُنَّـ ذُبَـاتَاعنُ كَهُ شَـرَّ سَـاَمـرَ

فُوَاديْ مَعنَّى بِالعُيُرون الفَواتر وصَبْوة بَاد مُغرَم بِالحَواضر سَمِيْ رَانِ ذَادَا عَ ن جُفُ وَن مُتيَّ مَ

وأنشدني ؟ قال: أنشدني لنفسه (٢): [من البسيط]

فَعَاوَ دَ القَلْبَ سُكْرٌ منْهُ كَانَ صَحَا لمَنْ غَرَالٌ بِأَعْلِيْ رَامَة سَنَحَا مُقَسَّمُ بَيْنَ أَنْ الْخُسْدَاد فَطُسَّرَتُ اللهِ عَلْمُ وَغُرَّتُهُ فِي الجِنْجَ ضَوْءُ ضُحَى (٣)

البيتان في معجم الأدباء ٥/ ١٩٧٣ . الوافي ٢٢/ ٢٣٦ . (1)

البيتان في معجم الأدباء ٥/ ١٩٧٣ . الوافي ٢٢/ ٢٣٦ . **(Y)** 

الجنح: الطائفة من الليل. (4)

#### [£\\]

# عليُّ بنُ الشّهابِ الضريرُ الواسطيُّ القانونيُّ.

كان يَشْعُر ويعاشر الأصدقاء، مطبوعًا في الجدّ والهزل والخلاعة.

أنشدني أبو القاسم بن أبي النجيب بن أبي زيد التبريزي؛ قال: أنشدني علي بن الشهاب الضرير لنفسه: [من الكامل]

قَمَ رُ تَظَلَّمَ خَصْ رُهُ مِن رَدُف هِ مَا البَدْرُ وَالشَّمْ مَن المَّنيْ رَهُ عَنْ لَهُ وَالشَّمْ مِن المَّنيْ رَهُ عَنْ لَهُ وَكَ لَذَاكَ لَيْسَ الغُصْ نُ يُشْبِهُ قَلَهُ وَكَ لَذَاكَ لَيْسَ الغُصْ نُ يُشْبِهُ قَلَهُ وَكَ لَذَاكَ لَيْسَ الغُصْ نَ يُشْبِهُ قَلَهُ وَيَدَا كُلُعا العا وَيَسْلَمُ لَلْهُ الله العالمَ العالمَ العالمَ المَّاسِمُ يَبْلُو مِن ضِياء جَبِينَ هُ فَالنَّالُ وَمِن ضِياء جَبِينَ هُ فَالنَّا الوَفِي بَعَهَ لَهُ اللهُ مَن ضَياء جَبِينَ هُ الله مَن ضَياء جَبِينَ هُ مَن لَيْ الله مَن ضَياء جَبِينَ هُ مَن لَيْ الله مَن صَلَا الله مَن صَلَا الله مَن صَلَا الله مَن صَلَا الله مَن صَلَيْ الله مَن صَلَا الله مَن صَلَيْ الله مَن صَلَيْ الله مَن الهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا ا

وَبليَّسيْ مسنْ ردْف اوْ خَصْرِهَ إلاَّكُمشْ لَ صُبَابَ اللهُ فَسِي بَحْرِهَ اللَّكُمشُ لَ صُبَالِكُ فَسَي بَحْرِهَ اللَّهُ صَلَى وَمَا للْغُصْنِ هِنَّ وَاللَّهُ اللَّهُ صَلَى وَمَا للْغُصْنِ هَنَّ اللَّهُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَمَا للْغُصْنِ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَمَا للْغُصَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَمَا للْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُلْم

#### [244]

عليُّ بنُ عُمرَ بنِ عبد العزيز بنِ هبّة الله بنِ الحسن بن أحمدَ بنِ حمدونِ، أبو الحسنِ السّنجاريُّ، المعروفُ بابنِ الخطيبِ.

وهو أخو إسماعيل بن عمر الذي تقدّم شعره (١)، وعلى الأكثر كانت الخطابة بسنجار فيهم؛ وكان فقيهاً حنفيًا فاضلًا، ذا معرفة بالأصول والخلاف.

أنشدني الخطيب أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن الحسين الإربليّ المعروف بابن الكُريدي؛ قال: أنشدني أبو الحسن علي بن عمر لنفسه؛ وأنا سالته أن يصنعه وهو قول القائل: [من الوافر]

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته في الجزء الأول برقم ١٧٠ .

ط ول العَه حد مُنسي

/ ٢٥١ ب/ تَقُـولُ وَقَـدْ وَقَفْنَا لادِّكار أتُنْسَانَا وَمثْلُكَ غَيْرُ نَساسٌ وَمُلْذَفَارِ قْتَنَيْ فَارَقْتُ أَنسيَ

لمَاضِيْ عَيشنَا مِنْ غَيْر لَبْسِ فَقُلْتُ لَهَا أَطَلْتِ العَهْدَ حَتَّىٰ نَسيْتُ وَإِنَّا طُولَ العَهْدِ مُنْس

وأنشدني ؛ قال: أنشدني لنفسه: [من البسيط]

أَحْبَبْتُ ذَاتِيَ فَوْقَ الْوَصْف مُذْ نَفَرَ الدُّنَّاةُ منْهَا وَعَابُوهَا بِمَا وَصَفُوا وَكَوْ أُحَبُّوا صِفَاتِي كُنْتُ أَبِغَضُهَا لِأَنَّ خَيْرَ السَّجَايَا ضِدُّ مَا ٱلفُوْا

علىُّ بنُ مُحَمَّد بن أبي منصور بن أبي الغنائم، ويُعرفُ بصاحب الخاتم بن أبي غَالب واسمُّهُ مَحمَّدُ بنُ أُحمدَ بن محمد بن الحسنَ بنَ علَيِّ بن ً الحسن بن عيسىٰ ويُعرفُ بالروميِّ ـ بنَ محمد الأزرق بن عسي بن محمد بن علي العريضي بن جعفرِ بَنِ محَمد بَنِ عليَّ بنِ الحسينِ بنِ عليَ بنِ أبي طالبَ

قال الدبيثي: كان شاعراً مكثراً، وله المدائح الكثيرة في أهل البيت \_ عليهم السلام \_ وغيرهم؛ وشعره كثير مدوِّن، قد سمع منه جماعة وكتبوا عنه وكان ينتجع بالشعر .

بلغني أنه توفي / ٢٥٢أ/ بالحلة المزيدية، في سنة ثمان وستمائة ونحوها ـ والله أعلم ... هذا آخر ما ذكره الدبيثي في تاريخه، ولم يورد له شيئًا من شعره.

قلت: كان شاعراً مبرزاً يصنع شعراً معجزاً ذا اقتدار شديد، وباع في معرفة اللغة

ترجمته في: تأريخ ابن الدبيثي/ ٩ الورقة ١٥٩ (كمبردج). تاريخ ابن الفرات/م٩ الورقة ٤٦. تأريخ ابن النجار/ الورقة ٢٤ (باريس) وفيه أصعد ابن النجار نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وقال: كذا رأيت نسبه بخط يده. التكملة للمنذري ٢/ ٢٣٧ رقم ١٢٢٢.

كتب عنه د. مصطفى جواد في مجلة البلاغ الكاظمية، السنة الأولى، العدد الثاني ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م، ص١٤ ـ ١٥.

مديد، وفضل غزير، وشعر كثير، التزم في كلامه لزومًا غريبًا، سلك فيه أسلوبًا عجيبًا، أعجز به المتقدمين، وبذَّ فيه المتأخرين؛ له القصائد المبدعات المخترعات المطبوعات المصنوعات التي لقبها بالبواهر.

صنع كل قصيدة على حرف من حروف المعجم، وذلك أنَّه ابتدأ فيها بحرف الألف، والتزم أن يضمن في كُلّ لفظة منها حرف الألف ثم حرف الباء ثم التاء. . هكذا متواليًا على اتساق الحروف وانتظامها إلى حرف الياء.

ومن شعره يمدح الإِمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب \_ صلوات الله عليه وسلامه \_: [من الطويل]

إذَا أنْت وَالَيْت الإمَامُ المُبَرَّعَا الْمَامُ هُو النَّهُ عَلَا الْمَامُ هُو النَّهُ عَلَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى وَالْمَى وَصِي مُحَمَّد إمَامٌ تقي للرَشَاد مُحَالفً وَصَي مُحَمَّد وَى النَّاسُ أنَّ الطُهرَ أحْمَد قَالَ في سيَفْت رقُ الإسلامُ سَبعين فرق قَالَ في سيَفْت رقُ الإسلامُ سَبعين فرق فرقة وحمد قال في وحمد ألَّ الله الله في غد وقعت وسل ألما التحديث تجدهم وقعت وسل ألها التحديث تجدهم وقعت وسل ألها التحديث تجدهم وقعت وسل ألها التحديث تجدهم أله المرادا: ألها المنت المنافقة المنافق

عَلَيا أَمْيُ المُ وْمنيُ نَ السَّمَيْ دَعَا وَحُورُتَ مَحَلَا سَامِيا مُتَرَفِّعَا مُتَرَفِّعَا الْحُو سُؤْدُد لَمُ يَحْوه سَعْيُ مَنْ سَعَىٰ الْحُو سُؤْدُد لَمُ يَحْوه سَعْيُ مَنْ سَعَىٰ الْحُومَ الْحَامَ هُ لَدًى حَازَ الْفَضَائِلَ الْجُمَعَا إِلَّهُ لَكُى وَلَلْقَعَا لَمُ الْجُمَعَا مَدَى وَلَلْقَعَبا لَهُ لَكُى وَلَلْقَعَبا حَدِيْ فَ وَلَا النَّبِي وَالسَمَعَا خَدِيْثُ وَكُمْ قَالَ النَّبِي وَالسَمَعَا نَعَمَ مُ وَثَلَاثًا هَكَذَا قَالَ مُسْمَعَا سَوَى فَرْقَة تَحْويُ النَّعِيمَ المُوسَعَا فَالْ مُسْمَعَا وَوَا أَنَّ النَّبِي وَلَا تُنكَرُ مُقَالًا مُسْفَعا جَمِيْعَا رَوَوا أَنَّ النَّبِي المُشَرِعَا لَمُسَعَا مَوْضَعَا وَذَاقَ الهَاكُ أَنْظُرُ تَرَ القَوْلُ مُقْنَعَا لَمُسَعَمَ المُوسَعَا وَوَا أَنَّ النَّبِييَ المُشَرِعَا لَمُسَعِمَ المُوسَعَا وَوَا أَنَّ النَّبِييَ المُشَعِمَ المُصَالِكُ مَوْضَعَا وَوَا أَنَّ النَّبِي فَيَا الْمُشَرِعَا الْمُسَعِمَ الْمُوسَعَا وَوَا أَنَّ النَّبِي فَيَا المُشَعِمَ المَا مُشْعَا وَذَاقَ الْهَالِكُ أَنْظُرُ ثَرَ القَوْلُ مُقْنَعَا الْمُسَلِّعَا مَوْضَعَا وَذَاقَ الْهَالَاكُ أَنْظُرُ ثَرَالَقَ وَلَا مُقْنَعَا الْمُسَالِكُ الْفَالَةُ وَلَا مُنْعَا الْمُسَالِقُ وَلَا مُنْعَا الْمُدُولَةُ وَلَا النَّهُ الْمُسَالِ مُ الْمُ الْمُ الْمُسَالِقُ الْفَالُولُ النَّالِيَ الْمُسَالِقُ وَلَا مُقْنَعَا الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْفَالِ الْمُسْتِعِيْنَا الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسْتِعِيْنَا الْمُسْتَعَالِ الْمُسَالِقُ الْمُسْتَعِيْنَا الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَا الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَا الْمُسْتَعِيْنَا الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَا الْمُسْتَعِيْنَا الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَا الْمُسْتَعِيْنَا الْمُسْتَعِيْنَ

\_\_اكي\_اً تَـِذُوْبُ ضَنَـي

ف\_ئ سُوَالهِنَّ غَيْر رُعَنَا

رُدَّ الحَبيْـــبَ إِنْ ظَعَنَـــبَ

وقال أيضًا: [من المقتضب]

ك م تُسَائ لُ السدِّمنَ السَّدِّمنَ السَّلُ السِدِّمنَ الطُّلُ سُولُ وَمَ سَنْ دَعْ سُوالَهُ مَنَ فَمَ البُكُ سَي لَيْ سَسَ يَ لَيْ سَسَ يَ لَيْ سَسَ يَ لَيْ سَسَ يَ البُكُ سَي لَيْ سَسَ يَ البُكُ سَي لَيْ سَسَ يَ البُكُ سَي البُكُ سَي البُكُ سَي البُكُ سَي يَ البُكُ سَي البُكُ سَي يَ البُكُ سَي البُكُ سَيْدَ البُكُ سَيْدُ البُكُ سَيْدَ البُكُ سَيْدَ البُكُ سَيْدَ البُكُ سَيْدَ البُكُ سَيْدَ البُكُ سَيْدُ البُكُ سَيْدُ البُكُ سَيْدَ البُكُ سَيْدَ البُكُ سَيْدُ البُكُ سَيْدَ البُكُ سَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى ا

وَيْكَ ذَاكَ عَصْرُ هَكِ وَي فَاتَ فَااتُ فَاللَّهِ الْحَاتُ فَالْحَالَ فَالْحَالَ فَاللَّهِ الْحَالَ فَاللَّهُ الْحَالَ فَاللَّهُ /٢٥٣/ تلك عشت تُسلَفَ عشت أنسلَفَ سَلَفَ تُ فَالْهُ عَانُ تَاذُّكُ رِهَا وَٱسْسِأْلِسِنْ ذَلِسِكَ ٱلنِّرْمَنِ بـــالغَـــرَّام مُـــرْتَهنَــا َصُبْحُــــــــــهُ وَزَادَ سَنَــــــــ هَـا تَـرَىٰ المَشيْبَ بَ بِدَا فَــاتَّـة وَلُــة غتْ \_\_\_\_\_نَ النَّبَ \_ َ\_\_\_يِّ وَمَ\_\_\_\_نْ صَفْ وَة نَفُ وزُبه م إذْ هُــــــــــمُ الهُـــــــدَاةُ لَنَـــــــــا

وأنشدني له أيضًا في مدح علي \_ عليه السلام \_ أبو الحسين يحيى بن محمود بن عيسى بن محمد بن جعفر الخلعي البغداديِّ، بإربل سنة ثلاث وثلاثين وستمائة؛ قال: أنشدني ابن صاحب الخاتم لنفسه مبدأ قصيدة أوّلها : [من البسيط]

بَانُوا فَفَارَقَ جَفْني لَذَّةَ الوسَن وَبِتُّ مُدَّرعاً بِالْهَم وَالحَزَن جَرَتْ عَلَىٰ الخَدِّ كَالمُثْعَنْجِرِ الهَتِن عَنِّــيْ يُفَـــارَقُنـــيْ ممَّـــنْ يُفَــَــاَرَقُنــَــيَّ وَهَــلْ سَلَــوا فَنَسُــوا شَــوْقَــاً يُــؤَرَّ قُنــيْ وَالْوهْمُ وَالْوَجْدُ وَالْبَلْبَالُ يُمْرِضُنَيْ كَـــانَّ وَاكفَهَـا مُغْــدُوْدقُ المُــزُن بَانُوا وَخَانُوا ومَنْ للْعَهْدَ لَـمْ يَخُنَ مَتَى يُعَانِي رَسيس الشَّوْق والحَرَنَ فَهُمُ أُوْلُو اللَّهُ اللَّهُ كُر والآيَاتَ والسُّنَنَ وَإِنْ سَلَكْتَ فَسَائِلُ عَنْ أَبِي الحَسَنِ فيُّه اعْتبَ ارٌ لرَبِّ الفكْرَرة الفَطنَ عَسن أبسَ نَسافَعَ حَبْسِ مَسَنْ ذُويُ الفَطَسَ فَ اسَّالٌ بَمَ ا قَدْ رَوَى اللَّهِ كُنْتَ تُتُهَمُّنيُّ قَالاً لَهُ: ٱنْتَ ٱهْلُ العلْم وَاللَّسَن

أُخْفَى الغَرامَ فَتُبْدَديْه الدُّمُوعُ إِذَا /٢٥٣ب/بَانُوافَمَاخِلْتُ أَنَّ الدَّهْرَمُذْ بَرِحُوا فَلَيْتَهُ مِ إِذْ نَا أُوا رَدُّوا الفُوَادَ عَسَالَى أَهُمْ عَلَى العَهْد أَمْ خَانُوهُ عَنْ كَثَب أمَّا أنَّا فَرَسيْسُ الشَّوْق يُرْمضُنيُّ وَلَـيْ دُمُـوْعٌ يَخُـدُّ الخَـدُّ سَاكَبُهَـا يَا قَلْبُ دَعْ ذُكركَ الأحْبَابَ إِذْ بَعُدُوا وَخَلِّ ذُكرَ الصِّبَا وَٱسْلُ الهَوَيٰ فَإِلَىٰ وَوَال آلَ رَسُول الله تَنْ جُ بِهِمُ آتَاهُ مُ اللهُ علْمًا أَبِهِ مِلْ أَوَتُقَدَى وَٱسْمَعْ حَديثًا رَوَيْنَا مَنْ مَنَاقبه رَوَىٰ السَّديدَ فَتَدِي الحَدِدَاد يُورَدُهُ يَرُويْ عَسنَ أَبِن طحال عَنْ مَشَايِخَه قَىالُوا: ٱتَسَىٰ رَجُه لَان البَاق رَبنَ عَلَيَ

ٱلسَّتَ قُلْتَ بِأَنَّ الصِّنْوَ حَيْدَرَةٌ لَهُ يَرْضَ ٱفْعَالَهُمْ سرّاً بلاَ عَلَىن

#### [{\1}]

علي بن يحيى بن الحسن /٢٥٤ بن الحسين بن علي بن محمد محمد و وهو البطريق (٢٠ بن نصر بن حمدون بن ثابت بن مالك بن ليث بن عامر بن غنم بن فهر بن دُلجَة بن بشر بن معاوية بن بدر بن ثعلبة بن حبال بن نصر بن سواء بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مُدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، أبو الحسن بن أبي زكريا، الحلي الأصل، الواسطي المنشأ (٢).

كان والده من فقهاء الشيعة وعلمائهم، عارفًا بمذاهبهم، وسيرد ذكره في حرف الياء من هذا الكتاب<sup>(٣)</sup>؛ وابنه هذا كان يترفع بنفسه من أن يمدح أحداً مجتديًا، ويذهب مذهب الكتاب، ويترامى إلى النثر أكثر من النظم؛ ويدّعي علم الرياضي، ومعرفة النجوم، وكان من الشيعة المغالين في المذهب.

أنشدني الحسن بن علي الإربلي؛ قال: أنشدني أبو الحسن لنفسه من قصيدة:

[من البسيط]

أَصْبَحْتُ أَعْبُدُ منْهُ فِيْ الْمُورَىٰ وَثَنَا يَصِرَيْدُهُ اللهُ فَيْ عُصَدْوانِهِ فَطنَا

أَفْديه منْ بَدر تَممِّ للْورَىٰ فَتَنَا وَكُلَّمَا أَزْدَدْتُ جَهْلِا فَسِيْ مَحَبَّده

محمد البطريق بن نصر بن حمدون بن ثابت الأسدي، مات سنة ٢٤١هـ، الكاتب الشاعر الشيعي، كان فاضلاً ذكيًا جيد النظم والنثر .

ترجمته في: البداية والنهاية ١٦٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٢/ ٣٠٩ ـ ٣١١، وفيه: «علي بن يحيى بن بطريق، نجم الدين، أبو الحسن الحلّي الكاتب، كتب بالديار المصرية أيام الدولة الكاملية، ثم اختلت حاله، فعاد إلى العراق، ومات ببغداد سنة اثنتين وأربعين وستمائة، وكان فاضلاً أصولياً». البداية والنهاية ١٦٤ / ١٦٤. المختار من تأريخ ابن الجزري ١٨٨. تأريخ الإسلام (السنوات ٦٤١ ـ ١٥٠) ص٨٩ رقم ٣٨. فوات الوفيات ٢/ ١٨٧ ـ ١٨٨. عقود الجمان للزركشي ٢٣٤أ.

<sup>(</sup>٣) ترجم له المؤلف بعنوان: (يحيى بن الحسن بن الحسين) في الجزء التاسع برقم ٩١٤.

وكلّمَ اسَرّه حُرْنِي وَاعْجَبَهُ / ٢٥٤ / وَإِنْ أَسَاءَ صَنيْعًا بِتُ مُبْتَهِجًا فَإِنْ سَمِعتَم بِمَقْتُولَ بَكَىٰ فَرَحًا فَإِنْ سَمِعتَم بِمَقْتُولَ بَكَىٰ فَرَحًا يَاصَاحِبَي وَمَا الشَّكُويَ بِنَافِعَة تَسَمَّعَا سَرَّ أَشْجَانِيْ وَلاَ عَجَبُّ كَتَمْتُ مَا بِيْ حَتَّىٰ كَادَ يُتُلفُنِيْ عَسَىٰ يَرِقُّ كَمَا رَاقَتْ سَوَالْفُهُ فَواللَّذِي فَلَق الإصباحِ مُقْتَدراً وَاشْتَقَ لَكَيْل مِنْ مَسْكِي طُرِّتَه وَصَيَّرَ الشَّمْ سَنْ مَسْكِي طُرِّتَه وَصَيَّرَ الشَّمْ سَنْ مَسْكِي عَنْهُ لَا لَطُلْعَتَه مَا عَشْتُ لاَ أَنْنَنِيْ عَنْهُ لَللَّالُمُ الْمُنْتَى عَنْهُ لَللَّامَةَ حَتَّى يَقُولُ وا مُحبِّ نَال بُغْيَتَهُ

سُرِرْتُ فَاعَجَبْ لَمَسْرُوْرِ إِذَا حَرِنَا بِمَالِكَ حَسَن لَا يَصْنَعُ الْحَسَنَا بَحُبِّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ أَنَا فَ ذَاكَ أَنَا لَمَسْنَ عَذَا قَلْبُهُ فَيْ الْحُبِّ مُرْتَهَنَا فَيْ الْحُبِّ إِنْ صَارَ سِرُّ الْمُبْتَلَىٰ عَلَنَا فَيْ الْحُبِّ إِنْ صَارَ سِرُّ الْمُبْتَلَىٰ عَلَنَا فَيْ الْحُبِّ إِنْ صَارَ سِرُّ الْمُبْتَلَىٰ عَلَنَا كَتُمَا الْحُبِّ بَفِي الْحُبِ الْمُبْتَلَىٰ عَلَنَا عَبْ الْمُبْتَلَىٰ عَلَنَا مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَيَسِيدُ السَّرُقُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

وأنشدني الأمير أبو الحسن علي بن علي بن شماس؛ قال: أنشدني أبو الحسن بن البطريق لنفسه يمدح الملك الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف /٢٥٥ أ/ ـ صاحب

في سرِّ وَجُدِي فِي الأَحْيَانِ إِعْكَانُ كَانَّمَا هَٰ سَدَهُ الأَيَّامُ عَسَرُبِانُ منْ مُسْتَهَام لَهُ عَنْدَ الحمَّى شَانُ كَانَّهُ مِن مُداَم السوَجْدِ نَشُوانُ وَمِنْ قُلُوب الحسَانِ البيْضَ أَعْوانُ لَبَيَّكُ لَبَيْسَكَ أَنْسَرابٌ وَأَقْسِرانُ! لَبَيْسَكَ لَبَيْسَكَ أَنْسَرابٌ وَأَقْسِرانُ! كَانَّ مَنْ زِلَهُ فِي الحُسَنِ بُسْتَانُ بكُلِّ شَيء شَهِي وَهُو وَضُوانُ وَمِنْ لِبَاسِ الخَنَا وَاللَّوْمِ عُرْيَانُ حلب - أول قصيدة: [من البسيط]
الشَّ امُ دَارِيَ وَالْآشْجَ انُ بَعْ دَادُ
وَكُ لُ يَ وَمْ يُ وَالْآشْجَ انُ بَعْ دَادُ
وَكُ لُ يَ وَمْ يُ وَالْسَّجَ اللَّهِ مُ وَذِنٌ بِنَ وَى
يَا صَاحِبَيَ قَفَا ثُمَّ السَمَعَا خَبَرا
يَهُ رُّهُ الشَّ وْقُ وَالتَّ ذَك ارْ يُطُ رَب هُ
كَانَتُ لَهُ مِنْ جَلابِيْبِ الصِّبَاعُدَدٌ
إِذَا دَعَا اللَّهُ وَ نَادَتُ هُ عَلَى عَجَلِ
إِذَا دَعَا اللَّهُ وَ نَادَتُ هُ عَلَى عَجَلِ
لِيْ يُسْرَجُ الهَ مَ فَي ارْجَاءَ مَنْ زِل هُ
مُكَمَّلُ الوصْف كَ الفردوس مِنْ دَهَرِ
لِيَ يُسْرَجُ الهَ مَ فَي ارْجَاءَ مَنْ زِل هُ
مُكَمَّلُ الوصْف كَ الفردوس مِنْ دَهَر رَاقَت خَلَاقَ هُ لَ لَائتَ نَيْنَ بِهُ
رَاقَت خَلَاقُ هُ لَ لَائتَ نَيْنَ بِهُ

يَهْوَىٰ الهَوَىٰ وَالتَّصَابِيْ دِيْنُهُ وَلَهُ كَانَّمَا عُجِنَتْ بِالْمَسْكُ طِيْنَتُهُ يَظُنُّ مِنْ حُسْنِ ظَنَّ فِيْ تَوَدُّده / ٢٥٥ بَرَحَىٰ الدَّهْرُ شَمْ الاَكانَ يَالْفُهُ فَبَاتَ يَجْرَعُ مِنْ كَاسِ النَّوَىٰ عُصَصاً والسدهسر يَخْصَمُهُ مَنْ كَلِّ نَاحِية جُرْحُ الرَّمَانَ لَهُ فَيْ كُلِّ جَارِحَةً وشَرُّ مَا فَعَلَ السَّدَهُ رُالخَسُوُونَ بِهُ

إلَىٰ الحسَّان عَلَىٰ الحَالَيْنِ إِحْسَانُ فَمَا يَعَ نُ لَهُ مَا عَاشَ سَلْوَانُ أَنَّ الضَّلَا كَفَا وَالْكُفْ رَهِجْ رَانُ بسالبَيْ نِ وَالبَيْ نُ لِلْعُشَّاقَ نِيْ رَانُ بسالبَيْ نِ وَالبَيْ نُ لِلْعُشَاقَ نِيْ رَانُ كَانَّمَا لَذْعُهَا فِيْ الْقَلْبِ خَرْصَانُ وَكُلَلُ إِخْ وَانَه جَافَ وَخَدوًانُ كَانَّهُ لَسُيُ وَالطَّيْسَمِ أَجْفَانُ خُمُ وَلُه وَغِيَاثُ الطَّيْسَمِ أَجْفَانُ خُمُ وَلُه وَغِيَاثُ السَّيْسَ مِ أَجْفَانُ

#### [{{\\ 1}}

عليُّ بنُ أحمدَ بنِ محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد زينُ الدينِ، أبو الحسنِ الكاتبُ الموصكيُّ الشيبانيُّ (١).

كتب الإنشاء بالموصل لأتابك نور الدين أبي الحارث أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي ـ رضي الله عنه ـ وبعده لولده الملك القاهر عزّ الدين مسعود ـ رحمه الله تعالىٰ ـ .

قرأ العربية والأدب على الشيخ أبي الحرم مكي بن ريان الماكسي، وسمع الحديث على الخطيب أبي الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي.

وكان حافظًا لكتاب الله تعالىٰ، ولم يكن في وقته مثله في البلاغة والكتابة وسرعة الترسل/٢٥٦أ/ وحسن الخط.

وكان عاقلاً رزينًا وجيهًا مقبولاً، وكان ينشىء الكتاب من خاطره بديهة، من غير أن يخلد فيه إلى التروّي والانفراد، غير محتفل بكلامه، ويكره أن يذاع عنه شيء من إنشائه لقلّة اهتمامه به.

كانت ولادته بُعيد الستين والخمسمائة، ومات يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «زين الدين». وهو من أسرة «آل الأثير» المشهورة في الموصل.

بقيت من رمضان بالموصل سنة ثلاث وعشرين وستمائة.

ومن شعره في أتابك نور الدين أرسلان شاه بن مسعود، وكان على ناحية كفر زمار من أعمال الموصل، سنة وفاة سنجرشاه غازي بن مودود ـ صاحب الجزيرة ـ وهي سنة خمس وستمائة، وكان السفير في إيصالها الملك الرحيم بدر الدين أبو الفضائل ـ أنفذ الله أمره ـ وهو مشدود إليه في الفتوة، وقد اتفق في تلك السنة برد شديد، وهي منقولة من خط يده: [من المتقارب]

وَمَـــنْ صَـــوْبُ رَاحَتـــه صَـــائـــبُ وَمَـنْ عَـزْمُـهُ فـیْ الْـوَغَـیٰ تَـاَقـبْ وَمَــنْ جَــدُّهُ للْعُــلاَ غَــالــــ يَطُّوْفُ سِأْرُكِانِهَا السِرَّاغِيبُ وَهُـــوْبٌ إِذَا مَنَـــع الـــوَاهــِـبُ مـــنْ فَضْلَـــه ٱبـــداً خَـــاَئــ وَيَهْتَ لِنَّ أَنْ أُمَّالًهُ طَالَ إذًا حَــزَب المُشْتكــيْ حَــازبُ وَٱخْلَفَ نَوْءُ النَّهَ مَا السَّهَ السَّهَ السَّهَ السَّهَ السَّهَ السَّهَ السَّهِ السَّهِ السَّه \_\_مْ لَيْـــسَ يَنْقُصُـــهُ شَــَــ \_نْ مَّسَّــهُ نَــافَـضٌّ مَــالَـ إلَــيُّ فَلَــوْنِــيْ لَــَهُ شَــاًحــ لَـمْ يَبْــدُ مَـنْ وَجُههَـا حَـاجَــبُ وَلَكِ نُ أَتَكِى أَمْ لِرُكُ السواجِ لِبُ أُعَــانيــه وَانْقَطَـعَ الغَــاربَ إذَا مَسا أَسْتَغَسَاتَ بِهِ الصَّساحِبُ

أيَــا مَلــكَ الأَرْض يَــا ذَا النَّـوَال وَمَ نَظُلُم اللَّهُ للسَّورَى شَامِلُ /٢٥٦ب/ وَمَنْ بَابِهُ كَعْبَةٌ للْعُفَاة ــنْ هُــوَ فــيْ كــلّ أَوْقَـاتــهَ وَمَـنْ لا يُـرَىٰ فييْ جَميْع الأنَّام وَمَــنْ هُــوَ رمـَاحْ للْمَكْ لَـرُمُـاتَ وَمَــنْ مُشْتَكِيْـة جَوادٌ إِذَا مَا الأَكَ فَ الْقَبَضَ لَ وَبحْ لِ عَلَى كُورة السواردين أمَوْلاي أَشْكُو إليْكَ السُّزُ مَانَ رَمَسانسيَ مسنَ قُسرًه قَسارسٌ اء بثلج غَدا مَفْرَقُ الثَّرَى أَظَ لَ نَهَ ارِيَ ذَا رَعْ دَة رِيْ هَـُواهَا الشَّرَيْك وَشَمْ سُ النَّهَ ال لنسبج الضريب وَلَهِمْ أَكُ ذَا سَفَرَر فَرِي الشِّتَاء / ٢٥٧ أ/ وَلَمَّا عَجَـزَّتُ ٱحْتَمَالاً لَمَا لَجَاتُ إِلَى مَن يُجِيبُ النَّدَاءَ

فَجُدْ لَيَ يَا مَنْ عَطَايَاهُ لا يَقُ وْمَ إِ أَيْسَ رِهَ احَاسِبُ سرُّ وَيُقْبِلُ . . . . السَّرَّمْهَ رِيْسِ فَ إِنِّ مِي إِلْ مَنْ مِثْلَ هِ رَاغَ بُ عَلَى يَ يَدُّ شُكُ رُهِ اَ وَاجِبُ وَإِلاَّ أُحلْنَ عِلَ عَلَ مَ مَ نَ لَ هُ . . . . . فَتَ الدَّ وَنعْ مَ الفَتَ لَيْ الكَـريْــمُ لشُكْـر الــوَرَىٰ كــاَســبُ وَعَساَدَ بِسَه نُسوَّرُهُسا الغَسائَسِبُ بــه الــدَّوْلَـةُ أَكْتَسَبَـتْ رَوْنَقَـاً لَــهُ نَحُــوَ طَـاعَتــه جَـاذب وَعَدَمَّ بِإِحْسَانِهِ فَالْقُلُوبُ شَبَاهُ لهَام العسَدَا ضَارَبَ لَقَدُ شُمْتَ منْ أَ الخُسَامَ اللَّهُ الخُسَامَ الَّذِي وَقَدَّمَّتَ منْدهُ فَتَّدى كَاملًا سَجَايَاهُ لَيْسَ لَهَا عَالَبُ حجَاهُ يَبُلُذُ عُقُول الكُهُلول وَيَسْبِقُهَا فَمُ لَهُ الثَّاقَاقِ بُ فَيَسَا حَبَّــذَا رَأْيُسكَ الصَّسَائِسبُ وكُنْت عَلَسي الرَّأي فيْمَا دَخَلْتُ حباني بددهماء تَشُمُو الجياد إذًا مَسا امْتَطَسَىٰ ظَهْسِرَهَا السرَّاكَبُ وَٱخْجَلَنسَيْ فَرسِرْطُ إِحْسَانَسه فَشُكْـــريْ لَـــهُ ٱبـــداً رَاتـــب عَلَىٰ نَهُ حِ مَالِكِهِ ذَاَهِبُ وَلَكنَّ مُ فَ مِنْ فَعَ إِلَّ الجَمين لَ وَإِلَّا فَقَدُ هُلِّكَ الْكَدَاتَ بِ /٧٥٧ب/ فَإِنْ جُدْتُمَا لَيْ سَرَيْعًا بِهَا فَبَيْنَكُمَ الأَيَخِيْ بُ السِّحِ السَّرَّجَاءُ وَلَا يُحْدِرُهُ الأَمْدِلُ الدِرَّاغَدِبُ فَسلا زلْتُمَا مَا أَهَالُ الهالاُل وَمَا فَاهَ فِيْ مَجْمَعٍ خَاطِبُ

وأنشدني أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمّد الموصلي؛ قال: أنشدني عمي لنفسه هذه الأبيات، قالها ارتجالاً في داره التي بناها متجدّدة، وأمر أن تكتب فيها: [من السبط]

يَا دَارُ قَابَلَك الإقْبَالُ مُتَّسلاً وَوَاجَهَتْكُ وَجُرَوْهُ العِرْ مُسْفَرَةً وَوَاجَهَتْك وَجُرَوْهُ العِرِّ مُسْفَرَةً وَلا عَدَا الخَيْر مُغْنَاك الآنيسسَ وَلا وَدَامَ رَيْعُسك مَعْمُر وراً بسَاكنه مَا غَرَدَتْ فَيْ ذُرَى الْأَغْصَان سَاجِعَةٌ مَا غَرَدَتْ فَيْ ذُرَى الْأَغْصَان سَاجِعَةٌ

ب السَّعْد واليُمْن والتَّايْد والظَفَر فَيْ نعمَة وَسُرُور مُونِ مَوْنَق السَّرْهُ مِ وَنَق السَّرْهُ مَ وَنَ مَن الغَير وَالطَفَر أَمُن مَن الغير فَي أَمْن مَن الغير في ظُلِّ عَيْد نَاعِم نَضَر فَيْد نَاعِم نَضَر وَمَا آسْتَمَر طُلُّ وْعُ الشَّمْسِ وَالْقَمَر وَمُا آسْتَمَر طُلُّ وْعُ الشَّمْسِ وَالْقَمَر وَالْقَمَر

ومن كلامه المنثور، فأنني رأيت منه رسالتين، ولم يدون له شيء لقلّة اهتمامه، فالتقطت شيئًا يسبراً. / ١٢٥٨ أر حدثني المولى الأمير الكبير العالم ركن الدين أبو شجاع أحمد بن قرطابا \_ أدام الله علوه \_ قال: لمّا كنت بالموصل مقيمًا؛ كتبت إلى الأجل شمس الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الكاتب، وكان بيننا صحبة متأكدة، وهو يومئذ يتولى الكتابة الإنشائية في أيام الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه \_ رحمه الله تعالىٰ \_ ألتمسُ منه ما تيسر من ترسله.

وكان ـ رحمه الله ـ لا يثبت شيئًا من كلامه ولا يدونه، لاحتقاره عنده، وقلّة مبالاته به؛ فكتب إلي رقعة يعتذر فيها بقلّة اكتراثه بهذا الشأن، من ذلك قوله من فصل:

«أدام الله علىٰ الأولياء فيض نعمه، وأمدّهم بسيب جوده وكرمه، ومتعهم بالإنعام من يده وقلمه، ووفقهم لما يصرف فيه من خدمه».

/ ۲۵۸ب/ ومنها:

"وليس كلام المملوك مما يُدوّنُ ويسطر، ولا مما يُعدّ ويذكر، لارتجاله من غير روية، لسرعة المهام السلطانية، فصار ذلك عادة معروفة، وسنة مألوفة، فمتى أبطأ ولو بقدر فَوَاق، أسرع إليه اللوم والازهاق، وإذا وجد المولى الدُرّ فلا حاجة إلى الصدّف. وكلام الفاضل \_ رحمه الله \_ يشهد بفضله كل من عرف، وبه ختم هذا العلم فلا يرى له خلف».

قال: ثم سيّر إلي مجلدة من رسائل القاضي الفاضل \_ رحمه الله \_.

وله من كتاب، كتبه إلى بدر الدين لؤلؤ، وهو يومئذ يحاصر قلعة الشوش؛ وكان قد ترك الخدمة البدرية، وانقطع في منزله، يستأذن فيه إلى الحج، ويعرض فيها بنوع من النعت وهو ومنه:

«وهو ذاك المملوك الصادق أن ذكر أوسى، والمخلص في في الولاء إن أحسن إليه أو أسا، وحاشا مولانا من الإساءة وطبعه الإحسان، ولكن عادة المماليك في الخطأ والنسيان، طمعًا في الحلم الذي ليس له فيه ثان، وهكذا الناس مرزوق ومحروم».

/ ٥٩ ٢أ/ وله جواب رقعة وردت إليه من بعض أصدقائه:

«وقف على هذه المشرفة الكريمة، بعد أن قبلها ألفًا لا عشراً، ونثر عليها ثناءً لا تبراً، وقابل ما ضمنته من الإنعام بالدعاء، وما حوته من الإيعار بالاحتذاء، وأما ما ذكره في معنى الكتابة، فأي كتابة تُرضيه، وأي عبارة تُزف إلى ناديه، وهل البلاغة إلاَّ معنى من معانيه».

#### [224]

# عليُّ بنُ ايبكَ بنِ عبد الله، أبو الحسن التُركيُّ الأسديُّ.

كان والده يعرف بالجاولي الكبير، وكان مولى أسد الدين ابي الحارث شيركوه بن شاذي ـ صاحب حمص ـ.

وأبو الحسن كان مولده مصر وبها كان منشأه؛ وكان أثيراً مقدمًا في خدمة الملك العادل سيف الدين بن أبي بكر محمد بن أبوب بن شاذي \_ رضي الله عنه \_ وبعده خدم لولده الملك الكامل ناصر الدين بن أبي المعالى محمد.

ثم فارق خدمته، وخدم مع الملك المنصور ابي المعالي محمد بن عمر بن شاهنشاه - صاحب حماة - ثم سافر في النجدة / ٢٥٩ ب إلى دمياط، فاجتمع بالملك المُعظّم شرف الدين عيسى بن العادل، فاستماله بعد امتحانه ومُنادمته له؛ فوعده الرحلة إليه، فلما عاد كل منهما إلى دمشق، خرج من حماة مهاجراً إلى الملك المُعظّم مستخفيًا من الملك المنصور بعد ن قدّم حريمه أمامه، وخرج في جملة مماليكه وحاشيته. وبلغ الملك المنصور خروجه فسيّر وراءه جيشًا عظيمًا في مقدمته البراطسة، ورامواردّه فما استطاعوا، وأعادهم إلى حماة منكسرين.

وقدم دمشق واتصل بمليكها الملك المعظم، ونال عنده المنزلة الرفيعة، والمقام الأسنى، ولم يزل في خدمته إلى أن توفي سنة تسع عشرة وستمائة.

وكان ذا شجاعة وفروسية، مقدامً شهمًا فصيحًا شاعراً جواد البنان، جريء الجَنان، مليح الخطّ، جيد المنظوم، حسن المنثور، عارفًا بدقائق الأمور، حسن المحاضرة، لذيذ المحاورة.

أنشدني الحسن بن محمد بن علي بن الحسين العبيدلي؛ قال: أنشدني الأمير أبو الحسن لنفسه: [من الكامل]

أُمَلَكُ تَ رقِّي أَمْ عَلَيْكَ ضَمَانِي أُوَ مَا عَلَمَ تَ بِأُنَّدِي لِعَوَاذِكِي / ٢٦٠/ أَنَا فيَّ بِحَارِ دَلْاَلُـهِ وَمَلَلَالُـه وَلَقَدْ رَجَوْتُ بِأَنَّ يُبَرِّدُ وَصْلُكَ رَشَا تَلَفَّتَ عَنْ وصَالِيْ مُعْرِضًا شَيْئَان فيْه تَجَمَّعَا وَتَبَايَنَا قَسَماً بَفَاء فَتُور مُقْلَته الَّتي وَبِعَيْسِنَ عَقْسِرَّبِ صُلَّدُغَهِ وَعَلَدُارِه وَبَخَــالَ خَــدٌ خَــدٌ قَلْبَــيُ خُسنُــةُ ويجيد جيد جدانه هو جيده لم أحذف السُّلُوان كُنْه خَوَاطريْ

دَعْ شَالْ مَنْ سَلَبَ السرُّقَادَ وَشَانِيْ فَ ي حُبِّه إِذْ عَنَّفُ وْنسِيْ شَانسَيْ ظَهَــرَتْ عَلَــيٌّ مــنَ الغَــرَامِ شــواَنــي نَاراً بِقَلْسِيْ مَنْ جَوَى فَشَوانِيْ تِيْهِاً وَعَادَ عَلَى تِللَافِيَ جَالَيْ جَسَدٌ كَمَاء ضَـَمَّ مَعَكَدنَ جَسَان سَلَبَتْ لَـذِيْـذَ الغُمْـض مُنْـذُ جَفَـانـيُّ إذْ خُطَّ لاَ مَا فَوْقَ أَحْمَرَ قَان وَبِثَاء ثَغْر أَشْنَب كَجُمَانَ لاَ جيْدَ عُفْرِ جَدِواري الغِرْكَ الغِرْكَانَ وَلَئَـنْ خَتَـت لَقَيْتُ جَـوْرَ زَمَانـيُّ

وأنشدني؛ قال: أنشدني أبو الحسن لنفسه: [من الطويل]

وَقَدْ ٱقْرَحَتْ سُحْبُ المَدَامِعِ شَانِيْ إِذَا رُمْتُمَا مَسِرْآيَ لِسُمْ تَسَرَيَسَانَسَيْ رَّنَتْ عَنْ قسيٍّ الحَاجِبَيْن رَمَانيْ لَهَا طَرْفُهُ الْوَسْنَانُ حَلَّا سُنَانٌ وَلَسْتَ تَسرَىٰ نَساراً بغَيْسر دُخَسانَ بكُلِّ شَامِيًّ وَكُلِّ يَمَانِيً جَفَا إِذْ جَفَا جَفْنَكِيَّ نَوْمَ عِي وَقَلْبَيَ الهُدُوُّ وَصَبْرِيْ كَالسُّلُوَّ عَصَانِيْ تَشَنَّىٰ وَرُمْ لَتُ الصَّبْ رَعَنْ لهُ ثُنَانَى إِلَى الْكَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

خَلِيْكَ مَا شَانُ الوُشَاة وَشَانِي حَلِيْكَ مَا سَانَ الوُشَاة ٱلْسَمْ تَسرَيَسانِسِيْ مِسنُ ضَنِّسَى وَصَبَساَبِسة خُلدًا بِلَمِينُ رِيْمًا بِسَهْمَيْ لِوَاحِظً له قيامية كالرميح في يَبِدنَابِلُ عَــلا نَــارَ خَــدَّيْــه دُخَـانُ عَــذَارُه / ٢٦٠ ب/ لَقَدْ فَتَكَتْ فَيُ النَّاسِ شَامَةُ خَدُّهُ وَمُعْتَدِل جَارِ عَلَى الجَوْدُ كُلَّمَا

ومنها قوله:

فَللَّهِ وَصْلُ لَهِ لَا طَيْهً كَا كَانَّهُ وَلَيْكَةً وَصْلِ بَاتَ مُظَلَّمُهَا ضُحَّى ضَمَمْتُ وَقَدُّ عَانَقْتُهُ الْغُصْنَ يَانعاً وَبِتْنَا عَلَى رُغْمِ الحَسُود يَضُمُّنَا أُقَبِّ لُ منْ لهُ الثَّغْرَ أَبِيضَ نَاصِعاً

خَيَالُ سَرَىٰ أَوْ خَاطِرَاتُ أَمَانِيْ بقُرْب حَبيْب بسالسوَصَال جَسَانَسي وَوَدَ جَسَانَسي وَوَدَ جَنَسسَان عفَ افٌ وَشَ وَقُ لَيْ سَس يَفْتَ رِقَ الْ وَٱجْدِرِيْ عَلَى خَدِّيَّ ٱحْمَدَ قَلَانِيَ

وَلَهُ يَكُ إِلَّا خِيْفَةً مِنْ فراقه فَإِنَّ اللَّهِالِي جَمَّةُ الحَدَثان

وقال وقد حضر مجلس الملك المعظم شرف الدين عيسيٰ بن صاحب دمشق؛ وغتّيٰ المغنى:

## ٱصْلُ تَسلافيْ مِنْ تِسلافيكُم

وأشار الملك المعظم إلىٰ أبي الحسن أن يعمل / ٢٦١/ علىٰ وزنه ورويّه؛ فقال ارتجالاً: [من السريع]

وكيلُّ وَجْدي مِنْ تَجَافيكُ أَمْ كَيْ فَ أَدْرَيْ إِذْ أَدَارِيكُ لَ لَمَّا حَدَاللَّعِيْبَ سَ خَاديُكُ للنَّـــاس أَدْعَ ـــي وَأَرَاعِيكُ ــم فَ \_\_ى طُ \_ وْل ذَا اللَّهْ \_ ل يُنَاديكُ \_ م أُصَّالُ تسلاف في نسَى تَسلا فيكُسم قَلْبٌ طَسرينَ مَيْ أَيْسَنَ ٱيْسَدَيكُ مِ أَصْبَحَ يَهْ وَأَكْدِم وَيَاوَيُكُدِم

أَصْلُ بَسِلاً لِمِيْ مِسنْ تَنَسائيكُسمُ فَعَلِّمُ وْسَيْ كَيْهِ فَ ٱسْلُو الهَوَىٰ ضَاعَ فُودَي بَيْنَ أَظْعَانكُمْ وَعُسِدْتُ لا أَعْسِرِفُ طَعْسِمَ الكَسِرَىٰ يَاسَادَتِيْ عُرُواعَلِيْ مُدْنَف هَجَــرْتُمُــّوهُ بَعْــدَ وَصْـل فَكِّـانَ الْعُـرْسُ منْكُـمْ وَالعَــزَا فَيَكُــمْ وَلَهِمْ يَكُن هَجْ رِرُّكُمُ هَكُّلَذَا ف الآنَ قَدْءُ دُتُ بِكُمْ مُنْشداً وَٱيْنَمَــا كُنْتُــمْ فَلــنَى عنْــدُّكَــمْ فَعَ لَهُ إِن وَهُ وَٱنْعُمُ وَهُ فَقَدَدُ

#### [{{\\ \}}]

عليُّ بنُ مُحَمَّد بنِ محمود بنِ . . . . ، أبو الحسنِ الكوفيَّ المخزومي.

ويعرف بالكوفة بابن حبانة، المقيم برأس عين صاحب الديوان؛ بها خدم الملك / ٢٦١ب/ الأشرف موسىٰ بن الملك العادل أبي بكر.

وهو شاعر ذو أخلاق دمثة، وغريزة في النظم منبعثة، لذيذ المحاضرة، طيب المعاشرة؛ وقدم ماردين رسولًا، فأخذه وحبسه، فبقي بالحبس مدّة، وتوفي مُعتقلًا في أواخر سنة تسع وثلاثين وستمائة .

ومن شعره وقد أضافه أبو الحسن على بن عدلان الموصلي النحوي، وأوقد بين يديه شمعة فداعبه على بن محمد بن محمود، فأطفأها على بن عدلان، ثم أشعلها على بن محمد من غير حضوره؛ فلما رآها ابن عدلان قال على طريق الانبساط لعليّ بن محمد ولأبي بكر بن أبي النجم الجزري الشاعر: ما تستاهلان أن يوقد عليكما إلا مشعل فارتجل علي بن

محمد، وأنشد بديهة: [من البسيط]

دَاعَيْتُ وَهُناً فَتَلَىٰ عَدْلاَنَ مُعْتَمَداً نَحَلْتُمهُ شَمْعَاتً أُخْرَىٰ فَاقْسَمَ لَوْ

اِنْقَادَ شَمْعَتِه لمّا دَجَا الغَسَقُ فَاصْفَرَّ ثُمَّ انْتَنَيْ بِالغَيْظِ مُشْتَعِلًا وَأَقْبَلَ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنَيْهِ يَسْتَبِقُ كُمْ أُبِلِّغها كَدْتُ بِالْأَنْفَاسَ أُحْتَرِقُ

وله وقد وصل إلىٰ الملك الرحيم بدر الدين عضد الإسلام أبي الفضائل / ٢٦٢أ/ غرس أمير المؤمنين \_ خلد الله ملكه \_ خلعةٌ صفراءُ من السلطان الملك الأشرف وذكر إنها كانت قبل ذلك على السلطان الملك الكامل ناصر الدين أبي المعالى محمد، وذلك عقيب فتح دمياط، واتفق بالقرب من ذلك وفاة الملك الصالح أبي الفتح محمود ابن محمد

> \_ صاحب آمد \_ فقال بديهة: [من الطويل] أطباعَـكَ مَا تَحْتَ المَجَرَّة صَاغِراً ووَافَتْ لَ أَتْ وَابُ الجهاد غَبَ ارها حياً أشر فياكاكاملياً وَفَتْ به كَسَت أَوْجُهَ الحُسَّادَ صُفْرَةُ لَوْنَهَا لُـوَىٰ فَتْحُ دمْيَاطَ الأَعَادِيْ فَبَعْضُهَا

وَدَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا وَهَانَتْ صِعَابُهَا شفَاءٌ وَذُخْرٌ في المَعَاد ثَسَوا أبهَا مَـودًاتُ صـدْقَ لا يُخَافُ انْقَضَابِهَا وَٱبْعَدَهُ مَ بِالسُّحْقِ عَنْكَ اَقْتِراً لِهَا قَضَى نَحْبَهُ وَالبَعْضُ ذَلَّتْ رَقَابُهَا

وله من أبيات يهجو بها آبن صباح الشاعر: [من البسيط]

وَالْأَخْـرَقُ ٱبْسِنُ صَبَساحِ إِنْ تَعَـرَّضَ لَـيْ مشْلَ الفَسرَاشَة تُلقيَّهَا جَهَالتَّهَا

فَإِنَّمَا قَاتِلاهُ العِينُ وَالحُمِقُ إلَـــَىٰ السِّــرَّاجِ لتُطْفيـــه فَتَحْتَـــرُقُ

وأنشدني أبو محمد عبد الرزاق / ٢٦٢ب/ ابن رزق الله الرسعنيّ المحدث؛ قال: أنشدني أبو الحسن الكوفي لنفسه، في إنسان كان له يقطينة مزوّقة فسُرقت منه، وكان يلقب بالرضيّ: [من الخفيف]

ذَا غَـــرَام لِفَقْـــ بِهَــا وَحَنيْــنِ

صُفعَتْ قَرْعَةُ الرَّضيِّ فَأَضْحَىٰ

وَمُشَتُّ فَقْدُ الشَّقيْتِ فَقُومُ وا لنَّعَزِّي اليَقْطيْنِ نَ بِ اليَقْطيْنِ نَ وأنشدني؛ قال: أنشدني في إنسان يُعرف بابن كرَوَّس، كان يخدم مع أمير يقال له سنجر، فبعثه ليقبض دخله من الغلات، فأنفق ذلك على مغنية تعرف بسنبلة:

[من مجزوء الرجز]

حَــــتَّ الفَتَـــاةُ مَلَىٰكِـــهُ لَـــدَيْـــه فَهْـــمُ بَـــلَ بَلَـــه 

وأنشدني غازي بن محمود الإربلي؛ قال: أنشدني أبو الحسن علي بن محمد الكوفي / ٢٦٣ أ/ لنفسه من أبيات: [من البسيط]

فَسَّقِّنِيْ وَالدِّجِيٰ قَدْ كِادَ يَنْحَسِرُ وَالبَدُرُ فِي الأسر لِلإشراق يَنْتَظُرُ كَ أَنَّهُ دَيْدَ بَانُ الجَيْشِ وَالشُّهُبُ الفُرِسَانُ مُنْجَدَكُ لَهَ لَا وَمُنْعَفَ زَهْ رُ الرَّبِيٰ فك لَاهَا ٱنْجُ مُ زُهُ عُمْراً فَإِنِّيَ أَخْشَىٰ يَنْفَدَ العُمُرُ كَانَّمَاكُ لُّ غُصْن فَوْقَه وَتَسرُ

ومنها يقول:

إِنَّ فَتُّ \_\_\_\_\_\_ كَ \_\_\_\_\_ رَوَّسَ وَمَ \_\_\_\_ وَمَ \_\_\_ الْفَهُ \_\_\_\_ مَ وَمَ \_\_\_ الْفَهُ \_\_\_ مَ وَمَ \_\_\_ الْفَهْ

بَـــاغَ غــالاَل سنْجــر

رَقَّ النَّسيْمُ وَوَجْمهُ الصُّبْحِ مُسْتَتررُ

وَالجَسُوُّ أَرْقَسِطُ وَالأَفْسِلاكُ مُسْفَسِرَةٌ

أَوْ رَوْضَةٌ غَضَّةُ الأَزْهَارِ قَابَلَهَا

فَاتْسرعْ قَنَانيْكَ وَالكَاسَاتِ وَٱمْلِ وَخُذْ

أمَا تَسرَىٰ السدَّوْحَ قَدْ غَنَّتْ بَلَابلُهُ

فَسَقِّنْ فِي مِنْ يَدِيْ شَاد مُعَتَّقَةً مُقَـرُ طُـقٌ يَبْتَـديْ بَـدُراً عَلَـيْ غُصُـن إِذَا ٱنْثَنَــَىٰ فَقَنَــَاهُ القَــدِّ مُشْــرَعَــةٌ يَسْعَسَىٰ إِلْسَيَّ بِكَسَاسَات إِذَا لُثْمَسَتْ

تكادُ من ريْق في الكأس تَنْعَصرُ وَيَنْتُنَيُّ سَمُّهَ ـَرِيَاً فَــوْقَــهُ قَمَــرُ وَإِنْ دَنَا فَحُسَامُ اللَّحْظُ مُشْتَهَلُ وَتَغْــرَهُ هَــانَ أَلَّا يُلْثَــمَ الحَجَــرُ

وأنشدني؛ قال: أنشدني لنفسه: [من الكامل]

كسمُ ليْ بمُنْعَرَج اللَّوَىٰ منْ مَوْقف وَٱهُ لَنْ أَعْطَانَ الغَلِيرَامِ تَثَنِّيكًا

أُذْرِيْ المَدَامِعَ فيْدِ كَالمُتَاسِّفِ فكَ انَّسَىٰ ثَمَ لَ بِخَمْ رَة قَرْفَ فَ / ٢٦٣ب/ وَيَهُّزنيْ طَرَبٌ إِلَىٰ عَيْد القَنَا لَمُ صَنْ كُلِلِّ عَسَالَ القَــوَامَ مُهَفْهَــفُ

حدثني القاضي أبو القاسم عمر بن أحمد بن أبي جرادة بحلب ـ أيده الله ـ قال

أبو الحسن علي بن محمد بن محمود البغدادي الشاعر ؛ نزيل رأس عين ، شاعر مجيد فاضل حسن المذاكرة .

أخبرني أنه قدم حلب مراراً، واجتمعت به بسنجار في سنة أربع وعشرين وستمائة، وكان في أوتل مرّة قريبًا من الملك الأشرف، وكان ينفذه في رسائل، ولما اجتمعت به كانت أحواله قد تناقضت عنده؛ فمما أنشدني لنفسه، وذكر أنه أقترح عليه أن يعمل في وصف الحماحم بالموصل، فسألهم في أي وزن يريدون. وكان في وليمة؛ فقالوا: في الوزن الذي يغنى به المغنى؛ فقال: فغنى المغنى أبياتًا منه:

باكر صبوحك يانديمي

فقال: [من مجزوء الكامل]

بَاكُرْ صَبُوحَكَ يَا نَدِيْمِيْ فَصَيْ مَجْلَسِ خَضِلُ النَّبَ الْكُرُومِ غَلَاءُ ذَاكَ وَمَ عَلَاءُ ذَاكَ وَمَ عَلَاءُ ذَاكَ وَحَمَا حَلَّ الْكُرُومِ غَلَاءُ ذَاكَ وَحَمَا حَلَّ الْكُرُومِ غَلَاءُ ذَاكَ وَبَ وَشَاتَنَا وَوَجَمَا حَلَّ الْكُرُومِ عَلَيْ الْتَعَلَّ وَبَ وَشَاتَنَا وَوَجَمَا النَّكُرُ وَقَلَ النَّالَةُ وَلَا وَالْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَسُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ورُمِ الحَيَ اةَ بِكَ فَ رِيْ مِ الْعَيْ مِ الْعَيْ مِ الْنَبِي مِ الْنَبْ مِ الْمَانَعُيْ مِ الْمَنْ مَ الْمَانَعُيْ وَمِ النَّبِي مِ الْمَنْ مَ الْمَانَعُيْ وَمِ النَّبِي مَ الْمَنْ مَ الْمَانَعُيْ وَمِ الْمَنْ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ وَيْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ وَيْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللْحُولِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعِلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعِلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعِلِي الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلِي الْ

\_\_\_یٰ صِـــ

قال: وأنشدني لنفسه في المروحة: [من الطويل]

/ ٢٦٤ب/ وَذَات جَنَاح خَافق وَهْيَ تَنْتَميْ تَطَيْسِرُ فَسَلاَ تَنْسَأَىٰ وَتَطُلْسَبُ قُسِرُبِهَا لَبَ لَهَ ايَقْظَةٌ عنْدَ المَقيْلِ وَهَبَّةٌ

إلى حَسَب زَاكِيْ الفُرُوع أصيْل \_\_رْد غَليْ \_ لَ أَوْ لبُ \_رْء غَليْ \_ ل وَرَقْدَنَهُ مَا فُيْ بُكْدِرَة وَأُصِيْد

قال: وأنشدني لنفسه في القلم: [من البسيط]

وَذَابِ للعطف مَهُ أَوْل يُسرَىٰ أَبِداً مَيْتِ اللَّهِ الْكَنِّ فَيُعْيَدِي إِذَا ذُبِحَ اللَّهِ الم شُكربُكُ مَكَاءٌ قَكراحٌ سَلسَل وَدَمٌ طَوْراً وَيُنْتَجُ في الوَقْتِ الَّذِي نُكحَا

قال: وأنشدني لنفسه يصف قلمًا من قصيدة: [من الطويل]

صُدُورَ العَوَالِيْ فَيْ صَٰدُوْرِ الكَتَائِبَ وَطَالَتْ وَتَاهَتْ وَازْدَهَتْ بِالعَصَائِبِ فَقَصَّدَهَا حَتَّى رَمَاهَا بِحَاطَب وَآونَـةً يَـرْمـيُ الطُّغَـاة بحَـاصَـبَ

وَفِي الكَفِّ ظَام شُرُبهُ منْ سجَالهَا وَمنْ عَجَب ظَام غَزيْرُ المَشَارب نَحَيفٌ وَلَكنْ طَالَمَا دَقَّ في الوَغَىٰ عَلَّتْهُ القَنَا فِيْ غَابِهَا وَتَعصَّبَت فَجَامَلَهَا حَتَّىٰ رَمَاهَا بحَاطِم فَكَاوِنَكَ يَسْقَكِي العُفَكَاةَ بِعَارِضً

#### [{{\foints}

عليُّ بنُ يوسفَ بن أحمدَ / ٢٦٥أ/ بن مُحمّد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد بن جعفر، أبو الفضائلِ الواسطيَّ، المعروفُ بابن الآمديّ (١).

كان يتولىٰ قضاء واسط وأعمالها ونواحيها في عهد الإمام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد\_ رضى الله عنه ...

وكان فقيهًا شافعيًا عارفًا بالعربية، وفنون الشعر، وأحكام القضاء، وكان نعم

ترجمته في: الكامل لابن الأثير ١٢٣/١٢. تأريخ الإسلام (السنوات ٦٠١ ـ ٦١٠) ص٢٠٣ رقم ٤٠٧. التكملة للمنذري ٢/ ٢٢١ رقم ١١٨٥. طبقات الإسنوي ٢/ ٥٤٩ ـ ٥٥٠. وفيات الأعيان ٣/ ٣٩٧ ـ ٣٩٩ رقم ۷۷۹.

الرجل دينًا وعقلًا وعلمًا وفضلًا ؛ وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ثمان وستمائة .

ساقَ أبو عبد الله الدبيثي ذكره في مذيله؛ وقال: من بيت معروف بواسط بالصلاح والرواية للحديث والعدالة، قدم بغداد وأقام بها مُدّة متفقهًا على مذهب الإمام الشافعي مرضي الله عنه على الشيخ أبي طالب بن [المبارك بن المبارك صاحب](١) أبن الخل، ثم بعده على أبي القاسم يعيش بن صدقة الفراتي، وأعاد له درسه بالمدرسة الثقتية بباب الأزّج.

وكان حسن الكلام في المناظرة، سمع الحديث بواسط من أبي الحسن علي بن المبارك بن الحسن بن الخلال، وببغداد من شيخه أبي طالب بن الخل وأبي القاسم الفراتي.

وتولّىٰ القضاء بواسط في أواخر صفر / ٢٦٥ب/ سنة أربع وستمائة، وصار إليها في ربيع الأول من السنة المذكورة، وأضيف إليه إنهاء الأشراف بالأعمال الواسطية؛ وكان له شعر ومعرفة بالحساب، ولم يزل على ولايته إلىٰ أن توفي ليلة الاثنين ثالث شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وستمائة؛ ودفن من ذلك اليوم عند أبيه وأهله ظاهر البلد؛ وكان مولده في الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وخمسين وخمسمائة. هذا آخر كلام أبي عبد الله الدبيثي.

ومن الشعر الذي ينسب إليه، وهو مشتهر يغني به القوالون والمغنون، وسار على ألسنة العالم هذه القصيدة الغزلة الهائية (٢): [من الكامل]

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من وفيات الأعيان.

 <sup>(</sup>۲) القصيدة في الوفيات ٣/ ٣٩٧ ـ ٣٩٨.

 <sup>(</sup>٣) يَلْمُلُم: موضع على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل اليمن، وفيه مسجد لمعاذ بن جبل. معجم البلدان/مادة
 (يلملم).

يَاعُتْبُ لاَعَتْبٌ عَلَيْك فَسَامحيْ عَـذَلَ العَـذُولُ عَلَـي هَـوَاكُ فمَا ارْعَـوى قَالُوا ٱشْتَهَاك وَقَدُ رَآك مَليْحَة /٢٦٦أ عَلَّمْت بِأَنَّ الجَرْعَ مَيلً غُصُونه وَمَنحْت غُنْاجَ اللَّحْظ غَرْلانَ النَّقَا أنَا أَعْشَتُ العُشَّاقِ فيلكُ فَلَيْسَ ليى لَا تُكْرِهُ وَهُ عَلَى السُّلُوِّ فَطَائعًا

وَصليْ فَقَدْ بَلَغَ السَّقَامُ المُنْتَهَلَىٰ وَنَهَاهُ فيك اللَّائمُونَ وَمَا انْتَهَىٰ عَجَبِاً وَأَيُّ مَلَيْحَاتِهَ لا تُشْتَهَالِي لَمَّا خَطَرْت عَلَيْه في حُلَل البَهَا فبدا أحسَنَ مَا تُرَىٰ عَيْسُ المَهَا لَـوْلا دَلالُـك لَـمْ أَبِـتْ مُتَقَسِّمَ الأَفْكِار مَسْلُوب الرُّقَاد مُـدلَّهَا شَبُّ وَلا لَـك في المَلاَحَة مُشبهَا حَمَـلَ الغَـرَامَ فَكَيْفَ يَسْلُو مُكُـرَهَا

وحدثني أبو الفرج محمد بن بدر بن الحسن بن السمين البصري؛ قال: حضر عند القاضي أبي الفضائل بن الآمدي، امرأة وزوجها يحتكمان؛ فطلبت المرأة الطلاق، فخيّره علىٰ طلاقها بما اقتضاه الحكم الشرعي؛ فامتنع الرجل من الطلاق وأبيٰ، فأمر القاضي بحبسه، فذهبوا به ليجسوه، فحين وصل بعض طريق الحبس، سأل الرجل العود إلىٰ القاضي، فعاد إليه، وحضر بين يديه؛ فقال له القاضي: ما بك ؟ فقال: يا قاضي المسلمين كيف يحسنُ بكَ أن تأمر بحبسي وتكرهني [على] الطلاق ؟ ألست القائل؟ : [من الكامل] /٢٦٦ب/ لاَتُكْرِهُوْهُ عَلَىٰ السُّلُوِّ فَطَائعًا حَمَـلَ الغَـرَامَ فَكَيْـفَ يَسْلُـو مُكْـرَهَـا

فقال له القاضي: نعم أنا قلت ذلك؛ فأمر له بعشرين ديناراً من ساعته، وأصلح بينه وبين زوجته، وصرفهما وهما راضيان.

ومن شعره يُلغز: [من الطويل] كَلفْتُ بظَبْ ي غَر آهُ حيْ نَ أُغْر اهُ سَوَادٌ تَبِدَّا فِي بَيَاضٍ مُحَيَّاهُ غَ لَا كَبَدُرُ التَّمِّ لَيْكَ ةَ تَمِّه رَمَى مَقْتَلَى عَمْداً وَلَهُ يُخْط مَرْمَاهُ كَمَا اهْتَازَ بَانٌ حيْنَ يَهْتَازُ عَطَفَاهُ وَمِنْ أَيْنَ للْبَدُر المُنيْسِرِ ثَنَسَايَسَاهُ وَمِنْ أَيْنَ للغُصْنِ الْرَّطِيْبِ قَـوَامُـهُ يُبيَّے دَمي عَمْداً وَأَكِرَهُ أَنَّني أُبَوحُ بِه بَلِ أَسْتَلَلَذُ بَلِدُ كُسرَاهُ فَ أُوضَ حُهُ مَا أَخْفَيْتُ غَيْرُ مُصَرَّح يَبِيْ نُ لَأَهُ لَ الْفَصْلَ لَا شَلِكَ مَعْنَاهُ

فَرَّبِعُ ٱسْمِهِ مَال . . . . وَلَجَ نْره وَمَثْلاَهُ نَصْفُ الجَ نْر فَاثْبِتْهُ وَاقْرَاهُ وَتَانِيْهِ رَّبَعُ الْإِسْمِ مَعْ نَصْفَ ثُمْنَهَ مَضَافٌ إِلَىٰ مَا نَحْنَ مِنْ قَبْلُ قُلْنَاهُ وَثَانِيْهِ رَّبَعُ الْإِسْمِ مَعْ نَصْفَ ثُمْنَهَ وَثَالِثُ مُ حَررُفٌ يُمَاثِلُ مَبْدَاهُ وَرَابِعُ هُ وَهُ وَهُ مَنْ اللَّهُ مَرْدَ وَقَالِثُ مَ مَنْ اللَّهُ مُحْمُدُهُ فَهُ وَ ثُمْنَاهُ وَرَابِعُ مِنْ مُ خُمْسُهُ فَهُ وَ ثُمْنَاهُ وَرَابِعُ مِنْ مُ خُمْسُهُ فَهُ وَ ثُمْنَاهُ

#### [ { { { { { { { { { { { { { }} }} } } }]}}

عليُّ بنُ أبي غالب / ٢٦٧أ/ بن أحمدَ بن عمرو بن المفرج بن عطاء الله الربعيُّ، أبو الحسينِ السَّلَّاميُّ الموصَليُّ، المعروفُ بابن شيخ السَّلَّاميَّة.

هي قرية تحت الموصل بأربعة فراسخ بجانبها الشرقي (١١)؛ وسلف أبي الحسن كانوا رؤساءها ومشايخها؛ وهم بيت مشهور بالرئاسة .

وسافر أبو الحسن إلىٰ بُخارىٰ وسمرقند والشام والعراق وديار مصر؛ وكان جليلاً رئيسًا متمولاً ذا يَسَار ونعمةً واسعة، فيه أريحية ومروءة، وله نظم ونثر.

ورأيت من إنشائه مقامة هجا بها قاضي إِربل وتنتَّره فيها تنتيراً قبيحًا؛ وكانت وفاته بالسلامية سنة تسع عشرة وستمائة.

أنشدني معتوق بن المُفرّج بن عمرو السلامي؛ قال: أنشدني ابن عمّي لنفسه:

[من الطويل]

وَقَدْ غَابِت الجَوْزَاءُ وَأَبِسَمَ الفَجْرُ يُقَلَقُ فَكَ مَرُ وَيُقُلَقُ فَكَ مَ الفَجْرُ وَيُقَلَقُ فَكَ مَ وَقَدَدُ مَا الْمَهْمَ الفَقْرُ وَقَدَهُ المَهْمَ الفَقْرُ وَهَيْهَا وَجَرُ المَهْمَ اللَّهُ القَفْرُ وَهَيْهَا وَجَرُ اللَّهُ المَعْرُ وَصَلَهَا نُكُرُ الْأَبَ وَصَلَهَا نُكُرُ وَاللَّجَجُ الخُضْرُ وَاللَّجَجُ الخُضْرُ وَاللَّجَجُ الخُضْرُ المَحْرُ وَاللَّجَجُ الخُضْرُ المَحْرُ وَاللَّجَجُ الخُضْرُ المَحْرُ وَاللَّجَجُ الخُصْرُ الخَصْرُ المَالِ بِهِ الخَصْرُ الخَصْرُ المَحْرُ وَاللَّجَجُ الخَصْرُ الخَصْرُ المَالِ بِهِ الخَصْرُ المَحْرُ وَاللَّجَجُ الخَصْرُ المَحْرُ المَالِ بِهِ الخَمْرُ المَحْرُ المَالِ المَالِ المُحْمَرُ المَحْرُ المَالِ المَالِيةِ المَحْمَرُ المَالِ المَالِ المَالِ المَالِيةِ المُعْمَالِيةِ المَالِيةِ المَالِيةِ المَالِيةِ المَالِيةِ المَالَةِ المَالِيةِ المَالِيةِ المَالِيةِ المَالِيةِ المَالِيةِ المَالْمُعِلَّالِيةِ المَالِيةِ المَالْمِيقِيقِ المَالِيةِ المَالِيةِ المَالِيةُ المَالِيةِ المَالِيةِ الم

سَرَىٰ طَيْفُهَا خَلْسًا وَقَدْ غَوَّرَ النَّسْرُ فَحَيَّا مُحبَّا بَاتَ مِنْ لَوْعَةِ الهَوَىٰ وَاللَّيْسُلُ مُلْتَ جَرَانَهُ وَأَنَّى الْمَنْ وَاللَّيْسُلُ مُلْتَ جَرانَهُ يُسَزَوِّرُ لِسِيْ أَنَّ الْحَبِيْسِبَ بِسُّزُورُ نِسِيْ الْتَسْمِحُ لَيْ بِالْوَصْلِ وَالرَّمْلُ دُوْنَهَا أَتَسْمِحُ لَيْ بِالْوَصْلِ وَالرَّمْلُ دُوْنَهَا / ٢٦٧ بَرَ تَصُدُّ وَتَجْفُوْ وَالدِّيَارُ قَريبَةٌ مُهَفْهَفَ أَنَّ كَالغُصْنِ هَبَّتْ بِهِ الصَّبَا

يَجُوْلُ وشَاحَاهَا ومَا جَالُ حَجْلُهَا لَهَا السَّرُّ ثَغْرٌ وَهْوَ عَقْدٌ لنَحْرِهَا إِذَا سَرَبَتْ فِي السِّرْبِ وَالسِّرْبُ كَالَدُّمَىٰ تُجَرِّعُني السُّمَّ السُّرِعَافَ تَسَدَّلُ للَّ تَعَلَقْتُهَا بِحُرر الصَّبَابِة وَالصِّبَا فَيَا عَاذَلي فِيْ الوَجْد لَوْ كُنْتَ شَاهداً ولَسُوْعَايَنَتْ عَيْنَاكَ تَمْثَالُ دُمْيَة فَدَعْنِي وَوَجْدِي وَالغَرامَ وَإِنَّمَا خُلُقْتُ قَدَى عَيْنَ الحَسُودِ لَحَبُها خُلُقْتُ قَدَى عَيْنَ الحَسُودِ لَحَبُها

ومنها:

و كم مهمة في جُنْح لَيْل قَطَعْتُهُ بنَاجيَة كَالنَّجْمِ عِنْدَ انْقِضَاضِهِ وَمثْلَكَيَّ لا يَعْبَثُ بسُوءَ إِذَا خَكَلَّا / ١٤٦٨/ أنَّا أبنُ السُّراة اَلغُرِّ منْ قَرْع خندف هُوَ الطَّاعِمُ المطْعَانُ فيْ حَوْمَة الرَّوَغَيُّ بنا يُعْرَفُ المَعْرُوْفُ وَالبَاسُ وَالنَّدَى إِذَا نَسابَ دَهْسِرٌ فَسادْعُ يُسوسُفَ إِنَّسهُ وَ إِنْ جَــادَ أَرُوكَىٰ غُلَّــةَ الفَقْـــر سَيْبًـــهُ يَعُــةُ الْأَقَـاصِـيْ وَالْأَدَانِـيْ نَـوَالُـهُ فَتَّى ذُكرُهُ في الشَّرْق وَالَغَرْب سَائرٌ وَٱقْلَلَامُهُ تُغْنَيْ عَلَىٰ البيْضَ وَالقَنَا ونَهَّابُ أَعْمَار الأعَادِيْ مُحَمَّادُ وَهَازُمُ أَزْمَاتَ الْسَزَّرَمَسَان بجُسوْده وَإِنْ أُمَّاهُ ذُو حَاجَهَ وَهُو َمُدُوَّ مُدُوِّعَ فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَفْخَــرْ بعــزِّ وَرَفْعَــة أيَطْمَعُ فِي إِدْرَاكَ شَكَاوِيْ مُقَصِّرٌ

وَتَشْكُو إِلَيْنَ النَّطْقَ مَا ضَمَّت الْأَزْرُ فَواعَجَبًا مِنْ ثَغْرِهَا قُلِّدَ النَّحْرُ فَهُنَ نُجُومٌ وَهِنَ مَا بَيْنَهُمُ مُ بَدْرُ وَتَعْجَبُ مِنْ صَبْرِيْ وَقَدْ نَفَدَ الصَّبْرُ وقَدْ شَابَ رَأْسِيْ وَالغَرَامُ بِهَا بِحُرُ عَذَرْتَ فَتَى فَيْ الحُبِّ لَيْسَ لَهُ عَذْرُ سَجَدْتَ وَإِنْ كَانَ السَّجُودُ لَهَا الكُفْرُ تُعَاتبُ جُلُمُودًا وَهَلْ يَسْمَعُ الصَّحْرُ وَإِنِّي لَفَيْ حَلْقَ العَدو العَرقَ شَجَا مُرو

إلَيْهَا وَلَهُ يُكْتَبُ عَلَى يَ إَذَا وَخَـدَتْ فَـالميْـل فـيْ خَطْـوَهَـا فَتُـرُ وَلا تَطَبيْــه الكَـاعــبُ الـرُّوْدُ يَـا نَصَــرُ بَجَـــدِّيْ أَبَــيْ العَبَــاس يَفْتَخــرُ الفَخْــرُ إِذَا ٱغْبَـرَّت الآفَـاقُ وَأَحْتبَـسَ القَطـرُ وَيُعْزَىٰ إِلَيْنَا الجُوْدُ وَالحَمْدُ وَالشُّكُرُ إِذَا نَابَ دَهُ رُ خَافَ مِنْ بَأْسِه اللَّهُ مُر وَإِنْ صَالَ فَهُو اللَّيْثُ وَالغَيْثُ وَالغَيْثُ وَالبَحْرُ وَيَسْرِيْ إِلَسَىٰ الْآفَاق نَائلُهُ الغَمْرُ كَمَا سَارَت الشَّمْسِ المُنيُّرةُ وَالبَدْرُ وَيَكُفَى لِقَاءَ الجَيْشِ مِنْ خَطِّه سَطْرُ وَوَهَّابُ مَا أَبِقَاهُ مَنْ تَالِد عَمرُو إِذَا صَــرَّت الخَضْــرَاءُ وَامْتَنَــعُ الـــدَّرُ نَــائى فَقــرَهُ بـالْجُـود وَارْتَحَـلَ العُسْـرُ فَنَحْدِنُ الَّـذِي ذَلَّـتُ لَنَـَا الْأَنْجُــمُ السُّرُهْـرُ جَهُولُ لَـهُ في جَهْله وَالخَنَا ذُكرُ

لَ هُ عَنْ سَبِيْ لِ الْمَكْرُمَات زَوَاجِرٌ وَهَيْهَاتَ لَ سَمْ يَبْلُ عَ مَدَايَ مُقَطَّرٌ وَهَيْهَاتَ لَ مُقَطِّرٌ وَهَيْهَاتَ لَ مُقَطِّرٍ وَهَا زَالَ شَعْرِيْ فِي البلاد مُسَافراً وَيُنْشَدُهُ السرَّاوُونَ شَرْقًا وَمَغْرِبًا وَمَغْرِبًا أَغُدُوصُ عَلَى دُرِّ البَيْنَانِ فَاجْتنَيْ فَكِيفُ يُنَاصِيْ النَّجْمَ يَا نَصْرُ جَاهِلُ فَكِيف يُنَاصِيْ النَّجْمَ يَا نَصْرُ جَاهِلُ سَاجُلُو عَلَى الرَّاوِيْنَ كُلَّ قَصِيْدَة فِي النَّهْدَ وَكُلَى الرَّاوِيْنَ كُلَّ قَصِيْدَة إِذَا أَنْشَدَتُ أَضْحَى حَسُودي صَاغراً

من اللَّؤم لا حَمْدٌ لَدَيْهَا وَلا شُكْرُ إِذَا قَالَ شَعْراً . . . . في شعره الشعرُ يَرُوحُ بَهِ رَحْبٌ وَيَغْدُدُو بِه سَفْرُ وَيُنْشَدُهُ بَهَ دُوٌ وَيَشْدُو بِه حَضْرُ وَأَنْظَمُهُ مُ شَعْراً كَمَا نُظَمَ السَّدُرُ تَسَاوَىٰ لَدَيْهِ القطر وَالتَّبُرُ والصَّفْرُ هي السِّحْرُ لا بَلْ إِنَّ أَلفَ اظها السِّحْرُ لَدَيْهَا وَٱلْحَاظُ الْعَدَا دُوْنَهَا حُرْرُ

ونقلت من خطّه قوله وهو مما قاله . . . . . ، وحرره بالموصل عند عوده إليها في سنة

أَبِلَّ مِنَ الدَّاء العُضَال سَقيهُ يُقَلْقلُ هُ شَدُوْقٌ السَدُّ خَصِيْهُ لَهَا بَيْن قَلْبِيْ وَالشَّغَاف جَحِيْمُ مَهَامِهُ دُهُ سَنٌ اقْفَرَتْ وَحُرُومُ

وَهَيْهَاتَ يَشْفَى بِالرُّقَاة سَليْمُ

إحدى وثمانين وخمسمائة: [من الطويل] إذا هسب مسن أرْض الحجاز نسيسمُ وَٱطْلَقَ مَالسُوراً يَبيْتُ منَ الجَوَىٰ وَبسرَّدَ نَاراً في الحَشَا مُسْتَكَنَّةً أحسنُ إلكى أَرْضِ الحِجَازِ وَدُوْنَهَا

فَهَيْهَاتَ نَجْدٌ أَيْنَ نَجْدٌ وَأَهْلُهَا

#### [{\\\\\]

/ ٢٦٩أ عليُّ بنُ الحسين بن عليِّ بن القاسم بن المظفرِ بنِ عليًّ الموصليُّ. الشهرزوريُّ، أبو الحسن بنُ أبي عليِّ الموصليُّ.

قاضي الموصل.

من بيت الرئاسة والعلم؛ كان فصيحًا بارعًا دينًا خيراً سليم الجانب، مشهور[اً] بالديانة، وسلامة الجانب، كثير الخير والصلاح.

سمع عمّه أبا بكر محمد بن القاسم الشهرزوري قاضي الخافقين، والقاضي تاج الإسلام أبا عبد الله الحسن بن نصر بن خميس الجُهني الموصلي، والوزير أبا المظفر

يحييٰ بن محمد بن هبيرة وغيرهم.

وكانت وفاته في رابع المحرم في سنة إحدىٰ وستمائة؛ وصُليّ عليه بظاهر باب الميدان، ودُفن بتربتهم من صحراء المعافیٰ بن عمران\_رضي الله عنه \_.

نقلتُ من خط يده وشعره يمدح أتابك نور الدين أبا الحارث ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي ـ رضي الله عنه ـ ويرثي والده أتابك عز الدين مسعوداً ـ رضي الله عنه ـ [من الكامل]

جَارَ الزَّمَانُ وَقَلَّ منه نَاصري أبداً أغَرضُ من الرُّومَان بجَرُوره / ٢٦٩ب/ هَيْهَاتً لاَ بَسرَدَالغَليْـلُ وَقَسد ثَسوَيَ مَلَكٌ قَضَى فَارتَجَتَ اللَّهُ نَيَا لَهُ أَضْحَى وَحيداً في التُّراب كَانَّه إِنْ كِانَ عِنَّ الدِّيْسَ غَابَ فَمَا خَبَتْ أَوْ كَانَ ذَاكَ السَّيْفُ فُلَّ فَمَا نَبَا أوْ كسانَ ذَاكَ البَحْدِرُ غَساضَ فَمَا رَقَسا مَوْلايَ نُورَ الدِّيْنِ عشْتَ مُسَلَّماً مَلَكُ تَشَرَّفَت القُضَاةُ بِذُكره لَـُمْ يَخْـلُ يَـوْمـاً مَنْبَـرٌ مـنُ خَـاطـبَ فَالنَّاسُ كُلُّهُ مَ بطيْب ثَنَائَكُ فَهْـوَ الَّـذِيْ شَمـلَ الْأَنَـامَ بِعَـذَكِـهَ مَا للْكَسيَّرِ إَذَا اسْتَغَاثَ بِجُرَوْدهَ فَاسْمَعُ مَقَالَةَ شَهْرَزُوْرَيِّ غَدَاً ٱفْديْكَ نُوْرَ الدِّينِ لَيْسَ بَخَاطِر وَٱسْعَد بِمَقْدَم كَ الْمُعَظَّمَ سَعْدُهُ / ٢٧٠ أ/ وَٱفْعَلْ كَمَا فَعَلَ المُقَدَّسُ رُوْحه وَٱنْعَهُ بِتَحْقِيْتِ السوعُ عُدود وَكُسنْ لَنَسا وَٱنْظُرْ لَنَجْلَيْ عَبْدكَ الدَّاعِيْ الَّذِيْ

فَمَسن المُجيْسرُ مسنَ السَّزَمَسان الجَسائس أَفَمَ الْأُوَّل جَ لِهِ وره مسنَّنَ آخسر مَـنْ كَـانَ مَـنْ عُـدَدِي وَّخَيْسر ذَخَـائسريَّ فك أنَّمَ الكَبَتْ جَنَاحَ مَي طَائِسَ مَا سَارَ بَيْنَ مَوَاكِبِ وَعَسَاكَرَ أنْسوَارُ ذَا الْقَمَسِ المُنَيْسِرَ السَّرَاسِ وَالسَّرَاهِسِرَ الحَدِّان مِـنْ هَـَذَا الْحُسَـَامِ البَـاتِـرَ مَا فَاضَ مِنْ هَاذَا الغَمَامَ المَاطَرَ في ظلِّ مَمْلكِة وَعلِّزَ قَاهرَ وَثَنَاً اللهُ بَيْنَ مَحَالُفَ لِ وَمَنَابِرِ يُثْنِيْ عَلَيْهِ وَمَحْفَلُ مِنْ ذَاكِرَ وَيَشُكْرِهِ مِسَنْ نَسَاظِهِ ٱوْ نَسَاثِسَ مَنْ بَيْنَ نَ بَاد منْهُمَ أُوْ حَاضِر بَيْنَ البَرِيَّة غَيْرُهُ مِنْ جَابِرَ يُسربسي علَسى العُلَما بفَضْ ل بَساَهِ سرَ مَا عشْتُ ذُكرُ سواكُكُمُ منْ خَاطَرِيْ . . . . . المَمَالكَ كابراً عَنْ كَابَر في حَسِقٌ دَاعَ حَامَد أَوْ شَاكَرَ عَـوْنــًا عَلَـى ثُـوَب اَلــرُّمَــان الغَــادرَ يَدْعُو إِذَا رَقَدَتْ عُيُونُ السَّاهِ رَ

يُثْنَيْ عَلَى أَوْصَاف مَجْدِكَ مُطْنِبًا لاَ تَسَرُكنِّنِ فِي بِكَلادكَ ضَائعًا لاَ تَسَرُكنِّنِ فِي بِكَلادكَ ضَائعًا فَتَسَانُحُ اللَّهِ وَتَظَلُّمَنِي وَتَظَلُّمَنِي وَتَظَلُّمَنِي وَتَظَلُّمَنِي قَلَّمَا فَصَدْ كَانَ وَالسَدُكَ السَّعيْدُ مُعَظَّما فَصَدْ كَانَ وَالسَدُكَ السَّعيْدُ مُعَظِّما فَصَدْ وَسَدَ وَسَدِي نَاف لَهُ وَاسْلَامَ وَدُمْ فِي نَعْمَة وَسَدلامَة وَسَدلامَة

مَسَا يَنْسَنَ دَان وَارِد أُو صَسَادِر وَٱنْظُرْ إِلَى يَبِاطُنَ أُوْظَاهِرِيُ وَلَضِيْتَ ذَات يَسَدِيْ وَقلَّة نَساصَرِيُ قَسَدُريْ وَمُعْتَرِفًا بِفَضْلَتِيْ السَّائِر وَاللهُ قَسَدُ أُوصَسَىٰ بِحَسَقً الصَّابِرِ وَجَلاَلَة سَامِيْ الأَوَامِرِ فَوْقَ كُلِّ أَوَامِرِ

#### [{{\}}]

عليُّ بنُ مُحمَّد بنِ أحمدَ بنِ محمد بنِ أحمدَ بن يُوسفَ بنِ محمد بنِ أحمدَ بن يُوسفَ بنِ محمد بنِ إسمَاعيلَ بن محمد بن سَهم ـ من ولد عمرو بنَ العاصَ ـ القَرشيُّ ثم السَهميُّ، أبو الحسنِّ بنِ أبي عبدِ اللهِ، شهرَ بابنِ البيّانيّ الغرناطيّ الأندلسيّ.

شاعر من الفضلاء.

أنشدني أبو الفتح محمد بن بدر التبريزي \_ رحمه الله تعالى \_ قال:

/ ٢٧٠ب/ أنشدني أبو الحسن بن البيّاني لنفسه بإربل، قدمها في العشر الأولىٰ من شعبان سنة ثلاثين وستمائة؛ مجتازاً إلىٰ دار السلام؛ يمدّح مولانا وسيدنا الإِمام المستنصر بالله أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور ـ رضي الله عنه ـ: [من الكامل]

وَمَحِلُ مَوْقُونَ الْعَقَيْدَة مُسْلِمِ فَيْ جَوِ قُبَّهَ سَمْكَه كَالَدُرْهَمِ فَيْ جَوِ قُبَّه سَمْكَه كَالَدُرْهَمِ يَخْطُو إِلَيْه عَلَى جَبِيْن المُسرْزَمِ مِسْنُ اللَّهُ مَرْ المُسرِّ صَفْوة آدَم وَ أَجَلُّهُ مَ ذُكُوراً لَكَدَى نُطْق الفَص الفَص وَ أَجَلُّهُ مَ ذُكُوراً لَكَدَى نُطْق الفَص الفَص مَاضي العَريْمَة فِي المُهم المُبرَمِ مَاضي العَريْمَة فِي المُهم المُبرَمِ كَالَبَيْت مَنْ . . . . يُحَبِّ ويُخدَم أُو حَلَيْس مَن . . . . يُحَبِّ ويُخدَم أُو حَلَيْس مَا المَسْرِم وَ مُسْلِم المَقَامَ مَس مَا الحَطِيْم وَزَمْ مَسِم المَقامَ مَسع الحَطِيْم وَزَمْ رَامِ وَالْمَارِم وَالْمَالُوم وَالْمَارِم وَالْمَالُوم وَالْمُالِم وَالْمَالُوم وَالْمُوم وَالْمُهُم وَالْمُوم وَالْمُوم وَالْمُوم وَالْمُوم وَالْمُوم وَالْمُوم وَالْمُوم وَالْمُوم وَالْمُوم وَلْمُوم وَالْمُوم وَالْمُومُ وَالْمُوم وَلِمُوم وَلِمُوم وَالْمُوم وَلِمُوم وَلَامُ وَالْمُوم وَالْمُو

آيَ المَاتُورُكُ لُ الشَّعَاتُ مَحْدِرِم في عَصْرنَا دَادِ السَّرْمسَانِ الأقْسدَمَ طَـرّاً وَمَـنَّ يَـابُـيٰ فَلَيْـسَ بِمُسْلـمَ أَلُ النَّبِيِّ وَفَخْرِرٌ كُمْ لِمُ يُكْلَمَ عَنْ قَصْدُكُمْ يُدْعَىٰ بِأَجْهَلِ مُجْرِم وَإِذَا أُبِيِّي فَمَثَ أُبِهُ سَفْ كُ السِّلِّمِ وَمَعْدَرِبٌ في طوعكُمْ كالمُشْئِمِ لكُـمُ بِينْعَـة مُخْلِصِ لَـمْ تُكْتَ شَرْخُ الشَّبَاب الشِّيْبُ للمُتَوسِّب لله تُــــةً لَكُــَـمْ بصــــدُق مُسَلِّـــمَ منَّهُ م ظُهُ وراً بَالنَّفَاق المُوْلِمِ وَّنَعيْهِ دُنْيَاهُهِمْ وَفَيْهُ ضَ الآنْعُهِمَ منْهُ مِنْ أُزِمَّ لَهُ طَاعَة لَهُمْ . . . . . بَعُدَتْ عَدِن الفُتْخِ الشَّدَاد الحُوَّم خَيْسِلاً لَهَسا تَحْستَ العَجَساجَ الآقْتَسم تُ رْدي بِكُ لِّ مُ لَدَجَّ جِ مُسْتَلْئ مَ بَالْطَ مِنْ مُسْتَلْئ مُ مَا الْطَ مَا مُسْتَلْئ مُ الْمَا الْطَ مَا الْطَ الْمَا الْطَ الْمَا لَمُ الْمَا لِمَا الْمَا الْمَا ا / ٢٧١ب/ يَطْـويْ البـلاَدَ بِجَحْفَـل خلـق المـلَاعـن نَحْـرُهُ الطَّـامـيْ العُبَـابُ الخصْـرمَ أعْدائكُهمْ فَاسْتَسْلَمُ وَاللَّمَغْنَهُم فُط رَتُ عَلَ لِي ديْسِنِ النَّبِ لِيُّ الْأَقْ وَمَ مُتَّوِّكُ لَ يَا نَصْرَهُ مَ لا تَعْدَمَ بالمَشروفيِّ وَكُلِّ ٱسْمَر لَهُ لَامَ سَيْـلُ تَـلاَطُـمَ فـيْ غَـديْـر مُفْعَـمَ وَالسَّيْفُ يَرِسُهُ أَسْطُ راً لَهُ تُفْهَدمَ خُرَقًا بهَا من قَبْلِ نَارِ جَهَنَّمِ فَتَحَجَّلَتُ شُهِبُ السَّوَابِق بِالدَّمِ

وكَلدا المَشَاعد للله يَسزَل يَتْلُوبها فَيْكُمْ بَنْفُ الْعَبَّاسِ عَصْمَةُ دَيْنَا / ٢٧١١/ أَنْتُمْ خَلَائِفُ رَبِّنَا فِي أَرْضَه وَبِفَصْلِكُــمْ نَطَــقَ الكتَــابُ لَأَنَّكُــمْ وَإِذَا امْ رُؤٌ جَارَتْ بَهِ سُبُلُ الهَ وَيٰ فَ إِذَا ٱسْتُنْتِ فَتَابَ كَانَ مُومَّناً أَإِمَامَ أَهُاللهُ الآرْضُ بُلِّغُاتَ المُنَكِي وَبِسِلادُ ٱنْسَدَلْسِ أَدِيْلَتْ دَوْلَةً بَّ الوَليْدُ بِهَا سُرُوْراً وَأَكْتَسَتْ فَتُغُورُهُا أَفْتَرَّتْ لطاعَة أهلها تبدو . . . . خسوارَج قَدْ أَثْقَلَسَتْ وَٱسْتَبْشَـــرُوا بِكَمَـــال نعْمَـــة ديْنهــــ وَمَلِيكُهُ مُ مَنَسِعُ بِنَ هُــوْد مَــالَــكُ مَلَــُكٌ بِكُــُمْ مَلَكَــتْ يَــدَاهُ مَنــاقــلاً فَــــأزَارَهَـــا أُسْـــداً وَكــانَ شعـــارُكَـــهُ وَسَمَسا إِلَيْهَسا بِسالسَّسوَابِسَّق شُسَّزُبِسَا وَٱذَاقَهَا صِدُقَ الطِّعَانِ فَاذُعَنَتْ خَفَقَتُ بُنُودُ سُعُودُكَمْ فيه عَلَى وَلَقَدُ غَرَا أَرْضَ الفررَنْ ج بعُصَة فَامَامُهُمْ مُسْتَنْصَرٌ وَمَلَكُمُهُ وَإَذَا هُدِمُ أُمُّدوا العداَّ اصَدامُ وهُد وَعَلَيْهِهُمُ سَهِرْدُ ٱلسِدِّلاص كَانَّهُ وَطئَتُ سَنَابِكُ خَيْلهِمْ هَامَاتهِمْ وَاسْتَعْجَلَتْ قَصَدُ الَّوَشِيْجِ عَلَيْهَمُ وَجَرَتْ مَ ذَانَبُ مِنْ نَجِيْعِ نُحُورِهِمْ

مَالُأُوا الفَاكَةَ مُجَدَّلِيْنَ تَنُوثُهُمَ فَميَاهُهَا قَدْ عَافَهَا مُتَطَهِّراً وَقَد اسْتَقَامَ الدِّيْنُ في أُقْطَارِهَا فَ الْحَمْ لَهُ المُفي ضَ عَلَيْهِ مَ فَشَبَابُهُم في غَبْطَة وَنَساؤُهُم نَزَلُوا المُنَيَ لَمَّا ٱنْجَلَتُّ عَن أَرْضهم / ٢٧٢أ/ وَاسْتَوْضَحُوانُوْرَ الهُدَىٰ وَتَيَمَّنُوا عَـــةً البَسيْطــةَ عَـــدْلُــهُ فَيكَــادُ أَنْ لازَالُ سُخَبُ نَوَالهِمْ تَهْمِي عَلَىٰ وَسُيُوفُهُ تُمْسِيُ رَقِبالُ عُهِدَاتِه وَرَمَاحُهُ فَيَ صَدَر كُلِّ مُعَالَد يَا آبِنَ الْآئَمَّة مِنْ قُرِيْسِ أَنْتُكُمُّ قُطْـبُ السدِّيَسانَـة وَالْآمَسانَـةَ فيكُـمُ صَلَّىٰ عَلَـٰىٰ تلْـكَ العَنَـاصِـرَ رَّبكُـمْ وَٱدَامَكُ مُ للمُسلمين مُ وَطَّدِيْ وَحَبَاكُمُ العُمُكَرَ الطَّويْلَ تَمَتُّعُكًا فَالدِّيْنُ والإسْلامُ لمَّا اسْتَمْسَكَا فَعَلَى مَوا قَفْكُمُ أَتَامُ تَحيَّة

عُصَـبُ الـوُحُـوش وُكـلُّ نَسْر قَشْعَسم وتُرابهَا مَا حَلَّ للمُتَّيَّمُ مَ شَسرُقاً وَغَسرُباً وَالعَدُوُّ بَمَسرُغسمَ بإمَام أهل الحَقُّ ٱسْبَعَ ٱنْعُمَ فَى حَوْطَةً وَشُيُونُكُهُ مِ لَهُ تَهْرَمَ ظُلَّهُ الجَهَالَة من زَنيم مُجْرِم بالدوْلَدة الغَراء فَدَّى . . . . . . . تَلْقَى اللَّهُ لَسَابَ مَعَ الظَّبَاء بِمَجْثَم أهْل الولاء بكُلِّ نَوْءَ مُثْجَم أجفَ انهَا يَوْمَ الوَطيْس المُلْحَمِ خَيْدُ البَرَايَا وَالحمَلَ لَمُتَمِّ إِرْثُ لَكُسِمْ مِسِنْ أَكْسَرَم عَسِنَ ٱكْسرَمَ وَكَسَالُكُمُ ثَسَوْبَ الفَخُسارِ الأَعْظَمَ أَدْيَ إِنهِ مُ مُثَقَّ فَ وَبَمِخْ لَمَ وأمَــدُّكَــمْ نَصْـراً بكُــُـلُ مُسَــوَّمَ منْكُـمْ بُعِرْوَة عَصْمَـة لَـمْ تَفْصَـمَ مَّا دَامَ بَيْتُ الله قَبْلَّةَ مُسْلِمَ

#### 

# عليُّ بنُ محمد بن حامد، أبو الحسن البغداديُّ.

سافر عن مدينة السلام، ونزل آمد في أيام / ٢٧٢ب/ الملك الصالح أبي الفتح محمود بن محمد مليكها؛ فولاه بها القضاء إلى أن مات بها وهو قاضٍ لم يبلغ الأربعين؛ وكان قد أخذ من كُلّ علم طرفًا حسنًا.

أنشدني له أبو الفضل عمر بن علي بن هبيرة، حين خرج عن وطنه، وفارق أهله وبنتًا له صغيرة، وجلس علىٰ دجلة، وتذكر من فارقه، فأنشد لنفسه: [من السريع] لَـذَابِـت الصَّخْـرةُ مِـنْ وَجْـدهَا دَجْلَـةَ لَـمْ يَقْـدرْ عَلَـي ورْدهَا دَجْلَـةَ لَـمْ يَقْـدرْ عَلَـي ورْدهَا لَـمْ تَتَـوارَ النَّارُ فِـيْ وَقْـدهَا لَكَانَ رَوْحُ السرُّوْح فَـيْ فَقْـدهَا لَكَانَ رَوْحُ السرُّوْح فَـيْ فَقْـدهَا

لَـوْصُبُّ مَـا ٱلْقَـىٰ عَلَـیٰ صَخْرَة أَوْ ٱلْقَيَـتُ نِيْرَانُ وَجْدِيْ عَلَـیٰ أَوْ ذَاقَـتِ النَّسارُ عَرامَيْ بِكُـمْ لَـوْ لَـمْ تُسرَجُ الـرُوْحُ رَوْحَ اللَّقَـا

#### [ { 0 · ]

عليًّ بنُ مُحمّد بن يُوسُفَ بن قليج بن تكينَ خان بن محمود خان ابن أيلَ خان، أبو الحسن الموصليُّ المولد والمنشأ (١٠).

من وُلْد الأتراك الملقبُ بالمؤيد الجاندارَ .

كان جنديًا بالموصل، ومستحفظ قلعتها في عهد الملك نور الدين أبي الحارث أرسلان شاه بن مسعود بن زنكي وبعده / ٢٧٣أ/ لولده الملك القاهر عزّ الدين أبي الفتح مسعود.

وكان رجلًا عاقلًا من أهل الفضل والمعرفة بأخبار الناس وأيامهم، حسن الاقتصاص لها، وجمع كتابًا سمّاه «مساهر السامر ومُسامر الساهر» يحتوي علىٰ أشعار وحكايات.

وكان مولده يوم الاثنين ثاني عشر شعبان سنة ست وأربعين وخمسمائة بالموصل، وتوفي بها عشية السبت تاسع عشر شوال سنة ست عشرة وستمائة، ودفن ظاهر البلد، بمقبرة الباب الكاري بالشرف الأعلىٰ المطل علىٰ دجلة.

أنشدني أخوه أبو عبد الله محمد بن محمد؛ قال: أنشدني أخي لنفسه:

<sup>(</sup>١) ترجم المؤلف لأخيه (محمد بن محمد بن يوسف. . . ) في الجزء السابع برقم ٧٨٤.

وأنشدني؛ قال: أنشدني أخي لنفسه؛ وهي ذات وزنين وقافيتين: [من الكامل] أُمُجَــاورَ البَيْـــت العَتيْــق وَتَــاركـــيْ رَهْــنَ الصَّبــاَبــهْ مـــا إِخَـــالُـــكَ مُنْصِفَـــا / ٢٧٣ب/ إمْنُنْ عَلَيَّ بأُوبَة تُحَيْي الكَئيْبَ منَ الكَّابَهْ فَـــالَعـــدَوُّ قَـــد ٱشْتَفَـــى

[201]

عليُّ بنُ محمد بنِ سديرٍ ، أبو الحسنِ المَدَائِنيُّ الطبيبُ .

كان له يد في علم الطبّ والمعالجة خيراً، وكان دمثًا مُداعبًا مطبوعًا، يتشيع مُفرطًا، ولي حسبة المدائن (١) سنة تسعين وخمسمائة. توفي بالمدائن فجأة في العشر الآخر من شهر رمضان سنة ست وستمائة.

ومن شعره؛ قوله: [من الطويل]

أيا مُنْقذيْ منْ مَعْشَر زَادَ لُؤُمُهُمْ فَاعْيَا دَوَائِيْ وَاسْتَكَانَ لَهُ طَبِّيْ إِذَا اعْتَلَ مَنْهُمَ وَاحِدٌ فَهُدوَ صحَّتِيْ وَإِنْ ظَلَّ حَيَّا كَدْتُ أَفْضِيْ بِهِ نَحْبِيْ إِذَا اعْتَلَ مَنْهُمَ وَاحِدٌ فَهُدوَ صحَّتِيْ وَإِنْ ظَلَّ حَيَّا كَدْتُ أَفْضِيْ بِهِ نَحْبِيْ إِذَا اعْتَلَ مَنْهُمَ وَاحِدٌ فَهُدوَ صحَّتِيْ وَإِنْ ظَلَّ حَيَّا كَدْتُ أَفْضِيْ بِهِ نَحْبِيْ أَذَا وِيْهُمَ إِلَّا مِنَ اللَّهُ وَاللَّهِ الطَّبِ الطَّبِ الطَّبِ

وقال أبو الحسن القطيعي؛ أنشدني علي بن سدير لنفسه ببغداد سنة تسعين:

بَيْنَ جَرْعَاء اللِّوَىٰ وَالمُنْحَنَىٰ أَسْهُمَا مُتَّخَدَات أَعْيُنَا مثُلُ أيَّامَكُ مِنْ أَيْدَنَ لَنَا

[من الرمل]

أَنْ أَرَىٰ ذَاكَ الكَثْيُ لَلْمُ اللَّهُ الأَيْمَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وطنَا

هَاجَهُ السِّرْبُ الَّذِيْ عَنَّ لَنَا وَرَمَتْهُ العِيْسِنُ مِسَنْ آرَامِهِ / ٢٧٤/ يَا دَيَارَ الحَيِّ مِنْ ٱيْنَ لَنَا أَتَمَنَّ عِيْ وَالْأَمَانِ الْحَيْ مِنْ أَيْنَ لَنَا وَلَقَدُ أُهُ وَكُلَّامُ النَّيْ فَلَاتَ فَيْ فَاللَّامُ وَكُلِّالْمَانِ فَيْ فَلَدَّةً وَإِنْ

<sup>(</sup>١) المدائن: بليدة صغيرة في الجانب الغربي من دجلة، وهي نهر شير، وفي الجانب الشرقي منها الإيوان، وقبر سلمان الفارسي، وحذيفة بن اليمان، وبالمشهدين ناس مقيمون بهما. وهي اليوم ناحية تتبع إداريًا لمحافظة بغداد.

انظر: معجم البلدان/ مادة (المدائن).

#### [204]

عليُّ بنُ روح بن أحمد بن الحسن بن عبد الكريم، أبو الحسن بنُ أبي طالب (١).

هكذا قرأت نسبه بخطه، النهرُواني المعروف بابن الغُبَاري.

كان مولده سنة سبع وثلاثين وخمسمائة بالنهروان، ورد مدينة السلام، وسمع بها الحديث، وأخذ الفقه عن أبي النجيب السهروردي؛ وقرأ الأدب على أبي الحسن علي بن عبد الرحيم بن العَصَّار اللغوي، وروى الخطب النبهانية عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان الرقي الغنوي، وسمع المقامات الحريرية على أبي الفضل منوجهر محمد بن تركانشاه البغدادي.

وتولّىٰ القضاء بها، في عهد الإمام أمير المؤمنين الناصر لدين الله ـ رضي الله عنه ـ وعزل عن القضاء، وتوفي يوم الأربعاء منتصف رمضان سنة خمس عشرة وستمائة؛ وكان فقيهًا / ٢٧٤ب/ شافعي المذهب؛ فاضلاً دينًا صدوقًا ثقة.

من عادة بغداد إذا هلَّ رجب، يخرج الفقهاء والعلماء والصُوفية وغيرهم من ذوي العلم، ويبيتون في الرُّصافة عند قبور الخلفاء \_ رضي الله عنهم \_ ويقرأون القرآن ويعقد مجلس الوعظ هنالك، وكذلك أيضًا في النصف من شعبان؛ فهذا معنىٰ قوله: «إِذا هَلَّ رجب».

وقال أيضًا: [من الطويل]

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۲۱/ ۱۱۱ وفيه: «ابن الغُبيري». المختصر المحتاج إليه ٣/ ١٢٥ رقم ١٠٥٥. التكملة للمنذري ٢/ ٤٤٣ رقم ١٦٢٥. الذيل على الروضتين ١١٠ المشتبه للذهبي ٤٧٥ . طبقات السبكي ٨/ ٢٩٤ رقم ٢٩٤ رقم ٢٨٦٧. تبصير المنتبه لابن حجر ٣/ ٢٠٦ . تاج العروس/ مادة (نمير) ٣/ ٢٣٩ .

وأَسْتَمْ رض الأيَّامَ وَهْ مِي صحَاحُ وَقَدْ كُنْتُ أَشْكُولُ الحَوَادِثَ بُرْهَةً تُحَقِّ قُ أَنَّ السَّالفَات مَنَا المَّاسخُ إلَـــى أَنْ تَغَشَّتْنـــي وُقيْــتُ حــوادثٌ

> [804] عليُّ بنُ مسلم بنِ كاملِ / ٢٧٥أ ، أبُو الحسنِ الموصليُّ،

كان قد قرأ شيئًا من العلم، وقال شعراً كثيراً، أدركت آخر أيامه، وهو شيخ مسنّ بالموصل، يكتب بها الشروط بالأجر، ولم آخذ عنه شيئًا.

رأيتُ من شعره قصيدة؛ أنشدنيها بعض المعارف، يمدح بها القاضي محيي الدين أبا محمد حامد بن محمد بن عبد الله الشهرزوري: [من الكامل]

جَادَتْ عَلَى الصَّبِّ الكَنيْبَ بنَائَلَ وَعَفَتْ مَعَالمُهَا كَجِسْمَى النَّاحَلَ حَسال بِسَاخَسَرَ نَسافَسَر وَبعَساطَسَلَ رفْداً وَيَرْجُو طَالَبٌ مَنْ بَاخِلَ يَلْقَاهُ قَلْسِيْ كُنْتَ عَاذَكَ عَاذَكَ عَاذَكَ عَاذَكَ مَا ذَاقَ طَعْم مَوى غَبِيٌّ جَاهُل أَوْ آخِذُ لِي مِنْ مَلَيِّي مَاطَلَكُ أبغسَىٰ رضَساهُ فَمَساحَصَلْتُ بطَائسَلَ تَكُرْنُكُو قَتيْكُ بِسُواتِكُ وَذُوابِكُ يَا قَوْمُ مَقْتُولًا يَهِيمُ بِقَاتِلُ وك أنَّ مُقْلَت مُكن أنَ مُثَّلَت مُكن الله عند فكأنَّ سحر جُفُونه من بَابل وكَانَّا خُسْنَ قَدواَمَا لَهُ مَانٌ ذَابِلَ سَالَتْ عَلَىٰ ذَاكَ الْعَلْدَارَ السَّاسَاسُ فَاعْتَاقَ قَلْسِيْ حِيْنَ فَاتَ حَبَائلَكِيْ

عُبْ بِالقَلُوْسِ على المحَلِّ المَاحل وَسَل الطُّلُولُ عَن الخَليْط الرَّاحل وَاسْتَسوْقسفَ الأطسلال رُّبسةَ وقْفَسَة وَٱسْكُبَ دُمُ وَعَلَىٰ فِيْ عِرَاصِ أُقَفَرَتُ وَٱسْتَبْدَدُكَتْ مِنْ كُلِّلُ رِيْسُمِ آنسِ مَاذَا يُوَمِّلُ مُجْتَد مَنْ مَّانسَعُ يَاعَاذلِي لُوْكَانَ عَنَّكَ بَعْضُ مَاً كُفَّ الْمَالَامَ فَمَا أُصَيْثُ لِلْائِم مَنْ مُنْصِفٌ لِيْ مِنْ ظَلُومٍ حَاكِمٍ غرث في بَحْر الغَرام بمُهْجَتَي أنَا بَيْنَ أَعْطَافَ تَميْنِ أَوْعَلَانَ وَأَعْيَنَ وَأُهِيْ مُ مِنْ وَجُدِيُّ عَلَيْمه فَمَنْ رَأَي لَا / ٢٧٥٠/ يَرْميْ القُلُوبَ بِأَسْهُمَ مِنْ لَحْظه قَدْ بَلْبَلَـتُ ٱلْبَابِنَا ٱلْحَاظَـةُ وكان قُسوَّة قَلْبه منْ يَدُبل سُقْميْ منَ الطَّرْف السَّقيْم وَأَدْمُعيُّ ٱخْفَقَٰتُ كَحِيْنَ نَصَبْتُ ٱشْرَّاكِي كَدُ

فَعَلَمْستُ أَنَّ السدَّهْ رَيَبْغَسِيْ نَصْرَهُ فَطَفَقْتُ أَسْأَلُ ذَا السورَىٰ عَسنْ مَاجِد أَشْكُو إلَيْهِ جَسوْرَ دَهْسر بَساسَلً فَوَجَدْتُ مُحيَى الدِّين أَسْخُاهِمَ يَدًا سَمْحُ إِذَا خَانُوا، حَكَيمٌ إِنْ هَفُوا، فَذَكُورَتُ حِيْنَ رَأَيْتُ شَمْسَ عَطَائه أَفَلَتْ نُجُومُ المَكْرُمَاتِ وَنَجْمُدَهُ

فيْمَا أَرَادَ وَأَنَّ دَهْرِي خَادَلِيْ جَمِّ العَطَارَ حْب الفَنَاء حُلَاَحِل أَنْحَى عَلَي بَكَلْكَلُ وَبكاهِلَ تَنْسَدَى وَأَدْفَعَهُمُ مُلَكَظُلُ وَبكاهِلَ تَنْسَدَى وَأَدْفَعَهُمُ أَخَطُّ بِ نَازِلَ قَوْالُ مَحْكَمَة ، زعَيْمُ مَحَافِلً في ليل مَنْعه مُ مَقَالُ القَاتِلُ لِلطَالِيشِنَ تَصَرَاهُ لَيْسَ بِالْفَاتِلِ

فتَدُوْمُ لِي نُعْمَدي إِذَا أَبِقَالُ لِي

تمَّ الجزء الخامس<sup>(١)</sup> ويتلوه في السادس<sup>(٢)</sup> إن شاء الله تعاليٰ من اسمه علي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والصواب (الرابع). ولعل ذلك قد حصل من قبل الناسخ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والصواب (الخامس). ولنفس السبب السابق.

### فهرس تراجم الجزء الرابع

الصفحة

رقم الترجمة

### تتمة حرف العين

#### تتمة ذكر من اسمه عبد العزيز

| عبدُ العزيز بنُ إِبراهيمَ بنِ عليَّ بنِ عليَّ بنِ أبي حربٍ، أبو الفضلِ بنُ أبي إِسحقَ                  | _ 474  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الموصِلِي                                                                                              |        |
| عبدُ العزيز بنُ أبي علي بنِ أبي غالبِ بنِ أبي عبدِ اللهِ بنِ أبي المجدِ، أبو الخيرِ النحويِّ الاربليُّ | _ ٣٢ ٤ |
| عبدُ العزيزِ بنُ عمرَ بنِ يحيىٰ السّراجِ الإِربلي، أبو العّز                                           | _ 470  |
| عبدُ العزيز بنُ عبدِ الرّحمنِ بنِ عبدً اللهَ بنِ محمدِ بنِ هبةِ اللهِ بنِ عليّ بنِ المطهرِ بنِ أبي     | _ ٣٢٦  |
| عصرون، أبو الفَضائلِ بنِ أبي البركاتِ الموصليُّ الحَمَويُّ١٢                                           |        |
| عبدُ العَزِيْزِ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أحمدَ بنِ هبةِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ          | _ 477  |
| محمد بن جعفر بن عُبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مُصْعَب بن رُزيقٍ ،                        |        |
| أبو بكر الحمويّ، المعروفُ بابنِ قرناص                                                                  |        |
| عبدُ العزيزِ بنُ محمد بنِ عبدِ المحسنِ بنِ محمدِ بنِ منصورِ بنِ خلفٍ، أبو محمدِ بنَ                    | _ 477  |
| أبي عبدِ اللهِ الأنصاريُّ، المعروفُ بابنِ الرُّفَّاءِ                                                  |        |
| ذكر من اسمه عبد الغني                                                                                  |        |
| عبدُ الغنيِّ بنُ عبدِ الكريمِ بنِ نعمةَ بنِ مسرّةَ بنِ كتائبَ، أبو محمدِ الخندقيُّ الثوريُّ            | _ 479  |
| الشَّافعيُّ                                                                                            |        |
| عبدُ الغَنِيِّ بنُ يوسفَ بنِ عبدِ الواحدِ بنِ الحسنِ بنِ الحسينِ، أبو محمدِ البكريُّ                   | _ 44.  |
| المعروفُ بابنِ المؤذّنِ                                                                                |        |

| الصفحة | صاحب الترجمة                                                                                                                                      | رقم الترجمة                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۲٦     | عبدُ الغنيِّ بنُ محمدِ بنِ أبي القاسمِ بنِ محمدِ بنِ تيميّةَ، أبو محمد الخطيبُ بنُ الخطيبُ بنُ الخطيبِ أبي عبدِ اللهِ الحَرّانيُّ                 | _ ٣٣1                                        |
|        | ذكر من اسمه عبد القادر                                                                                                                            |                                              |
| Y9     | عبدُ القادرِ بنُ إِبراهيمَ بنِ شجاعِ بنِ بقاءَ بنِ عليٍّ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ يحيىٰ بنِ<br>عرفجةَ، أبو محمدالبغداديُّ                          | <u> - ۳۳۲</u>                                |
|        | عبدُ القادرِ بنُ أميريٌّ بنِ بُختيارَ بنِ الخَلِّ بنِ محمدِ بنِ داودَ بنِ عبدِ الله، أبو محمدٍ بن                                                 | - <b>-                                  </b> |
| ۳۲     | ابي الحير الاشهي، الإربلي                                                                                                                         |                                              |
| ٣٤     | عَبِدُ القادرِ بنُ مسلم بنِ سلامةَ بنِ أبي البُهاء الحَرّانيُّ                                                                                    |                                              |
| ۲۱     | عبدُ القادرِ بنُ زنكي بنِ بُنيمانَ، أبو بكرِ الأشتريَّ                                                                                            |                                              |
| ٣٨     | خييرٍ، أبو الفضل الحميريُّ البوازيجيُّ                                                                                                            |                                              |
| ٤٧     | عبدُ القَادرِ بنُ أبي عبدِ اللهِ الخياطِ الدمشقيُّ                                                                                                | _ 441                                        |
|        | ذكر من اسمه عبد القاهر                                                                                                                            |                                              |
| ٤٩     | عبدُ القاهرِ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ القاهرِ بنِ ثُمامةَ بنِ الحسينِ بنِ شجاعٍ، أبو القاسمِ بنُ أبسي علسيًّ الكلبسيُّ، المعسروفُ بسابسنِ المُطَهَّسرِ |                                              |
| 01     | عَبْدُ القاهرِ بنُ الفضلِ بنِ عبدِ القاهرِ بنِ محمدِ القرشيُّ، أبو غانَمِ                                                                         |                                              |
| ٥٢     | عبدُ القاهَرِ بنُ محمد بنِ الحسنِ بنِ عليٌّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَبدِ العزيزِ، أبو محمد<br>البغداديُّ، المعروفُ بابنِ الفُوطي                      | s _ 48 °                                     |
|        | د كر من اسمه عبد ال <i>قوى</i>                                                                                                                    |                                              |
| ٥٥     | سِدُ القويِّ بنُ حَرَميٍّ بن وُهيب، أبو محمد الأنصاريُّ الأرْتَجيُّ                                                                               | e _ 48'                                      |
| •      | بدُ القويِّ بنُ عبدِ العزيز بنِ الحسينِ بنِ عبّدِ اللهِ بنِ الجَبَّابِ السعديُّ الأغلبيُّ، القاضي                                                 | e _ T { } '                                  |
| 00     | الأسعد، أبو البركاتِ بنُ أبي المعالي                                                                                                              |                                              |
|        | <b>ذکر من اسمه عبد الکریم</b>                                                                                                                     |                                              |
| ٥٧     | بيدُ الكريم بنُ أبي السعادات بن كرم بن كنصا ، أبه محمد البغداديُّ الحنفيُّ                                                                        | ۳٤١ ء                                        |

| الصفحة     | ة صاحب الترجمة                                                                                                                                                                           | رقم الترجم |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٥٨         | عبدُ الكريمِ بنِ يوسفَ بنِ الحسينِ بنِ محمّدِ بنِ العباسِ، أبو الكرمِ الموصليُّ<br>المعروفُ بالمُهذّب الأفطس                                                                             | _٣٤٤       |
| ٥٩         |                                                                                                                                                                                          | _ 450      |
| ٦٠         | عبدُ الكريمِ بنُ محمَّدِ بنِ علوان بنِ مهاجرٍ ، أبو الفضلِ بنِ أبي المظفرِ الموصليُّ عبد الكريم بن منصور بنِ أبي بكرِ بنِ عليًّ بنِ إبراهيمَ بنِ جابرٍ ، أبو محمدُ الأثريُّ الباوشناويُّ | _٣٤٦       |
| <b>4</b> 6 | . و عيد الكريم بنِ أحمدَ بنِ مُحمَّد الضريرُ البوازيجيُّ، أبو الفضلِ المقرىءُ المعروفُ بابنِ                                                                                             | _٣٤٧       |
| ١٤         | حرميهعبدُ الكريمِ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الكريمِ بنِ عبدِ الرحمنِ النفريقُ الشاطبيُّ القصّارُ،                                                                                            | _ ٣٤٨      |
| ٦٩         | أبو محمد المراكشيّ                                                                                                                                                                       | _٣٤٩       |
|            | ي . ي . د کر من اسمه عبد اللطيف                                                                                                                                                          |            |
|            | و على بن على بن على بن هبة الله بن محمد بن أحمد، أبو الفتوحِ بنُ                                                                                                                         | _ 40.      |
| ٧٤         | بي طالبٍ، المعروفُ بابنِ البخاريِّ                                                                                                                                                       | ţ          |
| ٧٥         | عبدُ اللطّيفِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللطّيفِ بنِ بدلِ القاضي التبريزيُّ                                                                                                                     | _401       |
|            | ذكر من اسمه عبد المجيد                                                                                                                                                                   |            |
| ٧٧         | عبدُ المجيدِ بنُ الحسنِ بنِ الخطَّابِ بنِ بدل، أبو الحسنِ المُراغيُّ                                                                                                                     | _ 404      |
|            | عبد المجيد بنُ محمد بن منكديم بن عَبد العزيز، أبو المعالي بنُ أبي الفرجِ الرزودباريُّ                                                                                                    | _ 404      |
| ٧٩         | الهَمَذانيُّ                                                                                                                                                                             |            |
|            | ذكر من اسمه عبد المحسن                                                                                                                                                                   |            |
|            | عبدُ المحسنِ بنُ عبدِ الله بنِ الحسينِ بنِ رواحةَ بنِ إبراهيمَ بنِ عبد اللهِ بنِ رواحةَ ، يُكنىٰ                                                                                         | _ ٣0 ٤     |
| ۸۳         | أبا الخَيْرِ بنَ أبي محمد الحمويُّ الأنصاريُّ                                                                                                                                            | <b>.</b>   |
| ۸۳         | عبدُ المحسنِ بنِ عبد الله بنِ أحمدَ بنِ محمد بنِ عبد القاهرِ بنِ هشام، أبو القاسمِ بنِ أَبِي الفضلِ الطوسيُّ الموصليُّ الخطيبُ                                                           | _ 700      |

| الصفحة | ة صاحب الترجمة                                                                                                                                    | رقم الترجم    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۹۳     | عبدُ المحسنِ بنُ حَمّود؛ هو أبو الفضلِ عبدُ المحسنِ بنُ حمودِ بنِ المحسنِ بنِ<br>عليَّ بنِ يوسَفَ التّنوخيُّ                                      | _ ٣٥٦         |
| ١٠٤ .  | عبدُ المحسنَ بنُ إسماعيلَ بنِ حمدانَ، أبو عَليِّ الجَّزْرِيُّ                                                                                     | _ ٣٥٧         |
| 1.0    | عبدُ المحسنِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عيسى بنِ جامعٍ، أبو محمدِ بنِ أبي                                                             | _ ٣٥٨         |
|        | العباسِ العقري                                                                                                                                    |               |
|        | ذكر من اسمه عبد الملك                                                                                                                             |               |
|        | عبدُ الملكِ بن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحسنِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ طاهرِ بنِ                                                              | _ ٣09         |
|        | عبدُ الملك بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد بن محمد بن أبي علي الحسن بن علي بن يزيد الكرابيسيُّ، أبو المظفر صاحبُ |               |
| 1.1.   | السافعي ــ رحمه الله ــ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                       |               |
|        | عبدُ الملك بنِ عليِّ بن أبي صالحِ بنِ عبد الكريمِ بنِ المفضَّلِ بنِ أبي شيبةَ القرشيُّ                                                            | _ 47.         |
| ۱۱۰.   | العبدريُّ                                                                                                                                         |               |
|        | عبد الملك بن يوسف بن عبد الملك بن رستم بن محمد بن علي، أبو الوليد الديلمي                                                                         | _ ٣٦١         |
| 111.   | الحلبي                                                                                                                                            |               |
|        | ذكر من اسمه عبد المنعم                                                                                                                            |               |
|        | عبدُ المنعم بنُ عمرَ بنِ عبد الله بنِ أحمدَ بنِ خضر بنِ مالكِ بنِ حسانَ، أبو الفضلِ                                                               | _ ٣٦٢         |
| ۱۱۳ .  | الغسانيُّ السِّنديُّ الجِلْيَانيُّ الحكيمُ الأديبُ                                                                                                |               |
|        | عبدُ المنعم بنُ عبدِ الله بنِ الخضرِ بنِ محمد بنِ الحسينِ، أبو محمد بنُ أبي البركاتِ                                                              | _ ٣٦٣         |
| ١٢٠ .  | الموصليُّ، المعروفُ بابَنِ الشَّيرجَيِّ                                                                                                           |               |
|        | عبدُ المنعمِ بنُ عبدِ العزيزِ أبي بكرِ بنِ عبدِ المؤمنِ، أبو الفضل القرشيُّ العبدريُّ                                                             | _ ٣7 <i>٤</i> |
| ١٢١ .  |                                                                                                                                                   |               |
|        | عبدُ المنعمِ بنُ عليِّ بنِ نصرِ بنِ منصُّورِ بن هبةِ اللهِ النمريُّ، أبو محمد الحَرَّانيُّ،                                                       | _ ٣٦٥         |
| 170.   |                                                                                                                                                   |               |
|        | عبدُ المنعمِ بنُ نصرِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ                                                                 |               |
|        | حَواريِّ بنِّ حَطَّانَ بَنِ المُعلَى بنِ حَطَّانَ بنِ سَعْدِ بنِ زيدٍ بنِ لوَذانَ بنِ غنم بنِ                                                     |               |
|        |                                                                                                                                                   |               |

| الصفحا | مة صاحب الترجمة                                                                                                                                                | رقم الترج |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 177    | الساطِعِ، وهو النعمانُ بنُ عَديً بنِ عبدِ غطفانَ بن عمرِو بن شريحٍ، أبو الفضل بنُ<br>أبي الفتح التنوخيّ                                                        |           |
| 177.   | عبدُ المنعمِ بن صالحِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ التيميُّ القرشيُّ الاسكندري النحويُّ الأديبُ                                                                         | V77_      |
|        | ذكر من اسمه عبد الواحد                                                                                                                                         |           |
| ۱۲۹.   | عبدُ الواحِدِ بنِ أبي سالمِ بنِ جعفرِ بنِ محمدٍ، أبو محمدٍ المصريُّ                                                                                            | ۸۶۳_      |
| ۱۳۰.   | عبدُ الواحدِ بنُ أبي سالم المصريُّ                                                                                                                             | -419      |
| ۱۳۱ .  | عبدُ الواحد بن إبراهيمَ بن الحسنِ بنِ نصرِ اللهِ بنِ عبدِ الواحدِ بنِ أحمدَ بنِ الحسينِ،<br>أبو نصرٍ المعروفُ بابن الفقيهِ، البغداديُّ ، الموصليُّ ، الدسكريُّ | _ ٣٧٠     |
|        | ذكر من اسمه عبد الرزاق                                                                                                                                         |           |
|        | عبدُ الرزاقِ بن أحمدَ بنِ الخِضْر بنِ أحمدَ بنِ صالحٍ ، أبو محمدِ العامريُّ الأطرابلسيُّ ،                                                                     | _ ٣٧1     |
| 187 .  | مدعو بالبديع                                                                                                                                                   | ال        |
| ١٤٠.   | عبدُ الرزاقِ بن أبي الغنائمِ بنِ ياسين التيميُّ القرشيُّ الضَّريرُ                                                                                             | _ ٣٧٢     |
|        | ذكر من اسمه عبد الباقي                                                                                                                                         |           |
| 187    | عبدُ الباقي بنُ نصرِ بنِ هبةِ اللهِ بنِ يحيى بن رضا، ابن العمرانيِّ الأزديّ                                                                                    | _ ٣٧٣     |
|        | عبدُ الباقي بنُ محمدِ بن عليِّ بنِ إسماعيلَ بنِ عبدِ الباقي بنِ محمدِ بنِ أبي يعلىٰ بنِ عبدِ                                                                   | _ ٣٧٤     |
| 189    | اللهِ بنِ الخليلِ بنِ إبراهيمَ الوزيرُ، أبو المظفرِ بنُ أبي جعفرٍ، البغداديُّ، الموصليُّ                                                                       |           |
|        | ذكر من اسمه عبد الخالق                                                                                                                                         |           |
|        | عبدُ الخالقِ بنُ أبي الفرجِ بنِ أبي بكرِ بنِ عليٌّ بنِ محبوب، أبو محمد المسديُّ الحريميُّ                                                                      | _ 400     |
| 100    | الحريمي الحميدِ بنِ عبدِ اللهِ، أبو الفضائلِ الوبريُّ الخوارزميُّ الضريرُ الفقيهُ                                                                              |           |
| 100    | ه                                                                                                                                                              | ال        |

صاحب النرجمة

الصفحة

رقم الترجمة

| العبيد | ف | الأسماء | مقاريد | ذکہ |
|--------|---|---------|--------|-----|
|        | _ |         |        |     |

| عبد العظيمِ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ ظافرِ بنِ الحسنِ بنِ عبدِ اللهِ بن جعفرِ بن عليٌّ بنِ                                                            | _ ٣٧٧ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| إسماعيلَ بن تميمِ بنِ همامِ الطائيُّ، أبو محمدُ المصريُّ، المعروفُ بابن أبي الأصبع ١٥٩                                                            |       |
| عبدُ الحميدِ بنِ هبةِ اللهِ بنِ محمد بنِ محمد بنِ الحسينِ بنِ أبي الحديد المدائنيُّ ١٦٩                                                           | _ ٣٧٨ |
| عبدُ الجليلِ بنُ عثمانَ ابنِ منصورٍ بنِ أبي الفوارسِ، أبو محمدٍ الإربليُّ                                                                         | _ ٣٧٩ |
| عبدُ السَّيِّدِ بنُ محمدِ الجزريُّ                                                                                                                | _ ٣٨• |
| عبدُ الرزاقِ بنُ رُزقِّ اللهِ بنِ أبي بكرِ بنِ خلفِ بنِ أبي الهيجاءِ، أبو محمد الرَّسْعَنيُّ ١٩٥                                                  | _ ٣٨١ |
| عبدُ الوَليُّ بنُ قراتكَينَ بنِ عبدِ اللهِ ، أبو محمّد العكيمُ الفاضَلُ البغداديُّ ٢٠٣                                                            | _ ٣٨٢ |
| ذكر من اسمه عثمان                                                                                                                                 |       |
| عثمانُ بنُ خمر تاشَ بنِ عبدِ اللهِ، أبو عمرَ التُركيُّ الهيتيُّ                                                                                   | _ ٣٨٣ |
| عثمانُ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ بنِ عليِّ بنِ محمدِ بنِ عثمانَ، أبو عمرو الشروابيُّ ٢٠٩                                                               | _ ٣٨٤ |
| عثمانُ بنُ عمرَ بنِ أبي بكرَ بنِ يونَسَ، أَبو عَمرَ الفقيهُ المالَّكيُّ الأديبُ النحويُّ العروضُ                                                  | _ ۳۸۰ |
| العروضيُّ                                                                                                                                         |       |
| عثمانُ بنُ إبراهيمَ بنِ عليّ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ سالمِ بن مالكِ، أبو عمرِو الرصاصيُّ الدرا اللهِ المراكبية                                    | _ ٣٨٦ |
| الرابلي                                                                                                                                           |       |
| عثمانُ بنُ نصرِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أبي هنديٍّ بنِ أبي النَّجْمِ بنِ رافعِ بنِ جامعِ بنِ جعفرِ البَّزارُ، أبو عمرِو بنِ أبي الفَتحِ الموصليُّ | _ ٣٨٧ |
| البَّزارُ، أَبُو عمرِو بنِ أبي الفتحِ الموصليُّ                                                                                                   |       |
| عثمانُ بنُ سعيدِ بنِ عبدِ الرحمانِ بنِ أحمدَ بن تُولُوا، أبو عمرِ و السُلَمِيُّ، وقيل القرشيُّ<br>النَّهُ : يُ                                    | _ ٣٨٨ |
| التَوْزَرِيُّ                                                                                                                                     |       |
| ذكر من اسمه علي                                                                                                                                   |       |
| عليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عليِّ بنِ رُستمَ، أبو الحسنِ الدمشقيُّ الخُراسانيُّ، المعروفُ بابنِ                                                       | _ ٣٨٩ |
| الساعاتيِّ                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                   |       |

| الصفحة       | مة صاحب الترجمة                                                                                                                                                                        | رقم الترجم |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>۲۲</b> ٦. | عليُّ بنُ مُحَمَّد بنِ يوسفَ بنِ يحيىٰ، المعروفُ بابنِ النَّبيهِ، أبو الحسن، المصريُّ الرَبعيُّ                                                                                        | _٣9•       |
|              | عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عُثمانَ بنِ وهبِ بنِ عمرَ، أبو الحسنِ، المعروفُ بابنِ الجمَّاسِ ٢٤٨                                                                                                | _ ٣٩١      |
| ۲۰۱.         | عليُّ بنُ سالمِ بنِ مُحمَّدٍ، أبو العباسِ العُباديُّ الشنينيُّ الحديثيُّ                                                                                                               | _ ٣٩٢      |
| YOV .        | عليُّ بنُ مُحَمَّدِ بَنِ عليٌّ، أبو الحسنَ النَّيْرِيزيُّ                                                                                                                              | _ ٣٩٣      |
|              | عليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ المختَارِ بنِ عمرَ بنِ المسلمِ بنِ محمدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عبد                                                                                   | 387_       |
|              | الله بن عليٌّ بن عبيد الله بن عليٌّ بن عبيد الله بن الحسين بن عليٌّ بن الحسين بن                                                                                                       |            |
| <b>YOA</b> . | عليَّ بَنِ أَبِي طَالَبٍ، أَبُو الْحَسنِ الكوفِّيُّ                                                                                                                                    |            |
| Y04 .        | عليُّ بنُ منصُورِ بنِّ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ رطلبن، أبو الحَسَنِ الصَّرَويُّ                                                                                                        | _ ٣٩0      |
| ۲۲۲ .        | عليُّ بنُ أحمدَ بنِ سَعيدٍ، أَبو الحسنِ المقرىءُ، المعروفُ بابنِ الدَّباسِ الواسطيُّ                                                                                                   | _ ٣٩٦      |
| ۲۲۲ .        | عليُّ بنُ رشيدِ بنِّ أحمدٌ بنِ مُحَمَّدِ، أبو الحسنِ الحَرْبويُّ المعدِّلُ الحنبليُّ                                                                                                   | _ ٣٩٧      |
| ۲٦٣ .        | عليُّ بنُ عليٌّ بنِ رُوزُبهانَ بَنِ الحُّسنِ بنِ باكير ، أبو المظفرِ الفارسيُّ ، البغداديُّ                                                                                            | _ ٣٩٨      |
|              | عليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسراهَيمَ بنِ أَبي نصرِ بن المباركِ بنِ غنَّاجٍ، أبو الحسنِ                                                                                                   | _ ٣٩٩      |
| 178 .        | الواسطيُّ                                                                                                                                                                              |            |
|              | عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ، المعروفُ بابنِ حريقِ الكاتبُ، أبو الحسن<br>المان اللهِ عليُّ اللهِ اللهِ الرحمنِ الرحمنِ اللهِ المعروفُ بابنِ حريقِ الكاتبُ، أبو الحسن | _ ٤••      |
| ۲۲۲ .        | البلنسيُّ . َ                                                                                                                                                                          |            |
|              | عليُّ بنُ عبد الله بن وَرْياشُ بنُ المباركِ بنِ يُوسُفَ بنِ مُوسىٰ بنِ يزكوكَ، أبو الحسنِ                                                                                              | _ ٤•١      |
| ۲٦٨ .        | الوَهْرَانِيُّ الْأَنصَارِيُّ                                                                                                                                                          |            |
| ۲۷۰.         | عليُّ بنُ أبي منصورِ بنِ محمدٍ، أبو الحسنِ الموصليُّ                                                                                                                                   | _ ٤•٢      |
|              | عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ محمدٍ، أبو الحسنِ بنِ أبي العباسِ العنبريُّ المنجمُ،                                                                                                     |            |
| ۲۷۱.         | المعروفُ بابنِ دُوَّاسِ القناَ                                                                                                                                                         |            |
|              | عليُّ بنُ سعد                                                                                                                                                                          |            |
| YV5          | علُّ بُ أحمدُ بِ فِشْتَالَ، أَمِ الحِسِ: الكاتِّ                                                                                                                                       | _ ٤٠٥      |

| الصفحة        | ماحب الترجمة                                                                                   | رقم الترجمة |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| YV0 .         | عليُّ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أحمدَ بنِ عليٌّ، أبو الحسنِ المراكشيُّ                              | _ ٤•٦       |
| YV0 .         | عليُّ بنُ يحيَّىٰ بنِ المَبارَكِ بنِ عليٌّ بنِ الحسينِ بنِ بنَدارَ، أبو المَحَاسِنِ المخرّميُّ |             |
| <b>YVA</b> .  | عليُّ بنُ يُوسُفَ بَنِ نصرِ بَنِ فَتيانَ، أَبُو الحسنِ البَصريُّ                               |             |
| ۲۸۰ .         | عليُّ بنُ خُميرٍ، أبوَ الحَسنَ السّبتيُّ                                                       |             |
| ۲۸۰ .         | عليُّ بنُ محمَّد بنِ داودَ بنِ الناصرِ، أبو الحسنِ بنِ أبي جعفرِ الحسنيُّ                      |             |
| <b>YAY</b> .  | عليُّ بنُ أحمدَ بنَ محمد، أبو الحَسنِ الأشبيليُّ المَعرُّوفُ بالْقُسطارِ                       |             |
| ۲۸۳ .         | عليُّ بنُ عبدِ الرَّحَيمِ بنِ عثمانَ بنِ الحَسنِ بنِ عبلةَ بنِ الرفاعيِّ، أبوَ الحسنِ          |             |
| ۲۸٤ .         | عليُّ بنُ مُحَمَّد بنِ إِبراَهيمَ بنِ مُحَمَّد المُدَنتانَيُّ                                  |             |
| YA0 .         | عليُّ بنُ سعيدَ بنِ حَمامةً، أبوَ الحسَّن الصِّنْهَاجِي التلكانيُّ                             |             |
| YAV .         | عليُّ بنُ المعمّرِ بَنِ أبي القاسمِ، أبو الحسنِ الوَاسطيُّ                                     |             |
| YAA .         | عَلِيُّ بنُ شَمَّاسِ بنِ هبّةِ اللهِ بنَ إبراهيمَ بنِ شَماس                                    |             |
| 79.           | عَلَيُّ بنُ ظافرٍ بَنِ الْحُسَينِ، أبو الحسنِ بنُ أبي المنصورِ الأزديُّ                        |             |
|               | عليُّ بنُ أحمد بن عليُّ بن عبد المنعم بن هَبل، أبو الحسن بن أبي العباسِ الحكيم،                |             |
| <b>۲97</b> .  | البغداديُّ                                                                                     |             |
|               | عليُّ بنُ مُحَمَّد بنِ يوسفَ بنِ مسعودٍ، أبو الحسنِ القرطبيُّ القيسيُّ القبذاقيُّ، ا           | _ 819.      |
| <b>۲9</b> A . | المعروفُ بابنَ خَرَوف                                                                          |             |
|               | عَلَيُّ بنُ عَمَّارَ بنِ عليٌّ بنِ جميلِ بنِ صالحِ بنِ عثمانَ بنِ عليٌّ بنِ محمدِ بنِ عمرَ،    | _ { } .     |
| ۳۰۱.          | أبو الحسن الْكَرْخينيُّ . ً                                                                    |             |
| ۳۰۳.          | عليُّ بنُ مُلاعبِ بنِ علويٍّ، أبو الحسنِ الموصليُّ، الإِربليُّ                                 | - 871       |
|               | عليُّ بنُ محمُّود بَن عليِّ بن علوانَ بن خليفةَ بن علوانَ، أبو الحسن الأنصاريُّ                | _ 877       |
| ۳۰٦.          | عليُّ بنُ محمود بنِ عليِّ بنِ علوانَ بنِ خليفةَ بنِ علوانَ، أبو الحسنِ الأنصاريُّ البُرُاعيُّ  |             |
|               | عليُّ بنُ الحسنِ بنِ عنترِ بنِ ثابتٍ، أبو الحسنِ الحِليُّ، المَعْرُوفُ بشُمَيْمٍ               |             |
| ۳۱۳.          | عليُّ بنُ ناصر بَن مُكيِّ بَن اَلليتٌ، أبو الحسنَ المَدائنيُّ الشيبانيُّ                       | _ { 1 1     |

| الصفحة | ة صاحب الترجمة                                                                                                   | رقم الترجم |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | عليُّ بنُ إدريسَ بنِ مقلّدِ بنِ شبلِ بنِ حريزٍ ، أبو الحسنِ الحمصيُّ ، الكاتبُ                                   | _ 270      |
| 317    | بحماة                                                                                                            |            |
| 419    | عليُّ بنُ إِسماعيلَ بنِ الحسنِ بنِ الطويرِ، أبو الحسنِ المصريُّ                                                  | _ ٤٢٦      |
| ۲۲.    | عليُّ بنُ عليٌّ بنِ سالَمٍ، أبو الحسنِ بنُ أبي البركاتِ البغداديُّ، المنعوتُ بالمُفيدِ                           | _ ٤٢٧      |
| ٣٢٢    | عليُّ بنُ الحسنِ بنِ شَّدادٍ، أبو الحَسنِ المصريُّ                                                               | _ ٤٢٨      |
|        | عليُّ بنُ الحسنَ بنَ عليُّ بنِ الحسنِ بَنِ عليُّ بنِ ثابتِ بنِ مُزاحمِ بنِ عيَّاسِ بنِ وديعةً،                   | _ 279      |
| ۳۲۳    | أبو الحسنِ الرَّبعيُّ النيليُّ                                                                                   |            |
|        | عليُّ بنُ إِسمَاعيلَ بنِ إِبرَاهيمَ بنِ جُبارةَ بنِ مختارِ بنِ يوسفَ بنِ إِبرَاهيمَ بنِ الحسنِ                   | _ ٤٣٠      |
| 440    | الكِنْدِيُّ التَّجِيبِيُّ الأَشْعَثِيُّ الهذليُّ المحليُّ                                                        |            |
| 44.5   | عليُّ بنُ بُكمشَ بنِ عبدِ اللهِ، أبو الحسنِ التركيُّ العَزيُّ البغداديُّ                                         | _ 241      |
| 277    | عليُّ بنُ المُؤمِّلِ بنِّ عليٌّ بنِّ أبي الحسنِّ الباجريُّ                                                       | _ 847      |
| ۲۲۷    | عليُّ بنُ الأَكْمَلِ بنِ النجارِ، أبو الحسنَ الصُوفيُّ                                                           | _ ٤٣٣      |
|        | عليُّ بن يُوسُفَ بن أيوب بن شادي بن مروان بن يعقوب، الملك الأفضل،                                                | _ १٣٤      |
| ۳۳۷    | أبو الحسن                                                                                                        |            |
| 450    | عليُّ بنُ المُفضَّلِ بنِ عليِّ، أبو الحسنِ المقدسيُّ                                                             | _ 270      |
| ٣٤٧    | ر ق و و ر ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                  | _ 577      |
|        | عليُّ بنُ منصور بَنِ عليِّ بنِ عبيدِ اللهِ، أبو الحسنِ الخَطيبيُّ اللغويُّ، المعروفُ بابنِ                       | _ 547      |
| 489    | سَبِلْتُوهَ البَغْدادَيُّ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |            |
| 401    | عليُّ بنُ الشّهاب الضريرُ الواسطيُّ القانونيُّ                                                                   | _ £٣٨      |
|        | عليُّ بنُ عُمرَ بَنِ عبدِ العزيز بنِ هبَّةِ اللهِ بنِ الحسنِ بنِ أحمدَ بنِ حمدونٍ، أبو الحسنِ                    | _ 284      |
| 401    | السّنجاريُّ، المُعروَّفُ بابَنِ الخَطيبِ                                                                         |            |
|        | عليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أبي منصَورِ بنِ أبي الغنائمِ، ويُعرفُ بصاحبِ الخاتمِ بنِ أبي غالبٍ                       | _ 28.      |
|        | واسمُنهُ محمَدُ بنُ أحمد كَبنَ محمد بن الحسن بن علَيِّ بنَ الحسن بن                                              |            |

| الصفحة       | صاحب الترجمة                                                                                                                                                                            | رقم الترجمة     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>*°°</b> . | عيسى ويعُرفُ بالروميِّ ـ بنِ محمد الأزرق بن عيسى بن محمد بن عليِّ العريضيِّ بنِ جعفرِ بنِ محمد بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليٍّ بنِ أبي طالب _ عليهم السلام                              | e _{{\cute{1}}} |
| ۳٥٦.         | أبو الحسن بنُ أبي زكريا، الحِلِّيُّ، الواسطيُّ                                                                                                                                          |                 |
| <b>TOA</b> . | الموصليُّ الشيبانيُّ                                                                                                                                                                    |                 |
| ۳٦٢ .        | ملوً عن الله عند الله ، أبو الحسن التُركيُّ الأسديُّ                                                                                                                                    |                 |
| ۳٦٤ .        | مليُّ بنُ مُحَمَّدُ بن مُحمَود بن ، ، أبو الحسن الكوفيُّ المخزوميُّ                                                                                                                     |                 |
|              | لليُّ بنُ يوسفَ بنِ أحمَدَ بن مُحمّد بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحسينِ بنِ أحمدَ بنِ جعفرٍ،                                                                                                    | e _{{0}         |
| ۳٦٨ .        | أبو الفضائل الواسطيُّ، المعروفُ بابَن الآمديَّ . َ                                                                                                                                      |                 |
| ۳۷۱.         | مليُّ بنُ أيَ غالب بنِ أحمدَ بنِ عمروَ بنِ المفرجِ بنِ عطاءِ اللهِ الربعيُّ، أبو الحسينِ<br>السَّلَّاميُّ الموصلَيُّ، المعروفُ بابن شَيخِ السَّلَّاميَّةَ                               | e _{{\cute{1}}} |
| ۳۷۳ .        | ىليُّ بنُ الحسينِ بن عليِّ بنِ القاسمِ بنِ المظفرِ بنِ عليِّ الشهرزوريُّ، أبو الحسن بنُ<br>أبي عليِّ الموصَليُّ                                                                         |                 |
|              | مليُّ بنُ مُحمَّد بنِ أحمد بنِ محمد بنِ أحمدَ بنِ يُوسفَ بنِ محمد بنِ إسماعيل بنِ محمد بنِ إسماعيل بنِ محمد بنِ سهم ـ من ولد عمرو بنِ العاصِ ـ القرشيُّ ثم السهميُّ، أبو الحسنِ بنِ أبي |                 |
| ۳۷٥          | عبدالله ، شهر بَّابن البّيانيِّ الغرِّنَاطيَّ الأندلسّيِّ                                                                                                                               |                 |
| ۳۷۷          | مليُّ بنُ مَحمدٌ بن حَامد، أبو الحسن البغداديُّ                                                                                                                                         | 889             |
|              |                                                                                                                                                                                         |                 |
| ۳۷۸          | مليُّ بنُ مُحمَّد بَنِ يُوسُّفَ بنِ قليجَ بنِ تكينَ خان بنِ محمودِ خان ابنِ إيلَ خان،<br>أبو الحسن المَوصَليُّ                                                                          |                 |
| ۳۷۹          | مليُّ بنُ محمد بن سدير، أبو الحسن المَدَائنيُّ الطبيبُ                                                                                                                                  |                 |
|              | مليُّ بنُ رُوحِ بنِ أَحمدَ بنِ الحسنِ بنِ عبدِ الكريمِ، أبو الحسنِ بنُ أبي طالبٍ                                                                                                        |                 |
| ۳۸۱          | عليُّ بنُ مسلّم بن كامل، أبو الحسن الموصليُّ، العدل                                                                                                                                     | = _ {07         |
|              | راجسم الجسزء السرابسع                                                                                                                                                                   |                 |